

المنافي المنا

تعتبيق المحدّث ناصر*الدّين لأ*لب ين

شرح العسلامة أمحمد شاكر

الجَيِّ لَالْأَوْلِيُ

مكتب المعارف للنشث رَوالتوريع يصاحبهَا سَعدب عَبْ الرَّصْ إلااثِ ر الدياض جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر .

### الَّطبَعَةِ الأُولِئُ ١٤١٧ه — ١٩٩٦م

ص مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤١٧هـ فهرسة مكتبة اللك فهد الرطنية الناء النشر

شاكر ، أحمد محمد

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير / تحقيق علي حسن عبدالحديد ؛ تعليق محمد ناصر الدين الألباتي .. الرياض.

- TEX 19 100 TYT

ردىك ٧-٣٣-٤٠٨٠-٢٩٩

(1 E) 997 .- A. t-to-T

١ - الحديث - مصطلح ٢ - الحديث - مباحث عامة ٣ - ابن كثير ،

اسماعيل بن عمر أ - عبدالحميد ، علي حسن ( محقق ) ب - الألباتي ، محمد ناصر الدين ( معلق ) ج - العنوان

.

14/.42

ديوي ٢٣١

رقم الإيداع : ۱۷/۰۳۵۳ ردمك : ۹۹۲۰-۸۰٤-۲۳۷ ۲-۱۹۹۲ ( ج ۱ )

مَكَتَبِهُ الْمَعَارِفُ لَلْنِيْثُرُوالُورْيِعِ حَاتَفَ ، ١١٤٥٣٥ . ١١٢٥٠ وَالْوَرْيِعِ مناكس ١٢٦٦ ؛ . سَرَةً إِ دَفُ تَر مَّ. بَ ، ٢٨١ ؛ الرَّالِين المِوْالِولِي ١١٤٧١ سجى بِجَارِي ١٢٦٢ السُرَيْنِ



## بست والله التخاز الرحييم

#### مقدّمة الطبعة المُحَقّقة

إِنَّ الحَـمـدَ لله ، نحمدُهُ ونستعينُه ونستغفره ، ونعوذُ بالله مِـن شرورِ أنفـسنِـا ، ومِن سـيِّـئات أعمالنِـا ، مَـن يَـهـدِه اللهُ فلا مُضِـلَّ له ، ومَـن يُضلل فلا هاديَ له .

وأشهدُ أنْ لا إلَّـه إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له .

وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه .

#### أمّا بعدُ:

فهذا كتابُ «اختصار عُلوم الحديثِ» للإمام الحافظِ المُؤرِّخ عهاد الدين أبي الفداء ابن كثير ، المُتوَفَّى سنة (٧٧٤ هـ) نُقَدَّمُهُ للإخوة القُرَّاءِ مُحَقَّقاً تحقيقاً علمياً مُتقناً - إنْ شاء اللهُ تعالى - ، ومُوشَّى بشرح «، العلامة القاضي الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى ، ومُحَلَّى بتعليقات العلامة المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ، بالإضافة إلى تَتْمياتٍ مُهِمَّة ، وتَكْميلاتٍ مُفيدة « ) وينشرحُ لها - بمنَّة الله - كُلُّ ناظرٍ فيها ، تنكشِفُ ينتفعُ بها الطُّلَاب ، وينشرحُ لها - بمنَّة الله - كُلُّ ناظرٍ فيها ، تنكشِفُ له - مِنْ خلالِها - كُنوزُ خَوَافيها . .

<sup>(</sup>١) وهو المعروفُ بـ الباعث الحثيث، ، كما سيأتي في مقدّمة الشارح رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) وقد رَمَونَ لشرح الشيخ أحمد شاكر بحرف (ش) ، ولتعليقات الشيخ عبد الرزّاق حزة بحرف (ع) ، ولتعليقات العلاّمة الألباني بحرف (ن) ، وما كان خُلُواً من الرمز فهو مِن قَلَمي .

وقد أَوْدَعْـتُ بينَ يَدَي الكتـابِ (طلائع) ومُـقَـدُمـاتٍ ؛ مُـعـينةً عليه ، ومُـمَـهَّدةً إليه ، تُفيدُ الباحثين ، وتنفعُ الرَّاغبين .

وإنّي لأذْكُرُ في هذا المقام العلمي العالي ، أصحاب السّنة وأهلَ الحديث ، وما لَهُم مِن فضائلَ بالِغة ، وأياد سَابِغة ، تجعلُ حَبْلَهم بالحديث ، وما لَهُم مِن فضائلَ بالِغة ، وأياد سَابِغة ، تجعلُ حَبْلَهم بالحير موصولاً مِسن بَدْ فَحَد الرسالة وإلى ميراثِ الأرضِ ومَن عليها ؛ نُجوماً تَهْدي ، ومَناراتِ تُبين . .

أمَّا اليومَ . . فالحالُ غيرُ الحالِ . . «فأَيْنَ علمُ الحديثِ ؟! وأين أهـلُـه ؟! كِذْتُ أَنْ لا أراهـم إلاّ في كِتـاب ، أو تحـت تُـراب، ، ولا حـولَ ولا قُـوَّةَ إلاَّ باللهِ العلمِّ الوهَّـاب . .

ولكنَّ الطائفةَ الناجيةَ المنصورةَ باقيةٌ \_ بمنّةِ الله ووعدهِ \_ إلى أَبَدِ الدَّهْر ، عاليةً أعلامُها ، خَفَّاقةً راياتُها ، ظاهرةً بالحقّ ، داعيةً إلى هدايةِ الخَـلْـق . .

وليس هذا الله أعلى نَلْرَ مشايلخُنا له أعْمارَهم ، وبَذَلُوا في تَلْمَا تُعِيدُ تَلْمَا تُعِيدُ لَهُ اللهُ عَلَمَا تُعِيدُ للهُ عَلَمَا تُعِيدُ للحَقِّ مِحدَه ، وللهُدى مكانَتَهُ .

فَالله أَسَالُ أَنْ يَنفَعَ بِنَا ، وَأَنْ يُسَدِّد خُطانًا ، وَأَنْ يَدفع خَطانًا ؟ إِنه سَميعٌ مجيبٌ ، وآخر دعوانًا أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين .

وكتب

علي بن حسن ع**فا الله عنه بمـنّـه** ۲۲/ صفر/ ۱٤۱۰ هـ ـ ۳۱/ ۷/ ۱۹۹۶ م

<sup>(</sup>١) اتذكرة الحقاظ، (١/٤) للإمام الذهبي .

### مَدْخَلُ

« الحمدُ لله ، وسلامٌ على عبادهِ الذين اصطفى ، حَمداً كثيراً طيبًا مُباركاً فيه كما يُحِبُ ربُّنا ويرضى .

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة مَنْ أخلَص له قلبَه ، وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا، وأقر له بِرق العبودية ، واستعاذ به من شَرِّ الشيطانِ والهوى ، وتمسَّك بحبله المتين المُنزَّلِ على رسوله الأمين ؛ محمد خير الورى ، صلوات الله وسلامه عليه دائما ، إلى يوم الحشِر واللقا ، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذُرِيته وأتباعه أجمعين ؛ أولي البصائر والنَّهى » (۱) .

#### أمّا بعد :

فَإِنَّ أَصلَ ديننا الحنيفِ هو القُرْآنُ الكريمُ ، وسُنَّةُ النبيِّ الأمين ؛ صَلَواتُ اللهِ عليهِ وعلى آله وصَحْبهِ الغُرِّ الميامين :

أمّا القُرآن : فهو الكتابُ المحفوظُ مِن اللهِ العلّي العظيم ؛ جَلَّ في عُلاه ، مَــوْقورٌ في الصَّدور ، ومكتوبٌ في السَّطور ؛ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا له لَحَافِظُون﴾ .

وأمّا السُّنَةُ: فإنَّها - كما قال الإمامُ البيهقيُّ - «أُقيمتْ مقامَ البيانِ عن اللهِ ؛ كما قال الله : ﴿ وَأَنْزَلْنا إليك الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ اللهِ ، »(۲) ، فهي - بالجملةِ - محفوظةٌ بحفظهِ ؛ لأَنَّها ذِكْرٌ مِن الذِّكْرِ . . .

<sup>(</sup>١) مِن مقدمة المؤلّف - الحافظ ابن كثير - لكتابه «الفصول في سيرة الرسول عليه» (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٢) (مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنَّة» (ص ٧٣) للسيوطيّ .

وليس بخافٍ أنَّ مِن أعظم عواملٍ حفظِها الإسناد:

قال عبد الله بن المبارك: «الإسنادُ عندي من الدِّين ، ولولا الإسنادُ لقال مَن شاء ما شاء . . ١٠١٠ .

وقد روئ هذه الكلمة الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في «معرفة علوم الحديث» (ص ٦) ثم قال : «فلولا الإسناد ، وطلَبُ هذه الطائفة له [أي ؛ أهل الحديث] ، وكثرة مُواظبتهم على حِفْظِه ، لَدَرسَ منارُ الإسلام ، وتمكّسن أهلُ البدع منه ؛ بوضع الأحاديث ، وقلب الأسانيد، فإنَّ الأخبار إذا تَعَرّتْ عن وجود الإسناد فيها كانت بُتْراً».

وعليه ؛ فإنَّ «أَلفَاظَ رسولِ اللهِ ﷺ لا بُدَّ لهَا مِن النَّقُل ، ولا تُحَرَّفُ صِحَّتُهَا إلاّ بالإسناد الصحيح ، والصَّحَّةُ في الإسناد لا تُعرَفُ إلاّ برواية الثقةِ عن الثقةِ ، والعَدْلِ عن العَدْلِ»، .

فَحَرَّرَ الأَثَمَّةُ الْمُتقدِّمون السُّنَّةَ مِن كُلِّ دَخِيل ، وجَمَعوا في مصنَّفاتٍ مُستقلِّةٍ كلَّ ثابتٍ وأصيل ، فكانت الأخبارُ المجموعةُ مُحَرَّرة ، والأحْكامُ المبنيَّةُ عليها صحيحةً مُحَبَّرة . . .

«فالسعيدُ مَن قابَلَ الأخبارَ بالتَّصْديق والتسليم ، والأوامرَ بالاتقياد ، والنواهي بالتعظيم ؛ فَفَازَ بالنعيم المُقيم ، وزُحْزِحَ عن مَقام المُكَذِّبين في الجحيم ؛ ذاتِ الزَّقُوم والحميم ، والعَذابِ الآليم ، ٢٠٠٠ .

 <sup>(</sup>١) اصحيح مسلم (١/ ١٥) و اتاريخ بغداد (١٦٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) (أدب الإملاء والاستملاء) (ص ٤) للسَّمْعاني .

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١/٥) للمؤلّف.

«وقد هيّا الله تبارك وتعالى لنا سَلَفَ صِدْق ، حَفِظُوا لنا جميع ما نحتاجُ إليه من الأخبارِ في تفسير كتابِ ربّنا عزَّ وجلَّ ، وسُنَّةِ نبيّنا صلى الله عليه وسلم ، وآثارِ أصحابِه ، وقضايا القُضاة ، وفتاوى الفُقهاء ، واللَّغَةِ وآدابِها ، والشعر ، والتاريخ ، وغير ذلك .

والْتزموا والزَّمُوا مَنْ بعدَهم سَوْقَ تلك الأخبارِ بالأسانيدِ ، وتتبَّعُوا أحوالَ الرُّواة التي تُساعِدُ على نقدِ أخبارِهم، وحَفِظُوها لنا في جُملةِ ما حَفِظُوا ، وتفقَّدوا أحوالَ الرُّواة ، وقَضَوا على كُلُّ داوِ بها يستحقُّه ، فَميَّزوا مَنْ يجبُ الاحتجاجُ بخبوه ولو انفردَ ، وَمَن لا يُحتجاجُ به ولكن يجبُ الاحتجاجُ به ولكن يُجبُ الاحتجاجُ به ولكن يُستشهد ، وَمَن لا يُحتجاجُ به ولكن يُستشهد ، وَمَن لا يُحتجاجُ به ولكن يُستشهد ، وَمَن يعتَمدُ عليه في حالٍ دُون أخرى ، وما دُونَ ذلك مِن مُتساهل ومُغَفَّل وكذَّاب .

وعَمَدُوا إلى الآخبارِ فانتقَدُوها وفَحَصُوها ، وخَلَّصُوا لنا منها ما ضمَّنوه كُتُبَ الصحيح ، وتفقَّدوا الآخبارَ التي ظاهِرُها الصَّحَّة ، وقد عَرَفوا - بسَعَةٍ علمِهم ودِقَّةٍ فَهُمِهم - ما يَدَفَعُها عن الصَّحَّةِ ، فَشَرَحوا عِللَها ، وبينوا خَللَها ، وضمنوها كُتُبَ العِلل .

وحاوَلُوا مع ذلك إماتَةَ الأخبارِ الكاذبة ، فلم يَنقُل أفاضلُهم منها إلا ما احتاجوا إلى ذِكْرِهِ ، للدِّلالةِ على كذبِ راويهِ أو وَهنهِ .

وَمَن تسامَحَ مِن مُتَأْخُرِيهِم فَرَوَى كُلَّ مَا سَمِع ، فقد بيَّنَ ذَلك ، ووَكَلَ الناسَ إلى النَّقْدِ الذي قد مُهَدَّتْ قواعدُهُ ، ونُصِبَتْ مَعالِمُه » (۱)، ضِمْنَ إطارِ منهج علميًّ مُنْضَبِطٍ عُرف بِاسْم: (علم

<sup>(</sup>١) مِن مقدّمة العلامة المُعَلِّمي اليهاني رحمه الله على «تقدمة الجرح والتعديل» (صفحة : أـب) لابن أبي حاتم .

مُصطلح الحديث)، أو: (علم أُصول الحديث)، أو: (عُلوم الحديث). .

وقد أُلِّفَ في هذا العلم منذ آماد بعيدة مُوَلَّفَاتُ عديدة ، بديعةً مُفيدة ، قديمةً وجديدة . . .

ولكنَّ مِن أعظم هذه المؤلَّفات وأَمْتَعِها ، وأَحْسَنِها وأَنْفَعِها كتابَ «معرفة أنواع علم الحديث» (() ؛ للحافظِ الكبير ، والإمام الشَّهير أي عَمْرو ابن الصَّلاح ؛ المتوفِّى سنة (٦٤٣ هـ) .

وتَبْرُزُ قيمةُ كتابهِ من حيث اعتناؤهُ «بتصانيف الخطيب» المُفَرَّقةِ ، فجمع شَتَاتَ مقاصِدِها ، وضمَّ إليها مِن غيرها نُخَبَ فوائدها ، فاجْتَمَعَ في كتابهِ ما تفرَّق في غَيْرهِ ، فلهذا عكف الناسُ عليه ، وساروا بِسَيْرهِ .

فلا يُخصى كم ناظم له ومُختَصِر ، ومُستدرِكِ عليهِ ومُ فتَصِر ، ومُستدرِكِ عليهِ ومُقتصِر » ومُعارِضِ له ومُتصِر » «» .

ومِن بين هذه الكُتُبِ المُتكاثرةِ يَسْمو كتابٌ الله إمامٌ فَذَّ مِن السَّمة الدين ، وعالم جهبِذَّ مِن جهابذةِ عُلماءِ المسلمين ؛ ألا وهو هذا الكتابُ الذي نُقَدِّمُهُ اليومَ للقُرَّاءِ الأفاضِلِ - عُلماء وطلبةِ علم - مِن تَصْنيف الحافظ المُؤرِّخ المُفسِّر أبي الفِداءِ ابنِ كثير رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) كذا سمًّا، مُؤلِّفُه في كتابهِ (صيانة صحيح مسلم. .) (ص ٧٥ و ٨٣ و ٩٤).

<sup>(</sup>٢) هـ و الإمــام الحــافـظ أبو بكـر الخـطيبُ البغـدادي ، المتوفّى سنة (٢٦٣ هـ) رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) ﴿ النكت على نزهة النظر ٤ (ص ٥١ ) للحافظ ابن حجر \_ بتعليقي .

وكتابُهُ الَّذي بَيْنَ أَيْدينا هذا هو اختصارٌ علميٌّ مَتِيَّ لكتابِ ابنِ الصَّلاح(١) المُشَارِ إليهِ آنفاً ، بالإضافة إلى تَعْليقاتٍ وتَعْقيباتٍ واستدراكاتٍ زادَتْ مِن قيمةِ الكتابِ ، ورَفَعَتْ من أهميًّة .

<sup>(</sup>١) وقد طوَّلتُ ـ بحمد الله ـ في الكلام على كتابِ ابنِ الصلاح في مقدِّمتي على «الشَّذَا الفيَّاح» للأَبْناسيِّ ـ يسَّرَ اللَّهُ تمامَه .

# «اختصارُ عُـلوم الحديثِ» قيمتُـهُ ـ اهـمُـيّـتُـهُ

إِنَّ القيمة الحقيقيَّة الَّتي يلحظُها الباحثُ المطَّلِعُ في هذا الكتابِ تَنْبُعُ مِن عُلُومٍ شَتَّى زائدةٍ على تَنْبُعُ مِن عُلُومٍ شَتَّى زائدةٍ على الحديثِ ومُصطلحهِ ، مِمَّا جَعَلَ الحافظ ابنَ حَجَرٍ يقولُ فيه (١) : «وله فيه فوائدُ» ؟ إشارةً إلى تميَّزُو وكبير أهميَّتهِ .

فَمَنَ أَجَلِ ذَا كَثُرَت تَعَقَيباتُهُ ، وتنوَّعتْ تَعليقاتُهُ ، وطالَت تَنبيهاتُهِ ، مِن ذَلك، :

### أَوُّلاً : التَّعَقُّبات :

وقد بَدَأَهَا في الصفحات الأُولى للكتاب ، حيث تعقَّب ابنَ الصلاح في بَسْطهِ أَنواعَ علوم الحديث ، وذكر أنّه «يُمكن إدْماجُ بعضِها في بعضٍ» .

ثم تعقّبه أيضاً بتقسيمه الحديث إلى صحيح وحسن وضعيفٍ ، مُشيراً إلى أنّه ليس ثمّت (إلّا صحيحٌ أو ضعيف) .

. . . وهكذا في مواضعَ عدّةٍ .

<sup>(</sup>١) في «الـدُّرَر الكامنة» (١/ ٤٠٠) ، وانظر اكَشْف الظنون» (٢/ ١١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) هذه إشارات سريعة ، وما لم أذكُرُهُ أكثرُ وأكثرُ . .

### ثانياً: الشرح والبيان:

كمثل بيانه المعنى الأوضع للحديثِ الصحيح ، حيثُ قال : «فحاصلُ حدُّ الصحيح أنَّه . . . . » .

ثم أشار إلى فائدة مُهمّة ؛ وهي أنّه «مُتفاوتٌ في نَظَر الحَفّاظ في مَحَالُه .. ، ، فَلْتُنْظَرْ .

#### ثالثاً: الفوائد الاستطراديّة:

كمثلِ بيانهِ حولَ «المستدرك على الصحيحين» للحاكم ؛ وإشارتهِ إلى منهجهِ ، وذِكرهِ بعضَ أنواع أوهامهِ ، وأنَّ «فيه الحسن والضعيف والموضوع أيضاً»!

#### رابعاً: الترجيح:

حيثُ يُسْير إلى اختلاف العُلَماءِ والأثمّةِ في مسألةٍ ما ، ثم يُصرّحُ بترجيحهِ أحدَ وجهي الخلاف .

مثالُه : مسألةُ القطع بالصّحّة لأحاديث الصحيحين ، حيث ذَكرَ خالفةَ النوويِّ لابن الصلاح في ذلك ، ثم قال : «وأنا مع ابن الصّلاح في إليه» .

#### خامساً: النقل عن أساتذته ومشايخه :

حيث دعَّم ترجيحَه للمسألةِ السابقةِ بنقلٍ حَسَنِ من كلام الإمام المُهُمَام شيخ الإسلام ابن تيميَّة ، فقال : «ثم وقفتُ بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيميَّة ، مضمونه . . . . » ، ثم ذكره . . . .

### سادساً: المناقشة والتوجيه:

ومن أحسن أمثلته مناقشتُه لحد الحديث الحسن ؛ حيث قال : «فإنْ كان المُسعَرَّفُ هو قولَهُ : «ما عُرف غرجه واشتهر رجاله» فالحديث الصحيح كذلك ، بل والضعيف ! .

وإنْ كان بقيّة الكلام من تمام الحدّ فليس هذا الذي ذكره مُسَلّمًا له . . . . .

ثم تمَّم قولَه ومناقشتَه . .

### سابعاً: التوكيد والتاييد:

إذ نراه يؤكُّ لُ قولاً ما ينقلهُ ابنُ الصلاح \_ أو يقوله \_ بها يدعَمُهُ ويؤكِّده ، ويشبّتُه ويؤيِّدُه ؛ فنهي النوع السابع \_ الموقوف \_ ينقل ابنُ الصلاح عن أبي القاسم الفُوراني قولَه : « الخبر ما كان عن رسولِ الله عليه ، والأثر ما كان عن الصحابي» ، فأيّده المؤلّف بقوله : «ومِن هذا يُسسَمّي كثير من العُلَهاء الكتابَ الجامع لهذا وهذا به «السّنن والآثار» ككتابي «السّنن والآثار» للطحاوي، والبيهقي ، وغيرهما» .

### ثامناً: المباحث الأصولية:

وذلك بنقلهِ عن عُلماءِ أُصول الفقهِ مباحثَهم الحديثيّة ، وتوجيهها من الناحية الأُصوليةِ ، كمثل ما نقله عن ابن الحاجب في «مُختصره» حول مسألة المرسل . . .

وهكذا في مواطنَ عـدّة . .

#### تاسعاً: الإحالة على مُسؤلّفاته وتصانيفهِ:

كما ذكره في حكم المرسل ، حيث قال : «وقد أَشْـبَعْـنا الكلامَ في ذلك في كتابنا «المقدِّمات» .

وكما قال في حديث «إنّما الأعمال بالنيّات..» حيث أشار إلى أنَّ أبنَ منده «قد ذكر له متابعات غرائب» ، ثم أعْقَبَهُ بقولهِ : «ولا تصحُّ ؛ كما بسَطْناه في «مسند عُمر» «، وفي «الأحكام الكبير» .. » .

#### عاشراً: تعظيمه لأهل الحديث:

حيث وصَفَهم في مواضع بأنهم أهلُ معرفة واطلاع ، وأنهم مُصطلعون في هذا الشأن ، وأنهم مُتصفون بالإنصاف ، والديانة ، والخبرة والنصح .

. . كما سيأتي في النوع الثالث والعشرين \_ بيان الجرح والتعديل ٢٠٠ - .

#### حادي عشر: التنبيه على الأوهام:

ذكر ابن الصلاح رَمْزَ (ح) عند المحدّثين ، وأشار إلى «أنّها (ح) مُهُمَلة ، من التحويل أو الحائل بين الإسنادين ، أو عبارة عن قوله : الحديث . . » ، فقال المؤلّف رحمه الله مُنبّها : «ومن الناس مَن يتوهّم أنّها (خ) مُعْجَمة ، أي : إسناد آخر ، والمشهور الأوّل . . » .

<sup>(</sup>١) انظر (١/ ١٠٣ ـ ١٠٨) فيه .

<sup>(</sup>٢) وانظر \_ أيضاً \_ ما سيأتي (ص ١٧) .

- وأشار في النوع الخامس والأربعين - رواية الأبناء عن الآباء - إلى الحَمْرو بن شُعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه - ، وهو شُعيب - عن جدَّه - عبد الله بن عَمْرو بن العاص» ثم قال : «هذا هو الصواب ، لا ما عداه» .

. . . وهكذا في نَقَداتٍ بديعة ، ولَفْتنات جميلةٍ ، تُنبِيك عن عَظَمة هذا الإمام ، ورفعة شأنه ‹››.

فَاللَّهُ يَرَحُمُ ، وَيَجْمَعُنَا وَإِيَّاهُ عَلَى حَوْضٍ نَبِيَّهُ ﷺ .

وما سَبَقَ بيانُه يجعلُنا مُلْزَمين بإيرادِ نُبَذِ من جُهودِهِ الحديثية ، ومعارفهِ السَّنِيَّةِ ، تُوقِفُ القارىء الكريم على حقيقة هذا العَلَم الكبير، والإمام الشهيره :

<sup>(</sup>۱) ولقد امتن الله سبحانه \_ وله المنة وحده \_ على العبد الضعيف كاتب هذه السُّطورِ بتدريس هذا الكتاب النافع \_ «الباعث» \_ على مجموعة من إخواني طُللَّبِ العلم على مدارِ عام ونصف \_ تقريباً \_ في نحو ستين مجلساً ؛ كان ختامُها آخِر لَيالي شهر شعبان المُسْفِر صباحُها عن أول أيّام شهر رمضان المبارك سنة (١٤١٤ هـ) ، فلله الحمدُ مِن قبلُ ومِن بَعْدُ .

<sup>(</sup>٢) وأَمَّا ترجمتُه ؛ فقد اكتفَيتُ بها سيأي مِن ترجمة الشيخ عبد الرزّاق حزة له في مقدمتهِ للكتاب .

# الإمامُ ابن كثيرِ مُحَدِّثاً

إن الناظر المتأمّل في مُصنَّفات هذا الإمام الحافظ يرى أنَّ منهجَ أهل الحديثِ وطريقتَهم هو الأُسلوبُ الغالبُ عليها ؟ فتراه يُجرِّح ويُعلَّل ، يتكلّم طوراً على المتن ، وأطواراً على الإسناد . . . . .

.. وهكذا .. في عبارات علمية كثيرة تدلُّ على تفنُّنِ في الصَّناعة الحديثية ، وتوسُّع في معرفة طرائق المحدُّثين ، فكل جَرَم أنْ لَقَبَهُ مُعْظَمُ مُترجميه به «الإمام الحافظ» .

ويتجلَّىٰ هذا الوصفُ العَطِيرُ له بنواحٍ وصُورِ عدَّةٍ ، منها:

#### أ ـ مدحُـه لأهل الحديثِ :

قال في «تفسيره» (٨٧/٣) عند قولهِ تعالى : ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسِ بِإِمامِهِم﴾ : «وقال بعضُ السلف : هذا أكبُر شرفٍ لأصحاب الحديثِ ؛ لأنَّ إِمامَهم النبيُّ ﷺ»(١) .

### ب ـ تنوع مصادره الحديثيّة:

فنراه ينقُلُ عن عشرات المصادر والموارد ، منها المشهورُ ، وأغلبُها غيرُ مَشْهُور ، ممّا يدلُّ على اتَساعِ في الحفظ ، وسَعَةٍ في المعرفةِ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص ١٥) .

### جـ ـ نقله عن شيوخهِ الحُفَّاظ والـمُحَدِّثين :

وهذا مِمَّا يزيدُ قيمةً كلامًه ، ويُعطيه قَدْراً زائداً من الثقةِ :

قال في «تفسيره» (٣/ ٢٤٥) عَقِبَ أثرٍ مرويٌ عن ابن عباس : «وكأنّه تلقّاه من الإسرائيليّات» ، ثم قال : «وسمعتُ شيخَنا الحافظُ أبا الحجّاج المِزّي يقول ذلك . . » .

وقال في «تُحفة الطالب» (ص ١٧٠) حول حديث «خذوا شطرَ دينكم عن الحُميراء»: «حديث غريب جدّاً ، بل هو مُنكر (١) ، سألتُ عنه شيخَنا الحافظ أبا الحَجَّاج المِزِّي؟ ، فلم يعرفه ، وقال: لم أقف له على سَند إلى الآن ، وقال شيخُنا أبو عبد الله الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يُعْرَفُ لها إسناد» .

#### د ـ التصحيح والتضعيف :

أشار في «الفُصول» (ص ٢١٨) إلى شيء من منهجه في جمسع المرويَّات ، فقال : «وإنْ يسَّر الكريمُ الوهَّابُ ذكرتُ من «المسانيد» و «السَّنن» ما روى كلُّ صحابي من الأحاديثِ ، وتكلّمتُ على كُلُّ منها، وبَيَّنْتُ حالَه من صحّة وضعفٍ» .

وقسال في المحفسة الطسالب» (ص ١٠): «وقسد أذكسر سَسنَدَ الحديثِ ليعُرفَ حالُ صحتهِ من سُفْمهِ».

<sup>(</sup>١) ونَقَــلَ ذلك عنه الإمـام الزركـشي في «الإجـابـة» (ص ٥١) قـائــلاً: «وسـألتُ شيخنا الحافظ عهاد الدين ابن كثير عن ذلك فقال..» ، فذكره .

#### هــ ـ نقل تصحيحات العُـلماء :

فنراه إذا ذكر حديثاً عند الترمذيّ ، أعقبه بذكر كلامهِ فيه تصحيحاً وتضعيفاً .

وكـذا الحـاكم ، أو الدارقطني ، وغيرهم . .

### و ـ سماعُـه للكتب وإسماعُـه:

أمَّا سماعُـه ، فسيأتي في ترجمتهِ ما يُشير إلى ذلك .

ومنه \_ أيضاً \_ قولُه في «تفسيره» (١٠٢/٣) : «قد تكلّم الناس في ماهِيّة الروح وأحكامها ، وصنَّفُوا في ذلك كُتُباً ، ومِن أحسن مَن تكلّم على ذلك الحافظُ ابنُ منده في كتابٍ سمعناه في «الروح».

وإمَّا إسهاعه ، فها سيأتي ـ أيضاً ـ من إقرائهِ كتابَه «اختصار علوم الحديث» على بعض الطُّلاَّب وإسهاعهِ لهم .

## ز ـ نقلُ شيوخهِ عنه :

كما تراه في «تُحفة الأشراف» (٢٩٧/٦) حيث نقل شيخُهُ المِنْ عن تلميذهِ ابن كثير إلحاقه حديثاً من «سُنَن ابن ماجه» .

#### \* \* \*

وهكذا ؛ فإنَّ مُصَنِّفَنا معدودٌ مِن كبار النُّقَّاد ، ومِن عظام المُحدُّثين والحُفَّاظ عبر العصور .

ولكي يُسوافِقَ الخُبْرُ الخبرَ أذكرُ بعض أمثلةٍ تُقرَّبُ للإخوة القُرَّاء سبيلَ الوصولِ إلى ما أشرتُ إليهِ .

وأُخْتَارُ على ذلك أمثلةً من سائر كُتُب المطبوعة :

أولاً: «مسند الفاروق» ، قال في (١٢٩/١) منه؛ تعقيباً على حديثِ رواه الإسهاعيليُّ: (إسنادُه غريبٌ جدّاً ، وفيه انقطاعٌ) .

وقال في (١٣٩/١) منه؛ عَقِبَ حديث رواه الهيشمُ الشاشيُّ في «مسنده» : «الحارث بن عَمْرو اللهُذَلي ذكره ابنُ أبي حاتم ولم يذكر فيه جَرْحاً» .

وقال في (١٤٠/١) منه؛ تَعْقيباً على حديث رواه الفَضْل بن دُكين في كتاب «الصلاة»: «هذا مُنقطع إن لم يكن سمعه نافع بن جُبير عن أبي موسى الأشعري».

وقال في (١/ ١٤١) منه؛ عَقِبَ حديثٍ رواه الدراقطنيُّ : «إسناده جَدُّد» .

وقال في (١٤٩/١) منه ؛ عَقِبَ حـديثِ رواه أحمدُ : «هذا إسنادٌ جيِّدٌ ، وليس في شيء من الكتب الستّــة» .

ومِـن أمـثلةِ كـلامـهِ المطوَّل على بعض الأحـاديث مـا قاله في «مسند الفاروق» ــ أيضاً ــ (١/ ١٦٠ ــ ١٦١) :

قال الحافظُ أبو بكر البزّار: حدثنا إبراهيمُ بن هاني : حدثنا عبدُ الله بن صالح ، حدثنا الليث، عن عبد الله بن عُمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، أنّ رسول الله على قال : «سبعُ مواطنَ لا تجوزُ فيها الصلاة : ظاهرُ بيت الله ، والمقبرةُ ، والمجزرةُ ، والمزبلةُ ،

والحمَّامُ ، وعَطَنُ الإبل ، وَمَحَجَّةُ الطريق.

هكذا رواه البزار .

وكذا رواه الحافظُ أبو بكرِ الإسماعيليُّ من حديث الرَّمادي وحرملةَ وحُميدِ بن زنجويه والأعْيَنِ ، كلَّهم عن عبد الله بن صالح كاتب الليثِ عنه به .

ثم قبال البنزّار: لا نعرفهُ إلاّ من هذا الوجهِ ، ولم يروه عن عبد الله ابن عمر إلاّ الليثُ .

وذكره التَّرمذيُّ في «جامعه» مُعَلَّقاً ، عن الليث ، عن عبد الله بن عُـمر العُـمَري، عن نافع، عن ابن عُـمر، عن عُـمر عن النبي ﷺ به. قلتُ : والعُـمَري الذي مدارُ الحديثِ عليه ضعيفٌ .

لكنْ رواه ابنُ ماجةَ فسقط من روايتهِ العمريُّ ، فإنّه قال : حدّثنا على بن داود ومحمد بن أبي الحسين ، قالا : حدّثنا أبو صالح \_ يعني عبد الله بن صالح \_ : حدّثني الليث : حدثنا نافع ، عن ابن عُمر ، عن النبي على النبي عن الله . . . ، فذكر مثله .

فلو كان محفّوظاً بهذا الإسناد ، كان على شَرْطِ البُخاريُّ ؛ فإنَّ كاتبَ الليث روى عنه البُخاري في «الصحيح» على الصحيح ، لكنْ لا بُدَّ من ذكر العُمري فيه ، وسقط إمّا من حفظِ ابن ماجة أو أحدِ شيخيه () ، والله أعلم بالصواب .

وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن جبيرة \_ وهو ضعيف \_ عن داود بن الحصين، عن نافع ، عن ابن عمر، عن النبي على ، لم يذكر فيه عُمر . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انْظُر كتابي اصيانة اسنن ابن ماجَه من التَّحْسريف والسَّقط..» (ق ٢٧) يسر الله تمامه.

ثانياً: «تَفْسير القُرآن العظيم»، قال في (٢/ ٩٠٤) منه ؟ عَقِبَ حديثٍ رواه أبو يَعْلَىٰ في «معرفة الصحابة»: (إسناده جَيِّدٌ مُتَّصِلٌ حَسَنٌ قد بُيِّن فيه السماع المُتَّصل ..».

وقال فيه (٨٢٤/٢) ؛ عَقِبَ حديثِ رواه أحمد : «إسناده صحيحٌ على شرط مسلم» ، ولم يُخَرِّجاه» .

وقال في (٢/ ٨٢٥) منه ؛ : «هذا إسنادٌ لا بأس بهِ ، فإنَّ عَبَّاد بن راشــد التَّـمــيمي روى له البُخاريُّ مقروناً ، ولكنْ ضعّـفه بعضُــهم» .

وقال في (٤٤٦/٣) منه ؛ عـقبَ حديثِ رواه أبو داود والنَّسائي : «وقـد رُوي مِن وجوهِ أُخَـرَ ، فهو حديثٌ جيَّـدٌ قـويُّ.

وقال في (٣/ ٦١٥) منه ؛ عَقِبَ حديثِ رواه ابنُ ماجه : «وهذا الجديثُ مِن هذا الوجه ضعيفٌ ؛ لأنَّ مَسْلَمةً بن علي \_ وهو الخُشَنيُّ الدمشقيُّ البلاطيُّ \_ ضعيفُ الرواية عند الأثمّةِ ، ولكنْ قد رُوي مِن وجهِ آخرَ ، وفيه نَظَرٌ أيضاً» .

ثالثاً: «الفُصول في سيرة الرسول» ، قال في (ص ٣٠) منه؛ عَقِبَ حديثِ: (رواه ابنُ ماجه في (سُننه الإسنادِ حسن الله .

وقال فيه (ص ۸۹)؛ عقب حديث أورده: «رواه النَّسائي والترمذي ، وقال: حسنٌ صحيحٌ».

وأشار في (ص ١١٠) إلى مُشكلةٍ حديثيّة وقعتْ في «الصحيحين»، وذَكر رأيه فيها ، فَلْـتُنْـظَر«، .

<sup>(</sup>١) وفي (ص ١٨١) ذكر حديثاً آخر على النحو نفسه .

وقال في (ص ١٥٨) حسول حديث انشقاق القَمَر: «وهذا مُتواتسرٌ عنه ﷺ عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحدٍ من الصحابة أرضى الله عنهم أجمعين،

وذكر في (صْ ١٨٨) حديثاً في تفسير قولهِ تعالى : ﴿يَوْمَ نَطُويِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ للكُتُبِ ﴾ ، فيه أنَّ (السَّجِلِّ) كاتبٌ كان للنبيُّ ! فقال بعد نقلهِ إنكارَ ابن جرير له :

«وقد أَنْكَرَهُ أيضاً غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظ ، وقد أفردتُ له جزء ، وبَي نَّنْتُ طُرُقَه وعِلَلَهُ ومَن تكلّم فيه من الأثمّة ، ومَن ذهب منهم إلى أنّه حديثٌ موضوعٌ .

رابعاً: «تُحفة الطالب بمعرفة احاديث مختصر ابن الحاجب»، قال في (ص ١١٤) منه؛ في أثر لابن عباس: (إسناده جيدًا».

وقال في (ص ١١٧) منه؛ عقب حديث ذكره: «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب السّتّة ، و إنّما رواه الإمام أحمد في «مسنده»، والحاكم في «مستدركه» ، وهو ضعيفٌ ، لأنّه رواه أبو جَنَاب الكَلْبي \_ واسمه يحيى بن أبي حَيَّة \_ عن عِكرمة عِن ابن عباس .

وأبو جَنَاب ضعّفه يجيى بن سعيد القطّان ، ويحيى بن مَعين ، وإبراهيم بن يعقوب الجوزْجاني . . . و . . . » .

وقال في (ص ١٣٥) منه؛ في حديث : «رواه أبو داود بإسساد صحيح، ورواه ابن خُزيمة في «صحيحه» ، وأبو حاتم بن حِبّان ، والحاكم في «المستدرك» ، وقال : «على شرط مسلم» .

وقال في (ص ١٤٦) عَقِبَ حديثٍ : ﴿ وَفِي إِسْنَادَ هَـٰذَا الْحَدَيثِ نَظُرُ ۗ .

وقال في الصفحة نفسها عقبَ حديثٍ آخَرَ : (وفي إسنادهِ مُسلّيهانُ ابن سفيانَ ، وقد ضعّفه الأكثرون) .

خامساً: «البداية والنهاية» ، قال في (٢٦/٣) منه :

«قال ابنُ جرير: حدثنا عُبيد الله بن موسى: حدثنا العلاء، عن المنهال بن عمرو، عن عَبّاد بن عبد الله: سمعتُ علياً يقول: أنا عبدُ الله وأخو رسوله وأنا الصّدِّيق الأكبر، لا يقولُها بعدي إلاّ كاذبٌ مُفتِر، صلّيت قبلَ الناس بسبع سنين!

وهكذا رواه ابنُ ماجه عن محمد بن إساعيلَ الرازيُّ، عن عُبيد الله ابن موسى الفَهمي ـ وهو شيعيُّ من رجالِ الصحيح ـ ، عن العلاء بن صالح الأزْديِّ الكُوفِي ـ وثقوه ، ولكنْ قال أبو حاتم : كان من عِتْق الشيعةِ ، وقال عليُّ بن المديني : روى أحاديث مَنَاكير .

والمنهال بن عمرو : ثقةٌ .

وأمّا شيخه عباد بن عبد الله \_ وهو الأسديُّ الكوفي \_ فقد قال فيه عليّ بن المديني: هو ضعيفُ الحديث ، وقال البُخارُّي: فيه نظر ، وذكره ابنُ حبّان في «الثقات» .

وهـذا الحـديثُ منكرٌ بكلِّ حـالٍ ، ولا يقـولُه علـيٌّ رضي الله عنه ، وكـيف يُـمكن أن يُـصَـلِّي قـبل الناس بسبع سنين ؟! هذا لا يُـتَصَـوَّرُ أصلاً ، والله أعلم » .

. . . لهٰذه نُـبَـٰذٌ من عُــلومـهِ ولُــنونهِ تُـشِــيُر إلى إمــامــتهِ، وتَدُلُّ على عظيم درايتهِ .

## شَـرْحُ العلامة أحمد شاكر

يَغَيبُ عن كثير من طُلاَب العلم أنَّ الاسْمَ الأساسَ لكتابِنا هذا هو «اختصارُ عُلوم الحديث»! إذ قد انْطَبَعَ في أذهانهم ، واستقرَّ في أوهامِهم أنَّ اسمه «الباعثُ الحثيث..»!

والحقَّ أنَّ اسمَ «الباعث الحثيث» هو عَلَمٌ على شرح العلامة أحمد شاكر (۱) ، حيثُ به اشتُهر ، ومِن خلالهِ عُرِف ، حتّى طغى اسمُ الشرح على اسمِ الأصل!!

وشروحُ الشيخ أحمد شاكر وتعليـقـاتهُ تدورُ بين أيدي أهــل العلمِ وطُلاَّبهِ منـذ عُقـودِ عـدَةٍ ، فهي مشهورةٌ معروفةٌ ، نَقَلَ عَـنْـهـا الجـمُّ الغفيرُ منهم ، مُستفيدين ، ومُفيدين .

وتعليقاتُ الشيخ شاكر - رحمه الله - متنوَّعةً مِن حيثُ طولُها وقِصَرُها ، وكذا من حيث مادَّتهُا ومضمونُها .

وأهم ما يسترعي الأنظار في تعليقاته \_ رحمه الله \_ عنايتُهُ البالغة بضَبْطِ الأسهاء والكنى والألقاب ، وتَقْييدِها بالحروف ، مع زيادة الشرح والبيان .

وشيء ۗآخرُ ؛ وهو نُقـولُـه الكثيرةُ ـ الْمَتَمَّـمةُ لكلامِ المؤلِّف رحمه الله ـ التي ينقُلُـهـا من كُتُب المُصطلح المعروفةِ يومشذٍ ، وبخـاصّـةِ «التقييـد والإيضاح» للعراقي ، و «تدريب الراوي» للسيوطي .

وكان ينشُلُ - أحياناً - بعض ما اختصره المؤلِّفُ مِن «علوم ابن

<sup>(</sup>١) انظر ١٠ سيأتي (ص ٦٣ ـ ٦٤) .

الصلاح، في حاشيتهِ ؛ لزيادةِ فائدةِ ، أو تكميل معلومةٍ .

وشَرْحُهُ \_ «الباعث الحثيث» \_ شرحٌ حافِلٌ ، تلقّاه أهلُ العلم وطُلاَّبه بالقَسبُول والرِّضا ؛ إلاَّ أنه \_ كأيٌ جُهدٍ بشريٌ \_ كان فيه مواضعُ نَقْصٍ واستدراك ، وهي \_ كما لا يخفى على المنصِف \_ لا تَغُضُّ من قَدْرهِ ، ولا تُقَلِّلُ مِن قيمتهِ .

ومواضعُ النَّقْصِ الْمشارُ إليها ترجعُ إلى أربعةِ أنواعٍ:

الأوّل : عَدَم تخريج بعض الأحـاديث ، والإشارة إلى الحُحَم عليها ، وبخاصّة إذا كانت ضعيفةً .

الثاني : التكرار في التعليق ؛ بحيثُ يكونُ الكلامُ الواردُ عند المصنّف هو عينَه \_ أو نَحْوَه \_ الذي ينقلُه الشيخ شاكر في حاشيتهِ .

الثالث : عـدم تَوْثيق النَّقول ؛ بحيث ينقل نقلاً طويلاً أو قصيراً ولا يذكُرُ مصدرَه .

الرابع: وقـوعُـه في شيء من التصحيف والتحريف ، أو السَّقط . وهـذا كلَّه ـ كما قلتُ ـ لا ينْقُـصُ من القـيـمـةِ العلمـيَّة المُعـتبرةِ لهذا الكتاب النافع .

ولقد جهدتُ في تعليقاتي الْكُمِّلة وحواشيَّ الْمُتَّمَة ـ كما سأشيرُ الله ـ أن أستدرك هذه المواضع كلَّها ، عسى أن أكون قد وُفِّقت إلى ذلك .

بقي أنْ أُشير إلى أنَّ عدد تعليقات الشيخ أحمد شاكر \_ مُخْتَصَـرةً أو مطولةً \_ بلغ نحواً من أربع مئة تعليقٍ إلاّ قليلاً .

وهو جُهُدٌ يُشْكُرُ عليه ؛ رحمه الله تعالى .

# نُبْذَةً في ترجمةِ (١) الشيخ أَحْمَد شاكر رحمـه الله تعالــيٰ

هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر .

مِــن آلِ أَبِي عَلْــياء ؟ ونَسَبُــهُ يـنتـهي إلى الحُـسين بن علي بن أبي طالبِ .

لقَّبَهُ والدُّه (شمسَ الأثمّةِ أبا الأشبال) .

والدُهُ هو الشيخ محمد شاكر (۱) ، كان وكيالاً للازهر ، وأميناً للفتوئ ، وقاضي قُضاةٍ في السُودان ، وشيخ عُلهاء الإسكندرية .

وجـدُّهُ لأُمِّهِ هو الشيخ هارون عبد الرزَّاق .

0 وُلِد الشيخ أحمد في القاهرة بعد فجر يوم الجمعة ؛ في التاسع والعشرين مِن شهر جُهادى الآخِر سنة تسع بعد الثلاثمئة وألف هجرية ؛ الموافق للتاسع والعشرين مِن شهر كانون الثاني سنة اثنتين وتسعين بعد الثانمئة وألف ميلادية .

<sup>(</sup>۱) ولم أترجم للمؤلِّف - الحافظ ابن كثير - مُكتفياً بالترجمة التي صاغها الشيخ عبد الرزّاق حمزة في مقدّمته للكتاب ، وستأتي (ص ٨٥ ـ ٩٢) . وكذا لم أترجم - هنا - لشيخنا الألباني - أطال الله بقاءة ونَفَعَ به - مُدَّخِراً ذلك لكتابي الكبير المُفْرَد (محدّث العصر محمد ناصر الدين الألباني ومنهجه في دراسة السنة ونقد الأسانيد، ؛ وهو - بحمد الله - على وَشْك التهام .

<sup>(</sup>٢) ولولده الشيخ أحمد رسالةً في ترجمتهِ .

تلقّی تعلیمه الأوّلي وهو لم يبلغ العاشرة - بَعْدُ - في كُلِّيَة في رودن بالسُّودان ، عندما سافر إليها والده لتولِّي منصب قاضي القضاة() .

وعند رُجوع والدو من السُّودان \_ بعد نحو أربع سنوات \_ التحق بمعهد الإسكندرية طالباً ، وقد كان والدُهُ هو مدير المعهد .

وظَهَرَت على أحمد شاكر علاماتُ النَّبَاهةِ والنُّبوغ منذ صِبَاهُ وشبابهِ ؛ فطلَبَ العلم ، وأحبَّ الشَّعْرَ وكُتبَ الأدبِ ، ودرس شيئاً مِن كتب الأدب \_ مع أخيهِ عليٍّ \_ على الشيخ عبد السلام الفِقي(١) .

توجّه إلى دراسة علم الحديث ودراية فُنونهِ ، بهمّة عبالية وهو
 دون العِشْرين من عُمُرهِ .

و تَلَـقَــى دراسـتَــه (العلميّـة) على عـدد من أهل العلم ، كـان أبرزَهم والدُهُ ؛ حـيث أخـذ عنه التفسير ، والحديث ، والأصول ، وشيئاً من المنطق والبيانِ والفقه الحنَـفى .

ومنهم الشيخ عبد السلام الفِـقي المتقدِّم ذِكْـرُهُ .

ومنهم الشيخ محمود أبو دقيقة ، وقد تلقَّى عليه الفقه وأُصولَه .

<sup>(</sup>١) وفي هـذا الَّلقَـبِ كـلامٌ لأهل العلم في النهي عنه ، وإنكارِهِ ، كما ذكـره ياقوتُ الحَـمَـويُّ في «مُـعجم الأدباء» (٨/ ٥٠ \_ ٥٣) .

وانظر \_ لزيادة الفائدة \_ «مُعجم المناهي اللفظيّة» (ص ٥٣ و ١٥٦ و ٢٦٠ و ٣١١) ، لفضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله .

<sup>(</sup>٢) ولقد أراد هذا الشيخُ امتحانَ هذين التلميذين فكلَّفها نظمَ قصيدة شعرية ؟ فأفلح عليٌّ بنظم أبياتٍ منها ، وأمّا أحمد فلم يزد على نظم صَدْر البيت ، وعَـجَزَ عن إتمام عَجُزه !

ودرّبه هذا الشيخُ (!) على السباحةِ والرمايةِ وركوب الخيلِ (١) . وهؤلاء المشايخ هم أساتذتهُ في الإسكندريةِ .

وعند انتقال والده إلى القاهرة ليتولّى منصب وكيل الجامع الأزهر \_ وذلك سنة ١٣٢٧ هـ التحق الشيخ أحمد بالأزهر طالباً ، فعرفَ العُلَاء ، وتَلَقَّى عنهم ، ودرس عليهم ، مِن هؤلاء :

الشيخ عبد الله بن إدريس السَّنُوسي ، وهو من عُلمامِ المغرب ؛ درس عليه «صحيح البخاري» وأخذ منه إجازة بروايتهِ ، ورواية بقيّة الكتب الستّة .

والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي ، وله منه إجازةً . الشيخ شاكر العراقيُّ ، وله منه إجازةً .

الشيخ جمال الدين القاسمي ؛ فقد قال الشيخ أحمد شاكر عنه : فزار مصر قبل وفاته ، وكنتُ مِمّن اتّصل به من طُلاَّب العلم ؛ ولَنِمَ حضرتَه ، واستفاد من توجيهه إلى الطريق السويِّ ، والسبيل القويم . ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>١) أمّا حديثُ (علَّموا أبناء كم السباحة والرماية وركوبَ الخيل، فلا يصحُ ؛ كما شرحَه شيخنًا مُطوَّلاً في (سلسلة الأحاديث الضعيفة، (رقم : ٣٨٧٦ - خطوط).

ورُوي نحوُه موقوفاً على عُسمر ؛ رواه القرَّاب في «فضل الرمي» (رقم ١٥) فانظره بتعليق أخينا مشهور حسن .

<sup>(</sup>٢) (المسح على الجوربين) (ص ٣ ـ ٤) بتعليق الشيخ شاكر ً.

وأخذ أيضاً عن الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ طاهر الجزائري . وغيـرُهم كثيرون ...

هذه الدراسة الموسوعية وَطَات للشيخ أحمد محمد شاكر أن يكونَ مُتَمَيِّزاً في علمهِ ، مُتَفَيِّناً في معارفهِ .

وبعد حُسولهِ على شهادة العالِمِيَّة من الأزهر سنة (١٩١٧ م) . عُيِّن مُدرِّساً في بعض المدارس العاديَّة ، إلا أنّه لم يَطُلُ بقاؤهُ فيها . ثم عُيِّن مُوظَّفاً قضائيًا، ثم قاضياً وعُضواً في المحكمة العُليا. وظَلَّ مُتَوَلِّياً القضاء إلى أن أُحِيل مِن وظيفتهِ مُتقاعداً سنة

وهو في أثناء ذلك كلّه ما فَتَرَ عن دراية فنونِ السَّنَة ، والقيام بخدمتها وتَحْريرهِا ، فهو العِلمُ الذي مَلاَ قَلْبَه ، العلمُ الذي أخذ بمجامع لُبّه . . .

يقول العلامة الشيخ محمد حامد الفِقي في ذلك (١):

«أحبَّ صديقي ١٠٠ الشيخُ أحمدُ محمد شاكر السنّة النبويّة المُطَهَّرةَ منذ شبابهِ الأوّل ، وشُغِف بفقهِها ، والتعمُّقِ في عُلومها ، والتنقيبِ عن روائعها ، ونفائسِ كتبها .

(۱۹۵۱م) .

<sup>(</sup>١) انظر «شرح المُسْنَد» (٣٧٣ / ٣٧٤) للشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٢) وقد وصف الشيخُ حامدٌ في مقدّمة النظام الطلاق في الإسلام» بـ «الأُستاذ العالم المحقِّق المجتهد محدّث مصر. . » .

ومازال يتعهَّدُ هذا الحبُّ ويُنكَّميه ويسقيهِ بها يتيحُ الله له من التوفيق.

وجَـمَعَ كُتُبَ الحديثِ وعلومهِ ، المخطوطَ منه والمطبوعَ في كُلِّ بلدانِ العالم ، مما جَعَلَ مكتبته لا نظير لها مُطْلَقاً عند عالم ممّن أعرفُ في البلدان الإسلامية .

وقد وهبه الله صبراً دائباً على الدرس ، وحافظة قويّة لا يندُّ عنها شيء ، وذَوْقاً رفيعاً في اسْتِكْناهِ الآثارِ واعتبارِها بالعقلِ والنقلِ ، وإجالةِ النَّظَر وإعمالِ الفكرِ ، دون تقليدٍ لأحدٍ ، أو تقبُّلِ لرأي مَنْ سبق .

وقد أسهم الأستاذُ في إحياء كتب السنّة مساهمة مشكورة ، فنشر كثيراً من كُتُبها نشراً علميًّا ممتازاً ، وهو اليوم يُتَوِّجُ أَعهالَه بنشر كتاب «المُسْنَد» للإمام العظيم أحمد بن حنبل ... » .

ثم قال بعد إشارة شاملةٍ لما قام بهِ الشيخ شاكر من جُهدٍ في تحقيقهِ لـ «المُسْنَد» وشرحه له :

﴿ وَبَعْدُ ؛ فَهَذَا الْعَمَلُ الْعَظِيمُ حَقًّا ، ليس وليدَ القراءةِ الْعَاجِلةِ ، أَو إِرْجَاءَ الْفَرَاغِ فَيهَا يَللُّ ويشُوقُ ويسَهُلُ ، وإنَّمَا هُو نَتَاجُ الكَدْحِ الْمُتُواصِلُ ، والتنقيبِ الشَّامل ، والتحقيقِ الدقيقِ ، والغَوْص العميقِ في بُطُونِ الكتب وثنايا(١) الأسفار .

وقد أَنْفَقَ فيه صديقي نَحْوَ رُبع قرنٍ من الزمانِ ، لو أَنفقَه في التأليفِ أو في نَـشْرِ الكتبِ الخفيفةِ لكان لديه منها الآنَ عشرات

<sup>(</sup>١) يُـنَبِّه بعضُ اللَّغَـويَــين إلى تخطئة هذا الاستـعالِ ، مُـشـيرين أنَّ الصوابَ : «أَثْـناء» ، والله أعلــمُ .

وعشراتٌ ، ولَـجَمَعَ منها مالاً جزيلاً ، وذِكْراً جميلاً ، ولكنّه آثَرَ السنّة النبويّة وتقريبَها لطالبيها على كُلِّ ذلك ، فحقّق الله أمله، وباركَ عمله!» .

أَقُولُ : لكنَّ الله \_ سبحانه \_ اخْتَارَهُ إلى جوارهِ قبل إتمام عَمَلهِ العظيم هذا . .

وما يـزالُ «الْمُسـنَد» يـنتظرُ مَـن يتـمُّـه على نَسَـقـهِ ، ويكملُـه على وَفْقـهِ !!

وقد تميَّز نَهْجُهُ العلميُّ المُنتشِرُ نورُهُ بين سطور مؤلفاتهِ ، ومِن خلال كُتُبهِ وأبحاثهِ بمنهجية علمية عالية ، لُبُها «العلمُ الصحيحُ ؛ علمُ الكتاب والسنَّة»(١) ، ولُبابُها «كُتُبُ السَّلَف الصالح، وكُتُب مَن نَهجَ مَنْهجهم مِن الْمَتَأَخُّرين ، الذين يستمسكون بالحَدي النبويُّ ، ويتَّبِعُون الدليلَ الصحيحَ ، دون تعصَّبِ لرأي وهوى ، ودون جُمودِ على التقليد»(١) .

وها هو \_ يرحمه الله \_ يقـولُ في ديبـاجـةِ رسالتهِ الفَـذَّةِ «نظام الطلاق في الإسلام» واصفاً أبحاثـه العلميّـة :

«هذه الأبحاثُ ليستْ مِن أَبحاثِ الفُقَهاءِ الجامدينَ الْمُقَلَدين . ولا هي مِن أَبحاثِ الْمُقَلَدين اللهرَ ولا هي مِن أَبحاثِ الْمُتَرَدِينَ الذين يبدُو لهم الحَقُّ ثم يَخْشُونَ الجهرَ به .

ولا هي مِن أَبحاثِ الْمَجَرِّدِينَ الْهَدَّامِينَ ؛ الَّذِينَ لا يَفْهَمُونَ الْإِسلامَ ، ولا يُريدون إِلاَّ تَجريدَ الْأُمَمِ الإِسلاميَّة مِن دينِهم ، ومِن الثباتِ عليه ونَصْرهِ .

<sup>(</sup>١) مقدَّمة (المسح على الجوربين) (ص ٣ ـ ٤) بقلمهِ .

ولا هي من أبحاثِ المُحدِّدِينَ العَصْرِيَّيْنَ الذَينَ تَتَبَخَّرُ المَعَانِ وَالنَّظُرِيَّاتُ فِي رؤوسِهم ، ثم تَنْزُو بها عقولُهم ، فهم يَطيرونَ بها فَرَحاً ، ويظنُّونَ أَنَّ الإسلامَ هو ما يبدو لعقولِهم ويُوافقُ أهواء كُم ، وفروعهِ وأنه دينُ التسامح! فيتسامَحُون في كُلِّ شيء من أصولهِ ، وفروعهِ وقواعدهِ !!

كلاً ؛ إنَّما هي أبحاثُ علميّةٌ حُرَّةٌ ، على نَهْجِ أبحاثِ الله جَدِّدِين الصَّادِقِين ، من السَّلَف الصالح رضوانُ الله عليهم ، الذين كانوا يَصْدَعُونَ بالحق ، لا يخافُون لَوْمَةَ لاثم ، وكانوا يَخْشُونَ ربَّهم ، ولا يَخْشُون أَحَدًا إلاَ الله .

ولستُ أَرَى بَأْسَاً مِن وَصْفِها بها وصف به أَبُو الطيِّب شِعْرهَ: قَـوَافِ إِذَا سِرْنَ عَـنْ مِقْـوَلِي

وَتُسْبُنَ الْجِبَالَ وخُفْسَ البِحَارَا

أُقولُ : ولـقـد صَــدَق وبَـرَّ ـ رحمه الله ـ ؛ فلقـد كـانت هذه هي السَّـمَةَ البـارزةَ في تواليـفهِ وكلماتهِ ، وفي تحقيقاتهِ وتَعْليقاتهِ .

وظَـلَ ثـابتـاً على هذا النَّهْج ؛ لا يُـوَّثُر فيـه إِرجُافُ الْمُرْجِفين ، ولا تَـهُـويلُ الْمُـمَوِّهين . . حتى أتاه اليقين . .

رَبَكَ عَددُ مُؤلِّف اتهِ وتَحقيق اتهِ نَحْوَ الخمسين ؛ ما بين رسالةٍ في صفحات ، إلى كتابِ في عِدة مُجلَّدات .

- مِنْ أَبْرَزِ ذلكَ :
- ١ «شَرْحُ الْسَنَد» مَاتَ دُونَ تَمَامةٍ ؛ ونَشَرَ منه سِتَّةَ عَشَرَ جُزْء تكونُ نَحْوَ ثُلُثِ الْكِتَابِ .
- ٢ «الإِحْكَامُ فِي أُصول الأَحْكَامِ» لابْنِ حَنْمٍ ؛ نَشَرَهُ تامّاً في مُجلّديْنِ ضَخْمَيْن .
  - ٣ «أَلْفَيَّةُ الحَدَيثِ، للسُّيُوطي ؛ نَشَرَه في مُجَيْليدِ لطيفٍ .
- ٤ «تَفْسيرُ الطَّبَريّ» الَّذي حَقَّقَه أخوه محمود شاكر ؛ إِذْ شاركَه في تَخْريج أحاديثه إلى المجلّد الثالث عشر، حيث جاءتُه مَنِيَّتُهُ .
- ٥ «اكنراج» ليحيى بن آدم ؛ نَشَرَهُ مُحَقَّقاً مُفَهْرَساً في مجلّد وسَطِ .
  - ٦ ـ «الروضةُ النَّدِيَّة» لِصدِّيق حَسَن خان ، نشره في مجلَّدين صغيرين .
- ٧ ـ (سُنَــن التِّـرْمـذيّ) شَــرح منه مجلَّدين مُتَـوَسِّطَيْـنِ ، ومــات دونَ تمامه .
  - ٨ ـ «شرح العقيدة الطحاوية» نشره في مجلّـد .
- ٩ «صحیح ابن حِبّان» بترتیب علاءِ الدّین الفارِسيّ ، نَشَرَ منه مجلّداً
   واحداً
- ١٠ ﴿ عُــمـدة التـفسـير. . » ؛ وهو اختصار لـ «تفسير ابن كثير» ، نَشَـرَ منه خسـة أجزاء ، ومات دون كالهرر، .
- (١) وإنِّي \_ بحمد الله \_ منذُ سنوات أعملُ على إنسامهِ في كتابٍ على نَسَقهِ ، سمَّيْتُهُ وعِماد التفسير، ، يسَّر الله إتمامه .

١١ - (اللَّمَ اللَّهِ عَلَيهِ) لابن حَسَرْمٍ ؛ حقَّق منه الأجزاء السِّتَة الأولى ،
 وعلَّق عليها .

. . . وغير ذلك من تآليف نافعة ، وتحقيقات رائعة .

وأمَّا وَفَاتُهُ ؛ فلا أَجِدُ في الكلام عنها أبْلَغَ ممّا كَتَبهُ أخوه ،
 وزميلُه ، وتلميذُه ، العلامة الأستاذُ الأديبُ محمود محمد شاكر ، حيث قال‹‹› :

«ففي الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت السادس والعشرين من ذي القَعْدة سنة ١٩٥٨ م) ، قضى الله من ذي القَعْدة سنة ١٣٧٧ هـ (١٤ يونية سنة ١٩٥٨ م) ، قضى الله قضاءة بالحق ، فألَحق بالرفيق الأعلى أَحي وشقيقي السيد أحمد محمد شاكر ، مُودَعا بالدُّعاء ، مَحْفوفا بالثناء .

جاءة الأَجَلُ فَشَقَ إِليه الطريق ، وأَمَاط عنه حِياطَة الشَّفيق ، ونَضَا عنه طِبَّ كُلِّ طبيب ، فَقَبض مَلَكُ الموتِ ودِيعتَه في الأَرضِ ، ثَضَا عنه طِبَّ كُلِّ طبيب ، فَقَبض مَلَكُ الموتِ ودِيعتَه في الأَرضِ ، ثَم استودعَ مَسَامِعنا مِن ذِكْرهِ اسمًا باقياً ، ومَحَا عن الأَبْصَارِ مِن شَخْصهِ رَسْمًا فانياً .

فَالْحَمَدُ للهُ بَارِيءَ النَّسَم بِهَا شَاءَ ، وَمُصَرِّفِهَا فَيهَا شَاءَ ، وَقَابِضِهَا حيثُ شَاءَ .

اللَّهُمَّ هذا عَبْدُكَ وابنُ عبدِك ، نَشَأَ في المَأْمورِ به مِن طاعتِك، وماتَ على الحقِّ في عبادِتك ، وعاشَ ما بينَها مُجاهِداً في سبيل دينِك ، ناطِقاً بالحقِّ في مَرْضاتِك ، ذابًا بقلمهِ ولسانهِ عن كتابِك وسُنَةِ رسولَك .

<sup>(</sup>١) مقدّمة (تفسير الطبري) (١٣/ ٤ \_ ٥) .

اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ عَمَلَه ، واغْفِرْ زَلَّتَه ، غيرَ خَالٍ من عَفْوِك ، ولا مَحْرُومٍ من إكرامك .

اللَّهُمَّ أَسْبِغُ عليهِ الواسعَ من فَضْلِك ، والمأمولَ من إحسانِك .

اللهُ مَّ أَتْمِمْ عليه نِعْمتَك بالرِّضى ، وآنِسْ وَحْشَتَهُ فِي قَبِرِهِ بِالرَّحْةِ ، واجْسَعَلْ جُودَكَ بِلاَلاً لَهُ مِن ظَمَا البِلَى ، ورِضوانكَ نوراً لَهُ فِي ظَلامِ الثَّرَى .

اللهُمَّ هذا أُخي وشَقيقي ، فإنْ أَبْكهِ فغيرَ جازعٍ مِن قَضائِك ، ولا نَافرٍ من القَدَر الْجاري على عبادِك ، بل أَبكيهِ مُسْتكيناً لابتلائك ، سائلاً له المأمولَ من غُفرانك .

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْ بُكائي عليه ماحِياً لكُلّ مَساءةٍ نالَتْهُ منّي ، وَتَوْبةً مِن كُلّ هَفْوةٍ نَزَغَ بها الشَّيْطانُ بينَه وبيني .

اللَّهُمَّ ارْحَمهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمه ، اللَّهُمَّ ارْحَمه ، اللَّهُمَّ ارْحَمه ، لا إِلَه إِلَّا أَنتَ ، بالرَّحةِ أَنشأَتنَا مِن التَّرابِ ، وبالرَّحمةِ رَدَدْتَنَا إِلَى التَّرابِ ، وبالرَّحمة وَدَدْتَنَا إِلَى التَّرابِ ، وبالرَّحمة وَيُؤُوبُ إِليك يومَ الحسابِ ، فارْحَمنَا وارْحَمهُ ، إِنَّك أَنتَ وَلَيْنَا فِي الدُّنيا والآخرة يا أَرحمَ الرَّاحمين .

اللَّهُمَّ هذا عَبْدُك وابنُ عبدك ، فأَنْزِلْه وأَنْزُلِ الصَّالِحَيْنَ مِن آبانهِ وذُرِّيتُه وأَهلِه منازلَ المُقَرَّبينَ من أَهلِ طاعتِك ، بيدِك المُلْكُ ، إنَّك على كُلِّ شيءٍ قدير » .

أَقُولُ : ولقد بَقِيَ ذِكْرُهُ - رحمه الله - عالياً ، وجُهدُه العلميُّ مرْفوعاً غالِياً . . .

فرحه الله رحمة واسعة ؛ وجَمعَنا وإيّاه وعُمومَ المُسلمين مع النّبيّين والشُّهَداء والصالحين .

﴿وَحَسُنَ أُولِئك رفيقاً ﴾ .

والله \_ وحده \_ الهادي إلى سواءِ السبيل،، .

<sup>(</sup>١) وهـذه الترجمةُ هي نُواةُ ترجمةٍ مُوسَّعة أُفَرِدُهـا ـ إن شـاء الله ـ للشـيـخ أحمـد شـاكر رحمه الله ، سائلًا الله الإعانة والسَّـداد .

# تعليقاتُ العلاَّمة الألباني

كنتُ أعلمُ \_ منذ نَحْوِ خسةَ عشرَ عاماً (١) \_ أنَّ لشيخنا العلامةِ الله حدَّثِ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونَفَعَ به \_ تَعْليقاتٍ مهمّةً نافعة على نُسخته الخاصّةِ من كتاب «الباعث الحثيث» ، دوَّنها حالَ تدريسهِ قِسًا كبيراً من الكتاب في حَلقاتِ طَلَبةِ العلم السَّلَفيِّين من إخوانهِ وأبنائهِ في سوريا، وذلك في الفترةِ الواقعةِ بين ١٣٧٨/١/١٨هـ إلى ٢٢/ ١/ ١٣٧٩هـ وكذا عندما درَّس قِسًا منه على طَلَبةِ الحديثِ في الجامعة الإسلامية بالمدينةِ النبويَّة يومَ كان مُدرِّساً مادَّةَ الحديثِ النبويُّ ومُصطلحهِ فيها ، ما بين عامَى عن ١٣٨٠هـ ١٣٨٠هـ ، فضلاً عن ملاحظاتهِ المتفرقة في أوقاتٍ مُتفاوتة .

فلمَّا وقع في قَلْبي تحقيقُ الكتاب ، وعَزَمْتُ على إعادة نَشْرِهِ نَشْرِهُ علميَّةً موثّقةً : عَرضتُ فكرةَ الانتفاع بهذه التعليقات ، وإبرازِها لطلبةِ العلم في أنحاء المعمورة على شيخنا الألباني حفظه الله ونفع به ،

ولكنْ بقيت التعليقاتُ العلميّةُ مستمّرةً إلى آخر الكتاب، وإنْ كانت أقلَّ من سابقاتها.

<sup>(</sup>١) وفي ذلك الْحين - تَفْسريباً - كانَتْ مُطالَعَتي الأُولِي لهذَا الْكتابِ النافعِ السَّالِ في ذلك الْحيث شيخنا - آنذَاك - بالإشكالاتِ العلمية الّتي اعترضَتْ فَهمي ذلك الوقت ، في مجالسَ مُتعدّدة ، فجزاه الله عنَّي وعن العلم وأهلهِ خيراً ، وأطال في عُمرهِ ، ونفعَ به .

<sup>(</sup>٢) هذا ما رأيتُه مُـوَرَّخـاً على نُـسخةِ شيخنا وبخطَّه إلى النوع السادس والعشرين ، ثم انقطع التوريخُ بعدَه .

فرحَّب بهذه الفكرة جـدًا ، وقـدَّم إلـيِّ ـ بيـدِهِ ـ كـتابَه تامَّا ، فجزاه اللهُ خبراً .

ولقد انتشرَتْ تعليقاتُ شيخنا على هذا الكتابِ المفيدِ النافعِ ؟ مُتعَدِّدةً مِن حيثُ مادَّتُها العلميَّةُ ، ومتنوَّعةً مِن حيثُ أحجامُها الكَمِّيَّةُ.

وليس يخفى على أهل العلم وطُلاَّبهِ قبولُ مَن قبال مِن عُلمائنا: «كلامُ السَّلَف قليلٌ . . كثير البَركةِ ، وكلامُ الخَلَف كثيرٌ . . . قليلُ البَركةِ » ؛ وهكذا تعليقاتُ العُلمَاءِ السائرين على نَهْج السَّلَف ؛ فهي وإن كانت فيها قِلَةٌ لكنها تَحْوي الجواهر والدُّرَر ، فلا يُقاس كلامُهم بالاشبار !! ولا يُوزنُ بالاثقال !!

ومع هذا ؛ فإنَّ تعليقاتِ شيخِنا على هذا الكتاب \_ وإنْ لم تكُن منه مُهَيَّاةً للطبع \_ فإنَّ لم تكُن منه مُهَيَّاةً للطبع \_ فإنَّ لها كثيرةُ العَدَد \_ ولله الحمد \_ ، كبيرةُ النَّفع \_ إنْ شاء الله \_ ؛ إذ قد زادت تعليقاتُه على مِثَتَيْ تعليقٍ ؛ بمعنى أنَّ لها أكثر من نصف عددِ تعليقاتِ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله .

وقد جاءت هذه التعليقاتُ المشارُ إليها \_ كما قلتُ \_ مُتَنَّوعةً مِن حيثُ مادِّتهُ العلمية ، لكنها لا تَخْرُجُ \_ في الغالب \_ عمّا سأذكُرُهُ مِن رُوسٍ مُواضِيعِها :

# أوَّلاً : المُناقشةُ والتعقيب :

ـ فعندما تكلّم الشيخ أحمد شاكر في مقدِّمتهِ حول جُهود اللَّحدَّثين في علم الحديث ؛ ذكر أنَّ من يكذبُ في كلامهِ يرفضُ المحدَّثون روايتَه،

# ويُسَمُّون حديثُه مكذوباً !

فناقَشَة شيخُنا مُشيراً إلى أنَّ مَن هذا حالُه يجعلُ الْحدَّثون حديثه ضعيفاً جداً ، مُبينًا أنَّهم «يجعلون الحديث موضوعاً إذا كان راويهِ عُرف بكذبهِ في حديث رسولِ الله ﷺ .

- عرّف الشيخُ شاكر في حاشيةٍ له على النوع الأوّل - الصحيح - المُرْسَلَ بقولهِ : «ما رواه التابعيُّ عن النبيُّ عَلَيْهُ بدونِ ذكر الصحابيّ» ، فتعقّبه شيخُنا بقولهِ : «لا حاجةَ لذكر هذه التهمة - يعني قوله : بدون ذكر الصحابيّ - لأنها تُوهم أنَّ علّهَ الحديثِ المرسل إنّها هو عدمُ ذكر الصحابيّ ، وليس كذلك» .

- ذكر ابن كثير في مبحث «الحديث الحسن» حديث «الأذنان من الرأس» مُشيراً - نقلاً عن ابن الصلاح - إلى أنّه لا يتقوى! فعقب شيخُنا: «بل الحديث صحيحٌ؛ فإنَّ هذه الطرق ليست شديدة الضعف، فهي مِمّا يُقَوِّي بعضُها بعضاً..».

ـ ولشيخنا في مبحث الحديث المرسل كلامٌ طويلٌ قويٌّ في مناقشة مسألة المرسل ، وبعض ما قيل في مرسلِ الصحابيِّ ، فَلْـيُـنْظَـرْ .

# ثانياً: التعريف بالأسماء والأنسابِ والكُنيٰ والألْقاب:

- ففي مقدّمة الشيخ عبد الرزّاق حمزة وَرَدَ ذِكْرُ «أَبِي حَفْص المَيَّانَجِيّ» فعلّق شيخنا: «بفتح الميم، ويقُال: المَيَّانَشي ، واسمه عُمر ابن عبد المجيد بن عُمر القُرشي ..» .

\_ مِنَ إضافات شيخنا وتعليقاتهِ ذِكْرُهُ لكتاب «جمع الفوائد» ، ثم ذكر اسم مؤلِّفه «محمد بن محمد بن سليمان المغربي» ثم عرَّف به ، وترجم له ترجمةً مُختصرة .

ثم ذكر نُبلَةً عنه .

\_ في النوع السادس والعشرين \_ مبحث صفة رواية الحديث \_ ذَكَرَ ابنُ كثير هشام بن أحمد الكناني الوَقْ شين ، فعلّق شيخُنا : «ضَبَطَهُ في «الأعلام» : (الوَقَّشي) بتشديد القاف ، وذكر أنَّ نسبتَه إلى (وقَّش) قرية على اثني عشر ميلاً من طُلَيْطُلة ..» .

#### ثالثاً: التوضيح والبيان:

\_ وفي ترجمة المؤلِّفِ ابنِ كثيرِ بقلم الشيخ عبد الرزَّاق حمزة ، ورد ذِكْرُ مدينة بُصرى ، وأنَّها «شرق دمشق» فأضاف شيخُنا مُوضِّحاً : «[جنوب] شرق دمشق» .

\_ وفي الترجمة نفسها قال الشيخ عبدُ الرزّاق حول منهج ابن كثير في «تفسيره» : «ويتكلّم على أسانيـدها جـرحـاً وتعـديلاً! ، فـعلَّق شيخُـنا مُبَيِّناً : «غالباً».

\_ عندما ذكر ابن كثير نَقْلاً عن ابن الصلاح عدد أحاديث

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها الشيخُ شاكر .

الصحيحين ، أورد شيخُنا عدداً وقف عليه هو في نُسخة مخطوطة من «الصحيح» ، ثم نقل ما ذكره الميّانجي في ذلك .

عند ذكر الشيخ شاكر لبلاغات الإمام مالك ، ذكر شيخُنا مثالاً عليه حديث ﴿إِنِّي لأَنْسَىٰ أَو أُنَسَّى . . . . . .

- علَّق في مبحث «المرسل» عند ذكر سقوط الاحتجاج بالمرسل ، قائلاً : «وهو مذهب أحمد ، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك ، كما في «مسوّدة ابن تيميّة» (ص ٢٥٩)» .

### رابعاً : التعريف بالكتب ، وذِكر فوائدَ عنها :

- أشار الشيخ عبد الرزّاق حزة في ترجته للمؤلّف إلى كتابه «جامع المسانيد» ، فعلّق شيخُنا: «يُوجد منه نُسخةٌ في مكتبة الأوقاف في بغداد ، كما في «الكشّاف» ، ونُسخةٌ أُخرى في المكتبة السعودية في الرياض» .

- وعندما ورد ذكر الميّانجي - كها سبق - وَرَدَ - أيضاً - اسمُ كتابهِ «ما لا يسعُ المُحدَّثَ جهلُه» فقال شيخُنا : «طُبع هذا الكتابُ حديثاً ، وهو رسالة صغيرةً ليس فيها كبير فائدةٍ» .

- ورد ذِكْرُ «مجمع الزوائد» اثناء كلام للشيخ احمد محمد شاكر تعليقاً على مسألة «الزيادات على الصحيحين» ، فذكر شيخُنا كتاب «جمع الفوائد» للشيخ محمد بن سليان المغربي ، وأشار إلى شيء مِن منهجه فيه .

- ذكر ابن كثير كتاب «الأفراد» للدارقطني ، فعلّ شيخُنا:

«يوجــد منه جزآن في ظاهريّــة دمشق» .

### خامساً: ذِكرُ الجرح والتعديل:

- ذكر المؤلّفُ في النوع الأوّل أصعَّ الأسانيد ، فكان ممّا أورده عن ابن معين قوله : «أصحَّها الأعمشُ عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» ، فعقب شيخنا مُشيراً إلى الأعمش : «اسمه سُليان بن مِهْران الكوفِيّ ، وهو ثقةٌ حافظٌ مُدلّسٌ» .

- وفي كلام الشيخ شاكر على أصح الأسانيد قال: «وأصحُّ الأسانيد عن أُمَّ سَلَمةً: شُعبةً، عن قتادةً، عن سعيد، عن عامر أُمَّ سَلَمةً عن أُم سَلَمةً»، فأشار شيخُنا إلى أنَّ قتادة «فيه نوعُ تدليس».

- ذَكَرَ الشيخُ شاكر في تعليقٍ له في مبحث «المُعَلَّل» حديثَ أبي سُلَيهان «أنّه سمع رسولَ الله ﷺ يقرأُ في المغرب بالطور» فذكر ضمن عللهِ عثمانَ بنَ أبي سُلَيهان ، فعلَّق شيخُنا بقولهِ : «هو عُثمان بن أبي سُلَيهان بن جُبير بن مُطْعِم قاضي مكّة ، يروي عن سعيد بن جُبير وطبقتهِ ، والخطأ من زهير بن محمد ، وهو الخراساني نزيل الشام ؛ فيه ضعفٌ » .

### سادساً : توجيهاتٌ علميَّـةٌ حديثيَّـةٌ :

- قال ابنُ كثير: «يوجد في «مسند الإمام أحمد» مِن الأسانيد والمُتون شيء كثير مِمّا يُوازي كثيراً من أحاديث مسلم، بل والبُخاري

أيضاً..» ، فقال شيخُنا: «بل يفوقُ أحياناً بعضَ أحاديث الصحيحين في الصَّحَة» .

- لشيخنا في مسألة الأحاديث المتكلّم فيها في «الصحيحين» تعليقٌ بديعٌ مطوّلٌ ، فَلْيُنْظَرْ في موضعهِ في أواخر النوع الأول ـ الصحيح ـ.

- نقل ابنُ كثير عن ابن الصلاح تعريفَ الحديث الحسن ، فقال : 
«ورُوِّينا عن الترمذي أنّه يريد بالحسن : أنْ لا يكونَ في إسناده مَن 
يُتَّهم بالكذب ، ولا يكونَ حديثاً شاذاً ، ويُروى مِن غِير وجه نحو 
ذلك» ، فعلَّق شيخُنا على الجملة الأخيرةِ مُوجِهاً : «عن صحابيً 
الحديثِ نفسهِ ، أو عن غيره من الصحابةِ» .

### سابعاً: تخريج الأحاديث ونَقُل الأحكام عليها:

- أشار ابن كثير إلى بعض الأحاديث الموضوعة المروية في «مسند أحمد» ، ونَقَلَ الشيخ شاكر عن العراقيّ مثله ، فكان مما أورده حديث : «عسقلان أحدُ العروسين..» ، فعلَّق شيخُنا : «هو مِن رواية أبي عِقَال عن أنس ، وأبو عِقال اسمُه هلال بن زَيْد ؛ وهو مُتَّفَق على تضعيفه ....» .

ـ عندما ذكر ابنُ كثير حديثَ المعازف المشهور ، مُشيراً إلى أنَّه «رواه أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» و. . » ، قال شيخُنا : «وصحّحه ابنُ القيَّم في «الإغاثة» .

- أشار ابنُ كثير في مبحث «المنقطع» إلى حديث «إنْ وَلَيْتُموها(١)

أبا بكر فقويًّ أمينً ، وأعله بعلتين ، فقال شيخُنا : «وكلَّ من الإعلالين لا يسصحُ ، كما بَيَّنْتُهُ في تخريجي لـ «الأحاديث المختارة» (٤٣٩) ، وخلاصةُ ذلك ...» إلخ .

#### ثامناً: الترجيح:

- نقل ابن كثير في مبحث «صفة رواية الحديث» - عند كلامه على مسألة اللحن وتصحيحه - قول عبد الله بن أحمد أنّ أباه كان يُصلح اللحن الفاحش ، ويسكت عن الخفيّ السهل» ، فعلَّق شيخُنا بقوله : «وهذا هو الأرجح عندي» .

وكـرَّر ذلك ـ مع زيادة بيــانٍ ـ في تعقيبهِ على كلامٍ للشيخ شاكر بعد صفحةٍ واحدةٍ من تعليقهِ السابق .

- وعندما تكلّم ابن كثير - في المبحث نفسه - عن مسألة رواية الحديث ثم إتباعه بسند آخر له ؛ هل يقال : «مثله» ، أو: «نحوه» ؟! فأشار المؤلّفُ إلى الاختلاف في ذلك ، وذكر - ضِمْنَ ما ذكر - قولَ ابنِ معين : «يجوزُ في قولهِ : «مثله» ، ولا يجوزُ في: «نحوه» ، ثم نقل ترجيح الخطيب لقولهِ .

فعقب شيخُـنا على ذلك بقولهِ : «وهو الصواب . . . » ، ثم رَجّع ذلك بالنَّظَر القويّ البَيّن ، فَلْيُرَاجع .

#### تاسعاً: تصحيح الأخطاء المطبعيّة والسُّقط:

\_ ورد في كلام الشيخ أحمد شاكر ضمنَ مقدِّمته قولُه : ١٠. فما

كلُّ روايةٍ صادقةٍ يثقُ بها العالمُ الْمَتمكَّنُ مَنْ علمهِ بواجب في صحّتها والتصديق بها واطمئنان القلب إليها أن تكونَ ثابتةً ثبوتَ التواتر، .

- وعندما ذكر الشيخ شاكر أصحَّ الأسانيد ، أشار إلى أنَّ أصحَّ ها عن عائشة . . «يحيى بن سعيد عن عُبيد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب عن عائشة » .

فأضاف شيخُنا بين معكوفين قبلَ : «عن عائشة» : [عن القاسم ابن محمد] .

#### أقول :

هذه كلُّها نُبَذُّ مُختصرة مِن تعليقاتهِ \_حفظه الله \_ وتَعْقيباتهِ ؟ وما لم أذكره أضعافُ أضعافِ ما ذكرتُ ، وإنَّما أردتُ \_ حَسْبُ \_ الإشارةَ والدلالةَ إلى شيءِ مِن منهجهِ في تعليقاتهِ وحواشيهِ .

000000

# النُّسَخ المَعْتَمَدةُ في التحقيق

اعتمدتُ في تحقيقي لهذا الكتابِ على نُسْخَتَيْنِ خَطِّيتُيْنِ نفيستَيْنِ:

الأُولى: النسخة الأصلية التي اعتمد على منسوخة عنها الشيخُ أحمد عمد شاكر رحمه الله تعالى .

وهذه النسخة الأصلية من محفوظات مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم ٦٤ / أصول الحديث (١)، ومسطرتها : ١٣ × ١٧,٥ سم، والصفحة فيها خسة عشر سطراً، وعدد أوراقها خس وسبعون ورقة .

وهي نسخة نفيسة منقولة عن نُسخة عليها خط المصنَّف، رحمه الله ، وقد رمزتُ لهذه النسخة \_ الأولى \_ برمز (أ) .

وقد جاء في آخِـرِها :

فَرَغ مِن تعليقهِ كاتِبُهُ أحوجُ الخَلْقِ إلى مغفرة الله تعالى إبراهيمُ بنُ

<sup>(</sup>١) ومنها صورةً في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض ـ عمّرها اللهُ بالعلمِ وأهله ـ .

ومن هذه الصدورة وَرَدَتْني نُسختي التي اعتمدتُ عليها .

وأود أن أشكر الأخوين الفاضلين عبد الوهاب الزيد ويوسف العتيق على ما بذَلاه من جهد في سعيهم لتصوير النسخة المذكورة ، فجزاهُما الله خيراً . وأشكر \_ أيضاً \_ القائمين على جامعة الإمام على مُعاونتهم لطلاب العلم وأهل العلم في تيسير مطالبهم، وتسهيل رغباتهم، وفتى الله الجميع لما يحبُّ ويرضى . (٢) ويغلبُ على ظنيّ \_ جداً \_ أنها النسخةُ الأخرى التي سيأتي الكلامُ عليها .

عمد بن موسى الحوراني«، غفر الله له ولوالديه ، ولمن دعا له بالرحمة والمغفرة ، ولجميع المسلمين .

وَقُلَكَ بِتَـارِيـخ نهـار الأربعـاء ثالـثَ عـشـرَ ‹›، شـهـر شوّال ، سنة أربع وستين وسبعهائة ، بطرابُلُسَ الشام ، عمّـرها الله تعالى بالإسلام .

وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه وسلَّم .

وفي زاويتها السُّفلي بخطُّ الناسخ نفسهِ :

قُوبِلَتْ هذه النَّسخةُ على نُسخةٍ صحيحةٍ مُعْتَمَدةٍ قُرئت على المَصنَّف ، وعليها خَطُّهُ .

وعلى خلافِها سماعٌ لبعض المُشتغلين بالحديث من المُتأخِّرين ، مكتوبٌ سنة تسع بعد الألف،

ولم يَقفِ الشيخِ شاكر على هذه النسخة بعينها في تحقيقهِ لهذا الكتاب، وإنّا نُسِخَتُ للشيخِ عبد الرزاق حمزة عنها نُسْخَةٌ مِن قِبَلِ بعض أهل العلم، وقابَلُها له بعضُ آخرون، وعنه أخذها الشيخ أحمد شاكر، كما تراه في آخِر طبعتِه (٤).

وبهذا التنبيه يَنْجَلي إشكالٌ قد يطُرأٌ على بعض أَذْهانِ الإخوة القُرَّاء ؛ إذ يَرَوْنَ نوعاً من التفاوت \_ الذي قد أُنَّبُهُ عليه \_ بين ما أثبته الشيخُ شاكر في طبعته وبين ما أَثْبَتُهُ في تحقيقي لهذا الكتاب من نسخة (أ) نفسها .

- (١) ولم أقف له على ترجمة فيها بين يديّ من المصادر ، والله أعلم.
  - (٢) زاد ناسخُ طبعة الشيخ شاكر: (مِن) ، ولا أصل لها هنا !
    - (٣) وستأتيك صورتُه .
    - (٤) انظر (ص ٢٤٩) منها.

فها نسبتُه في التعليق للشيخ شاكر ، أو لنسختهِ؛ إنَّما هو لمتابعتهِ نسخةَ الشيخ حمزة، ولشهرة الكتاب بهِ. \_ 8A \_

الثانية: وهي نسخة نفيسة غالبة (١) ؛ عليها خطُّ المسنَّف رحمه الله، وقُرئت عليهِ قبل وفاتهِ بنحو سنتين فقط، ورمزتُ لها برمز (ب) .

وممّا تتميَّزُ به هذه النسخة - أيضاً - أنَّ فيها ذِكْرَ السَّنَةِ الَّتِي ألُّف فسيها المؤلِّفُ كتابه ، وهي سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة .

وهي تقعُ في تسع وأربعين ورقةً ، تحـوي الورقةُ سبعةَ عشر سطراً ، ويجوي السطرُ ثلاث عشرةَ كلمةً .

ونصُّ السماع الْمُثْبَتُ فِي آخــرها :

القرأتُ جميعَ هذا المُختصر على شيخنا - مُصنّفه - الشيخ الإمام العالم العلامة المُتقن المُحقّق ذي (١) جميع العلوم ، أبي الفِداء إسهاعيل عهاد الدين بن كثير - أَمْتَعَ الله المسلمين بحياته .. في مواعيدَ مُتفرَّقةٍ آخرها يوم الشلاثاء خامس عشر شعبان سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة .

كتبه عبد الرحيم بن عبد الكريم النُّـووي» .

وبجانبها بخطُّ المصنُّف :

اصحيحٌ ذلك ، وكتب ابن كثيرا .

وفي حواشي النسخة تصحيحاتُ مُهمّةً \_ وبلاغاتٌ ؟ بعضُها بخطِّ ابـن كثـير نفســهِ كـها في (ق ٢٠/ب و ٢١/أ و ١/٤٣ و ٥٠/ب) ـ تـدلُّ على دقّـة هذه النسخة وأهـمُـيتها :

<sup>(</sup>١) والنسخةُ محفوظةٌ في دار المخطوطات البغدادية في العراق ، وقـد تفـضّــل بتصويرِها لي الشيخ الفاضل صبحي السامَرَّائي ، فجزاه الله عَـنِّي خيراً .

<sup>(</sup>٢) كذا قرأتهاً \_ والله أعلم \_ ، أو : (في) .

مِن ذلك \_ أيضاً \_ حاشيةُ (ق ٥٦/ب) بخطَّ المصنَّف : «بَلَغَ كاتبُه زين الدين سماعاً عَلَيَّ ، ومُقابَلَةً معي بالأصل ، كتبه ابنُ كثير».

ومثلُها حاشيةُ (ق 1/70) بخطُّ الناسخ : «بَلَغَ مقابلةً على المصنِّف ، أمْتَعَ اللهُ بحياتهِ» .

وكها ذكرتُ \_ قبلُ \_ فإنِّي لأظنُّ ظنّاً راجعاً يكادُ يَصلُ إلى درجة القَطْع أَنَّ هذه النُّسخة هي أصلُ النُّسخة الأولى الّـتي سَبَقَ وَصْفُها .

وما كَتَبَه الناسخانِ \_ كُـلَّ فِي نُـسختهِ \_ لدليلٌ قويٌّ على ما قلتُ . والله تعالى أعلم .

وإنَّهَا لَم أَجعل نسخة (ب) هي الأصلَ ؛ لأنَّهَا لَم تَصِلْني إلَّا في وقتٍ مُتأخِّر(١) ، كنتُ قد قطعتُ مع النُّسخة الأولى - في التحقيق والمُقابِلَة - شوطاً كبيراً ، لأنها كانت النسخة المُعتمدة قَبْلُ .

ثم قابَلْتُها \_ بَعْدُ \_ على العَمَل بتهامهِ ، وأثبتُ أهمَّ الفُروقِ وأقواها ربي .

والحمدُ لله ربِّ العالمين .

<sup>(</sup>١) وقد أثبتُ في نشرتنِــا هــذه ديبــاجــةَ النَّـسـخةِ (أ) كما وَرَدَتْ في المطبوعةِ ، دون ديبــاجــةِ النَّـسـخــةِ (ب) المُخــتلفةِ عنها، وكذلك خِــتام النَّـسـخة ، مُكتفياً بهذه الإشارةِ هنا ، وبإيرادِ صُــوَر ذلك تالياً .

<sup>(</sup>٢) وقد أَضَفْتُ عددًا مَن زياداتها على نُـسخة (أ) بين معكوفين [ ] ، دونَ إشارةٍ.

# عَمَلي في تَحقيق الكتاب

- قابلتُ طبعة الشيخ شاكر على النسختين المخطوطتين ، وأثبتُ ما فيهما من فروقٍ مع المطبوع ، إلا ما كان ترجيحاً مِن الشيخ شاكر رحمه الله ، فأشير إليه .
  - ٥ ضَبَطْتُ نصَّ الكتاب ضَبْطاً \_ أَراه \_ تامّاً .
- اعتنيتُ بتحرير الأسهاء والأنساب والكنى والألقاب ، مع الضّبط بالشّكل والحُروف.
- ٥ أرجعتُ نصوصَ الكتاب إلى أُصولها \_ ما استطعتُ إلى ذلك سبيلاً \_ ..
- حَرَّجْتُ الأحاديثَ الواردةَ فيه \_ والآثارَ \_ تَخْريجاً علميّاً \_ أحسِبُهُ \_
   مُستوعباً ، وحكمتُ عليها وَفْقَ ما تقتضيه صناعةُ الحديثِ .
- علَّفْتُ تعليقاتِ علميةً أظنُّها مُهمةً في تكميل الفوائد(١) ،
   وتَتْميم ما وَقَعَ في قَلْبي وجوبُ إتمامهِ .
- حَرَضتُ على ترجمةِ الأعلام غير المشاهير ، إلا ما لا بُدَّ منه ، فترجمةً
   مُوجنةً .
  - وأمَّا المشاهيـُرُ والمعروفون فَضَربْتُ صَفْحاً عن الترجمةِ لهم .

<sup>(</sup>۱) مُعْتَنياً بوجهِ خاصَّ به انكت الحافظِ ابن حَجَر على اعلوم ابن الصلاح، مُصَصَّناً عُيونَ تنبيهاتهِ ، ورؤوسَ تصحيحاتهِ ، فهي دُرَّةٌ حديثيَّةٌ اصطلاحيَّةٌ نفيسةٌ .

- كتبتُ مقدِّمات و (طلائع) تُفيد الباحثين ، وتنفعُ ـ إن شاء الله ـ
   الطالبين .
- ثم ختمت الكتاب بمجموعة من الفهارس العلمية التي تُيسًر سُبلَل الإفادة منه ، وتُسهًل تناول فوائده (۱).

. . . إلى غير ذلك مِـمّا سيراه أهلُ العلم وطُلاَّبُه ، راجياً الله سبحانه وتعالى أنْ يتقبَّلَه بَقَبُولِ حسن ، وأنْ يغفرَ لمؤلِّفه ، والمُعلِّقَيْنِ عليه ، ومُحَقِّقه ، وناشِره ، وقارئيه ؛ إنه سميعٌ مجيبٌ .

وإنِّي لَأَطْـلُبُ مِـن مـشايخي وإخواني أنْ لا يَبْـخَلُـوا عَلَـيَّ بنصيحةٍ وافيـةٍ ، أو بدعوةٍ غاليةٍ ، عسى أن ننتفعَ بذلك جميعاً .

وآخـر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين .

<sup>(</sup>١) ولقد ورَدَ في طبعة الشيخ شاكر عناوينُ فَرْعيّةٌ لبعض مباحث الكتاب المُطوّلة، فأبقَيْتُها كما هي ، مُنَوّها هُنا بصاحبها الأصليّ .

كُلُّ مِنْ لَكُمْ الْمُلْكَةِ الْمَامِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكَةِ الْمُلْكَةِ الْمُلْكَةِ الْمُلْكَةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِيقِيقِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِيقِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِيقِ الْمُلْكِلِيقِ الْمُلْكِيقِيقِلِيقِلِيقِلْكِلِيقِيقِلِيقِلْكِلِيقِلْكِلِيقِيقِلْكِلِيقِيقِلِيقِلِيقِلْكِلِيقِيقِيقِلْكِلِيقِيقِلْكِلِيقِيقِلِيقِلِيقِلْكِلْمِلِيقِلْكِلِيقِيقِلِيقِلْكِلْمِلْكِلِيقِيقِلْكِلِيقِيقِلِيقِلِيقِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلِيقِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلِيقِلْكِلِيقِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلِيقِلْمِلْكِلِيقِلْكِلْكِلْمِلْكِلْكِلِيقِلْمِلْكِلِلْمُلْكِلِيقِلْكِلْكِلِيقِلْكِلِيقِلْمِلْكِلْكِلِلْمِلْل

المنه منزل احس المديث والصلاة واسلام على مدا الحرالية عند والتحديث والناسية المسلمة المحددة المناب في المفالا ويعب و فعدا حرث صاحب الكتاب في المفالا ويعب و فعدا حرث صاحب الكتاب في المفالا ويعب و فعدا حرث ما يعالم المناب في المفالية المحالية المحال المناب ويقيد سي هذا الفري معق احدي لوائل المها و والتمان على المناب ويقيد سي هذا الفري معق احدي لوائل المهاوي و والتمان على المناب المحال المناب المحال المناب المحال المناب والمحتل المناب والمناب المحتل المناب والمناب المحتل المناب المناب المحتل المناب المحتل المناب المحتل المناب المحتل المناب المحتل المناب المحتل المح

يَنْ الْمَامُ الْعَامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ مُعْدَى الْمَامُ الْعَلامُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

#### صورةً الصفحةِ الأُولى من نسخة (1).

فيغوك مثلاً النّابي عُ العرابي أو الدِسَبِي عُ المعركِ وَنَجُودُلَكَ وَقَالَ بَعِفْهُم الماسَتُوعُ الإِنتِ عَالْ الْكِ البلداذُ القَامَ فِيهِ البِعَ بَنِينَ فَاكْتُو وَفِي هَذَا نَظَرُ وَاللّهُ سَّعَا مَهُ وَمَا لِي اعلَى بالصّوا بِ وَهَذَا اَخِرُمَا لِيسَنَّ اللهُ ثَمَّا لِينَ الْحَبْمَةِ الْمَعْلَى الْحَبْمَةِ الْمَعْلَى اللّهُ ثَمَّا لِينَ الْحَبْمِ اللّهُ تَمَا وَعُلَمُ اللّهُ عَلَى سَيِّدَا عَبِي وَالدو محبرَقُ وَلَهُ الْحَدُو اللّهِ مَا يَسِمُ اللّهُ عَلَى سَيِّدًا عَبِي وَالدو محبرَقُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

فَرَعْ بَى تَعْلَيْ عَمِ كَابِّهُ إِخْوجِ الْخُلِقَ الْمُعْمَى الْمُعَالَى
ابدهم بن مَحَكَبَ مُوسَى الْمُورَانِي عَزَلِلَهُ لَهُ وَلُوالدِمِ
وَ لَنُ دَعَالَهُ الأَرْحَ وَ وَالْمُعْدَةُ وَكُلِي المُسْلِينَ فَى وَ وَلَا
بِنَا بِهِ بَهَا وَالأَرْبِعَا قَالْنَعْ شُوسَهُ وَ شُولاً عَوْلاً
وَسَتِينَ وَسَبِيعَ مَا يِهِ وَلِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تُوبِکُتُ مِدُالنِحِیطِمِحِیِّ مُعیَل فُرِیُرَعِلِکُلُمِنْت وعلِهاخطِر ولعاعلِ

۵

صورةُ الصفحةِ الأخيرةِ من نسخة (1).

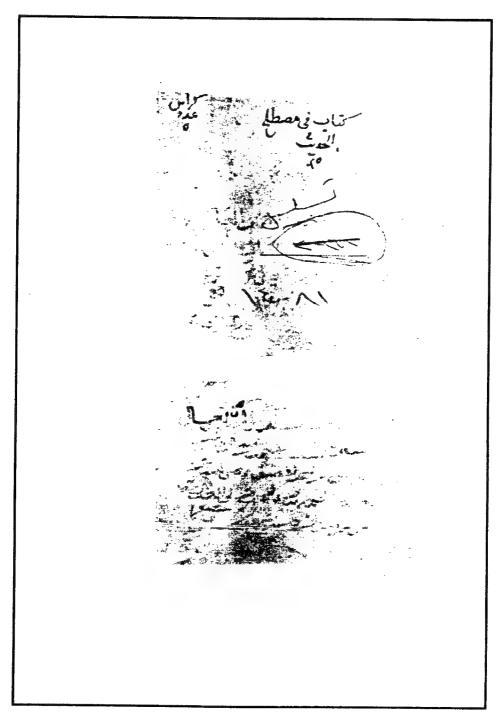

صورة غلاف نسخة (ب) .

عفيطه معمالهره منالسنهان تلكنه وراه والمحتديث الأه والعماسر

قكالسخ المابع العكالم العالم المحاقظ المحلق لوالانذك ععاله التجيل كالروال النتك لكوون ابتراله وك الدسقى آكت فعي الأش رص للربح الهيث ♦ نعنیت تستله علی الدین اصطفی المین اصطفی المین الم وبعرفاع كاكريث البرك الذي اعتنى الكاف بنه جهاعت (كُفاط قدعاً وَحَدَيْنا كَاكِاكِم فَاكْ طِيدِينِ تبليما مزاله بمه ومزلعر شماص المحفاط المنتق لماكات مِرْلِمَ للعُلومِ والنعيه الْمَحْيِينُ الْمُلِيِّ فِي لَكُ الْمِلْكُ فِي لَكُ الْمِلْكُ فِي لَمُ لَ ناً نعابُها بِعالَكُما صر الموليدوما موافع مشركل التي يد الغرايدولاكال الكارالدي اصى بتهبيد التنع الامام العلامه ابو عسرو مرالصلاح معدوالمد مرحميني مرمحنا هيوالمصفات فحولك بس الطلبه لهدا السان ورعاعتي مابسطة وتقدعا فرطة وقديكل مناواع الحدوث مسترضع فخدلك الحاكراباعبداللق الخبيسا بوركسه المحديدوانا جوزالل أذكر مبع ذكر معااميف لليه من العنوابد المنتقط من من المال المبراي البري المنتقط المنافقة ل الكارالسنن وماختص ابعا ينحوم واللفطع تصروك كولتسطط

صورة الصفحة الأولى من نسخة (ب) .

المن من المنافقة وهذا اخرمات المنعاق آخدا وطواليد وانق دار في المنطقة وهذا اخرمات المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمدالة وملى المنطقة والمدالة وملى المنطقة والمدالة والمدالة وملى المنطقة والمدالة والمدالة وملى المنطقة والمدالة والمدالة وملى المنطقة والمدالة وال

صورةُ الصفحة الأخيرة من نسخة (ب) ويظهر عليها خطَّ المصنَّف رحمه الله



صورةً غلاف نسخة الشيخ الالباني الخاصّة وفي زاويتها العُلويّة تملُّكُه إيّاها بخطُّه .

تا ما لينوي فر مرخ لنة . (دا مراد) ، « لوهد عدر مولالا رحدمتهم فرهدشة فلا بصدقه ولالمتمار الأز دبه والوحدم عزشفه رتات) ؛ وفي هذا نظر ، إذا لم يكن في الباب غيرٌ ذلك الحدث ، أو ارفر الرادة . ( تلت ) ؛ وفي هذا نظر ، إذا لم يكن في الباب غيرٌ ذلك الحدث ، أو ارفر الرادة ... ر . الرسون للاحتجاج به في فتياه أو جكمه ، أو استشهّد به عند الممل بمتنضاه (١) . الله فال أن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط المدالة تعديل اتفاق. بهما لرقاق كروأما إعراض العالم عن الحديث المعيّن بعد العلم 4 ، فليس قادحاً في الحديث لًا باتفاق ، لأنه قد يمدل عنه لمارض أرجع عندًه ، مم اعتقاد صحته . مَّامًا المَهِمَ الذي لم يسمَّ ، أو من سُتَّى ولا تُعرف عينُه ، فهذا بمن لا يَقْبَلُ ﴿ الْهُمْلُ ﴿ وَاللَّهُ ا روايتُه أحدٌ علمناه . ولكنه إذا كان في عصر التاسين والقرونِ المشهود ﴿ أُرْسُلَ جمْلٍ لهم بالخير ، فإنه يُستأنسُ بروايته ، ويُستضاء بها فى مواطن . وقد وقع فى الأبر إلى () تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح قتال : «لا يلزم من كون ذلك البساب ليس (لاور المن فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قيساس أو إجماع ، ولا يلزم اللتى أو المراكم الملاكم أن يذكر جميع أدليه ، بل ولا بعضها ، ولعل له دليلاً آخر ، واستأنس بالحديث المراكم الما كمان يذكر جميع أدليه ، بل ولا بعضها ، ولعل له دليلاً آخر ، واستأنس بالحديث المراكم الما كمان يذكر جميع أدليه ، الما كمان الله مناكم المراكم المرا الحاكم أن يذكر جميع أدلته ، بل ولا بعضها ، ولعل به دبيد سو . الوارد فى الباب . ور بما كان المنتى أو الحاكم يرى العمل بالضيف إذا لم يَرِّدُف الباب غيرُه ، لا روَّ ساء : «معمد أدر دانه : أنه كان يرى الحديث الضيف ، و . أن كان يرى الحديث الضيف ، و . أن يهم الحديث الضيف على القياس. وحمل سفهم هذا على أنه أريد بالضيف هنا الحديثُ الرب الحين وافه أعلى

( قلت ) : وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد، وابن مسمود، ولكنه توفى ) ، ولهذا لم يمدّ ، أحد بن حنبل في التبادلة ، بل قال : المبادلة أربعة : عد بن الزبير ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن الماص (١) . (فرع): وأولُ من أسلم من الرجال الأحرار: أو بكر العدين، وقيل: أول من أسد مطاقك ومد الدفات : طرت ، وقدا : إنه أول من أسلم مطلقاً ، ومن الأرقاء: ميرين صغم ١٧ = -الراعث يها ، ولم يذكرها مستدأبي هريرة . منمنا في رواية أبي لينا في ديد عادود عصرون سرفر سرفرع Strawind williams د يني، نكانت تردنعاً ... روران الاسعرا واخ ظرراً عدّ لدهند أونسه " وفرفس العمر جتموا إعلى شيء (٥٠٤) للفرنسي ويعدُها أغير الله را. ق الصحاح على وإنائدا وأسدومس لبيت فأمولوموكسير

وذكر ابنُ الصلاح أن من يستى « عبد الله » من الصحابة نحو ٢٠٠ ناساً ، وقال راق ( ص ٢٦٢ ) : « يجتمع من المجموع نحو ٢٠٠ رجل » وأي المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع بين أسحاب التواريخ أن على بن أبي طالب أولم

والأفاراسياع.

نموذج من بعض إلحاقات العلامة الألباني وإضافاته بخطُّه.

اس ۽ واپن عر ۽

(۲) بنی مرفرمهار فرمارخری عرشنج حشا برعمار - بنی ن حشیاماً متر در عدد روا تند لوث مرسمة فوصدته بدالد ٧٠\_ ري ن صميحه ، وغير واحد ، مسنداً متصلاً إلى هشام بن عمّار وشيخِه أيضًا ، ﴿ مُرْبِّ كما يتناه في كتاب (الأحكام). وقد الحد. ثم مَكَى أن الأمة تلقَّتْ هذين الكتابين بالقبول ، سوى أحرف يسيرة ، و اتتقدهًا بعضُ الحفاظ ، كافيارَ قُطْنَى وغيرِه (١) ، ثم استنبط من ذلك التَطْعَ ﴿ بِصِحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة منصومة عن الخطأ ، فما ظَنَتْ صَته ووجب عليها السلُّ به، لا بُدُّ وأن يكونَ صحيحًا في نفس الأمر . رمذا جيّد. وقد خالفٍ في هذه المسئلة الشيخُ عيي الدين النووى وقال : لا يُستفاد ﴿ القطع بالمسعة من ذلك . م بالسبعة عن دلت . (قلت): وأنا مع ابن الصلاح فيما عَوَّ ل عليه وأرشد إليه . والله أعلم(١٠) . \* \* الإلمام . (للت) : وأنا مع ابن الصلاح فيما عَوَّ ل عليه وأرشد إليه . والله أعلم(١٠) . \* \* الإسلام . وتهمهم على بصيرة من الأمر -: أن أحادث الصحيحين سيد به ملى معنى أن أرز المحمل مطمن أو ضعف . و إنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحادث ، على معنى أن أرز المحمل مطمن أو ضعف . و أما سحة قرر المحمل في كتابه . وأما سحة قرر المحمل في كتابه . وأما سحة قرر المحمل في كتابه . وأما سحة قرر المحمل في كتابه . مطمن أو ضف . و إنما انتقد الدارقطني وفيره من اختاط بسمل . و على الما تعقد أن الله التقدوه لم يبلغ في المصحة الدرجة الدليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه . وأما سحة أن المراجة الدليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه . وأما سحة أن المراجعة المراجعة التراجعين أن المراجعة المر ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة الدليا التي الرّمها من و حد سهد و الماعين أن الماهم الماعين أن الماهم المحدث في نفسه فلم يخالف أحد فيها ، فلا يهولنك إرجاف الرحفين ، وزعم الزاعين أن الماهم المحدث التي تسكلوا فيها ، وانقدها على المراهد الحديث في نفسه فلم مخالف أحد فيها ، فلا يهوننت پرجاب سرجين ... في الصحيحين أحاديث غير صحيحة ، وتقيع الأحاديث التي تسكلموا فيها ، وانقدها على المرادس المرادس المرادس المرادس ا ل. - (١) اختلفوا في الحديث الصحيح : هل يوجب الملج القطبي اليقيني ، أو الفان ؟ وهي ﴿ ﴿ الْمُورِدِ وَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللّ مسئلة دقيقة تحتاج إلى تحقيق: أما الحديث المتواتر النظأ أو منَّى، فإنه قطميُّ الثيوت، لاخلاف في هذا بين أهل البلم رزّ Light for the first of the state of the state of

#### نموذج مِن تعليقات العلاّمة الألباني وبخطُّه .

#### مقدمة الطبعة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله بن عبد المطَّلب، المبعوث للناس كافَّةً هدايةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه و مَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قصة هذا الكتاب \_ «اختصار علوم الحديث» لابن كثير \_ وتقرير دراسته في بعض كليات الأزهر، وإعادة طبعه، مُفَصَّلة في مقدمة الطبعة الأولى، وهي مُثبَتة بنصّها في مقدمة هذه الطبعة الثانية، حفظاً لحق التاريخ في عرض وقائعه على قارىء هذه الطبعة.

وقد غيرنا شيئاً قليلاً من خُطَّتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة؛ فرأيت أن أجعل الشرح كلَّه من قلمي، وأنْ أزيدَ فيه وأُعدَّلَ، بما يجعل الكتاب أقرب إلى الطلاب وأكثر نفعاً إن شاء الله.

ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عُرف باسم «اختصار علوم الحديث»، وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنواناً آخر في طبعته الأولى بمكة، فسمّاه «اختصار علوم الحديث»، أو «الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث» التزاماً للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة!

وأنا أكره التزام السجع وأنفر منه، ولكن لا أدري كيف فاتني أن أهل أثير هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتُها، ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم «الباعث الحثيث» وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيراً.

فرأيت من حقّي - جمعاً بين المصلحتين؛ حفظ الأمانة في تسمية المؤلّف كتابه، والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب - أن أجعل «الباعث الحثيث» عَلَماً على الشرح الذي هو من قلمي ومن عملي، فيكون اسم الكتاب «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»، والأمرُ في هذا كلّه قريب.

وبعد؛ فإنّي أجدُ من الواجب عليّ أن أقول كلمة عدل وإنصاف، تتصل باختياري طبع هذه الطبعة لحساب مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، وقد ساء ظنّ الناس بها من وجهة التهاون في طبع الكتب وتصحيحها، ولعلّ الإنصاف يقضي بأن تكون التّبِعّة في هذا التهاون على العلماء(۱) الذين يقومون على تصحيح الكتب وتُوضع عليها أسماؤهم (!) لا على المكتبة وأصحابها؛ فإنما هـم تجّار وناشرون فقط.

<sup>(</sup>١) قال أبو الحارث : فكيف إذ كان المعلّقون ـ كما هو حال تجار الكتب هذه الأيام ـ ليسوا من العلماء ولا طلبة العلما؟

وأرجو أن يجد القراء في هذه الطبعة مصداق هذا القول إن شاء الله.

وأسألُ الله الهدى والتوفيق، وأن يجعلَ عملنا في خدمة السنة النبوية خالصاً لله وفي سبيل الله.

السبت / ۲۰ ذي الحجة سنة ۱۳۷۰ / ۲۳ سبتمبر سنة ۱۹۰۱ أحمد محمد شاكر

#### مقدمة الطبعة الأولى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وسيّد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعد:

فقد تفضّل أستاذُنا الإمامُ العظيمُ، المصلحُ الحكيمُ، الأستاذُ الأكبرُ الشيخُ محمد مصطفى المراغي شيخُ الجامع الأزهر (١)، واختارني عضواً في لجنة المناهج في علوم التفسير والحديث للمعاهد الدينية، مع إخوان كرامٍ من أعلام الأزهر وأساطينه، ومع رئيسٍ من أفذاذ العلماء الذين أنجبهم الأزهرُ الشريفُ، وهو شيخي وأستاذي العلامةُ الكبيرُ الشيخُ إبراهيم الجبالي (١)

<sup>(</sup>۱) تُونِّي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي مساء يوم الثلاثاء ١٣ رمضان سنة ١٣٦٤/ ٢١ أغسطس ١٩٤٥، رحمه الله. (ش).

 <sup>(</sup>۲) توفّي أستاذُنا العلاّمة الكبير الشيخ إبراهيم الجبالي ليلة الاثنين ۱۷ صفر سنة ۱۳۷۰ / ۲۷ نوفمبر سنة ۱۹۰۰ بالقاهرة، رحمه الله. (ش).

وقد قامت اللجنة بما نُدبت إليه ـ بعون الله وتوفيقه ـ يَحوطُها رئيسُها بعنايته وإرشاده، ويُعينها بعلمه وحكمته، فَوَضَعَتِ المناهج لعلوم التفسير والحديث في بضعة عشر مجلساً، في شهري جُمادى الأولى وجُمادى الثانية سنة ١٣٥٥.

وهو كتاب فَذ في موضوعه، ألفه إمام عظيم من الأثمة الثقات المُتَحَقِّقِين بهذا الفن، ونُسَخُه نادرة الوجود، وكنا نسمع عنه في الكتب فقط، ثم رآه الأخ الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالحرم المكي، حينما كان بالمدينة المنورة في سنة ١٣٤٩هـ وكانت نسخته موجودة بمكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت، تحت رقم ٥٧ مصطلح، وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام سنة ٤٦٧ منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة قرئت على المصنف وعليها خطه، كما أثبت ذلك ناسخها رحمه الله.

ثم رآها بعد ذلك الأخُ الشيخُ سُليمانُ بن عبد الرحمن الصُّنيع -

من كبار أعيان مكة المكرمة ـ في سنة ١٣٥٢ فأشار على صديقه الشيخ مصطفى ميرو الكُتبي بنشر الكتاب، فوافق على ذلك، وكلَّفًا بعض الإخوان من أهل العلم في المدينة المنورة نسخه ومقابلته على الأصل، ثم طبع في المطبعة الماجدية بمكة سنة ١٣٥٣، بتصحيح الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكتب له مقدمة نفيسة وترجمة للمؤلف، وعلن عليه بعض تعليقات مفيدة.

ولّما وافقت اللجنة على اختيار الكتاب للدراسة، ولم يجد الطلاب منه نُسَخا من طبعة مكة، وتعسّر الوصول إليها مع تكرار الطلب؛ أشار علي بعض الإخوان أن أسعى في إعادة طبعه بمصر، ورغبوا إليّ أن أصَحِّحه وأكتب عليه شبه شرح لأبحاثه مع تحقيق بعض المسائل الدقيقة في علم المصطلح، فبادرت إلى النزول عند إرادتهم، ووفيق لنا الأخ الفاضل محمود أفندي توفيق الكُتبي بمصر، وأجاب إلى طبع الكتاب.

وقد قمتُ بتصحيحه والتعليق عليه كما التزمتُ ـ بعون الله وتوفيقه ـ ، وحرصتُ على أكثر الحواشي التي كتبها الأخُ الشيخُ محمد عبد الرزاق حمزة، ورمزتُ إليها بحرف (ح)، ورمزت(١) إلى ما

قال أبو الحارث: ولقد ذكرت أنا في مُقدَّمتي ـ المُتقدَّمة ـ لهذه الطبعة الجديدة الرموزَ المستعملة في الحواشي.

<sup>(</sup>١) رأيتُ في هذه الطبعة ـ الثانية ـ أنْ أعْدلَ عن هذا، فأجعلَ الشرحَ كلَّه مِن قَلَمي، وأحدْف هذين الرمزين، كما بيَّنتُ في مقدَّمة هذه الطبعة. (ش)

كتبتُ بحرف (ش)، أو تركتُه من غير رمز إليه.

وأحب أن أشير هنا إلى فائدة هذا العلم الذي سُمِّي بهذا الاسم المتواضع «مصطلح الحديث» وأثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يُرْجَعُ في إثباتها إلى صحَّة النقل والثقة به.

فإنَّ المسلمين اشتدَّت عنايتُهم \_ من عهد الصدر الأول \_ بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة، بما لم يُعْنَ به أُمَّةٌ قبلهم، فحفظوا القرآن وَرَوَوهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتراً؛ آيةً آيةً، وكلمةً كلمةً، وحرفاً حرفاً، حفظاً في الصدور، وإثباتاً بالكتابة في المصاحف، حتى رَوَوْا أُوجُهُ نَـقُطه بلهجات القبائل، ورَوَوْا طُـرُقَ رسمه في المصحف، وألَّفوا في ذلك كتباً مُطوَّلة وافية، وحفظوا أيضاً عن نبيُّهم كلُّ أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المبلِّغ عن ربه، والمُبيِّنُ لشرعه، والمأمور بإقامة دينه ـ وكلُّ أقواله وأحواله بيانٌ للقرآن ـ وهو الرسولُ المعصومُ، والأسوةُ الحسنةُ؛ يقول اللَّه تعالى في صفته : ﴿ وَمَا ينطقُ عن الهـــوى إنْ هــو إلاّ وحيّ يُوحى ﴾ [النجم:٣و٤]، ويقول: ﴿وأنزَلنا إليك الذُّكُر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم ولعلّهم يتفكُّرون ﴾ [النحل: ٤٤] ويقول أيضاً: ﴿لقد كان لكُم في رسول اللَّه أسوة حسنة ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وكان عبدُ الله بن عُمْرو بن العاص يكتب كلُّ شيء يسمعه من

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريشٌ، فــذَكر ذلك للرسول فقال : «اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلاّ حقٌّ (١) ».

وَأَمَرَ المسلمين في حَجَّة الوادع بالتبليغ عنه أمراً عاماً، فقال : «وليبلِّغ الشاهدُ الغائب، فإنَّ الشاهد عسَى أن يبلِّغ مَنْ هو أوعى له منه(٢)» وقال: «فليبلِّغ الشاهدُ الغائب، فَرُبِّ مبلَّغ أوعى من سامع »(٣).

ففهم المسلمون من كلِّ هذا أنه يجبُ عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كلَّ شيء، وقد فعلوا، وأدَّوا الأمانة على وجهها، ورووا الأحاديث عنه، إمَّا متواترة باللفظ والمعنى، وإمّا متواترة في المعنى فقط (٤)، وإما مشهورة، وإما بالأسانيد الصحيحة الثابتة؛ ثمّا يسمّى عند العلماء: « الحديث الصحيح » و « الحديث الحسن».

واجتهد علماءُ الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواةُ، وإنَّ لم يكن صحيحاً عندهم، ثم اجتهدوا في التوثُّق من صحَّة كل حديث وكل حرف رواه الرواةُ، ونقدوا أحوالَهم ورواياتهم، واحتاطوا أشدَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (٢٥١٠) ( ج٢ ص ١٦٢ ) بإسناد صحيح.

ورواه أيضاً أبو داود (٣٦٤٦) والحاكم (١٠٥/١) وغيرهما بمعناه (ش).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاريُّ وغيرهُ، انظر ( فتح الباري) (ج ١ ص ١٤٦ ). (ش).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وغيره أيضاً، انظر (فتح الباري) (ج٣ص٩٥١). (ش).

<sup>(</sup>٤) تأمَّل تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي عند هذا الإمام .

الحيطة في النقل، فكانوا يَحكُمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية، مما يؤثّر في العدالة عند أهل العلم، أمّا إذا اشتبهوا في صدقه، وعلموا أنه كذّب في شيء من كلامه؛ فقد رفضوا روايت وسمّوا حديثه (موضوعاً) أو (مكذوباً)(١)، وإن لم يُعرف عنه الكذب في رواية الحديث، مع علمهم بأنه قد يَصْدُقُ الكذوب(٢).

وكذلك توثّقوا من حفظ كلِّ راو ، وقارنوا رواياته بعضها ببعض، وبروايات غيره، فإنْ وجدوا منه خطأ كثيراً وحفظاً غير جيد : ضعفّوا روايته ـ وإنْ كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في صدقه خشية أن تكون روايته ممّا خانه فيه الحفظ.

وقد حرّروا القواعدَ التي وضعوها لقَبول الحديث ـ وهي قواعدُ هذا الفنّ ـ وحقّقوها بأقصى ما في الوُسع الإنسانيّ، احتياطاً لدينهم، فكانت قواعدُهم التي ساروا عليها أصحَّ القواعد للإثبات التاريخيِّ

<sup>(</sup>١) في هذا نَظَرًا؛ فإنَّ الرجلَ الذي يكذبُ في كلامهِ إنَّما يفسُق بهِ ، ولكنهم لا يجعلون حديث موضوعاً ومكذوباً، بل ضعيفاً جداً، وإنَّما يجعلون الحديث موضوعاً إذا كان راويهِ عُرف بكذبهِ في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ن).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث: «صَدَقَك وهو كذوب» المروي تعليقاً في «صحيح البُخاري» (٢) إشارة إلى حديث: «صله النَّسائي في « فضائل القرآن» (٧٧) والبغوي في «شرح السنة» (٤٦٠/٤) وأبو نُعيم في «الدلائل» (٣١٣) بسند صحيح.

وأعلاها وأدقُّها، وإنْ أعرض عنها ـ في هذه العصور المتأخّرة ـ كثيرٌ مـن الناس، وتحامَوْها بغير علـم منهم ولا بيّنة .

وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية، فقلدهم علماء اللغة، وعلماء الأدب، وعلماء التاريخ، وغيرهم ؛ فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده - كما تراه في كتُب المتقدّمين السابقين - وطبّقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثّق من صحّة النقل في أي شيء يُرجّع فيه إلى النقل.

فهذا العلمُ في الحقيقة أساسٌ لكل العلوم النقلية، وهو جديرٌ بما وصفه به صديقي وأخي العلاّمةُ الشيخُ محمد عبد الرزاق حمزة من أنه «منطقُ المنقول وميزانُ تصحيح الأخبار» (١).

ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدّمين بدعةً سيئةً! هي عدم الاحتجاج بالأحاديث، لأنها تُسمى في اصطلاحات بعض الفنون «ظنّية الثبوت»! أي: أنَّها لم تثبت بالتواتر الموجب للقطع في النقل (!) وكان هذا اتباعاً لاصطلاح لفظيّ، لا أثر (!) له في القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية، فما كلُّ رواية صادقة يثقُ بها العالمُ المُطلَّعُ المتمكّنُ من علمه بواجب في (١) صحتها والتصديق بها واطمئنان القلب إليها أنْ

<sup>(</sup>١) وهو و صف دقيق رائعً.

<sup>(</sup>٢) لعلُّه : ١ . . في [ إِثبات ] صحَّتها . . ، . (ن) .

تكون ثابتةً ثبوتَ التواتر الموجِبِ للعلم البديهيّ، وإلاّ لَمَا صحّ لنا أن نثقَ بأكثر النقول في أكثر العلوم والمعارف!

وكانت هذه الفئةُ التي تذهب هذا المذهبَ الرديء فئةً قليلةً محصورةً مغمورةً، لا أثر لقولها في شيء من العلم (١)!!

ولكن نَبغَ في عصرنا هذا بعض النوابغ ممّن اصطنعتهم أوروبا وادَّخرتهم لنفسها من المسلمين، فَتَبِعُوا شيوخَهم من المستشرقين وهم طلائع المبشرين وزعموا كزعمهم أنَّ كلَّ الأحاديثِ لا صحة لها ولا أصل(!)، وأنها لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، وبعضهم يتخطَّى القواعد الدقيقة الصحيحة، ثم يذهب يُثبت الأحاديث وينفيها بما يبدو لعقله وهواه(٢)، من غير قاعدة مُعينة، ولا حُجة ولا بينة.

وهؤلاء لا ينفعُ فيهم دواءً، إلاَّ أن يتعلّموا العلم ويتأدّبوا بأدبه، ثمَّ اللّه يَـهْدي مَنْ يشاء.

وأمّا الطعنُ في الأحاديثِ الصحيحِة جُملةً والشكُ في صحّةِ نسبتها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنّما هو إعلانٌ بالعداء للمسلمين ممّن عَمَدَ إليه [عن] علم ومعرفة، أو جَهْلٌ وقِصَرُ نظرٍ ممن قلَّد فيه

<sup>(</sup>١) وستبقى هكذا مغمورةً إلى قيام الساعة ِ ـ بمنَّة الله وتوفيقه ـ.

 <sup>(</sup>٢) قارن بكتابي والعقلانيُّون: أفراخُ المعتزلةِ العصريُّون، (ص١٧١ - ١٩١) ففيه تفصيلٌ مفيدٌ حول هذه النَّقطةِ الهامَّة.

غيرَه ولم يعرف عواقبه وآثارَه، فإنَّ معنى هذا الشكُّ والطعنِ أنه حكمٌّ على جميع الرواة الثقات من السلفِ الصالح رضي الله عنهم بأنهم كاذبون مُخادعون مخدوعون، ورَمْيٌّ لهم بالفِرية والبهتان، أو بالجهل والغفلة، وقد أعاذهم الله من ذلك.

وهم يعلمون يقيناً أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار»(۱)، وقال: «من حدَّث عني بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»(۲) ؛ فالمكذَّب لهم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يتقحمون في النَّار تقحماً، وأنهم لم يكونوا على شيء من الخُلُق أو الدين؛ فإن الكذب من أكبر الكبائر، ثم هو من أسوأ الأخلاق وأحطها، ولن تُفلح أمة يفشو فيها الكذب، ولو كان في صغائر الأمور، فضلاً عن الكذب في الشريعة وعلى سيّد الخلق وأشرف المرسلين.

وقد كان أهلُ الصدر الأول من المسلمين ـ في القرون الثلاثة الأولى ٢٠) ـ أشرفَ الناس نَفْساً ،وأعلاهم خُـلُـقاً، وأشدَّهم خشيةً لله،

<sup>(</sup>١) حديثٌ متواتر، ستأتي الإشارة إلى تخريجهِ.

<sup>(</sup>٢) حديثٌ صحيحٌ ، ستأتي الإشارة إلى تخريجهِ.

<sup>(</sup>٣) وهم السُّلَفُ الصالحُ؛ الذين إليهم نَنتَسِبُ، وبِهُداهم نَقْتدي، وبنهجهم نَهْتدي.

وبذلك نَصَرَهُم الله، وفتح عليهم الممالك، وسادوا كلَّ الأمم والحواضر، في قليل مسن السنين، بالدين والخُلُن الجميل، قبل أن يكون بالسيف والرمح (١).

كتب

أحمد محمد شاكر

000000

<sup>(</sup>١) وهذه كلمات منهجية عالية يجب تأمُّلها، وينبغي العَمَلُ بها.

#### تقديم الكتاب

#### بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة

إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث؛ إذ بقواعده يتميّز صحيح الرواية من سقيمها، ويُعرف المقبولُ من الأخبار والمردود، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية، فلو سُمّي منطق المنقسول وميزان تصحيح الأخبار (۱)، لكان اسماً على مسمّى.

هذا ؛ وقد كتب العلماء فيسه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يُكتب من ذلك ما نجده في أثناء مباحث والرسالة (٢) للإمام الشافعي، وفي ثنايا(٢) والأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معهم، وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدّمة وصحيحه (٤)، و ورسالة الإمام أبي داود السّجستاني إلى أهل

<sup>(</sup>١) وهذا وصف دقيق ـ كما سبق ـ يدل على معني عميق.

<sup>(</sup>٢) مطبوعة في مجلَّد ضخم بتحقيق الشيخ العلاَّمة أحمد محمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) كذًا قالَ! والجادَّةُ أَنْ يقولَ : وأثناء.

 <sup>(</sup>٤) وهي مقدّمة نفيسة حورت أصولاً اصطلاحية عزيزة، وقررت قواعد حديثية فريدة، وقد أفردها بالشرح غيرُ واحدٍ من أهلِ العلم قديماً وحديثاً.

مكة) (١) في بيان طريقته في (سُننه) الشهيرة، وما كتبه الحافظ أبو عيسى التَّرْمِـذِيُّ في كتابه (العلل المُـفرَده(٢)، في آخر (جامعه)، وما بثّه في الكلام على أحاديث (جامعه) في طيَّات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل.

وللإمام البخاري (التواريخُ) الثلاثة(٣).

ولغيره من علماء الجرح والتعديل ـ مِنْ معاصريهِ وَمَنْ بعدهم ـ بيانات وافية لقواعد هذا الفن، تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء مَنْ بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة، ومصنفات عدة، وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حَجَر العسقلاني في فاتحة شرحه لـ (نُخبة الفكر )(٤) فقال:

<sup>(</sup>١) وهي مطبوعة بتحقيق الأخ الدكتور محمد الصبّاغ.

<sup>(</sup>٢) وقد شَرَحَهُ الحافظُ ابنُ رجب الحنبلي في مجلَّدين؛ وقد طُبِعَ مراراً.

<sup>(</sup>٣) طُبع منها «الكبير» و «الصغير» ، ويُرجَّع بعضُ أهل العلم أنَّ «الصغير» هو «الأوسط»، وأنَّ «الضعفاء» هو «الصغير»، والمسألة بحاجة إلى مزيد من بحث، وانظر ـ لمعرفة شيء من ذلك ـ كتاب و توثيق النصوص وضبطها عند المحدَّثين» (ص٥٥ ـ ٩٢) للدكتور موفَّق عبد القادر.

<sup>(</sup>٤) انظر (النُّكت على نزهة النظر) ( ص ٤٦ ـ ١٥ ) بقلمي ؛ ففيه بيانٌ وتفصيلٌ .

وفمن أول(١) من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرّامَهُرُمْزِيّ [الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة ٣٦٠] (١) في كتابه والمحدّث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري [محمد بن عبد الله بن البيّع صاحب والمستدرك على السحيحين، و والإكليل، وو المدخل إليه، في مصطلح الحديث ووتاريخ نيسابور، المتوفى سنة ٥٠٤] لكنّه لم يهذّب ولم يرتّب، تلاه أبو نعيم الأصبهاني [أحمد بن عبد الله الصوفيّ صاحب وحلية الأولياء، والمستخرج على البخاري، وغيرهما المتوفى سنة ٣٤٠] فعمل على والمستخرج على البخاري، وغيرهما المتوفى سنة ٣٤٠] فعمل على كتابه ومستخرجاً ، وأبقى أشياء للمتعقّب.

وجاء بعدَهم الخطيبُ أبو بكر البغدادي [أحمد بن علي بن ثابت صاحب «تاريخ بغداد» وغيره، المتوفى سنة ٤٦٣] فصنَّف في قوانين الرواية كتاباً سماه «الكفاية»، وفي آدابها كتاباً سماه «الجامع لآداب

<sup>(</sup>١) وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في والمعجم المؤسّس، (١٨٦/١) عن هذا الكتاب: ووهو أوّل كتاب صُنَّف في علوم الحديثِ في غالب الظنّ، وإن كان يُوجَد قبلَه مصنَّفات مُفردة في أشياء من فنونه، لكنّ هذا أجمعُ ما جُمع في ذلك في زمانه، ثم توسَّعوا في ذلك ..».

<sup>(</sup>٢) ما وُضع بين قوسين [معكوفين] فمن زيادتنا؛ توضيحاً لكلام الحافظ ابن حجر. (ع).

الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صَنَف فيه كتاباً مُفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نُقطة [محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٩] : كل من أنصف عَلِمَ أن المحدَّثين بعد الخطيب عِيالٌ على كتبه(١).

ثم جاء بعدَهم بعضُ مَن تأخّر عن الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عِيَاض [بن موسى اليَحْصُبي الأندلسي المتوفى سنة ٤٤٥] كتاباً سماه «الإلماع»، وأبو حفص المَيَّانجي (١) جزءاً سماه «ما لا يسع المحدَّث جهله».

إلى أن جاء الحافظُ الفقيهُ تقيُّ الدين أبو عَـمْرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشُّهْرُزوريُّ نزيل دمشق [المتوفى سنة ٦٤٣] فجمع ـ لمّا تولّى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية(٣) ـ كتابَه المشهورَ «علوم

<sup>(</sup>١) انظر (التقييد) (١/٠٧١) له.

<sup>(</sup>٢) بفتح الميم، ويُقال: الميّانَشي، واسمه عمر بن عبد الجيد بن عُمر القُرشيّ، كتبه في مكّة سنة (٧٩) كما في (كشف الظنون) (٢/ ٥٧٥)، وطبع هذا الكتاب حديثاً، وهو رسالةً صغيرةً ليس فيها كبيرُ فائدة. (ن).

أقــولُ : وهــو مطبوعٌ بتحقيقي، قبل نحـو عشر سنواتٍ ضمــنَ مجمــوعٍ قيــه ثلاثُ رسائلَ.

<sup>(</sup>٣) انظر والدارس في تاريخ المدارس، (١/ ٩/١و٤٧) للنَّعيمي، و ومُنادمة الأطَّلال، (ص٤٢) لعبد القادر بدران.

الحديث الشهير بـ (مقدمة ابن الصلاح) فهذّب فنونه، وأملاه شيئاً بعد شيء، فلهذا لم يحصلُ ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضمّ إليها من غيرها نُخبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرّق في غيره؛ فلهذا عكف الناسُ عليه، وساروا بسيره، فلا يُحْصَى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك ومقتصر، ومعارض له ومنتصر». اه كلام الحافظ رحمه الله تعالى.

فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حَجَر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها، من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدّمه وتأخّر، ومبلغ عناية العلماء بها نظماً وشرحاً واختصاراً: فممّن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ٢٠٨، نظمها في كتابه وألفية الحديث»، وشرحها هو بنفسه، وكذلك شرحها بعدة السّخاويّ.

وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح(١)، وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب «المجموع» و «الروضة» في فقه الشافعية و «شرح صحيح مسلم » وغيرها من الكتب النافعة، اختصرها في كتاب سماه (التقريب)(٢) شرَحة السيوطي في كتاب سماه

<sup>(</sup>١) واسمُه ( التقييد والإيضاح لما أُطْلِق وأُغْلِق مِن مقدَّمة ابن الصلاح، وهــو مطبـــوعُ مُتداولٌ.

<sup>(</sup>٢) الصوابُ في ذلك أنّه اختصر من كتابِ ابن الصلاح كتابه (إرشاد طُلاَّب الحقائق، وهو مطبوع ـ ، ومن هذا اختصر (التقريب،

«تدريب الراوي».

ثم جاء الإمامُ ابنُ كثيرِ الفقيةُ الحافظُ المفسرُ ـ الذي سنقف على تاريخ حياتِه فيما بعد ـ فاختصرهُ في رسالةٍ لطيفةٍ سماها(۱) والباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث؛ بعبارة سهلة وفصيحة، وجُمَل مفهومة مليحة، واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدةً، يبدؤها بقوله: (قلت) ، فسهّل على طالبِ الفن تناولَهُ في رسالة وسط ـ وخيرُ الأمور أوسطها (۲) ـ لم يختصرها اختصاراً مضغوطاً مُختّلاً، ولا أطالها تطويلاً منتشراً مشوشاً، فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب، فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة، حتى ينتهي إلى التحقيق، فيدلي بدلوه مع الدّلاء.

ولقد كان للإمام ابن كثير حياةً علميةً حافلةً بالجهد في التحصيل والتصنيف، في عصر مملوء بالأكابر من عُلماء النقل والعقل، كما

<sup>(</sup>١) سبق في المقدّمة بيانُ الصواب في ذلك.

<sup>(</sup>٢) والمستقصى في أمثال العرب، (٧٧/٢) للزمخشري، وأصلُ هذا المثل حديثٌ مرويٌ مشهورٌ، لكنّه ضعيف؛ رواه البيهقي في و السّنن، (٣٧٣/٣) مُعْضَلًا، وبضعفه جزم الحافظ العراقي في وتخريج الإحياء، (٥٧/٣).

ورواه البيهقي في االشعب، (٦٦٠١) مقطوعاً على مُطرِّف بن الشِّخُير مِن قولهِ.

ستقف على ذلك في تلخيص سيرته(١) من كلام ثقات المؤرِّخين من أهل عصره و مَن بعدهم، إن شاء الله تعالى.

محمد عبد الرزّاق حمزة

000000

<sup>(</sup>١) ولم أُرد تَـطْـويلَ القولِ في الترجمةِ لـه وذِكر سيرتهِ؛ اكتفاءً بما سَطَـرَه الشيخُ عبدُ الرزّاق حمزةَ ها هنا.

واللَّهُ الموفِّقُ لا ربُّ سواه .

#### ترجمة المؤلف (١)

## بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة

نسبه ومسلاده وشيوخه ونشأته:

هو أبو الفداء عمادُ الدين إسماعيلُ بن الشيخ أبي حَفْص شهاب الدين عمر، خطيب قريته، ابن كثير بن ضوء بن كثير بن زَرْع القرشي، البَصْرُويُ الأصل، الدمشقي النشأة والتربية والتعليم.

ولد بِمِجْدَل القرية من أعمال مدينة بُصرى، شرق (٢) دمشق سنة إحدى وسبعمائة، وكان أبوه خطيباً، ومات أبوه في الرابعة من عمره، فربّاه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وبه تفقّه في مبدأ أمـــرهِ.

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن كتاب «المنهل الصافي والمُستوفى بعد الوافي» نسخة مخطوطة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة، للمؤرّخ الشهير أبي المحاسن جمال الدين يوسف ابن سيف الدين المعروف بابن تَغْري بَرْدي الأتابِكي الظاهري، صاحب «النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة»، المولود سنة ۱۸۸ والمتوفّى في شهر ذي الحجة سنة ۱۸۸، ومن كتاب «الدُّرَر الكامنة» للحافظ ابن حَجَر العسقلاني المتوفّى سنة ۲۰۸، ومن «ذيل التذكرة» للحافظ أبي المحاسن الحُسيني، ومن «ذيل الطبقات» لجلال الدين السيوطي المتوفّى سنة ۱۹۱، ومن «شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفّى سنة ۱۰۸ (ج۲ أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفّى سنة ۱۸۸ (ج۲ ص۸۳۷)، ومن «الرّد الوافر» لابن ناصر الدّين الدمشقي المتوفى سنة ۱۸۶ (ع).

ثم انتقل إلى دمشق سنة ٧٠٦ في الخامسة من عمره، وتفقّه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفَزَاريّ الشهير بابن الفِرْكاح، المتوفى سنة ٧٢٩ (١).

وسمع بدمشق من عيسى بن المُطَعِّم (٢)، ومن أحمد بن أبي طالب المُعَمِّر أكثر من مائة سنة الشهير بابن الشَّحْنة (٣)، وبالحجَّار المتوفى سنة ٣٠٠، ومن القاسم بن عساكر (٤)، وابن الشيرازي (٩)، وإسحاق بن الآمدي (١)، ومحمد بن زرّاد، ولازم الشيخ جمال [الدِّين] يوسف بن الزكي المِزِّي (٧) صاحب «تهذيب الكمال» «وأطراف الكتب الستة»، المتوفى سنة ٧٤٧، وبه انتفع وتخرَّج، وتزوَّج ابنته.

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف في آثاريخه، (١٤٦/١٤).

<sup>(</sup>٢) مُترجَم في والدّرر الكامنة، (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنّف في تاريخه ( البداية والنّهاية ، (١٥٠/١٥).

 <sup>(</sup>٤) هـو مُسنِّد الشام بهاء الدين القاسم بن مُظفّر بن عساكر المتوفّى سنة
 (٢٢٣). (ع).

أقول : وذكره المصنِّف في (تاريخه) (١٠٨/١٤).

<sup>(</sup>٥) ذكره المصنف في (تاريخه) (١٠٩/١٤).

 <sup>(</sup>٦) هو إسحاق بن يحيى الآمدي، شيخ [ المدرسة] الظاهرية، عفيف الدين، المتوفى
 سنة ٥٢٧.(ع) .

أقول : وانظر (البداية النهاية) (٤ ١/١٩).

<sup>(</sup>٧) انظر ( البداية والنهاية) (١٤/ ١٩١).

وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المترفى سنة ٧٢٨ كثيراً، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه، وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن قايماز، المتوفى سنة ٧٤٨.

وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي، والحُسيني، وعلي بن عُمر الْواني، ويوسف الحُتَني (١)، وغير واحدٍ.

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في «المعجم المختص»(٢): «الإمام المفتي المحدّث البارع، فقيه متفنّن، ومفسّر نَقَّاد، وله تصانيف مفيدة».

وقال الحافظُ ابن حَجَر في «الدرر الكامنة»(٣): « اشتغل بالحديث مُطالعةً في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حَسَنَ المُفاكَهة، سارت تصانيفُه في حياته، وانتفع الناسُ بها بعد وفاتِه، ولم يكن على طريق المُحَدِّثين في تَحْصيلِ العوالي وتمييز العالي من النازل، ونحو ذلك من فُنونهم، وإنما هو من مُحَدِّثي الفقهاء».

وأجاب السيوطي عن ذلك فقال(٤): «العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه، وعلله واختلاف طرقه، ورجاله

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في ولُبِّ اللباب، (ص٨٨): ( نسبة إلى خُتَن : من بلاد الترك.

<sup>(</sup>٢) (ص ٧٥) ويُزْظَرُ كلامُه فيه؛ ففيه زيادة فائدة.

<sup>.(</sup>٤٠٠/١) (٣)

<sup>(</sup>٤) في وذيل طَبَقات الحُفَّاظ؛ (ص٥٣٠).

جرحاً وتعدياً، وأما العاليي والنازل ونحو ذلك؛ فهو من الفَضَلات، لا من الأصول المهمّة، أه.

وقال المؤرَّخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين المعروف بابن تَغْري بَرْدي الحنفيِّ في كتابه «المنهل الصافي والمُستوفَى بعد الوافي»(١):

«الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء ... لازم الاشتغال، ودأب وحصل وكتب، وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وجمع وصنف، ودرس وحدّث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أنْ توفي».

واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير.

وهو القائلُ :

تَمُرُ بنا الأيامُ تَتَـرى وإنّما

نُساق إلى الآجال والعمين تنظرُ

فلا عائدٌ ذاك الشبابُ الذي مضى

ولا زائلٌ هذا المشيبُ المُكدّرُ

<sup>(1) (7 / 391).</sup> 

وتلامذتُه كثيرة (۱): منهم ابنُ حَجِّي، وقال فيه (۲): «أحفظُ مَن أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفُهم بجرحها ورجالها، وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانُه وشيوخُه يعترفون له بذلك، وما أعرفُ أنّي اجتمعتُ بــه ـ عــلى كثرة تردُّدي إليه ـ إلاّ واستفدتُ منه (۲).

وقال ابن العِماد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب» (٤): والحافظ الكبير عماد الدين، حفظ «التنبيه» (٩) وعَرَضَه سنة ١٨ (٦)، وحفظ «مختصر ابن الحاجب»، وكان كثير الاستحضار، قليل النسيان، جيّد الفهم، يُشارك في العربية، وينظم نظماً وسطاً، قال فيه ابن حبيب: هسمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدّث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير».

# مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مُختصرة :

١ ـ ومن مؤلَّفاته : «تفسير القرآن الكريم» : وهو من أفيد كتب التفسير

(١) کثيرون (ن).

<sup>(</sup>٢) أي : ابن حَجِّي.

<sup>(</sup>٣) وهكذا فلتكن اللِّقاءات بين أهل العلم وطُلاَّب العلم.

<sup>(</sup>۲۳۱/٦)(٤)

<sup>(</sup>٥) ثم خرّ ج - بَعْدُ - أحاديثُه، كما سيأتي في مَسْرُد مؤلفاته.

<sup>(</sup>٦) أي : وسبع مئة.

بالرواية، يُفَسَّر القرآن بالقرآن، ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدَّثين بأسانيدها، ويتكلّم على أسانيدها جرحاً وتعديلاً(١)، فبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شُذوذ غالباً، ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين.

قال السيوطي (٢) فيه: (لم يؤلُّف على نمطِه مثله ،.

٢ ـ والتاريخ المسمى بـ «البداية والنهاية» ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة، وبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات (٢)، ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم ينتقل إلى الفِتَن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة.

قال ابنُ تَغْرِي بَـرْدي (٤): وهو في غاية الجودة . أ هـ . وعليه يُـعوّل البدر العَيْني في «تاريخه» (°).

(١) غالباً . (ن) .

<sup>(</sup>٢) في (ذيل طبقات الحُفَّاظ، (٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الغالب. (ن).

<sup>(</sup>٤) انظر والنجُّوم الزاهرة» ( ١١/ ١٢٣ ـ ١٢٤) له.

<sup>(</sup>٥) المسمّى دعِقد الجُمان في تاريخ أهل الزمان، وهو مخطوطٌ في أربعة وعشرين مجلّداً، نُسختُه محفوظةٌ في خِزانة وليّ الدين بمسجد بايزيد في تركيا رقم: ٢٣٧٤ - ٢٣٩٦ .

- ٣ وكتاب والتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل (١) جمع فيه
   كتابي شيخيه الميزي والذهبي، وهما وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهميزان الاعتدال في نقد الرجال، مع زيادات مُفيدة في
   الجرح والتعديل.
- ٤ وكتاب «الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن» (١) وهو المعروف بـ «جامع المسانيد»؛ جمع فيه بين «مسند الإمام أحمد» والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة ـ «الصحيحين» و «السنن الأربعة» ـ ورتبه على الأبواب.
  - ٥ ـ «طبقات الشافعية» (٣) مجلَّد وسط، ومعه «مناقب الشافعي».
    - ٦ وخرَّج أحاديث أدلة «التنبيه» في فقه الشافعية.
    - ٧ وخرَّج أحاديث «مختصر ابن الحاجب» الأصلي (١).
      - ٨ وشرع في «شرح البخاري»، ولم يُكمله (٥).

<sup>(</sup>١) منه نسخة \_ فيها نقص \_ في دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) يُوجد منه نُسخة في مكتبة الأوقاف في بغداد ، كما في «الكشّاف» ونُسخة أخرى مصوّرة في «المكتبة السعودية» في الرياض. (ن).

أقـول: وقـد طُبع الموجود منه كاملًا في بضعةٍ وثلاثين مجلّداً.

<sup>(</sup>٣) وقد طُبع قريباً طبعةً غايةً في السوءِا!.

<sup>(</sup>٤) أي : في أصول الفقه ؛ واسمه ( تُحفة الطالب)؛ وهو مطبوعٌ.

<sup>(</sup>٥) طُبع منه قِطعةً فيها شرح كتاب (فضائل القرآن) من (الصحيح).

- ٩ ـ واختصر كتاب ابن الصلاح في (علوم الحديث) ـ وهو هذا ـ قال
   الحافظ العسقلاني (١) : وله فيه فوائد.
  - ١٠ ـ و ﴿مُسند الشيخين﴾ ـ يعني أبا بكر وعمر.
- ۱۱، ۱۲ «السيرة النبوية» مطوّلة ومختصرة (۲)، ذكرها في «تفسيره» في سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق.
- ١٣ كتاب «المقدِّمات» ذكره في «مختصر مقدمة ابن الصلاح» وأحال عليه.
- ١٤ \_ مختصر كتاب «المدخل »للبيهقي ، كما ذكره في مقدمة هـذه الرسالة.
  - ٥١ ـ رسالة في «الجهاد» (٣) وهي مطبوعةً.

#### وفاتسه :

قال صاحب «المنهل الصافي»(٤): تُوفّي في يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة عن أربع وسبعين سنة.

قال الحافظُ ابن حَجَر (٥) : وكان قد أُضَرَّ ـ يعني فَقَـدَ بصرَه - في آخر حياته، رحمه الله ورضي عنه.

<sup>(</sup>١) في (الدرر الكامنة) (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) واسمُه (الفُصول) طُبع مراراً.

 <sup>(</sup>٣) واسمُها (الاجتهاد في طلب الجهاد) طبعت بتحقيق الدكتور عبدالله عُسيلان.

<sup>(194/4)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في (الدّرر الكامنة؛ (١/ ٤٠٠).

# الباعث الحثيث

شبرح

اختصار علىوم العديث



## بسم الله الرحمن الرحيم

قال شيخُنا الإمامُ العلامةُ، مفتي الإسلام، قدوةُ العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسّر، بقيةُ السّلف الصالحين، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيلُ بن كثير القُرَشيّ الشافعي، إمامُ أثمّةِ الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامِه، وبلّغه في الداريْنِ أعلى قصده ومرامه:

الحمدُ لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

#### أما بعد:

فإن علم الحديث النبوي لل على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديماً وحديثاً، كالحاكم والخطيب، ومَن قبلَهما مِن الأئمة، ومَن بعدَهما مِن حُفّاظ الأمّة.

ولمّا كان من أهم العلوم وأنفعِها أحببت أن أُعلّق فيه مختصراً نافعاً جامعاً لمقاصد الفوائد، ومانعاً من مُشكلات المسائل الفرائد.

و [لمّا]كان الكتابُ (١) الذي اعتنى بتهذيبه الشيخُ الإمامُ العلامّةُ أبو عَمْرو بن الصلاح ـ تغمّده اللّه برحمته ـ من مشاهير المصنّفات في

<sup>(</sup>١) هو المشهورُ بِ وعلوم الحديث، كما سبق في المقدّمة.

ذلك بين الطَّلْبَة لهذا الشان، وربما عُنِيَ بحفظه بعضُ المَهَرة من الشُّبَّان : سلكتُ وراءه، واحتذيتُ حِذاءه، واختصرتُ ما بَسَطه، ونظمتُ ما فَرَطه.

وقد ذَكر من أنواع الحديث خمسةً وستّين، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخَ المُحدُّثين.

وأنا \_ بعون الله \_ أذكر جميع ذلك، مع ما أضيف إليه من الفوائد المُلتَقَطَة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي، المسمّى بـ والمدخل إلى كتاب السنن (١)، وقد اختصرته أيضاً بنحو من هذا النَّمَط، من غير وكس ولا شطط.

واللَّهُ المستعانُ، وعليه التُّكلانُ.

<sup>(</sup>١) وقد طُبعت قطْعَةٌ حَسَنةٌ منه بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظميّ، وهي القَدْرُ الموجودُ منه.

# ذِكْرُ تَعْداد أنسواع الحديث

صحیح ، حسن، ضعیف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مُرْسَل، مُنقطع، مُعضَل، مدلَّس، شاذّ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المُعَلِّل، المضطرب، المُدْرَج، الموضوع، المقلوب، معرفة مَن تُقبل روايتُه، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمُّل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدّث، آداب الطالب، معرفة العالى والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولُغته، المُسلَّسُل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المُصَحَّف إسناداً ومتناً، مُختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، [خفي المُرسكل (١) ، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، الْـمُدَّبُّج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه، من روى عنه اثنان متقدّم ومتأخَّر، مَن لم يَرو عنه إلاّ واحد، من له أسماءٌ ونعوت متعدّدة، المفرَدات من الأسماء، معرفة الأسماء والكُني، من عُرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المُؤْتلف والمختلف، المتّفق والمفترق، نوع مركّب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نُسب إلى غير أبيه، معرفة

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقطٌ من نسخة (أ).

الأنساب التي يَختلف ظاهرُها وباطنها، معرفة المُبْهَمات، تواريخ الوَفَيَات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلَط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العُلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم.

فهذا تنويع الشيخ أبي عَمْرو وترتيبهُ رحمه الله، قال (١): وليس بآخر الدُمْكِن في ذلك، فإنه قابلٌ للتنويع إلى ما لا يُحصى، إذ لا تنحصرُ(٢) أحوالُ الرواة وصفاتُهم، وأحوالُ متون الحديث وصفاتُها.

قلتُ : وفي هذا كلّه نَظَرٌ، بل في بَسْطِهِ هذه الأنواعَ إلى هذا العدد نَظَرٌ ٢٠)؛ إذ يُمكن إدْماجُ بعضِها في بعض، وكان ألْيَقَ ممّا ذكره.

ثم إنّه قد فرّق بين مُتماثلات منها بعضِها عن بعضٍ، وكان اللائقُ ذِكْرَكُلٌ نوع إلى جانبِ ما يناسبهُ.

ونحنُ نُرَتَّبُ ما نذكرهُ على ما هو الأنسبُ، وربما أَدْمَجْنا بعضَها في بعض، طَلَباً للاختصارِ والمناسبةِ.

ونُنبُّهُ على مُناقشاتِ لا بدُّ منها، إنْ شاء اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) أي : ابن الصلاح، في (مقدَّمته) (ص ١٠).

<sup>(</sup>٢) نُسخة: تُحصى، (ش)

<sup>(</sup>٣) مِن أجل ذا صار عددُ أنواعه عند ابن كثيرٍ ـ هنا ـ خمسةً وستين نوعاً.

# النوعُ الأولُ الصحيحُ

[ تقسيمُ الحديث إلى أنواعه صحّةً وضعفا (١)]

قال (٢): - اعلم - علمك الله وإيّاي - أنّ الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح و حسن وضعيف.

قلت : هذا التقسيم إنْ كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإنْ كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدّثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك ، كما قد ذكره آنفاً هو وغيره أيضاً.

# [ تعريفُ الحديثِ الصحيح ]

قال : أمَّا الحديثُ الصحيحُ فهو الحديثُ الْمُسْنَدُ (٣) الذي يتَّصل إسنادهُ بنقل العدلِ الضابط عن العدلِ الضابط إلى مُنتهاه، ولا يكون شاذاً ولا مُعــللاً.

<sup>(</sup>۱) هذه العناوين التي بين معكوفين [ ] زيادة على الأصل ؛ زِدْناها تَيْسيراً للقارىء والباحث . (ش).

<sup>(</sup>٢) أي : ابن الصلاح ، والنصَّ في ﴿ علوم الحديث ﴾ ( ص ١٠) له.

 <sup>(</sup>٣) أي : الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما سيشرحُه المصنّف
 في النوع الرابع.

ثم أخذ يُبيَّن فوائد [قُيُوده ](١) وما احْتُرزَ بها عن المُرسَل والمنقطع والمُعضَل، والشاذ، وما فيه علَّة قادحة (٢)، وما في راويه نوع جرح.

قال: فهذا هو الحديثُ الذي يُحكَمُ له بالصحّة، بلا خلافٍ بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أو في اشتراطِ بعضها كما في المُرْسَل.

قلتُ: فحاصلُ حدِّ الصحيح : أنه المتصل سندُه بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى منتهاه، مِنْ صحابي أو مَنْ دونَه، ولا يكون شاذاً، ولا مردوداً، ولا مُعَلّلاً بعلة قادحة، وقد يكونُ مشهوراً (٢) أو (٤) غريباً .

وهو مُتفاوتٌ في نظر الحفّاظ في محالّه (٥).

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوع او و فوائد ، عنده: و فوائده ١٠.

<sup>(</sup>٢) المرسلُ: ما رواه التابعيُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابيُّ(١).

والمنقطعُ : ما سقط منه واحدُّ في موضع أو مواضعٌ.

والمعضيل : ما سقط منه اثنانِ فأكثِر في موضع أو مواضع.

والشاذُّ: مخالفةُ الثقةِ لمن هو أوثقُ منه. والمُعَلَّل: ما كان فيه عَلَّة.

وبمعمل. مَمَا عَنْ مَيْهِ عَلِيَّهِ. وسيأتي بيان ذلك مُفصَّلاً في أنواعه إنْ شاء الله. (ش).

<sup>(</sup>٣) الْمُشهور : ما رواه عن الْشيخ اثنَان فأكثر ، والُغريب ما تفّرد به واحدٌ ، كما يأتي (ص ٥٥٥ و ٤٦٠) . (ن) .

<sup>(</sup>٤) في ( الأصل): (وغريباً) وصحّحها الشيخ شاكر كما أثبته دون بيان.

<sup>(</sup>٥) مِن حيث تطبيقاتُهم عليه.

<sup>(</sup>١) لا حاجة لذكر هذه الكلمة؛ لانها توهم أنَّ علة الحديث المرسل إِنَّما هي عدم ذكر الصحابي، وليس كذلك . (ن).

ولهذا أطلق بعضُهم أصح الأسانيد على بعضها:

فعن أحمد وإسحاق : أصحُّها الزُّهْري عن سالم عن أبيه.

وقال على بن المديني والفلاّس(١) : أصحُّها محمد بن سيرين عن عَبيدة (٢) عن علي .

وعن يحيى بن مُعين : أصحُّها الأعمش(٣) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.

وعن البخاريُّ : مالك عن نافع عن ابن عُمر.

وزاد بعضُهـــم (<sup>۱</sup>) : الشافعيّ عـــن مالك؛ إذ هـــو أجلٌ من روى عنه (۰) .

<sup>(</sup>١) هو عُمْرو بن عليّ. (ش).

 <sup>(</sup>٢) هو عُبيدة ـ بفتح العين وكسر الباء ـ ابن عَمْرو، ويقال : ابن قَيْس، السَّلْماني،
 بفتح السين وسكون اللام (ش).

<sup>(</sup>٣) اسمهُ سُليمان بن مِهْران الكوفي، وهو ثقةٌ حافظٌ مدلّسٌ (ن ).

<sup>(</sup>٤) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التّميمي، كذا سمّاه ابنُ الصلاح في «المقدمة»، وذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصحّ الأسانيد كلها: الزّهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على، يعنى ابنَ أبي طالب (ش).

<sup>(</sup>٥) الذي انتهى إليه التحقيقُ في أصحَّ الأسانيد : أنه لا يُحْكُم لإسناد بذلك مُطْلَقاً من غير قيدٍ ، بل يقيَّد بالصحابيُّ أو البلد.

وقد نصُّوا على أسانيدَ جمعتُها ، وزدتُ عليها قليلاً ، وهي :

<sup>-</sup> أصح الأسانيد عن أبي بكر: إسماعيلُ بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر .

# [ أولُ من جَمَعَ صحاحَ الحديث ]

فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاري، وتلاه صاحبُه وتلميذه أبو الْحُسَين مسلم بن

= .. وأصحُّ الأسانيد عن عمر : الزُّهْري عن عُبيد الله بن عبدالله بن عُتبة عن ابن عباس عن عمر.

والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر.

ويُزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعةُ أسانيد، لأنه إذا كان الإسنادُ إلى ابن عُمر من أصح الأسانيد، ثم روى عن أبيهِ، كان ما يرويه داخلاً في أصح الأسانيد أيضاً.

- وأصح الأسانيد عن علي : محمد بن سيرين عن عبيدة - بفتح العين - السلماني عن على .

والزُّهرْي عن علي بن الحُسين عن أبيه عن علي.

وجعفر بن محمد بن على بن الحُسين عن أبيه عن جدَّه عن على (١) .

ويحيى بن سعيد القطّان عن سفيان الثوريّ عن سليمان، وهو الأعمش، عن إبراهيم التَّيْميّ، عن الحارث بن سُويد عن عليّ.

<sup>(</sup>١) وقد غمز ابن حبان في «الثقات» (١٣١/٦) رواية أبناء جعفر عنه ، ثم قال : هورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه ، ولا من حديث أبيه، ولا من حديث جدّه، ومن المُحال أن يُلزَق به ما جنت يدا غيره».

وفي السند علة ظاهرة . فكيف يكون من أصع الأسانيد؟! . وهي الانقطاع بين علي بن الحسين، وجدّه علي ، كما جزم به أبو زُرعة، انظر «المراسيل» (ص ١٣٩) لابن أبي حاتم، و «جامع التحصيل» (ص ٢٤٠) للعلائي.

الحجّاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث.

والبخاريُّ أرجحُ، لأنه اشترط في إخراجهِ الحديثُ ـ فــي كتابه هذا ـ أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعُه منه.

# ولم يشترط مسلمٌ الثانيَ، بل اكتفى بمجّرد المعاصرة.

= - وأصح الأسانيد عن عائشة: هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة.

وأفلح بن حُميد عن القاسم عن عائشة .

وسفيان الثوري عن ابراهيمَ عن الأسود عن عائشة.

وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. ويحيى بن سعيد عن عُبيد الله بن عُمــر بن حُفُّص بن محمد (١)] عن عُمــر بن الخطاب [عن القاسم بن محمد (١)] عن عائشــة. والزُّهري عن عُروة بن الزُّير عن عائشة.

- وأصحُّ الأسانيد عن سَعْد بن أبي وقّاص : عليَّ بن الحُسين بن علي عن سعيد بن المسيَّب عن سعد بن أبي وقّاص.

- وأصح الأسانيد عن ابن مسعود: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.

وسُفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. - وأصح الأسانيد عن ابن عمر : مالك عن نافع عن ابن عُمر .

والزَّهري عن سالم عن أبيه ابن عمر.

وأبوشري عن سام عن ابيه ابن عمر.

ويحيى بن سعيد القطَّان عن عُبيد اللَّه بن عُمر عن نافع عن ابن عُمر.

- وأصح الأسانيد عن أبي هُريرة : يحيى بن أبي كَثير عن أبي سَلَمة عن أبي هُريرة.

والزَّهْري عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هُريرة. ومالك عن أبي الزُّناد عن الأُعرج عن أبي هُريرة.

وحمَّاد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هُريرة.

<sup>(</sup>١) مِن المعرفة النُّسَخ الحديثيَّة (ص٤٤) للشيخ بكر أبو زيد. (ن).

# ومن ها هنا ينفصلُ لك النزاعُ في ترجيح تصحيح البخاريّ على

= وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة - بفتح العين - بن سفيان الحضرمي عن أبي هُريرة.

ومُعمر عن همّام عن أبي هريرة.

- وأصحُّ الأسانيد عن أمَّ سُلَمة : شُعبة عن قتادة(١) عن سعيد عن عامر أخي أم سُلَمة عن أمْ سُلَمة.

- وأَصِحُ الأَسانيد عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص : عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده؛ وفي هذا الإسناد خلاف معروف، والحق أنه من أصح الأسانيد(٢).

جده؛ وفي هذا الإسناد خلافٌ معروفٌ، والحقّ أنّه من أصح الأسانيد(٢) . ـ وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري: شُعبة عن عمرو بن مُرّة عن أبيه مُرّة(٣) عن أبي موسى الأشعري.

- وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك : مالك عن الزُّهري عن أنس.

وسِفيانَ بن عَبَينة عن الزِّهري عن أنس.

ومُعْمَر عن الزَّهري عن أنس.

وَهذانَ الْأُخْيِرانِ زُدتُهُما أَنَا، فإنَّ ابنَ عُيينة ومَعْمَراً (٤) ليسا بأقلَّ من مالكِ في الضبط والإتقانَ عن الزَّهْرِي.

وحمَّاد بن زيد عن ثابت عن أنس.

وحماد بن سَلَمة عن ثابت عن أنس.

وشُعبة عن تتادةً عن أنس.

وهشام الدُّستوائي عن قتادة عن أنس.

(١) وفيه نوعُ تدليس (ن).

أَقُولُ : وعامر لم يروِّ عنه إلاَّ واحدٌ !! وقد قيلَ بصحبته! وذكره غيرُ واحدٍ في التابعين.

وانظر (تهذيب التهذيب) (٩٢/٥) و ( ثقات ابن حبان) ( ١٨٧/٥).

(٢) الذي وصل إليه اجتهاد مُحقِّقي أهل العلم أنه لا يرقى إلى درجة الصحّة، فضلاً عن أن يكون من أصحّ الأسانيد (!)، وحَسبه أن يكون حَسناً .

(٣) ونَّى ﴿ صحيح البخاري ﴾ (١١٦) الرواية بهذا الإسناد، ولكنُّ وقع عِند الشارح خطأ، وهو وصفُه مُرَّةً بأنَّه والدُّ عَمْرو! والصواب أنَّه غيره؛ قال الحافظ ابن حَجَر في ﴿ فَتَحَ الباري ﴿ (٤٤٦/٦) : ﴿ وَمُرَّةُ وَالدُّ عَمْرُو غِيرُ مَرَّةً شَيخهِ ﴾

وانظر وتُحفة الأشراف، (١/٦) ووتهذيب الكمال، (٣٨٠/٢٧)

(٤) بل إنَّ مَعْمراً دُونهما في الضَّبط ، فإنَّــه لــه بعض الأوهــام ، وهي معروفةٌ عند المشتغلين بهذا العــلم. (ن ) .

# مسلم ـ كما هو قولُ الجمهور ـ خلافاً لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، وطائفةٍ من عُلَماء المغرب (١)·

= وأصح الأسانيد عن ابن عباس: الزُّهريّ عن عُبيدالله بن عُتبة، عن ابن عباس.

- وأصحُّ الأسانيد عن جابر بن عبدالله : سُفيان بن عُبينة عن عَمْرو بن دينار عن جابر .

- وأصحُّ الأسانيدِ عن عُقبة بن عامر : الليثُ بن سَعْد عن يزيدُ بن أبي حبيبٍ عن أبي الخَيْر عن عُقبة بن عامر.

- وأصحُّ الأسانيد عَن بُرَيْدة : الحُسين بن واقد (١) عن عبدالله بن بُريدة عن أبيه بُريدة.

ـ وأصحُّ الأسانيد عن أبي ذَرِّ : سعيد بن عبد العزيز عن ربيعةَ بن يزيدَ عن أبي إدريسَ الخَوْلاني عن أبي ذرَّ.

هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليهم.

وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة؛ فإذا جاءنا حديثٌ بأحد هذين الإسنادين، وكان التابعيُّ منهما يرويه عن صحابيٌ، كان إسنادهُ من أصحٌّ الأسانيد أيضاً ، , هما :

شُعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن شُيوخه من الصحابة. والأوزاعي عن حسّان بن عطيّة (٢) عن الصحابة. واللَّهُ أعلمُ.

(١) فإنَّه روي عنه أنَّه قال : ﴿ مَا تَحْتَ أَدْيَمُ السَّمَاءِ كَتَابٌ أَصِحٌ مَنْ كَتَابُ مَسْلُم بن

<sup>(</sup>١) وفيه ضعف! وقد تعجّب الحافظُ ابنُ حجرٍ في «التهذيب» (٥٨/٥) من الحاكم في عدّه هذا الإسنادَ من أصحّ الأسانيد!!.

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن حبّان في (ثقاته) (٢٢٣/٦) ضمن أتباع التابعين ، فكيف تكون له رواية عن
 الصحابة ١٩ بل كيف تكون هذ الرواية من أصح الأسانيد ١٩.

وانظر التهذيب الكمال ١(٦/٥٣) و اجامع التحصيل، (١٩٤) و اتاريخ البخاري، (٣٣/١/٢) و ١ الجرح والتعديل، (٢٣٦/٢/١).

ثم إنَّ البخاريُّ ومُسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكم بصّحته من الأحاديث، فإنهما قد صحّحا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذيُّ وغيره عن البخاريُّ تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في والسُّن ، وغيرها.

#### [عدد ما في « الصحيحين » من الحديث]

قال ابنُ الصَّلاح(١): فجميعُ ما في (البخاري)، بالمكرّر(٢) سبعةُ آلاف حديث ومائـــتان وخمســةٌ وسبعــون حديثــاً(٢)،

<sup>=</sup> الحجّاج، لكنّ أثمار الحافظ في ومقدمة الفتح ؛ إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي عليّ، فراجعه. (ن).

أقول: وقد أخرج قولَ أبي عليٌّ هذا الخطيبُ في (تاريخه) (١٠١/١٣)، وانظر له : (صيانة صحيح مسلم) (ص٦٩) و (سيّر أعلام النبلاء) (٦١/١٥).

وقال ابنُ الملقِّن في (المُقنع) (٩/١) : ﴿ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّه لَم يَمْرَجُهُ غَيرَ الصحيح - بخلاف ما فعل البخاري مِن ذكره في تراجمه أشياء لم يُسنِدُها على الوصفِ المشروط في الصحيح - فلا بأس به، ولا يلزمُ منه الترجيحُ أيضاً في نفس الصحيح ، وإنْ أطلق فمردودٌ .

<sup>(</sup>١) (علوم الحديث) (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) (مقدمة الفتح) (٢٥) . (ن).

 <sup>(</sup>٣) يعني بالمُكرَّر، وقد وقفت على نسخة مخطوطة من ( الصحيح )، في آخرها عن الحموع كما الحموي بيانُ عدد أحاديث كُل كتاب من كتب (الصحيح)، وأن المجموع كما ذكر ابن الصلاح.

وفي رسالة ( ما لا يسعُ المحدثَ جهلهُ (ص٢٧) أنَّ العددَ سبعة آلاف وست مئة حديث ونيَّف. (ن).

أقول: وفي أحدَث ترقيم لـ وصحيح البخاري، - فيما أعلم - جاء عددُ أحاديثه سبعة آلاف ومئة حديث وأربعة عشر حديثاً.

وبغير تَكْرارٍ: أربعـةُ آلاف (١).

وجميع ما في «صحيح مسلم» بلا تكرار نحو أربعة آلاف (٢).

#### [ الزيادات على « الصحيحين » ]

وقد قال الحافظُ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرَم (٣): قلّ ما يفوتُ البخاريُّ ومسلماً من الأحاديثِ الصحيحة (٤).

وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير.

<sup>(</sup>۱) الذي حررة الحافظ ابن حَجَر في «مقدمة فتح الباري»: أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار (۲،۲۰) ، ومن المتون المعلقة المرفوعة (۱۰۹)، فمجموع ذلك (۲۷۲۱) ، وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (۱۸۰۹)، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين، انظر «المقدمة» (ص ٤٧٠، ٤٧٨ ـ طبعة بولاق). (ش).

 <sup>(</sup>٢) قال العراقي : وهو بالمكرر يزيد على عدّة كتاب البخاري؛ لكثرة طرقه، قال : وقد رأيتُ عسن أبي الفضل أحمد بن سلّمة أنّه اثنا عشر الف حديث .
 ا هـ . (ش).

أقول: وقع في طبعة الشيخ أحمد شاكر: «أحمد بن مسلمة»، وهو خطأ، انظر «السير» (٣٧٣/١٣) و «التقييد والإيضاح» (ص ٢٧) للحافظ العراقي.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الحاكم أبي عبدالله صاحب (المستدرك)، وللحاكم شيخ آخر في طبقة هذا يُسمَى أيضاً محمد بن يعقوب بن يُوسف ، وَيُكُنَى بأبي العباس الأصم، وكلاهما من شُيوخ نيسابور . (ش).

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ الْمُلقَّن في «المُقْنع» (١ /٦٢): «ولعلَّ مُرادَ أبي عبدالله الأخْرَم بقولهِ هذا الصحيحُ المُجْمَعُ عليه، لا الصحيح المُطلق».

قلت: في هذا نَظَرٌ، فإنه يُلزِمُهما بإخراج أحاديثَ لا تَلْزَمُهما؛ لضعف رُواتها عندَهما، أو لتعليلهما ذلك (١). والله أعلم.

(۱) قال الحافظُ ابن حَجَر : ووراءَ ذلك كلّه أن يُروى إسناد مُلَفّقٌ من رجالهما، كَسِماكُ عن عِكْرِمة عن ابن عباس؛ فسماك على شرط مسلم ، وعِكْرِمة انفردَ به البخاريُّ، والحقُّ أن هذا ليس على شَرْطِ واحدٍ منهما.

وأدق من هذا أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضُعُفوا فيهم ، فيجيءُ عنهم حديث من طريق من ضُعُفوا فيه ، برجال كلّهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبتُه أنّه على شرط من خرّج له غلطٌ، كأن يقال : هُشيم عن الزّهري ، كلّ من هُشيم والزّهري أخرجا له، فهو على شرطهما! فيُقال: بل ليس على شرط واحد منهما: لأنّهما إنّما أخرجا عن هُشيم من غير حديث الزّهري؛ فإنه ضُعُف فيه؛ لأنّه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثًا، فلقيه صاحبٌ له وهو راجعٌ ، فسأله رؤيتها، وكان ثم ريحٌ شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هُشيم يُحدّث بما عَلَقَ منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فيهم في أشياءَ منها، ضُعُف في الزّهري بسببها.

وكذا هُمَّام، ضعيفٌ في ابن جُريج، مع أنّ كُلاً منهما أخرجا له، لكنْ لم يُخرَّجا له عن ابن جُريج شيئاً، فعلى من يعْزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نُسِبَ إلى شرطه، ولو في موضع من كتابه.

وكذا قال ابنُ الصلاح في وشرح مسلمٌ: مَنْ حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في وصحيحه، بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ (٢)، بل ذلك مُتوقِّفٌ على النظرِ في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أيٌّ وجه اعتمد ا هـ وتدريب، (ص٠٤). (ش).

<sup>(</sup>١) انظر اصيانة صحيح مُسلم، ١ (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٢) وفي قـول ابن الصـلاح إشارةٌ إلى رواية مسلم عن بعضهم مقروناً أو مُتابعةً. (ن).

وقد خُرِّجت كتب كثيرة على «الصحيحين»، قد يُوْجَدُ فيها زيادات مفيدة، وأسانيد جَيدة، كـ«صحيح أبي عَوانة»، وأبوري بكر: الإسماعيلي (١)، والبَرْقاني، وأبي نُعَيم الأصبهاني، وغيرهم.

وكتُبُّ أُخَرُ التزم أصحابُها صحَّتَها(٢) ، كابن خُزيمة، وابن حِبَّان البُسْتي، وهما خيرٌ من «المستدرك» بكثير، وأنظفُ أسانيدَ ومتوناً.

وكذلك يوجد في «مُسند الإمام أحمد» من الأسانيد والمتون شيءٌ كثيرٌ ممّا يوازي(٢) كثيراً من أحاديث مُسلم، بل والبخاري أيضاً، وليست عندَهما، ولا عند أحِدهما، بل ولم يُخرِّجُه أحدٌ من أصحاب الكتب الأربعة، وهم: أبو داود، والتَّرمذي، والنَّسائي، وابن ماجه (٤).

<sup>(</sup>۱) وموضوعُ المُستَخْرَج - كما قال العراقي - أن يأتي المُصنَّف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه ، من غير طريقِ صاحب الكتاب، فيجتمعُ معه في شيخه أو مَنْ فوقه. قال شيخُ الإسلام - يعني الحافظ ابن حَجَر - : وشرطهُ أن لا يصلَ إلى شيخ أبعدَ حتى يفقد سنداً يوصِله إلى الأقرب، إلا لعُذرٍ، من عُلُو أو زيادة مهمة .

إلى أن قال : وربمًا أسقط المستخرِجُ أحاديثَ لم يجد له بها سنداً يرتضيهِ، وربمًا ذكرها مِن طريقِ صاحبِ الكتاب. اهـ (تدريب، (ص٢٣) (ش).

وقولُه : (قد يُوجد فيها) أثبتُه من نُسخة (ب)، ووقع في نُسخة (أ) : (يؤخذ منهما). (٢) وإنْ لم يُعَرِّف كثيرٌ منهم بشرطه فيها.

<sup>(</sup>٣) بل يفوقُ أحياناً بعض أحاديث (الصحيحين) في الصحّة . (ن).

 <sup>(</sup>٤) هذا كلامٌ جيدٌ، فإنَّ (المسند) ـ للإمام أحمد بن حنبل ـ هو عندنا أعظمُ دواوين السنة ، وفيه أحاديثُ صبحاحٌ كثيرةٌ لم تخرج في الكتب السنة، كما قال الحافظُ ابنُ كثير.

وكذلك يوجد في ومُعْجَم (١) الطبراني الكبير، ووالأوسط،، وومُسند (١)، أبي يعلى والبزّار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجراء: ما يتمكّن المتبحّر في هذا الشأن من الحكم بصحّة

= وهو مطبوعٌ بمصرَ في ستّة مجلدات كبار، تم طبعه سنة ١٣١٣.

وقد شرعت في طبعه طبعة علمية مُحقَقَة ، مبيّناً درجة كلّ حديث من الصحّة وغيرها ، مع التخريج بِقدر الاستطاعة ، ثم أُلحقُ به في آخره - إن شاء الله - فهارس علمية منظّمة ، كما بيّنت ذلك في مقدمته .

وأُخرَجَت من هذه الطبعة ٩ مجلدات إلَّى الآنَ، وسيكونُ الكتابُ في أكثرَ من ٣٠ مجلداً ، إن شاء اللهُ.

وجعلتُ في آخر كلّ جزء فهرساً مؤقَّتاً فيه نوعٌ من التفصيل.

وقد أثبت في خِتام الأجزاء إِحَصاءً لأحاديث كلّ جزء ، فيه بيانُ عدد الصحيح بما يدخلُ فيه الحسنُ أيضاً، وعددُ الضعيف، والحسنُ قليلٌ نادرٌ.

وهذه الأجزاء التسعة استوعبت المجلد الأول وأقلَّ من ثُلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة، وكان مجموعُ ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق ٢٥١١ حديثاً، الصحيحُ منها ٧٧٣ حديثاً، أي: أن نسبة الضعيف الصحيحُ منها و٧٣٣ حديثاً، أي: أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقلُّ من ٢١٪ و هي نسبة ضئيلة مُحتَملةً، خصوصاً إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعفٌ محتمل غير بالغ الدرجة القُصوى من الضعف، إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يُذكر .

فهذا البرهانُ العملي على الطريقة العلمية الصحيحة ، مصداق لما قال الحافظُ ابن كثير، وقد كان من أعلم الناس بد والمسند، وأجودهم له إتقاناً، رحمه الله. (ش).

أقولُ: وَلقد تُوفّي الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عن ستّة عشر جزءً من عمله الجليل هذا، فالله أسألُ أنْ يُيسّر له (المسند) من يُتقنُ العمل العلمي فيه على الوّجه اللائق به.

(١) في ( المطبوع) : (معجمي) ! و(مسندي) !!.

كثير منه، بعد النظر في حال رجاله، وسلامتِه من التعليل المُفسد(١) ، ويجوزُ له الإقدامُ على ذلك، وإن لَم ينصَّ على صحّتهِ حافظٌ قبلَه، موافقةٌ للشيخ أبي زكريا يحيى النَّووي، وخلافاً للشيخ أبي عَمْرُو(٢) .

(۱) جَمعَ الحافظ الهيئمي (المتوفى سنة ۷،۸) زوائد ستة كتب، وهي «مسند أحمد» وأبي يعلي والبزار و «معاجم الطبراني الثلاثة» ـ «الكبير» و والاوسط» و «الصغير» - على الكتب الستة، أي : ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم زائداً على ما في الكتب الستة المعروفة، وهي «الصحيحان» و «السنن الأربعة»، فكان كتاباً حافلاً نافعاً، سماه «مجمع الزوائد» (۱) ، وقد طبع بمصر سنة ١٣٥٧ في ١٠ مجلدات كبار، وتكلم فيه على إسناد كل حديث، مع نسبته إلى مَنْ رواه منهم. والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير، يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح؛ هو ما رواه الإمام أحمد في «مسنده». (ش).

(٢) ذهب ابنُ الصلاح إلى أنه قد تعدّر في هذه الأعصار الاستقلالُ بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع ـ بناءً على هذا ـ من الجَرْم بصحّة حديث لم نجده في أحد والصحيحين، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مُصنّفات أثمّة الحديث المعتمدة المشهورة.

وبني على قوله هذا أنَّ ما صحَّحه الحاكم من الأحاديث، ولم نجد فيه لغيره من المُعتمَدين تصحيحاً ولا تضعيفاً؛ حكَمنا بأنه حسنٌ، إلاَّ أن يظهر فيه علَّةً توجب ضعفه !!.

وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث، بعد الفحص عن إسناده وعلله. وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) ثم ضمّ إليه الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي وجامع الأصول ﴾ لابن الأثير الذي جَمَعَ أحاديث و الصحيحين ﴾، و و السنن الثلاثة »، و وموطأ مالك »، ثم ضمّ إلى ذلك كله أحاديث الدارمي وابن ماجه، فجمع بذلك أحاديث (١٤) كتاباً، وسماه و جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد » .

وتاريخ المغربي (١٠٣٧ - ١٠٩٤)، وهو فقيه مالكي، محدث، عالم بالفلك . (ن) .

وقد جمع الحافظ ضياءُ الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاباً سماه «المختارة» (١) \_ ولم يتم ؛ كان بعض الحفاظ من مشايخ مُرَجَّحهُ على (مستدرك الحاكم». والله أعلم.

وقد تكلّم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في «مستدركه» فقال: وهو واسعُ الخَطُو في شَرْط (٣) الصحيح، مُتساهلٌ بالقضاء به، فالأولى أن يُتوسَّط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأثمّة، فإنْ لم يكن صحيحاً، فهو حسنٌ يُحتجُّ به، إلاّ أن تظهر فيه

<sup>=</sup> والذي أراه : أنّ ابنَ الصلاح ذهب إلى ما ذَهَبَ إليهِ بناءً على القول بمنع الاجتهاد بعد الأثمة ، فكما حَظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابنُ الصّلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث!! وهيهات! فالقولُ بمنع الاجتهاد قولٌ باطلٌ، لا بُرهانَ عليه من كتابٍ ولا سُنّةٍ، ولا تجدُ له شبِهَ دليلٍ . (ش).

أقول أو كلام أبن الصلاح يُفْهَم منه التعسير، لا مُطْلَق المنع، وقد قال النووي في «الإرشاد» (١٣٥/١): ووينبغي أن يُجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار ، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن ليسب طرقة».

<sup>(</sup>١) طُبع منه ستة مجلمات، وانظر والبداية والنهاية، (١٧٠/١٣) للمصنَّف.

<sup>(</sup>٢) كأنَّه يعني شيخَهُ الحافظَ ابن تيمية رحمه الله.

وَقال السُّيوطي في «اللآليء»: ذكر الزركشيُّ في «تخريج الرافعي» أن تصحيحه أعلى مَزيَّةً من تصحيح الترمذي وابن حِبَّان. (ش)

أقول : انظر كلامَ شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٦/٢٢).

<sup>(</sup>٣) وقع في جميع طبعات «الباعث»: «شرح »! وهو خطأ ظاهر ، الصواب ما أثبتُه، وهو الموافق لما في «علوم الحديث» (ص١٨) لابنِ الصلاح، والنُسَخ الخطيّة.

علةٌ توجبُ ضَعْفَد (١).

قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المُستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرّجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لم يعدم (٢) به الحاكم !.

وفيه الحسنُ والضعيفُ والموضُوع أيضاً.

وقد اختصره شيخُنا [الحافظ] أبو عبد الله الذّهبي، وبيّن هذا كلّه، وجمع مِنْهُ جزءاً كبيراً ممّا وقع فيه من الموضوعـــاتِ، وذلك يقاربُ مئة حديثِ (٢). والله أعلـم (٤).

<sup>(</sup>١) ونقل الحافظُ العراقيُّ عن بدر الدين بن جماعة قال : يُتَنَبُّعُ ويُحْكَمُ عليه بما يليق بحاله، من الحُسن أو الصحّة أو الضعفِ. وهذا هو الصوابُ. (ش).

انظر «التقييد والإيضاح» (ص ٣٠) و «المنهل الروي» (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٢) أرى أنَّ الأصمِّ أنْ يقال: فات الحاكم!!

<sup>(</sup>٣) أشار إليه الذّهبيّ في «السير» (١٥٥/١٧)، واسم جزئه «المُستدرك على المُستدرك»، وانظر «كشف الظنون» (١٦٧٢/٢) و «الذّهبي ومنهجه» (ص١٤٣) للدكتور بشار عوّاد، ومنه قِطعة مخطوطة في المكتبة الظاهرية ـ دمشق، برقم: (مجموع: ٦٢/ ق٤١ - ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في والمستدرك ؟؛ فبالغ بعضهم ، فزعم أنه لم ير فيه حديثاً على شرط الشيخين! وهذا ـ كما قال الذهبي ـ إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقاً! وهو تساهل !! والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه، فأعجلته المنية، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من والمستدرك »: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عَدا ذلك مَن الكتاب لا يُؤخذ منه إلا بطريق الإجازة.

## [ موطأ مالك ]

تنبية : قولُ الإمام محمد بن إدريسَ الشافعيُّ رحمه الله : ولا أعلمُ كتاباً في العلم أكثرَ صواباً من كتاب مالك،(١) ، إنّـما قاله قبل البخاري، ومسلم.

وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في (٢) السنن، لابن جُرَيْج، وابن إسحاق ـ غير «السيرة» ـ ولأبي قُرة موسى بن طارق الزبيدي، و «مصنف عبد الرزاق بن همام»، وغير ذلك.

وكان كتابُ مالك ـ وهو «الموطأ» ـ أجلُّها وأعظمَها نفعاً، وإن كان بعضُها أكبَر حجماً منه وأكثرَ أحاديثَ (٢) .

<sup>=</sup> والتساهلُ في القَدْر المُملي قليلٌ جداً بالنسبة إلى ما بعده.

وقد اختصر الحافظ الذهبي (مستدرك الحاكم) وتعقّبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضاً أغلاطً، وقد طبع الكتابان في حيدر آباد.

والْمُتَنَبِّعُ لهما بإنصاف ورويَّة يجدُ أنَّ مَا قاله ابن حَجَر صُّحيح، وَأَنَّ الحاكم لم ينقُّع كتابه قبل إخراجه (ش).

أقول: وانظر (الحاكم وكتابه المستدرك) (ص١٥) للشيخ محمود الميرة، وعنه مقدمة كتاب (مختصر استدراك الذهبي على الحاكم) (٢٢/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٥٠٧/١) وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (٩٥). وانظر «التمهيد» (٧٧/١) لابن عبد البرّ.

<sup>(</sup>٢) كذا في والأصلين، والأصوبُ أن يُقال : ﴿ كَ... ، أَوِ: ﴿ مثل ، وِالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال السَّيوطي في وشرح الموطأه(ص٨) : والصوابُ إطلاقُ أَنَّ والموطأَه صحيحٌ، لا يُستثنى منه شيءًه.

وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمَع الناسَ على كتابه، فلم يُجبه إلى ذلك؛ وذلك من تمام علمه واتّصافِه بالإنصاف، وقال: وإنّ الناس قد جمعوا واطّلعوا على أشياء لم نطّلع عليها) (١).

## وقد اعتنى الناسُ بكتابه (الموطأ)، وعلَّقوا عليه كتباً جَمَّة؛ ومن

= وهذا غيرُ صواب، والحقُّ أنَّ ما في «الموطأ» من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صبحاح كلَّها، بل هي في الصحة كأحاديث «الصحيحين»، وأنَّ ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، مما تحويه الكتب الأخرى(١)، وإنما لم يعدُّ في الكتب الصَّحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره.

ثم إِنَّ «الموطأ» رواه عن مالك كثيرٌ من الأثمة، وأكبر رواياته ـ فيما قالوه ـ رواية القَعْنبيِّ، والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي، وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحَسَن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند . (ش).

أقول : وقد طُبعت ـ بَعْدُ ـ روايات أخرى ، كرواية أبى مصعب الزهري ، ورواية ابن زياد، ورواية ابن القـاسم، ورواية سُوَيد بن سـعيد، وغيرها.

(١) كما في «الانتقاء» (ص٤١) لابن عبد البّر، و «كشف المغطا في فضل الموطا» (٦ ـ ٧) لابن عساكر.

وثمّت زيادة في القصة غيرُ صحيحة، يراجع لمعرفتها، والوقوف على فوائد حولها كتاب «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» ( ص٦٣ ـ طبع المعارف) لشيخنا الألباني.

<sup>(</sup>١) فمن البلاغان، التي لا توجد موصولة ، قولهُ في ﴿ الموطأ ﴾ (١٦١/١): عن مالك أنَّه بلغه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإنّى لأنسى أو أنسى لأسنَّ »، (ن).

أقول : وانظر له دسلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٠١) لشيخنا، ودتخريج الإحياء ، (٣٨/٤) و دشرح الموطأ، (٢/٥٠١) للزَّرقاني.

أجود ذلك كتابا «التمهيد»، و «الاستذكار» (١)، للشيخ أبي عُمر ابن عبد البّر النّمري القُرطبي، رحمه الله.

هذا مع ما فيه من الأحاديثِ المتَّصلةِ الصحيحةِ، والمرسلةِ والمنقطعةِ، والبلاغات الَّتي لا تكاد توجدُ مسندةً إلاَّ على نُدورِ (٢).

[ إطلاق اسم «الصحيح» على الترمذي والنّسائي ]

وكان الجاكمُ أبو عبد الله والخطيب البغدادي يُسمَّيان كتابَ الترمذي : (الجامعَ الصحيح)! وهذا تساهلٌ منهما؛ فإنَّ فيه أحاديثَ كثيرةً مُنكَرة (٣) .

وقولُ الحافظ أبي على ابن السَّكَن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب (السنن) للنَّسائي: إنه صحيح! فيه نظرٌ، وأنَّ له شَـرْطاً في

<sup>(</sup>١) وقد طُبع كتاباه كاملَين ، في نحو ستين مجلداً .

<sup>(</sup>٢) ولابن الصلاح (جزءً ) في هذه البلاغات ـ وهي أربعة ـ طبع في بلاد المغرب.

<sup>(</sup>٣) مِن ذلك ما أخرجه (٣/ ٣٧٦ - تحفة) مِن طريق حُصين بن عُمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعاً: (من غش العرب لم يدخل في شفاعتي، ولم تَنلُه مودّتي)، وقال :حديث غريب، لا نعرفه إلا مِن حديث حُصين بن عمر الأحمسى، وليس عند أهل الحديث بذاك القوي ١١٤

وأقول : بل هــو كذّابٌ ، كما قال ابنُ خِراش وغيرهُ، وقال البخاريُّ : منكــر الحديــث. (ن).

أَقُولُ : وهو مُخَـرَّج ـ أيضاً ـ فـي ( سلسلة الأحـاديـث الضعيفـة ) (٥٤٥) لشيخنا، فراجعه.

الرجال أشدَّ من شرط مُسلم، غيرُ مُسلّم (١) ؛ فإن فيه رجالاً مجهولين: إمَّا عيناً أو حالاً، وفيهم المجروحُ، وفيه أحاديثُ : ضعيفةً ومعلَّلةً ومنكرةً، كما نبّهنا عليه في «الأحكام الكبير»(١).

## [ مسند الإمام أحمد ]

وأما قولُ الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني (٣) عن المسند الإمام أحمد): إنه صحيح ؛ فقولٌ ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة، بل موضوعة (٤)، كأحاديث فضائل مَرْوَ، و[شهداء] عسقلان، والبرث الأحمر عند حمص، (٥) وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ.

<sup>(</sup>١) قارن بتعليق الذهبي الحافظ في ( السيّر ) (١٤ / ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئاً سوى اسمه!

<sup>(</sup>٣) في وخصائص المسند، (ص٢٤).

وكلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا، فهو يقول: ﴿ إِنَّ مَا أُودَعُهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى فَي ومسنده ﴾ قد احتاط فيه إِسناداً ومتناً ، ولم يورد فيه إلاّ ما صحّ عنده ﴾ ففرقٌ بين القولين .

ولست أدري من أين فهم - ولا أقول : نقل - المديني هذا الكلام؟!

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في (تعجيل المنفعة) (ص٦): (الحق أن أحاديثه جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً، وبقى بعده بقية ».

<sup>(</sup>٥) قال العراقي في «شرحه كتابَ ابن الصلاح » (ص٤٢ ـ ٤٣) : وأما وجود الضعيف فيه ـ يعني «مسند أحمد» ـ فهو محقّق ، بل فيه أحاديث موضوعة، وقد جمعتها في «جزء» ، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديثَ فيه.

إِلَى أَنْ قَالَ: وحديث أنس: (عسقُـلان أحد العروسين، يُنْعَثُ منها =

# ثم إنَّ الإمام أحمدَ قد فاته في كتابه هذا \_ مع أنه لا يوازيهُ كتابٌ

= يـوم القيامــة سبعــون ألفــأ لا حسـاب عليهم (١) ع.

قال : ومما فيه أيضاً من المناكير حديث بريدة : «كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو، فإنه بناها ذو القرنين، إلخ .

وللحافظ ابن حجر رسالة سماها «القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد»، ردّ فيها قول من قال: في «المسند» موضوعات.

وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في «التوسل والوسيلة» ، محصَّله : إِنَّ كَانَ المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في «المسند» مِن ذلك شيءٌ، وإنَّ كانَ المرادُ ما لم يَقُلُهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِغَلَطِ راويهِ أَوْ سوء حفظه ، ففي «المسند» « والسنن» من ذلك كثير .

وقال ابن الأثير في «النهاية » في مادة «برث»: وفيه : «يبعث الله منها سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب ، فيما بين البرث الأحمر وبين كذا ...»، البرث : الأرض اللينة، وجمعها براث ، يريد بها أرضاً قريبة من حمص قُتل بها جماعة من الشهداء الصالحين». (ش).

أقول: حديث دعسقلان..، في «المسند، (۲۲۰/۳)، وانظر له دمجمع الزوائد، (۲۱/۱۰) و «الموضوعات، (۶/۲ه)، و «اللآلي المصنوعة ، (۲۳۹/۱)، و «تنزيه الشريعة» (۹/۲)، و «القول المسدد» (۹).

وقال المصنف في التفسيره (١٦٢/٢): ﴿ وهذا الحديث يُعَدُّ مَن غرائب (المسند)، ومنهم من يجعله موضوعاً».

وأما حديث (كونوا في بعث خراسان ..) فهو في (المسند ) (٣٥٧/٥) بلفيظ : =

<sup>(</sup>۱) هو من رواية أبي عِقال عن أنس ، وأبو عِقال اسمه هِلال بن زيد وهو متفق على تضعيفه، وقال الحافظ في «التقريب» : «متروك»، وذكر له الحافظ في «القول المسدد ، (۲۸ ـ ۲۹) شواهد ، ولكنها واهية جداً مع اختلافها في اللفظ والمعنى ، فراجعه. (نن) .

مسندٌ في كثرته وحُسن سِياقاته \_ أحاديثُ كثيرةٌ جداً (١)، بل قد قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في (الصحيحين) قريباً من مائتين (٢).

= (ستكون بعدي بعوث كثيرة، فكونوا في بعث خراسان..) ، وانظر له : (مجمع الزوائد) (٦٤/١٠) و (العلل المتناهية) (٣٠٩/١) و (تذكرة الموضوعات) (٤٨٦) و (القول المسدد) (١٠).

وقال ابن حبان في ترجمة سهل بِنِ عبداللهِ بنِ بُريدةَ مِنْ كتابهِ ﴿ المجروحينِ ﴾ (٣٤٨/١) قبل روايته لهذا الحديث بسنده : «يروي عَن أبيه مَا لا أصل له ، لا يجوز أن يشتغل بحديثه».

وأما حديث البرث الأحمر ، فهو في «المسند» (۱۹/۱) أيضاً ، وينظر له : « البحر الزخار» (۱/ ۶۹۹) و «لسان الميزان» (۲۰/۳) و « ميزان الاعتدال» (۲۰٤/۱) و و (۱۱/۱۶) و «العلل المتناهية» (۲۰۷/۱) و «مجمع الزوائد» (۲۱/۱۰) و «مستسدرك الحاكسم» (۸۸/۳) و «مختصسر استسدراك الذهبي على الحاكم» (۲۳۷/۳).

(١) مثاله: حديث عائشة في قصة أمَّ زرع، فقد ذكر الحافط العراقي (ص٤٢) أنه في «الصحيح» وليس في «مسند أحمد». (ش).

(٢) في هذا غلو شديد ، بل نرى أنَّ الذي فات «المسند» من الأحاديث شيءً قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويًا عنده معناه من حديث صحابي آخر.

فلو أنّ قائلاً قال : إِنَّ والمسند، قد جمع الستة وأوفى ـ بهذا المعنى ـ لم يَبْعُد عن الصواب والواقع.

والإمام أحمدُ هو الذي يقول لابنه عبدالله راوي (المسند) عنه: احتفسظ بهذا «المسند» فإنَّه سيكون للناس إماماً، وهو الذي يقول أيضاً : ( هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ، فإن وجدتموه فيه، وإلاَّ فليس بحجة ».

قال الحافظ الذهبي : هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قويّةٌ في «الصحيحين» و «السنن» و «الاجزاء» ، ما هي في «المسند».

انظر ما كتبناه فيما مضى (ص ١٠٩ في الحاشية رقم ٤)، وانظر مقدمات المسند، بشرحنا (ج١ ص٢١ - ٢٢، وص ٢٠ - ٣٧). (ش).

#### [الكتب الخمسة وغيرها]

وهكذا قولُ الحافظ أبي طاهر السُّلَفي (١) في الأصولِ الخمسة يعني البخاري ومسلماً و (سنن أبي داود والترمذي والنسائي -: إنه اتّفَقَ على صحّتها علماء المشرق والمغرب! تساهُلٌ منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره (٢).

قال ابنُ الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبةً من كتبِ المسانيد، ك «مُسند»: عَبد بن حُميد، والدَّرِاميّ، وأحمد بن حنبل، وأبي يعلى، والبزّار، وأبي داود الطيالسي، والحسن بن سُفيان، وإسحق بن راهويه، وعُبيد الله بن موسى، وغيرهم؛ فإنَّهم يذكرون عن كُلِّ صحابي ما يقعُ لهم من حديثه.

<sup>(</sup>۱) السلَّفي بكسر السين المهملة وفتح اللام ، نسبة الى وسلَّفة علقب لأحد أجداده وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد ، أحد الحفاظ الكبار، قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه ، مات ٥٧٦، وقد جاوز المائة بنحو ست سنين، له ترجمة جيدة في وتذكرة الحفاظ (٤: ٩٠ ـ ٥٠) . (ش).

<sup>(</sup>٢) أجاب العراقي بأن السُلَفي إنما قال بصحة أصولها ، كما ذكره في ومقدمة الخطابي (١) ، اذ قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفُقهاء وحُفّاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها، والحكم بصحة أصولها . اه . قال العراقي : ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحاً. انظر وشرح العراقي، (ص٤٧). (ش).

<sup>(</sup>١) وهمي ملحقة في نهاية المجلم السرابسع من ( معالم السنز) للخطابسي، فانسظر ( ٣٥٧/٤ ) منه.

#### [ التعليقات التي في « الصحيحين »]

وتكلّم الشيخ أبو عمرو على التَّعْليقاتِ الواقعةِ في وصحيح البخاري،، وفي مسلم أيضاً، لكنّها قليلةٌ (١)، قيل: إنها أربعة عشر موضعاً.

## وحاصلُ الأمر :

أنَّ ما علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم فصحيحٌ إلى مَن علَّقه عنه، ثم النظرُ فيما بعد ذلك.

وأما مُعلَّقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح (ص٢٠ - ٢١ طبعة حلب سنة ١٣٥٠) ، فراجعها إن شئت(٢).(ش).

<sup>(</sup>۱) يعني التي في مسلم ، بخلاف التي في البخاري ، فهي كثيرة، حتى كَتَبَ الحافظ ابن حجر في تخريجها كتاباً سماه (تغليق التعليق)، ولحصه في «مقدمة فتح الباري، في ي ٥٦ صفحة كبيرة(١) انظر المقدمة (ص١٤ - ٧١ طبعة بولاق).

<sup>(</sup>١) وقد أفردتها بالتحقيق والتعليق بناءً على رغبة وتوصية مصنفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واسمها وعنوان التغليق في وصل أحاديث التعليق، يسر الله إتمامها.

 <sup>(</sup>۲) وخلاصة كلامه في ذلك أنّه وقع في مسلم أربعة عشر حديثاً مُعلَّقاً ، قد رواها أيضاً موصولةً ، سوى حديث واحد في التيمم . (ن)

أقــولُ : وفي رسالتي «تغليـق التعليـق علــى صحيــح مسلم » ـ وهي مطبـوعــة ـ بيانُ ذلك وتفصيلهُ.

وما كان منها بصيغة التمريض(١) فلا يُستفادُ منها صحَّةٌ، ولا تُنافيها أيضاً؛ لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيحٌ، وربما رواه مسلم (٢).

وما كان من التعليقاتِ صحيحاً فليس من نَـمَـط الصحيح الُـعـنـت الُـعـنـة الُـعـنـة الُـعـنـة الُـعـنـة الُـعـنـم الله عليه وسلم وسننه وأيامه.

فأمًّا إذا قال البخاري : «قال لنا»(٣) ، أو : «قال لي فلان كذا»، أو : «زادني» (٤) ونحو ذلك، فهو مُتَّصل عند الأكثر.

وحكى ابنُ الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليقٌ أيضاً، يذكره

<sup>(</sup>۱) صیغة الجزم : قال، روی، وجاء، وعن ، وصیغة التمریض، نحو : قیل، ورُويَ عن، ویُروَی، ویُذْکَر، ونحوها. (ش).

<sup>(</sup>۲) انظر د هدي الساري، (۱۲و ۱۰و ۱۷و ۱۸ و ۱۹ و ۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري) (١٥٦/١) : استقريت كثيراً من المواضيع التي يقول فيها [البخاري] في (الجامع) : (قال لي): فوجدته في غير (الجامع) يقول فيها: حدثنا ؛ لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ ، والله أعلم.

وانظر ـ أيضاً ـ ﴿ الفتح ﴾ ( ٢/ ٣٣٥ ) و ( ١٠ / ١١) و (١٣ / ٣٣٤ ).

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصلين»، ويقع في قلبي أن هذه الكلمة محرفة ! لكنّي لم أهتد إلى وجهِ الصواب فيها، والله الهادي .

للاستشهاد لا للاعتماد، ويكونُ قد سمعه في المذاكرة (١).

وقد ردّه ابنُ الصلاح بأنَّ الحافظ أبا جعفر بن حَمْدان قال : إذا قال البخاري : (وقال لي فلان) فهو ممّا سمعه عَرْضاً (٢) ومُناوَلة (٣).

وأنكر ابنُ الصلاح على ابن حزم ردّه حديثَ الملاهي (٤) حيث قال

و الحر، بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء هو: الفرج ، والمراد: استحلال الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره .

ورواه بعض الناقلين: «الخز» بالخاء والزاي المعجمتين، وهو تصحيف، كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي، انظر «فتح الباري» (ج١٠ ص٤٥ ـ ٤٩ طبع بولاق)، وقد أطال في شرح الحديث، وفي الكلام على تعليق البخاري إياه .(ش).

أقولُ: وقد تكلَّم على هـذا الحديث مستوعباً شيخنـا الألبانـي في اسلسلـة الأحـاديث الصحيحـة (٩١) ، وفي مقدمتـه على وضعيف الأدب المفـرد (١٤) له.

وقد أفردت الكلام على هذا الحديث في جزء عنوانه ( الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف والرد على ابن حزم المخالف ومقلّدِه المجازف ) وهو مطبوع.

<sup>(</sup>١) وكذا قال الكِرْمانّي، كما في وفتح الباري، (١٣/٢) وقد تعقبه ثمّت.

<sup>(</sup>٢) للكتاب مِن الطالب على شيخهِ، انظر (ص ٣٥٧). (ن).

<sup>(</sup>۳) دسیر أعلام النبلاء، (۱۱/۱۶) و دعلوم ابن الصلاح، (۳۳ و ۱۵۲). وانظر دالفتح، (۱۸۸/۲) و (۴۳۳۹) و (۱۱/۱۰).

<sup>(</sup>٤) حديث الملاهي : هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعاً : (ليكونن من أمتي قوم يستحلُّون الحِرَّ والحرير والحمر والمعازف).

فيه البخُاري : «وقال هشامُ بن عمّار»، وقال : أخطأ ابنُ حزم من وجوه، فإنه ثابت (١) من حديث هشام بن عمّار.

قلت: وقد رواه أحمدُ في «مسنده»، وأبو داود في «سننه»(۲)، وخرَّجه البَرْقاني في «صحيحه»(۲)، وغيرُ واحد، مسنداً متصلاً إلى هشام بن عمَّار وشيخهِ أيضاً(٤)، كما بيّناهُ في كتاب «الأحكام» ولله الحمدُ.

ثم حكى أن الأمة تَلقّت هذين الكتابين بالقَبوُل، سوى أحرفٍ يسيرةٍ، انتَقَدَها بعض الحفّاظ، كالدارقطني وغيرهِ (°).

<sup>(</sup>١) وصححه ابن القيم في (الإغاثة). (ن).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳٤۲/۵) وأبو داود (۳۹۸۸) و (٤٠٣٩) من طريقين عن عبدالرحمن بن غنم عن الأشعري.

<sup>(</sup>٣) عزاه له الزيلعي في ونصب الراية؛ (٢٣١/٤).

<sup>(</sup>٤) يعني من طريق ـ أو طرق ـ أخرى عن شيخ هشام بن عمَّار ، بمعنى أنَّ هشاماً توبع على روايته الحديث عن شيخه، وهو صدقة بن خالد. (ن).

أقول: وانظر جزئي (الكاشف) (ص١٨).

<sup>(</sup>٥) الحقّ الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ، وَمَن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر؛ أنّ أحاديث والصحيحين صحيحة كلّها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أنّ ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها .

فلا يهولنَّك إِرجاف المرجفين، وزعم الزاعمين أنَّ في «الصحيحين» أحاديث غير صحيحة، وتتبُّع الأحاديث التي تكلِّموا فيها ، وانقُدها على القواعد =

ثم استنبط من ذلك القطع بصّحة ما فيها من الأحاديث، لأنّ الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنّت صحّته وجب عليها العمل به، لا بُدّ وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر.

وهذا جَيَّدٌ.

= الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بيّنة (١). والله الهادي الى سواء السبيل. (ش)

(١) وقد تتبعت كثيراً منها، فوجدت بعضاً منها ضعيفاً، قد ضعفها كثيرً من العلماء المحققين من
 المُتَاَّحَرين كابن تبمية وغيره .

وللحافظ العراقي كتابٌ جمعه فيما تُكُلِّم فيه من أحاديث والصحيحين ، بضعف أو انقطاع ، ذكره في وشرح المقدمة، (ص٢١).

ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها حديث مسلم عن عائشة انّ رجلاً سأل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، هل عليهما الغسلُ ؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسل.

وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير عن جابر عنها، وعياض بن عبدالله ، قال ابن حجر : فيه لين.

ولذا أوردته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٩٧٦) ، رجَّحـت فيـــه أنــــه موقوف عليها بسند صحيح.

ومن ذلك زيادة : «من استطاع منكسم أن يطيل غرته فليفعل»؛ فإنها مدرجة في الصحيحين» (ن).

أقول : وانظر لمعرفة تحقيق ذلك (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (١٠٣٠) و ( سلسلة الأحاديث الصحيحة) (٩/١) و ( سلسلة الثانية).

وراجع كتابي و دراسات علمية في صحيح مسلم، (ص ١٢٣).

وقد خالف في هذه المسئلة الشيخُ مُحْيي الدين النووي (١)، وقال: لا يُستفاد القطعُ بالصّحة من ذلك.

قلت : وأنسا مسع ابن الصلاح فيمسا عسوّل عليه وأرشد إليه. والله أعلم (٢) .

(١) في (التقريب) (ص٠٤).

(٢) اختلفوا في الحديث الصحيح: هل يوجب العلم القطعي اليقيني، أوالظنّي؟.
 وهي مسئلة دقيقة تحتاج إلى تحقيق.

أما الحديث المتواتر لفظاً أو معنى فإنه قطعي الثبوت ، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأما غيره من الصحيح، فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظنّي الثبوت، وهو الذي رجّحه النووي في «التقريب»، وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خُويز مّنداد عن مالك .

وهو الذي اختارَه وذهب إليه ابنُ حزمٍ ، وقال في والأحكام »: ووإن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معاً ».

ثـــم أطـال فــي الاحتجاج لـــه والــرد على مخالفيـــه، في بحــث نفيس (ج ١ ص ١ ٩ ، ١ ١ - ١٢٧).

واختار ابنُ الصلاح: أنَّ ما أخرجُه الشيخان البخاريُّ ومسلمٌ في (صحيحَيْهما) أو رواهُ أحدهما مقطوعٌ بصحته، والعلم اليقيني النظري واقعٌ به، واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن.

هكذا قال في كتابه (علوم الحديث).

ونقـل مثلـه العراقـي في «شــرحــه علــي ابن الصلاح» عــن الحافــظ أبــي الفضـل محمد بن طـاهر المقــدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بـن =

حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلاّمة ابن تيميّة، مضمونُه:

= يوسف(۱) ونقلهُ البلقيني عن أبي إِسحاق وأبي حامد الإِسْفَرايينِيْنِ والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إِسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسيّ من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية ، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة، وعن أكثر أهّل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة ، وهو الذي اختارهُ الحافظ ابن حجر والمؤلف.

والحق الذي ترجّعه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله ، مِن أَنَّ الحديث الصحيحين أَنَّ الحديث الصحيحين أَنَّ الحديث الصحيحين أَنَّ الحديث الصحيحين أَنَّ عيرهما.

وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني ، لا يَحْصُلُ إِلاَّ للعالم المتبحر في الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل.

وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم ، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث والصحيحين، بذلك. وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم ، وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأن قلبه إليها.

ودعُ عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد.

ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص! إنكاراً لما يشعر به كلُّ واحدٍ من الناس من اليقين بالشيء ، ثم ازدياد هذا اليقين؛ ﴿ قال أُولَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنُ قلبي ﴾ .

وإنما الهدى هدى الله. (ش).

<sup>(</sup>۱) توفي سنة (۷۶ه هـ ) ، ترجمته في « السير » (۲۱/۸۱) و «المختصر المحتاج إليه» (۳/۲۲) و «شذرات الذهب» (۶/ ۲۶۸).

أنه نُقل القطعُ بالحديث الذي تلقّته الأمةُ بالقبول عن جماعات من الأئمة؛ منهم القاضي عبد الوهّاب المالكي، والشيخ أبو إسحق الشيرازي الإسفراييني والقاضي أبو الطيّب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد (۱)، وأبو يعلى ابن الفَرَّاء، وأبو الخطّاب، وابن الزّاغُوني، وأمثالُهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السَّرْخَسي من الحنفية.

قال: «وهو قولُ أكثر أهل الكلام من الأشعريّة وغيرهم(٢)؛ كأبي إسحق الإسفرايينيّ، وابن فُورك.

قال : ﴿ وهو مذهبُ أهل الحديث قاطبةً ومذهبُ السلف عامةً ١٠٠٠).

وهو معنى ما ذكره ابـنُ الصلاح استنباطـــاً، فوافــق فيه هؤلاء الأثمّة (٤) ·

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي الورَّاق، المتوفى سنة (٤٠٣هـ)، ترجمه المصنف في (تاريخه) (٩/١١).

وله ترجمةً ـ أيضاً ـ في وتاريخ بغداد، (٣٠٣/٧) و وطبقات الحنابلة، (١٧١/٢).

<sup>(</sup>٢) وبه صرَّح الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ص٩٦) (ن).

<sup>(</sup>٣) قارن بـ «مجموع الفتاوى ، (٤٩,٤٨، ٤١,٢٣، ٢٢/١٨) ، و « تفسيرات ابن تيمية ، (ص٩١).

<sup>(</sup>٤) نقلَ كلامَ المصنفِ الحافظُ ابنُ حجرٍ في (النكت على ابن الصلاح) (٣٧٦/١)، وطوّل في بيانه والتعقيب عليه ، فلينظر.

# النوع الثاني الحسن

وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجُمهور.

وهذا النوعُ لمّا كان وسَطاً بين الصحيح والضعيف في نَظَر الناظر، لا في نَفْس الأمر، عَسُر التعبيرُ عنه وضبطُه على كثيرٍ من أهل هذه الصّناعة؛ وذلك لأنه أمرٌ نسبيٌ، شيء ينقدحُ عند الحافظ، ربما تَقْصُدرُ عبارتُه عنه(١).

وقد تَجَشُّم كثيرٌ منهم حدّه:

فقال الخطّابي(٢): هو ما عُرف مخرجُه واشتهر رجالهُ.

قال : وعليه مدارُ أكثرِ الحديث، وهو الذي يقبلُه أكثر العلماء، ويستعملُه عامّةُ الفُـقهاء.

قلتُ : فإن كان المُعَرَّفُ هو قولَه : «ما عُرف مخرجُه واشتهر رجالُه»، فالحديثُ الصحيحُ كذلك، بل والضعيفُ! وإنْ كان بقيةُ

<sup>(</sup>١) انظر كتابي «النكت على نُزهة النظر » (ص ٩١ - ٩٢) وما نقلتُه عن شيخنا الألباني حول هذا الأمر.

<sup>(</sup>٢) في «معالم السُّنن» (١١/١ ـ مع «مختصر المنذري»).

الكلام من تمامَ الحدّ، فليس هذا الذي ذَكَرَهُ مُسلّماً له: أَنَّ أكثرَ الحديث من قَبيلِ الحِسان! ولا هو الذي يقبُله أكثرُ العُلماء ويستعملهُ عامّة الفُقهاء!!

## [تعريفُ التّرمذي للحديث الحسن]

قال ابن الصّلاح (١): ورُوِّينا عن الترمذي أنه يريدُ بالحسن: أنْ لا يكونَ في إسنادِه من يُتَّهم بالكذب، ولا يكونَ حـديثاً شاذاً، يُروى من غيرِ وجه نحوُ ذلك (٢).

وهذا إذا كان قد رُوي عن الترمذيِّ أنه قاله! ففي أيِّ كتاب له قالـه؟! وأين إسنادُه عنه (٣)؟!.

<sup>(</sup>١) (علوم الحديث) (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) عن صحابي الحديث نفسه، أو عن غيره من الصحابة (ن).

<sup>(</sup>٣) قوله : (ففي أي كتاب قاله..) إلخ، ردّه العراقي في (شرحه) (ص٣١ ـ ٣٢) فقال : (وهذا الإنكار عجيب ! فإنّه في آخِرِ (العلل) التي في آخِر ( الجامع)(١) ، وهي داخلة في سماعنا وسماع المُنكر لذلك وسماع الناس.

ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار بن محمد الجراحي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي (٢) ، وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلَت إليهم رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن =

<sup>(</sup>١) والعِلَل ، (٥/٨٥ - المُلِحق بد والجامع)، ووشرح ابن رَجَب، (١/٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) وهــو راوي دالسُّن ۽ عنه، توفّي سنة (٣٤٦هـ) ، ترجمته في دالوافي بالوفيات، (٢٠/٠) و دالعِبرَ، (٢٧٢/٢).

وإنْ كان فُهم من اصطلاحِه في كتابه ( الجامع، فليس ذلك بصحيح ، فإنّه يقولُ في كثيرٍ من الأحاديث : هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

### [ تعريفات أخرى للحسن ]

قال الشيخُ أبو عمرو ابن الصَّلاح رحمه اللَّه(١) : وقال بعضُ

= عبد الواحد، وليست في روايته عن أبي على السنجي، وليست في روايته عن أبي العبّاس المحبوبي صاحب الترمذي ، قال : وثم اتّصلّت [يعني رواية عبد الجبّار بن محمد الجّراحي التي فيها العِلل] عنه بالسماع إلى زماننا، بمصر والشسام وغيرهما من البسلاد الإسلاميّة.

أقولُ : وكلامُ الترمذيِّ ثابتٌ في «سُننه» المطبوعـة (ج٢ص٣٤٠ طبعـة بــولاق)، نصُّه : «وما ذكرْنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسنٌ ؛ فإنّما أردْنا به حُسن إسناده عندنا : كُلُّ حديث يُروى لا يكونُ في إسناده من يُتّهم بالكذب، ولا يكونُ الحديث شاذاً، ويُروى من غير وجه نحـو ذلك؛ فهـو عندنا حديثٌ حسنٌ.

وقال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي : (فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه ( الجامع)، فلذلك قال أبو الفَتْح اليَعْمُري في (شرح الترمذي) : إنه لو قال قائل: إن هذا إنّما اصطلَح عليه الترمذي في كتابه هذا ، ولم يقله اصطلاحاً عاماً؛ كان له ذلك ، فعلى هذا لا يُنقلُ عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مُطْلَقاً في الاصطلاح العام، (ش) .

(١) ( علوم الحديث ) ( ص ٢٦ ).

المتأخّرين (١) : الحديثُ الذي فيه ضعفٌ قريبٌ مُحْتَمَلٌ، هو الحديثُ الحسنُ، ويَصلُحُ العملُ به.

ثم قال الشيخ : وكلُّ هذا مُستَبْهَمٌ لا يشفي الغليلَ، وليس فيما ذكره الترمذيُّ والخطابيُّ ما يَفْصِلُ الحسن عن الصحيح.

وقد أمعنتُ النَّظَرَ في ذلك والبحث، فتنقَّع لي واتضَّع أن الحديثَ الحسَن قسمان:

#### أحدُهما:

[ الحديث] الذي لا يخلُو رجالُ إسنادِه مِن مستورِ (٢) لم تتحقّق أهليّتهُ، غيرَ أنّه ليس مُغَفّلاً كثير الخطأ، ولا هو مُتَّهماً بالكُذب، ويكونُ مثنُ الحديثِ قد رُوِيَ مثلُه أو نحوه من وجه آخر، فَيَخْرُجُ (٣) بذلك

<sup>(</sup>١) قال العراقيُّ في «شرحهِ : أراد المصنَّفُ بيعضِ المُتَأخَّرين أبا الفَرَج ابن الجَوْزيَّ، فإنَّه قال هكذا فِي كتابيهِ : «الموضوعات» و «العلل المتناهية».

قال الشيخُ تقيُّ الدين أبن دقيق العيد في «الاقتراح»: إنَّ هذا ليس مَضبوطاً بضابط يتميزُ به القَدْرُ المُحتَملُ من غيرهِ.

قال : وَإِذَا اضْطَرَبَ هَذَا الوصفُ لَم يَحْصُلُ التعريفُ المُمَيَّزُ للحقيقة. (ش). أقول: انظر والموضوعات ، (٣٥/١) ووالاقتراح، (١٧١).

<sup>(</sup>٢) قالَ ابنُ الْمُلَقِّن فِي ﴿الْمُقْنعِ ﴾ ( / / ٨٥) : في هذا نظرٌ ؛ لأنَّ الأصحُّ أن رواية المستور الذي لم تتحقّق أهليّته مردودةً ، فكيف يُجْعَل ما يرويه من قسم الحسن، ويُنزَّل عليه كلام الترمذي؟! وليس في كلامهِ ما يَدُلُّ عليه، لكون الاحتجاج لم يقع به

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: يخرج ، وصحّحناه من ابن الصلاح (ش).
 أقول: وكذا في نسخة (ب)، وما بين معكوفين فساقطٌ منها.

عن كونهِ شَّاذاً أو مُنْكَراً (١) .

ثم قال : وكلامُ الترمذي على هذا القسم يُتَنزَّلُ.

قلتُ : لا يُمْكِنُ تنزيلهُ لما ذكرناه عنه.والله أعلمُ (٢).

قال: القسمُ الثاني:

أن يكونَ راويهِ من المشهورين بالصدقِ والأمانة، ولم يبلغُ درجةً

(١) أوردُوا على القسم الأولِ المنقطعَ والمرسلَ الّذي في رجاله مستورٌ، ويُروى مثله أو نحوهُ من وجه آخرَ (١) .

وأوردوا على الثاني المرسلَ الذي اشتهرَ رواتهُ بما ذَكَرَهُ، ويندفعُ ذلك باشتراطِ الإتصال مع ما تقدّم .

أفاده العراقي في «شرحه».

وأفاد بعضُ العُلَماء: أنّ الحسن أعمّ من الصحيح لا قسيم له، وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل، فيُجامع الصحيح، ولا يُباينُه، وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي : حسن صحيح ، أو: صحيح غريب . (ش).

(۲) الّذي يبدو لي في الجوابِ عن هذا: أنّ التَّرمذيُّ لا يريدُ بقوله في بيان معنى الحَسَن: «ويُروى من غيرِ وجه نحوُ ذاك» أنّ نفسَ الحديثِ عن الصحابيُّ يُروى من طُرُق أخرى، لأنه لا يكونُ حينئذ غريباً (۲)، وإنّما يريدُ أنْ لا يكونَ معناه غَريباً ؛ بأنْ يُروى المعنى عن صحابيُّ آخرَ ، أو يعتضد بعمومات أحاديث أخرَ، أو بنحو ذلك ، ممّا يخرج به معناه عن أن يكونَ شاذاً غريباً . فتأمّل. (ش).

<sup>(</sup>٢) بلى، قد يكون مسع ذلك غريباً؛ لأن الغرابة حيثذ نسبيّة، أنظر تعريف الغريب فيما يأتي (ص ٤٦٠). (ن).

رجالِ الصحيح في الحفظِ والإتقان، ولا يُعَدُّ ما ينفرد به مُنكراً، ولا يكونُ المتنُ شاذاً ولا مُعلَّلاً.

قال: وعلى هذا يتنزَّل كلامُ الخطَّابي.

قال : والَّذي ذَكَرْناه يجمعُ بين كلاميهما.

قال الشيخُ أبو عَمْرو(۱): وَلا يلزمُ من ورودِ الحديثِ من طُرُق متعددة \_ كحديث والأذُنان من الرأس (۲) \_ أن يكون حسناً، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابَعَات \_ يعنى لايور كونه

<sup>(</sup>١) ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٢) مُلَخَّصُ مَا قَالَ العراقيُّ هنا (ص٣٧): أنَّ حديثَ وَالْأَذْنَانَ مِن الرأس، رواه ابنُ حبّان في وصحيحه، من حديث شهر بن حَوْشَب عن أبي أمامــة مرفوعاً. وشهرٌ ضعفه الجمهورُ، ورواه أبو داودَ في وسُننه، موقوفاً على أبي أمامة، والترمذيُّ وقال: هذا حديثٌ ليس إسنادُه بذاك القائم.

وقد رُويَ من حديث جماعة من الصحابة، جمعهم ابنُ الجوزيّ في والعلل المتناهية، وضعَّفها كلُّهَا (١). (ش).

<sup>(</sup>١) قلتُ : بل الحديث صحيحٌ، فإنَّ هذه الطرق ليست شديدة الضعف، فهي مَّا يقوَّي بعضها بعضاً، بل إحداها صحيح الإسناد، كما بينتهُ في والأحاديث الصحيحة ، (٣٦). (ن). أقول : ولمزيد من الفائدة يُنظر كلام أخينا في الله الشيخ مشهور حسن ـ وقَّقه الله ـ في

اقول : ولمزيد من الفائدة ينظر كلام أخيناً في الله الشيخ مشهور حسن ـ وفقه الله ـ في تَحقيقهِ لكتاب «الخلافيات»(٤٤٨/١) للإمام البيهقيّ .

تابعاً ولا مَتْبُوعاً؛ كرواية الكذّابين أو المتروكينَ [ونَحُوهِم] ـ ومنه ضَعْفٌ يزولُ بالمتابعة، كما إذا كان راويه سَيّىءَ الحفظ، أو رُويَ الحديث مرسلاً، فإنّ المتابعة تنفعُ حينئذ، وتَرْفعُ الحديث عن حضيضِ الضعفِ إلى أوْج الحُسن أو الصحّة، واللّه أعلم (١).

# [الترمذيُّ أصلٌ في معرفة الحديث الحسن]

قال (٢): وكتابُ الترمذيُّ أصل في معرفة الجديث الحسن، وهو الذي نوَّه بذكرهِ، ويُوْجَدُ في كلامِ غيره من مشايخهِ، كأحمدَ والبخُاري (٣)، وكذا مَنْ بعدَه، كالدارقطنيُّ.

<sup>(</sup>۱) وبذلك يتبين خطأ كثير من العُلماء المتأخّرين، في إطلاقهم أنّ الحديث الضعيف إذا جاء من طُرق متعدّدة ضعيفة ارتقى إلى دَرَجة الحَسَن أو الصحيح؛ فإنّه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طُرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً إلى ضعف ! لأنّ تفرّد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضع . (ش).

<sup>(</sup>٢) (علوم الحديث) ( ٣٢).

<sup>(</sup>٣) تعبيرُ المؤلِّف هنا يُوهم أنَّ الترمذيُّ من تلاميذ أحمدَ بن حنبل! وليس كذلك، فإنه لم يَلْقَ أحمدَ ولم يَرْوِ عنه، وإنْ كان من طبقةِ تلاميذ أحمدَ الكبار كالبخاريّ، وروى عن شيوخٍ من طبقة أحمدَ أيضاً.

وعبارةُ ابن الصلاح هنا أُجودُ ، إذ قال : «ويُوجد في متفرقات من كلام بعضِ مشايخهِ والطبقةِ التي قبلهَ، كأحمد والبُخاريُّ وغيرهما». (ش).

أقول : ولفضيلة الشيخ ربيع بن هادي كتابٌ كبيرٌ يناقش فيه هذه المسألة المهمة، عنوانه (تقسيم الحديث..) طبع في أكثر من مثةٍ وخمسين صفحة ، فَلَيْراجع.

### [أبو داود من مَظَانً الحديث الحسن]

قال: ومن مظانّه ﴿سُنن أَبِي داودَ»؛ رُوِّينا عنه أنه قال: ذكرتُ الصحيحَ وما يُشْبِههُ ويقاربه (١)، وما كان فيه وَهَنَّ شديدٌ بينته، وما لم أذكر فيه شَيئاً فهو صالح، وبعضُها أصحُ من بعض (٢).

قال : ورُوي عنه أنه يذكُر في كل بابِ أصحٌ ما عرفَه فيه.

قلتُ: ويُسروى عنه أنسه قال : وما سكتٌ عنه فهو حَسَنٌ ٣٠.

قال ابنُ الصلاح: فما وَجَدْناه في كتابِه مذكوراً مُطْلَقاً وليس في واحدٍ من «الصحيحين»، ولا نصَّ على صحّتِه أحدَّ، فهو حسنَّ عند أبى داود (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر «تاريخ بغداد ، (٩/٥) و (شروط الأئمة الخمسة، (ص ٧٢ ـ٧٣) للحازمي.

<sup>(</sup>٢) والرسالة إلى أهل مكة، (ص٢٢) لأبي داود.

<sup>(</sup>٣) فَرْقَ بين قوله : (صالح ) أي : للاستشهاد والاعتبار، وبين قوله : (حسن) !! ولم أر التصريح بلفظ (حسن) من كلامه !!.

وقارن بـ (النكت على ابن الصلاح) (٤٣٤/١)

وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلام جليلٌ في كشف وجه الصواب من كلام أبي داود هذا ، وبيان حقيقة مُراده، فانظر «النكت على ابن الصلاح » (٤٣٨/١) له، والتعليق على «قواعد في علوم الحديث » (ص٨٣) للتّهانويّ. وانظر جُزئي « الكشف والتبيين لعلل حديث : اللهم أنّي أسألك بحقّ السائلين» (ص٤٣).

<sup>(</sup>٤) وليس هذا لازماً، كما علَّقْتُ قَبْلُ.

قُلْتُ: الرواياتُ عن أبي داود بكتابه (السنن) كثيرة جدّا(۱)، ويو جد في بعضها من الكلام ـ بل والأحاديث ـ ما ليس في الأخرى(۲). ولأبي عبيد الآجُرِّي عنه (أسئلة)(۲) في الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في (سننه)، فقولُه: وما سكت عنه فهو حَسَنَ ما سكت عليه في (سننه) فقط ؟ أو مُطلقاً ؟!.

هذا ممَّا ينبغي التنبيهُ عليه (١) والتيقُّظ له.

<sup>(</sup>١) انظرها في «الحِطَّة في ذِكْر الصَّحاح الستة» (ص٣٨٨ ـ ٣٨٩) وتعليقي عليهِ، ودعون المعبود» ( ٤٧/٤) ٥ـ هندية ) للعظيم آبادي.

<sup>(</sup>٢) وللمزي في اتحفة الأشراف، اهتمام في توضيح ذلك وبيانه.

<sup>(</sup>٣) وقد طُبع قسمٌ منها، ويُوجد بقيَّةٌ مخطوطةٌ لم تُطبع.

<sup>(</sup>٤) قال العراقي (ص ٤٠ - ٤١): ووهو كلام عجيب اوكيف يَحْسُنُ هذا الاستفسارُ بعد قول ابن الصلاح: إن مظان الحسن وسُنن أبي داودَه؟ فكيف يُحتملُ حَملُ كلامه على الإطلاقِ في والسنن، وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنّه قال: ذكرتُ في وكتابي، هذا الصحيح.. إلى آخر كلامه. وأمّا قولُ ابن كثير: من ذلك أحاديثُ ورجالٌ قد ذكرها في وسُننه): إنْ أراد به أنهُ ضعّف أحاديث، ورجالاً في وسؤالات الآجُرّي، وسكت عليها في والسنن، فلا يَلْزَمُ مِن ذكرهِ لها في والسؤالات، بضعف أنْ يكونَ الضعفُ شديداً، فإنّه يسكتُ في وسننه، على الضعفِ الذي ليس بشديد، كما ذكره هُو.

نعم؛ إنْ ذَكَرَ في «السؤالات» أحاديث أو رجالاً بضعف شديد وسكت عليها في «السنن»، فهو واردٌ عليه، ويحتاج حينئذ إلى جوابٍ. والله أعلم».

أقولُ: الظاهرُ أنَّ الحافظَ العراقيُّ لم يفهم كلامَ ابن كثيرٍ على وجههِ الصحيح، =

## [كتاب والمصابيح، للبغوي]

قال: وما يذكره البَغوي في كتابه (المصابيح) من أنّ الصحيح ما أخرجاه أو أحدُهما، وأنّ الحسن مارواه أبو داود والترمذيُّ وأشباهُهما: فهو اصطلاحٌ خاصٌ، لا يُعرف إلاّ له!

وقد أنكر عليه النوويُّ ذلك؛ لما في بعضِها من الأحاديثِ المُنْكَرة (١).

= فإنّ ابنَ الصلاح يَحْكُمُ بِحُسْنِ الأحاديثِ التي سكت عنها أبو داودَ، ولعلّه سكت عن أحاديثَ في «السنن» وضَعَفها في شيء من أقواله الأخرى، كإجاباته للآجُرِّي في الجرحِ والتعديلِ والتَّصحيح والتعليل.

فلا يصحُّ إِذَنْ أَنْ يَكُونَ ما سُكت عنه في «السنن» وضعفه في موضع آخر مسن كلامه حَسناً، بل يكون عنده ضعيفاً، ومع ذلك فإنّه يدخُلُ في عُموم كلام ابن الصلاح.

واعتراضُ ابن كثير صحيحٌ واضحٌ، وإنّما لجأ ابنُ الصلاح إلى هذا اتّباعاً لقاعدته التي سار عليها مِنْ أنّه لا يجوزُ للمتأخرين التجاسُرُ على الحُكم بصحة حديث لم يوجد في أحد «الصحيحين» أو لم ينصُّ أحدٌ من أثمة الحديث على صحته ، وقد رددنا عليه فيما مضى (الحاشية رقم ٢ ص ١١١) (ش).

(۱) البَغَويُّ: هو الحافظُ مُحْيي السُّنة أبو محمد الحُسين بن مسعود الفَرَّاء البغوي، مات سنة ۱۱ عـن نحـو ۸۰ سنة، ولــه ترجمةً في (تذكرة الحفاظ) (٤: ٥٢ - ٥٣).

وكتابه المُشار إِليه هنا هو (مصابيح السُّنَة) ، عُنيَ العلماءُ بِشرحِه، على الرُّغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيَّد، الذي أنكره عليه النوويُّ وغيره.

## [صحّة الإسناد لا يَلزَمُ منها صحّة الحديث]

قال (١): والحُكُمُ بالصَحَّةِ أو الحُسن على الإسناد(٢) لا يَلْـزَمُ منه الحُكْـمُ بذلك على المتن، إذ قد يكونُ شاذًا أو مُعَلَّلاً ٣).

# [قولُ الترمذيُّ : حسنٌ صحيحً]

قال: وأما قول الترمذيّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، فَمُشْكِلٌ، لأنّ الجمعَ بينَهما في حديثٍ واحدٍ كالمتعذّر، فمنهمَ من قال: ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح!.

<sup>=</sup> وقال العراقيُّ (ص٤١): وأجاب بعضُهم(١) عن هذا الإيراد، بأنَّ البغويُّ بيَّن في كتابه والمصابيح، عند كُلُّ حديث كونه صحيحاً أو حسناً أو غريباً، فلا يَرِدُ عليه ذلك!.

قلتُ : وما ذكره هذا الجيبُ عن البَغَويُ، من أنه يذكُرُ عَقِبَ كلَّ حديث كُونَه صحيحاً أو حَسناً أو غريباً، ليس كذلك؛ فإنّه لا يُبيِّن الصحيحِ من الحسن فيما أورده من والسنن، وإنّما يسكت عليها، وإنّما يبين الغريب غالباً، وقد يُبيِّن الضعيف، وكذلك قال في خُطبة كتابه: وما كان فيها من ضعيف غريب أشرتُ إليه . انتهى.

فالإيراد باقٍ في مزجه صحيح ما في والسنن، بما فيها من الحسن، وكأنّه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به، (ش).

<sup>(</sup>١) (علوم الحديث) ( ص٣٥ ).

<sup>(</sup>٢) المُعيّن.

<sup>(</sup>٣) ويظهر ذلك من أسانيدَ أخرى.

<sup>(</sup>١) لعله يُشير إلى ابن الملقن؛ فإنَّ هذا هو عينُ جوابهِ، كما في والمُقْنع، (٩٧/١) له .

قلت : وهذا يرده أنَّه يقول في بعض الأحاديث : «هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

ومنِهم مَن يقول :

هو حُسَنٌ باعتبار المتن، صحيحٌ باعتبار الإسناد!

وفي هذا نَـظَـرٌ أيضاً، فإنه يقولُ ذلك في أحاديثَ مروّيةٍ في صفةٍ جهّنم (١)، وفي الحدُود والقِصَاصِ، ونحو ذلك (٢).

والذي يظهُر لي أنه يُشَرِّبُ(٢) الحُكْمَ بالصحَّةَ على الحكمِ بالحسن كما يُشرِّبُ الحُسْنَ بالصحة(٤).

فعلى هذا يكونُ ما يقول فيه: «حسنٌ صحيحٌ»؛ أعلى رُتبةً عنده

أقولُ : وهو مُخَرَّجٌ في والصحيحة، (١٢٥) لشيخنا.

(٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي حاشيتها إِشارةً إلى نُسخة فيها : ﴿يشوبۥ ِ

أقولُ : لماذا لا يُقْبِلُ قولهُ ويُستَساغُ ؟ والمسألةُ ـ في أصلها ـ اجتهاديّةٌ.

وقال الشيخُ محمد عبد الرزاق حمزة هنا مُعَلِّقاً: أوقعهم في الحيرة جَعْلُهم الحسنَ قسيم الصحيح، فَورَدَ عليهم وصفُ الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح، فأجاب كلُّ بما ظهر له.

<sup>(</sup>۱) كحديث : «يخرجُ عُنُنَّ مِن الناريومَ القيامةِ، له عينانِ تبصران، وأذنان تسمعان، ولسانٌ ينطقُ، يقول: إني وكُلْتُ بكلَّ جَبَار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، فقال (٣٤٠/٣ ـ تُحفة) : «حديث حسن صحيح غريبٌ» . (ن).

<sup>(</sup>٢) لعلّه يُريد مِن ذلك أنَّ هذه أحاديثُ ليس فيها معنى بلاغيٌّ مُستَحسن لقاريهِ زيادةً على سواه من الأحاديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ردّه العراقي في وشرحه (ص٤٧) ، فقال : «والذي ظهر له تحكّم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي، والله أعلمُ . (ش).

من الحسن، ودونَ الصحيح، ويكونُ حُكْمُهُ على الحديثِ بالصّحةِ الحضةِ أقوى من حُكمِه عليه بالصحةِ مع الحُسن (١) والله أعلم.

= والذي يظهر أنّ الحسن في نَظر الترمذي اعم من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وإنه في معنى المقبول المعمول به ، الذي يقولُ مالكُّ في مثله : «وعليه العَملُ ببلدنا» وما كان صحيحاً ولم يُعمَل به لسبب من الأسباب يُسميه الترمذي (صحيحاً» فقط، وهو مثل ما يرويه مالكٌ في «موطأه» ويقول عقبه : «وليس عليه العمل»(۱) ، وكأن عَرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم ، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حساناً، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصّحة، وما لم تتأيّد بعمل لا يصفها بالحسن وإنْ صَحّت .

هذا الذي يظهرُ قد استفدناه من مُذاكرةٍ بعض شيوخنا ومُجالستهم. (ش).

(١) بمعنى أنَّه وسط، وهذا قولٌ حسنٌ مليحٌ، وانظر ﴿النكت، (٤٧٧/١).

<sup>(</sup>١) هذا مُنتَـقَضَّ بقولِ الترمذيُّ (٣٦٦/١ ـ شاكر) في حديث الترجيع : وحديثٌ صحيحٌ، وعليه العَمَلُ بمكة، وهو قولُ الشافعيُّ».

وقوله في حديث الركعتين قبلَ الظّهر وبعدُها (٤٣١/٢) : د حديثٌ صحيحٌ ، وقوله (٤٣١/٢) في حديثِ أنس في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بذي الحُليفة : وحديثٌ صحيحٌ.

وذكر مِثلَهُ (٧/٢٥ - تحفة) في حديث صومِ عاشوراء، وقال فيه :1 والعَملُ على هذا عند أهل العلم ِ».

وفي حديث سَعْدِ في التمتُّع بالعُمرة (٨٢/٢) وقال بعده : «وهو قولُ الشافعيُّ وأحمد وإسحاق». (ن).

### النوع الثالث

### الحديث الضعيف

قال(١): وهو ما لم يَجْتمع فيه صفاتُ الصحيح، ولا صفاتُ الحَسَنِ المذكورةُ فيما تقدّم (٢).

ثم تكلّم على تَعْدادِه وتنوُّعهِ باعتبار فَقْدهِ واحدةً من صفاتِ الصَّحةِ أو أكثر ، أو جميعها.

فينقسمُ حينئذٍ إلى الموضوعِ ، والمقلوبِ، والشاذُّ،

(١) و علوم الحديث ، (٣٧).

(٢) قال الحافظُ ابنُ حَجَر في «النكت» (٤٩١/١): «اعترض عليه بأنهُ لو اقتصر على نفي صفاتِ الحَسن مُستلزمٌ لنفي صفاتِ الحَسن مُستلزمٌ لنفي صفاتِ الصحيح وزيادة.

وأجاب بعضُ مَنْ عاصرناه بأنَّ مقامَ التعريفِ يقتضي ذلك، إذ لا يلزمُ من عدم وجودِ وصف الحَسَن عدمُ وجود وصفِ الصحيح؛ إذ الصحيحُ بشرطهِ السابق لا يُسمَّى حسناً ، فالترديدُ مُتعين!!

والحقُّ أنَّ كلام المصنف مُعترَضٌ ؛ وذلك أنَّ كلامهُ يعطي أنَّ الحديثَ حيثُ يعدمُ فيه صفةٌ من صفاتِ الصحيح يُسمَّى ضعيفاً ، وليس كذلك ، لأنَّ تمامَ الضبط مثلاً إذا تخلّف صدق أنَّ صفاتِ الصحيح لم تجتمع ، ويُسمَّى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفاتُ سواه حسناً لا ضعيفاً.

وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفاً، ولو=

والمعلَّـــل، والمضطــرب، والمرسـَــل، والمنقطــع، والمُعْضَل، وغيرِ ذلك (١).

= عَبَّر بقوله : كلَّ حديثٍ لم تجتمع فيه صفاتُ القَبول، لكان أسلمَ من الاعتراض وأخصرَ، والله أعلم.

فَائِدةً : قال ابن المُلقِّن في «المقنع» (١٠٤/١) تعقيباً على من جَوَّز رواية الضعيف والعمل به في القصص والفضائل والترغيب:

ووفيه وقفةً؛ فإنه لم يثبت ، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوتَهُ ويوقعُ من لا معرفةَ لهُ في ذلك، فيحتجُ بهِ، وقد نُـقل عن ابن العربي المالكي أنَّ الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً».

أقول: ولي في ذلك رسالةٌ مفردة، يسرُّ اللَّه تمامها.

(١) قال ابنُ الصلاح (ص٣٧) : «وهي كثيرةٌ ، وأطنب أبو حاتم ابن حبّان، فبلّغ أقسامَهُ خمسين إلاّ واحداً» .

# النــوع الرابـع الـُـسـُنَــدُ

قال الحاكمُ (١) : هــو ما اتّصل إسنادهُ إلــى رسولِ اللّه صلى اللّه عليه وسلــم.

وقال الخطيبُ (٢) : هو ما أتَّصل إلى مُنتهاه (٣) .

وحكى ابنُ عبد البرِّ (٤): أنه المرويُّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سواءٌ كان مُتَّصلاً أو مُنقطعاً.

فهذه أقوالٌ ثلاثةٌ (٥).

<sup>(</sup>١) في «معرفة علوم الحديث؛ (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) في (الكفاية) (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) وعلى تعريفِ الخطيب يدخلُ الموقوف على الصحابةِ إذا رُوي بسندٍ ـ في تعريفِ المُسنَدِ، وكذلك يدخُلُ فيه ما رُوي عن التابعين بسند أيضاً، ولا يدخُلان فيه على تعريفِ البن فيه على تعريف البن عبد البرّ، ويدخل المنقطعُ والمعضلُ على تعريفِ ابن عبد البرّ، ولا يدخلُ على تعريفِ الحاكم. (ش).

<sup>(</sup>٤) في دالتمهيد، (١/٥٧).

<sup>(°)</sup> وقـال المحبُّ الطبريُّ في «المعـتصر من الملّخص من كتاب ابن الصلاح»: «المُسندُ؛ هو المرفوع المتّصل، وقيل: المرفوع ، وإنْ لم يتصل! وقيل: المُتصل، وإن لم يُرفع! والأوّلُ أصحُ إذ لا تمييز إلاّ بهِ ».

# النوع الخامس الـُــــُّصل

ويُـقال له: «الموصول» (١) أيضاً، وهو ينفي الإرسالَ والانقطاعَ، ويشملُ المرفوعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوفَ على الصحابيُّ أو من دونَه (٢).

= كذا في ( ١١٠/١).

وقال الحافظُ في «النكت» (٧/١) بعد حكاية الخلاف: «والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أثمة الحديث وتصرُّفهم أنَّ المُسندَ عندهم ما أضافه مَنْ سمع النّبيُّ صلّى الله عليه وسلم إليه ؛ بسندِ ظاهرهُ الاتصالُ».

ورجحه ابنُ دقيق العيد في «الاقتراح» (١٩٦).

(١) ويُقال : د المُوتصل؛ كما في دالرسالة؛ (١٢٧٥) للإمام الشافعيُّ.

وقال ابنُ الحاجب في «التصريف» له :هي لغةُ الشافعيُّ ، وهي عبارة عن ما سمعه كلُّ راوٍ من شيخهِ في سياق الإسناد مِن أوَّلهِ إلى منتهاه».

نقله الحافظ في والنُّكت، (١/١١) ثم قال : (فهو أعمُّ من المرفوع».

(٢) أي : المقطوع، وانظر «تدريب الراوي» (١٨٣/١).

## النوع السادس المرفسوع

وهو ما أُضيفَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم ؛ قولاً مِنْهُ أو فعلاً عنه، وسواءً كان مُتَّصِلاً أو مُنقطعاً أو مُرسَلاً.

ونَفي الخطيبُ أن يكونَ مُرسلاً، فقال(١): هــو مــا أخبرَ فيه الصحابيُّ عن رســول الله صلى الله عليه وسلم.

(١) في والكفاية (ص٥٨).

وعقب ابنُ الملقن في «المقنع» (١١٣/١) بقولهِ : «فخصُّصهُ بالصحابةِ، فيخرج ُ مرسل التابعيُّ».

وتعقّب مثلَ هذا الكلام الحافظُ في «النكت» (١/١٥) قائلاً: «والحقُّ خلافُ ذلك ، بل الرفع ـ كما قررّناه ـ إنّما يُنظر فيه إلى المتن دون الإسناد».

# النوع السابيع الموقوف

ومُطْلَقُ عند يختصُّ بالصحابيِّ، ولا يُستعمل فيمن دون الآ مُقَيَّداً (١).

وقد يكون إسنادهُ مُتَّصلاً وغيرَ متصل (٢) .

وهو (٣) الذي يُسمِّيه كثيرٌ من الفُقهاء والمحدِّثين أيضاً أثراً.

وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيّين: إنهم يُسمّون الموقوف أثراً.

قال: وَبَلَغَنا عن أبي القاسم الفُوراني (١) أنه قال: الخَبَرُ ما كان عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والأثرُ ما كان عن الصحابة.

<sup>(</sup>١) كأن يُقال : ﴿ وقفه فلانَّ على ابن سيرين ١ . . وهكذا .

<sup>(</sup>٢) بخلاف الحاكم في «معرفة علوم الحديث » (ص٩ ١) حيث اشترط في الموقوف أنْ لا يكون مُرسلاً ولا مُعْضلاً!

وقال الحافظ في (النكت، (١٢/١): ﴿ وَهُو شُرَطٌّ لَمْ يُوافقه عَلَيْهُ أَحَدُّ».

<sup>(</sup>٣) أي : الموقوف .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى (فُوران) اسمَّ لبعض أجدادهِ، كما في «الأنساب» (٣٤١/٩). وقد توفيَّ سنة (٢٦١ هـ) ، ترجمه المصنَّف في «البداية والنهاية» (٢٨/١٢).

قلت: ومن هذا يُسمّي كثيرٌ من العلماء الكتابَ الجامَع لهذا وهذا بد (السُّن والآثار)؛ ككتابي (السنن والآثار) للطَّحاوي(١)، والبَيْهقي وغيرهما.

والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ذِكْرُ كتاب الطحاوي مثالاً لما ذَكَرَ المؤلَّفُ فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ كتابَه وشرح معاني الآثار، وكتابَه الآخر ومُشكل الآثار، إنّما يَعْنَى به المرفوعة. (ن).

أقولُ: أمَّا ومُشكل الآثار، فَنَعَم، وأمَّا وشرح معاني الآثار، فإنَّه ومُشتمل على المرفوع والموقوف أيضاً، كما قال الحافظُ ابنُ حَجَر في والنُّكت، (١٣/١ه).

### النوع الثامن

### المقطوع

وهو الموقوفُ على التابعين قولاً أو فعلاً، وهو غيرُ الْمُنْقطع. وقد وَقَعَ في عبارة الشافعيِّ والطبرانيِّ إطلاقُ «المقطوع» على منقطع الإسناد غير الموصول (١).

وقد تكلّم الشيخُ أبو عَمْرو ها هُنا على قول الصحابي : «كنّا نفعل»، أو: «نقول كذا»، إنْ لم يُضِفْه إلى زمانِ [رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو مِن قَبيلِ الموقوف.

وإنْ إضافَه إلى زمان](٢) النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال أبو بكر البَرْقانيُّ (٣) عن شيخه أبي بكر الاسماعيليِّ: إنّه من قبيل الموقوف! وحكم الحاكم النَّيسابوريُّ (١) برفعهِ، لأنه يدلُّ على التقرير، ورجَّحه ابن الصَّلاح(٥).

<sup>(</sup>١) قارِنْ بد (التمهيد، (١/٥٠١ - ١٦٦) و (فتح المغيث، (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (الأصلين - ولم يتنبّ لها الشيخ شاكر رحمه الله - واستدركتُها مِن (علوم الحديث) (ص ٤٣)وقد أفسد سقوطُها المعنى!.

<sup>(</sup>٣) (البَرْقاني) : بفتح الباء المُوحَّدة، نسبة إلى قرية من قرى خُوارِزم.

وأبو بكر هذا من شُيوخ الخطيب، وُلد سنة ٣٣٦، ومات سنة ٢٥٠. (ش).

<sup>(</sup>٤) في (معرفة عُلوم الحديث) (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٥) ( علوم الحديث ) (٤٤ ) .

قال: ومِن هذا القبيل قولُ الصحابيّ: ﴿ كُنَّا لَا نَرَى بِأَسَا بِكَذَا ﴾ أو: ﴿ كُنَّا لَا نَرَى بِأَساً بِكَذَا ﴾ أو: ﴿ كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ أو ﴿ يقولُونَ ﴾ أو: ﴿ يُقالَ كَذَا فِي عهد رسولَ اللّه صلى عليه وسلم ﴾ إنه من قبيلِ المرفوع.

وقولُ الصحابي: (أُمِرنا بكذا)، أو: ( نُهينا عن كذا) مرفوعٌ مسنّدٌ عند أصحابِ الحديث.

وهو قولُ أكثر أهل العلم(١).

وخالَفَ في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي .

وكذا الكلامُ على قوله: ﴿ من السَّنة كذا،، وقول أنَّسٍ: ﴿أُمِرَ بـــلالٌ أن يَشْفَـــع الأذانَ ويُوتر الإقامة ،(٢).

قال: وما قيلَ من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنَّما

<sup>=</sup> ورجّحه أيضاً الحاكمُ والرازيُّ والآمِديُّ والنوويُّ في «المجموع» والعراقيُّ وابنُ حَجَر وغيرهم. (ش).

انظر والإِحكام، (٩/٢) للآمدي، ووالمجموع، (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>١) وهو الصحيحُ، وأقوى منه قولُ الصحابيِّ : وأُحِلَّ لنا كذاهِ، أو : وحُرَّم علينا كذاه فإنّه ظاهرٌ في الرفع حُكماً، لا يحتمسلُ غيسرَه.

انظُـــرْ شَرْحَنَا على «مسنَد أحمــــد، شــي الحديث (٧٢٣) وانظر أيضـــاً «الكفايــة» للخطيب (ص ٤٢٠ ـ ٤٢٤). (ش).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٧٨٥ ) ومُسلم ( ٣٧٨).

ذلك فيما كان سَببَ نُزولٍ، أو نحو ذلك (١).

أمَّا إذا قال الراوي عن الصحابيِّ: (يَرفعُ الحديثَ)، أو: (يَنْميهِ) أو: (يَنْميهِ) أو: (يَنْميهِ)

(١) أمَّا إطلاقُ بعضِهم أنَّ تفسير الصحابِة له حُكْمُ المرفوع، وأنَّ ما يقولُهُ الصحابيُّ مَّا لا مجالَ فيه للرأي مرفوعٌ حُكماً كذلك! فإنّه إطلاقٌ غيرُ جَيد، لأنَّ الصحابةَ اجتهدوا كثيراً في تفسيرِ القُرآن، فاختَلُفوا، وأَفْتوا بما يَرَوّنُهُ من عُموماتِ الشريعةِ تَطْبيقاً على الفُروعِ والمسائِل.

ويظنُّ كثيرٌ من الناس أنَّ هذا مَّا لا مجَال للرأي فيه.

وأمّا ما يحكيه بعضُ الصحابة من أخبار الأمّم السابقة، فإنّه لا يُعطى حُكُمَ المرفوع أيضاً، لأنّ كثيراً منهم - رضي الله عنهم - كان يروي الإسرائيليّات عن أهل الكتاب على سبيل الذّكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحّتها، أو يستجيزون نسبّتها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. حاشاً وكلاً. (ش).

(٢) أرى أنَّ ذكر كلمة (النبي صلى الله عليه وسلم) هنا ممّا لا وجه له، لأنَّ القصد أنّه إذا قال التابعيُّ: (يرفعُ الحديث، دون التصريح بأنَّ الرفعَ هو إلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فله حُكمُ المرفوع، وكذلك إذا قال: (يَنْميه، أو: (يبلغ به، أمّا لو قال: (يبلغُ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فهذا صريحٌ في الرفع، لا أظُنُّ أحداً يُخالفُ فيه.

ثم رجعتُ إلى والأصل، - أعنى والمقدمة، (ص ٥٣) - فلم أر ذكر كلمة : (النبي صلى الله عليه وسلم)، فعلمتُ أنّه سَبْقُ قلم من المؤلف، أو بعض النّساخ. وقال الحافظُ في والفتح، (٣٣٦/١٠) : وقد تقرر في علوم الحديث أنّ قول الراوي : ورواية، أو : ويرويه، أو: ويلغ به، ونحو ذلك محمولُ على السرفع، . (ن) .

أقول : وانظر ـ لزيادة الفائدة ـ والفتح، (٢/٥/٢) و(٣٦٩/١).

### (١) تعمَّة في فائدةٍ مهمّة :

قال الحافظُ ابنُ حَجَر مُؤَصَّلاً مسألةَ روايةِ الصحابيِّ ما لا اجتهاد فيه، وبيان حُكم تفسيره، في (النكت) (٥٣١/٢ ـ ٥٣٢) :

ووالحقُّ أنَّ ضابطَ ما يفسّره الصحابيُّ ـ رضي الله عنه ـ إنْ كان ممّا لا مجال للاجتهادِ فيه، ولا منقولاً عن لسانِ العربِ فَحُكْمُه الرفعُ، وإلاَّ فلا؛ كالإخبارِ عن الأمورِ الماضيةِ من بَدْءِ الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن، والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عَمَل يَحْصُلُ به ثوابٌ مخصوصٌ أو عقابٌ مخصوصٌ، فهذه الأشياءُ لا مجالَ للاجتهاد فيها فَيُحْكَمُ لها بالرفع.

قال أبو عَمْرو الداني : «قد يَحْكي الصحابيُّ ـ رضى الله عنه ـ قولاً يُوقفه، فَيُخَرِّجُهُ أُهلُ الحديث في المسندِ؛ لامتناع أن يكونَ الصحابيُّ ـ رضي الله عنه ـ قاله إلاَّ بتوقيف.

وأمّا إذا فَسَر آيةً تتعلّق بُحكم شرعي فيُحتمل أن يكونَ ذلك مُستفاداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد، فلا يُجْزَمُ برفعهِ، وكذا إذا فَسَر مُفْرداً فهذا نقل عن اللسان خاصّة فلا يُجزم برفعهِ.

وهذا التحريرُ الذي حَررَناه هو معمتدُ خَلْقٍ كثيرٍ من كبار الأثمَّة كصاحبي «الصحيح» والإمام الشافعيُّ وأبي جعفر الطُّبرَي وأبي جعفر الطُّحَاوي وأبي بكرِ ابن مردويهِ في «تفسيره» المسند والبيهقي وابن عبد البَرَّ في آخرين.

إِلاَّ أَنَّه يُستثنى من ذلك ما كان المُفَسَّر لهُ من الصحابةِ ـ رضي الله تعالى عنهم ـ مِنَّ عُرف بالنَّظَرِ في الإسرائيليَّات...».

أقولُ: وانْظر رسالتي والتحذيرات من الفتن العاصفات، (ص ١٨ - ١٩ ). ...

### النوع التاسع

### المرسكل

قال ابنُ الصَّلاح(۱): وصورتهُ التي لا خِلافَ فيها: حديثُ التابعيُّ الكبيرِ (۲) الذي قد أدرك جماعةً من الصحابةِ وجالسَهم؛ كعُبيَد الله بن عديٌ بن الخِيار (۳) ثم سعيد بن المُسيّب، وأمثالِهما، إذا

(١) (علوم الحديث) (ص٤٧).

(٢) قال ابنُ الملقَّن في والمُقْنع؛ (١٢٩/١) : ووالمشهور التسويةُ بين التابعين أجمعين في ذلك؛.

ونقل السخاويُّ في «فتح المغيث» (١٥٧/١) عن شيخهِ الحافظ ابن حَجَر قولَه : ولم أرَ التقييدَ بالكبير صريحاً عن أحده!!

أقول: بل هو موجودٌ في كلام ابن عبد البّر في «التمهيد» (١٩/١) فَلْيُراجع. وانظر «الغاية في شرح الهداية» (٢٧٢/١) للسخاويٌّ.

ثم رأيتُ الحافظ ابنَ حَجَر ينقلُ نصُّ كلام ابنَ عبد البرّ في «النكت» (١/٢)!!

(٣) ذكره في الصحابة ابنُ منده ـ كما في وأُسد الغابة» (٣٤١/٣)، وابنُ عبد البرّ في والاستيعاب، (٨٢/٧)!

وقال ابنُ حبّان في «ثقاته» (٢٤٨/٣) : «وُلد في زمان رسولِ الله صلى الله عليه وسلم».

ووقع في نقل ابن حَجَر في «الإصابة» (٢٢٣/٧) عن «الثقات، قولُه : «له رؤية»!

وتابعه السخاوي في افتح المغيث، (١٨٠/١)!!

قال: و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قالَ : والمشهورُ التسويةُ بين التابعين أجمعين في ذلك .

وحكَى ابنُ عبد البَرِّ عن بعضهم : أنه لا يَعُدُّ إرسالَ صِغار التابعين مُرسلاً .

ثم إنَّ الحاكمَ يخصُّ المرسَل بالتابعين(١) ، والجمهورُ من الفُقَهاء والأصوليِّين يُعمَّمون التابعين وغيرَهم .

قلت : [كما] قال أبو عَمْرو ابنُ الحاجِب في «مختصره في أصول الله صلّى الفقه»(٢) : المرسلُ قــولُ غيرِ الصحابيُّ : « قــال رسول الله صلّى الله عليه وسلم ».

هذا ما يتعلَّق بتصوُّرهِ عند المحدُّثين .

وأما كونُه حُـجَّةً في الدين ، فذلك يتعلَّقُ بعلم الأصول(٣)، وقد

<sup>=</sup> وقال الحافظُ في «التقريب» (٤٣٢٠): «قُتل أبوه ببدر، وكان هو في الفتح مُميزاً، فَعُدَّ في الصحابة لذلك، وعدَّه العجليُّ وغيرُه في ثقات كبار التابعين».

وقال الحافظُ في والنكت، (١/٢) بعد كلام : وفتمثيلُ ابنِ الصلاح بِعُبيد الله ابن عدي مُعترضٌ؛ لأنّه كان يُمكنُه أن يحفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم».

وانظر وفتح المغيث، (١٨٠/١) ووتهذيب الكمال، (١١٢/١٩).

<sup>(</sup>١) وهذا هو الأقربُ، كما سيأتي عن ابن الصلاح (ص ١٦٥ ).(ن).

<sup>(</sup>۲) (منتهی الوصول) (ص ۸۸).

<sup>(</sup>٣) انظر له : «البُرهان» (٦٣٣/١) للجُويني، و«المحصول» (٦٦/١/٢) للرازي، و الخصول» (٣٢٩) لأبي إسحاق =

أشبَعْنا الكلام في ذلك في كتابنا ( المقدمات (١) ٥ .

وقد ذكر مُسلمُ (٢) في مقدمة كتابه : ﴿ أَنَّ المُرسَلُ فَسَيَ أَصَلِمُ وَقَالُ الْعَلَمُ بِالْأَخْبَارِ لِيسَ بِحُجَّةٌ ﴾.

وكذا حكاه ابنُ عبد البرُّ ٣) عن جماعة أصحاب الحديث.

وقال ابنُ الصلاح (٤): وما ذكرناه من سُقوطِ الاحتجاجِ بالمرسلِ والحُكْمِ بضعفهِ ، هو الذي استقرَّ عليه آراءُ جماعةِ حفَّاظ الحديثِ ونُقَّادِ الأَثَرِ ، وتداوَلُوه في تصانيِفهم (٥).

قال : والاحتجاجُ به مذهبُ مالكِ وأبي حنيفة وأصحابِهما في

<sup>=</sup> الشيرازيّ، و (الفقيه و المتفقه ( ٢٢٧/٢) للخطيب، و (الإحكام ( ١٢٣/٢) للخطيب، و (الإحكام ( ١٢٣/٢) للآمدي، و (التمهيد ( ١٣٠/٣) للكُلُوذاني، و (المسوّدة ( ص ٢٥) لآل تيميّة، و (جامع التحصيل ( ص ٣١) للعلائيّ و (جامع الأصول ( ١١٧/١) لابن الأثير. ( ١ لا نعلم عنه سوى اسمه و لا حول و لا قرّة إلاّ بالله.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٠) ناقلاً إيّاه عن غيره.

<sup>(</sup>٣) والتمهيد**،** (١٧/١).

 <sup>(</sup>٤) في (علوم الحديث) (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٥) لأنّه حُذف منه راو غير معروف، وقد يكونُ غيرَ ثقة، والعبرةُ في الرواية بالثقةِ واليقين، ولا حُجّة في المجهولِ. (ش).

وقال التّرمِّذيُّ في آخِر ( السَّنن (٣٣٨/١ ـ العلل :

ومَن ضعّف المرسَل فإنه ضعّفه مِن قِبَلِ أن هؤلاء الأثمّة حدّثوا عن الثقات وغير الثقات. (ن).

طائفة (١) ، واللّب أعلم.

قلت: وهـو مَحْكِيٌّ عن الإمام أحمدَ بنِ حنبلِ ، في روايةٍ (٢). وأمَّــا الشافعــيُّ فنَصَّ علـــى أنَّ مُرْســلاتِ سعيد بــن المسيَّـب حسَانٌ (٣).

قالوا: لأنه تَتبُّعها فوجه مُسنَّدةً (١)، والله أعلم.

(١) (جامع التحصيل) (ص ٦٦).

(٢) انظر (روضة الناظر) (ص ١١٣) لابن قُدامة.

(٣) وفي ومُختصر المُزني، (ص ٧٨) قولُ الشافعيِّ : وإرسالُ ابنِ المسيِّب عندنا حَسَنَّ.

(٤) ولقد بيَّن ـ هو ـ رحمه الله ذلك في «الأمّ» (١٨٨/٣) بكلام طويل، نسوقُه بتمامه لأهميَّته، قال:

وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا يَغْلَقُ الرهُن مِن صاحبه الذي رَهَنه، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه،

ثم ردٌّ مُرسلاً مرويّاً عن غير سعيدٍ.

ثم قال : (قال - أي: المخالف - : فكيف قبلتُم عن ابن المسيَّب مُنقطعاً ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا : لا نحفظُ أنَّ ابن المسيب روى مُنقطعاً إلاَّ وجدنا ما يدلُّ على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلاَّ ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقَطِعَه، ورأينا غيره يُسمَّى المجهول، ويُسمَّى من يُرْغَب عن الرواية عنه، ويُرسل عن النبي صلى الله عيله وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يُسدِّده، ففرَّقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم تحاب أحداً، ولكنّا قُلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصَفْناه من صحة =

= روايته.

وقد أخبرني غيرُ واحدٍ من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهابٍ عن ابن السيب عن أبي هُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب.

أَقُولُ : وهذا يُظهر أنَّ احتجاجَه بمرسل سعيد إنمّا كان لمجيئهِ مِن وجهِ آخر يُقوِّيهِ، إمّا بوصِل أو بغير ذلك.

ومفهومُه ردُّ مرسلهِ إنْ لم يجيء ما يقوُّيهِ.

وهذا ما صرَّح به الخطيبُ البغداديُّ في «الفقيه والمتفقّه» (٢٢٧/٢).

وقال الإمام البيهقي في «مناقب الشافعي» (٣٢/٢) له بعد نقلهِ كلاماً للإمام الشافعيُّ في مسألةِ المراسيلِ وردها وتقويُّها :

وانظر «معرفة السنن والآثار» (١٦٢/١ - ١٦٧) و«جامع التحصيل» (ص٤٠ - ٤٨).

#### فائدتان:

الأولى : أنَّ المحفوظ في الحديث - المشار إليه في كلام الإمام الشافعي - الإرسال، كما رجَّحه البيهقي - وغيره - في «السنن الكبرى» (١٠/٦).

وانظر (الإِرواء، (١٤٠٦) و(ترتيب فوائد تمَّام، (١٩٧).

وراجع ـ أيضاً ـ (نصب الراية) (٧/١ - ٥٤).

الثانية : أنَّ قولَه في آخره : (له غُنمُه وعليه غُرْمُه) مُدْرَجٌ، كما رجَّحه أبو داود في (١٣/١٣)، وليس هو موجوداً في (١٣/١٣)، وليس هو موجوداً في المطبوع منه ! .

(۱) (ص ۲۱٤).

التابعين حُجّة إنْ جاءت من وجه آخرَ ولو مُرسلةً (١) ، أو اعتضدت بقولِ صحابيًّ أو أكثرِ العلماء ، أو كان المُسِل ل لو سَمَّى لا يُسَمِّي [ إذا سَمَّي] إلا ثقةً ، فحينتذ يكون مُرسلُه حجةً ، ولا ينتهض إلى رُتبةِ المُتَّصل ).

قال الشافعيُّ : ﴿وأما مراسيلُ غير كبار التابعين فلا أعلمُ أحداً قَبلهَا (٢) ﴾.

قال ابنُ الصلاح (٢): وأمَّا مراسيلُ الصحابة كابن عباس وأمثالهِ ففي حُكم الموصول ، لأنَّهم إنما يروونَ عن الصحابة (٤)، وكلُّهم عسدولٌ ، فجهالتُهم لا تضرُّ (٥) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) بشرط أن يكون «مِمِّن قَبِلَ العلمَ من غيرِ رجالهِ الذين قَبِلَ عنهم، كما في «الرسالة» و«المعرفة» و«المناقب».

وهذا قيدً مهمٌ جداً.

<sup>(</sup>٢) هذا تمام كلامه في (الرسالة).

<sup>(</sup>٣) (علوم الحديث؛ ( ص٥١ ) وانظر (المحصول؛ (٩/١/٢) للرازيّ.

<sup>(</sup>٤) وفي هذا نص مهم رواه الحافظ جعفر الفِريابي في دفوائده، (٤٣ ـ ٤٤ ـ الملحق بـ دالصيام، له)، فَلْيُراجع.

وقال العراقي في (التقييد والإيضاح) (ص ٧٠):

<sup>«</sup>بل الصواب أن يُقال: لأن أكثر رواياتهم - يعني الصحابة - عن الصحابة رضي الله عنهم، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين».

<sup>(</sup>٥) وهو مذهبُ أحمدَ، ولم تختلف الروايةُ عنه في ذلك، كما في (مُسوَّدة ابن تيميَّة) (ص٥٥٥). (ن).

قلتُ : وقد حكى بعضُهم الإجماعَ على قَبُول مراسيل الصحابة (١).

وذكر ابنُ الأثير(٢) وغيره في ذلك خلافاً .

ويُحْكَم هذا المذهبُ عن الأستاذِ أبي إسحاقَ الإِسْفَرايينيِّ (٣) ، لاحتمال تلقَّيهم ذلك عن بعض التابعين (٤) .

(١) قال الحافظ في (هدي الساري) (ص ٥٠٠):

ووقد اتَّفق المحدّثون على أنَّ مرسلَ الصحابيُّ في حُكم الموصول،

وقال في (ص ٣٧٨) منه :

«وقد اتَّفق الأئمَّةُ قاطبةً على قَبُول ذلك، إلاّ مَن شلهٌ مِمَّن تأخَّر عصرُه عنهم، فلا يُعتَدُّ بمخالفته، والله أعلم.

(٢) لم أر ذلك في مقدّمة (جامع الأصول) (١٠٧/١ و١١) له، فالله أعلمُ. وأشار السخـاوي في (فتح المغيث) (١٧/١) إلى نقل المصنَّف عن ابن الأثير، ثــــم رُدّه.

(٣) وأشار إلى ذلك الحافظُ في (الفتح؛ (٤/٧).

(٤) قال السيّوطي في «التدريب» (ص ٧١): «وفي «الصحيحين» من ذلك ما لا يُحصى - يعني من مراسيل الصحابة - لأنّ أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلّهم عدولٌ، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينّوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات، أو حكايات أو موقوفات .

وهذا هو الحقُّ . (ش).

وقد وقع رواية الأكابرِ عن الأصاغرِ(١) ، والآباءِ عن أبناءِ ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

تنبيه : والحافظ البيهقي في كتابه «السنن الكبير» (٢) وغيرهِ يُسَمَّي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مُرسلاً!

فإنْ كان يذهبُ مع هذا إلى أنه ليس بُحجّة (٣) فيلزُمه أن يكونَ مرسلُ الصحابةِ أيضاً ليس بحجة! والله أعلمُ .

(١) قال الحافظ ابن حجر في والنكت على ابن الصلاح» (٧٠/٢): ووالانفصال عن ذلك أن يُقال: قولُ الصحابيِّ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر في أنّه سمعة منه أو من صحابيُّ آخر، فالاحتمالُ أنْ يكونَ سمعة من تابعي ضعيفٌ نادرٌ جداً لا يُؤثّر في الظاهر، بل حيثُ رَوَوْا عَن من هذا سبيلُه بينّوه وأوضحوه.

وقد تتبعّتُ رواياتِ الصحابة - رضي الله عنهم - عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابيًّ عن تابعيً ضعيفٍ في الأحكام شيءٌ يَثْبُتُ، فهذا يدلُّ على نُدرِ أخذِهم عن من يُضعّف من التابعين - والله أعلم.

وقال نحو ذلك في (الفتح) (١٠/٢٨٩).

(٢) الذي رأيتُه في والسنن (١٩/١) له قولُه عَقِبَ حديث : ووهذا الحديثُ رواتُه ثقاتٌ، إلاّ أنَّ حُميداً لم يسمُّ الصحابيُّ الذي حدَّنه، فهو بمعنى المرسل....

فَـ فَرْقٌ بين العبارتين !

ولعلّ الفرقَ يظهرُ من قوله في «معرفة السنن والآثار» (٨٤/٣): «وأصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كلُّهم ثقاتٌ، فَتَرْكُ ذِكر أسمائهم لا يضرُّه.

(٣) هذا الإلزامُ ليس على إطلاقهِ، لأنّنا لا نفهمُ من الكلام المنقولِ عنه أنَّه يريد أنَّ =

ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي، بل مرسل بمعنى منقطع،
 وهذا الانقطاع إنّما هو بين التابعي والرجل من الصحابة.

هذا هو الذي يَحْسُنُ أَن يُوجَّه به كلامُ البيهقيِّ، وقد ذكر نحوَه الصيرفيُّ في «كتاب الدلائل» كما تراه في «شرح العراقي على مقدَّمة علوم الحديث» (ص ٥٨)، وخُلاصةُ ما نقله عنه ـ وارتضاهُ ـ أنَّ التابعيُّ إنْ قال: «سمعتُ رجلاً من الصحابةِ» قُبل، وإنْ قال: (عن) لم يُقْبَل»!.

ورأْيي أَنَّ الأُخيرَ ينبغي أَنْ يُقيَّدَ بما إذا كان التابعيُّ المُعنْعِنُ معروفاً بالتدليس، وإلاّ فهو مقبولٌ أيضاً، والله أعلم. (ن).

أقولُ : وفي «النكت على ابن الصلاح» (١٥٦٢/٢ - ٥٦٣) عينُ كلام شيخنا، وهذا يدلُّ على وحدة المنهج العلميُّ الحديثيُّ ؛ فجزاه الله خيراً.

## النوع العاشر الكنقطع

قال ابنُ الصلاح (١) : وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسَل مذاهبُ .

قلتُ: فمِنهم مَن قال: هو أن يَسْقُط من الإسناد رجلٌ ، أو يُذْكَرَ فيه رجلٌ مُبْهَم .

ومثّل ابنُ الصَّلاح الأوَّلَ بما رواه عبدُ الرزَّاق عن الثوريِّ عن أبي إسحاقَ عن زيد بن يُثَيِّع (٢) عن حُذيفة مرفوعاً: ﴿إِنْ وَلَيْتُموها أَبا بِكُمْ فَقُويٌّ أُمِينٌ ﴾، الحديث(٣) ، قال : ففيه انقطاعٌ في موضعين :

(١) في (عُلوم الحديث) ( ص ٥١).

<sup>(</sup>٢) بضم الياء التحتيّة، وفتح الثاء المُثلّثة، وإسكان الياء التحتيّة، ويُقال: أَثَيْع؛ بضم الهمزة في أوّله بَدل الياء. (ش).

أقول : أنظر وتوضيح المستبه، (١/٥٥١) و «الإكمال، (١٣/١) و «تاريخ الدوري، (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) وَصَلَّهُ عنهُ الحاكمُ في «علوم الحديث» (ص ٢٨ - ٢٩) (ن).

أقول: ورواية الحاكم في «المعرفة» مُختصرة اختصاراً مُخلاً؛ فالحديث في «المستدرك» (١٤٢/٣) وغيره بلفظ: وإن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وفي جسمه ضعف، وإن وليتمرها عُمرَ فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا، فهاد مُهتد يُقيمكم على صراط مستقيم».

وانظر (مسند الإمام أحمد) (٥٩٩).

أحدهما: أنَّ عبد الرزَّاق لم يسمعه من الثوريُّ ، إنما رواه عن النُّعمان بن أبي شَيبَةَ الجَندِيُّ (١) عنه .

قال: والثاني: أن الثوريُّ لم يسمعُه من أبي إسحاقَ ، إنَّـما رواه عن شَريكِ (٢) عنه (٣) .

(١) الجَنَديُّ ؛ بالجيم والنون المفتوحتين. (ش).

أقولُ: أخرج العقيليُّ في «الضعفاء» (١١١/٣) الحديث، ونقل عن عبد الرزّاق أنّه قيل لهُ: سمعت هذا من الثوريُّ؟ فقال: (حدثنا النُّعمان بن أبي شيبة، ويحيى ابن العلاء عن الثوريُّ».

وقال ابنُ عديّ في «الكامل» (٥/٥٠) بعد نقله نحواً ممّا سبق: «وهذا رواه جماعةٌ عن الثوري، وأصلُ البلاء منهم، ليس من عبدالرزّاق».

أقولُ : ورواية النَّعمان : أخرجها أبو نُعيَم في «الحلية» (٦٤/١) والخطيب في «تاريخه» (٣٠٢/٣) وابن الجوزي في «الواهيات» (٤٠٥).

وأقرَّ الحاكمَ على الانقطاع في هذين الموضعين الحافظُ العلائيُّ في وجامع التحصيل؛ (ص١٣٣).

ومِن عَجَبِ أَنَّ الحاكم روى الحديث نفسه في (المستدرك) (١٤٢/٣) وصحّحه على شرط الشيخين!!

(۲) وهي رواية الحاكم في «المعرفة» (ص ۳۷) والخطيب في «تاريخه»
 (۲) ٤٦/۱۱).

وهذه الرواية من طريق عبدالسلام بن صالح؛ أبي الصُّلْت الهَرَويُّ، وهو متروكًا.

(٣) وكل من الإعلالين لا يصح الكل كما بيّنته في تخريجي لـ (الأحاديث المختارة)
 (٣٩).

وخُلاصةُ ذلك أنَّ في إسناد النعمانِ محمدَ بنَ أبي السَّريُّ العسقلانيُّ، وهو =

ومثّل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبدالله بـن الشّخيّر(١) عن رجُـلَيْن عـن شدّاد بن أوسٍ ، حديث : ﴿ اللهمّ إِنَّسِي أَسَأَلُكَ الثباتَ فَـى الأُمرِ (٢) ﴾.

ومِنهمَ من قال : المنقطعُ مثلُ المرسَل ، وَهُـو كُـلُّ ما لا يتّصلُ

= ضعيفٌ، مع مُخالفت للثقة عن عبدالرزَّاق بالرواية الأولى.

وفي الطريق إلى شَرِيكِ عبدُ السلام بن صالح الهَرَوِيُّ؛ وهو متروكٌ.

والحديثَ ضعيفٌ تدورُ طرقهِ على أبي إسحاق، ـ وهو مدلُّسٌ ـ عنه. (ن).

أقولُ: وفي الحديث كلامٌ كثيرٌ ؛ يُنظر له: «البحر الزخّار» (٧٨٣) و«العلل المتناهية» (٢٠٣/ - ٢٠٤) و«علل المتناهية» (٢٠٣/ - ٢٠٤) و «علل الدارقطني» (٢١٦/٣)، و «المجروحين» (٢٠٩/٢) و «الميزان» (٣٦٢/٣) و «مجمع الزوائد» (١٧٦/٥) و «مُختصر استدراك الذهبي على الحاكم» (٤٩٦).

(١) الشُّخِّير : بكسرِ الشين المعجمة، وتشديد الخاءِ المعجمة المكسورة.

وأبو العلاء هذا اسمه : يزيدً. (ش).

(٢) مثّل به الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ٢٧) على المنقطع.

والحديثُ : أخرجه أحمد (١٢٥/٤)، والطبراني (٧١٧٥)، والترمذي (٣٤٠٧)، من طريقين عن أبي مسعود الجُريري، عن أبي العلاء، عن رجل من بني حنظلة، عن شداد.

ورواه النَّسائي في «الصَّغرى» (٤/٣)، و «الكُبرى» (٢٢٧)، وابنُ حبَّان (١٩٧٤) و الطبراني في «الكبير» (٧١٨٠) عن أبي العلاء عن شدَّاد!

وللحديث طرق أخرى عن شدَّاد ، منها :

ما رواه ابن حبان (٩٣٥) والطبراني (٧١٥٧) من طريق هشام بن عمّار، عن سُويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعيُّ، عن حسّان بن عطيّة، عن مُسلم بن مِشْكَم عن شدّاد..

وفي سُويد كلامٌ يُلَيِّنهُ!

=

إسنادهُ (١) ، غيرَ أنَّ المرسَلَ أكثرُ ما يُـطْلَقُ على ما رواه التابعيُّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

قال ابنُ الصَّلاح (٢): وهذا أقربُ، وهو الذي صار إليه طوائفُ من الفقهاء وغيرِهم، وهو الَّذي ذكره الخطيبُ البغداديُّ في (كفايته) (٣).

= وَلَهُ فِي «معجم الطبراني» (٧١٣٥) طريق أخـرى رجـالــهـا ثقـات سوى محمد بن يزيدَ، وثقه ابن حبان (٩/ ٣٥) وروى عنه جمعٌ.

فهو ـ بها سبق ـ حسنٌ لغيره على أقلّ تقدير .

وضعّف شيخُنا الألبائي في «تمام المنّة» (ص ٢٢٥) إسنادَه بسبب جهالة الرجل الحنظليّ، ولم يذكر له طريقاً أخرى!

ثم علمتُ منه \_ حفظه الله \_ رجوعَه إلى تصحيحه، فجزاه الله خيراً.

(١) انظر (الخلاصة) (ص٦٦) للطّبيي.

(٢) في (علوم الحديث) (ص٥٣).

(٣) في أصل «مختصر ابن كثير» هنا: في «كتابيه»، والذي في «علوم الحديث» لابن الصلاّح (ص ٦٤): في «كفايته»، وهو الصواب، ولذلك أثبتناه.

وللخطيب البغدادي كتابان معروفان في أصول الحديث:

أحدهما : «الكفاية في علم الرواية»، وهو مطبوعٌ بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٥٧: والآخر: «الجامع لآداب الشيخ والسامع»، لم يطبع.

وهذه العبارةُ التي أشار إليها ابنُ الصلاح ـ ثم ابنُ كثير ـ ثابتةٌ في كتاب «الكفاية»، (ص ٢١) قال:

و المنقطعُ مثلُ المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالباً في رواية من دون التابعي عن الصحابة؛ مثلُ أن يروي مالكُ بنُ أنس عن عبد الله بن عُمر، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله ، أو شعبة بن الحجّاج عن أنس بن مالك، وما أشبه ذلك.

وقال بعضُ أهل العلم بالحديث : الحديثُ المنقطعُ ما رُوي عن التابعيُّ ومن دُونه =

قال: وحكى الخطيبُ عن بعضهم(١) أنّ المنقطَع ما رُوِيَ عن التابعيُّ فمَنْ دُونَه ، موقوفاً عليه من قولهِ أو فعلهِ . وهذا بعيدٌ غريبٌ (٢). والله أعلم .

= موقوفاً عليه، من قولهِ أو فعلهِ ٤. (ش).

أقول: وقد طُبع (الجامع) مؤخراً ثلاث طبعات!

(۱) هو الحافظُ أبو بكر البَرْديجيُّ، المتوفى سنة (۱،۳۰هـ)، ترجمته في (تاريخ بغداد) (۱۹٤/٥).

وكلامُه المشار إليه في وجُزء الكلام على المرسل والمنقطع، كما أفاده الحافظ ابن حجر في والنكت، (٢/ ٥٧٣).

(٢) وذلك لأن هذا هو المقطوعُ كما سبق (ص ١٤٩) . (ن).

## النوع الحادي عشر الُــعضَل

وهو ما سَقَط من إسنادهِ اثنانِ فصاعداً (١).

ومنه ما يُـرسِلُه تابعُ التابعيُّ .

قال ابنُ الصلاح (٢): ومنه قولُ المصنّفين من الفُقهاء: ﴿ قال رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم ﴾.

[قال] : وقد سمَّاه الخطيبُ في بعض مُصَـنَّفاته(٣) مُرسلاً؛ وذلك على مذهبِ من يُسمِّي كلَّ ما لا يتّصلُ إسنادُه مرسلاً .

قال ابن الصلاح: وقد رَوى الأعمشُ عن الشعبيُّ قال: ﴿ ويقالَ للرجل يومَ القيامة: عَمِلْت كذا وكذا ؟ فيقول: لا ، فَيُختَمُ على فيهُ ﴾ ، الحديث(٤).

<sup>(</sup>١) انظر (علوم الحديث) (ص٣٦) و (النكت على ابن الصلاح) (٢/٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (علوم الحديث) (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٣) لم يتبيّن لي ما هو ا ووقع في «المقنع» (١/٧١) : وفي بعض كلامه.....

<sup>(</sup>٤) أخرجه - هكذا مُعضلاً - الحاكم في و معرفة علوم الحديث ، (ص: ٣٨).

قال: فقد أعضكه الأعمش؛ لأنَّ الشعبيَّ يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) ، قال: فقد أسقط منه الأعمشُ أنساً والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فناسب أن يسمَّى معضكًدً .

قال : وقد حاول بعضهم أن يُطلق على الإِسْنادِ المُعَنَّعَن اسِمَ « الإرسال » أو «الانقطاع ».

قال : والصحيحُ الذي عليه العملُ أنه مُتَّصِلٌ محمولٌ على السماع إذا تعاصروا ، مع البراءة من وَصْمةِ التَّدليس .

وقد ادّعى الشيخ أبو عمرو الدَّاني المقرىءُ (٢) إجماعَ أهلِ النقلِ على ذلك ، وكاد ابنُ عبد البَرِّ أن يَدَّعيَ ذلك أيضاً (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹٦۹) من طریق فُضیل بن عمرو، عن الشعبي، عن أنس، مـرفوعاً .. فذكره.

<sup>(</sup>٢) (وإنما أخذه الدّاني من كلام الحاكم، ولا شكّ أنّ نقله عنه أولى ، لأنّه من أثمّة الحديث، وقد صنف في (علومه)، وابن الصلاح كثير النقل مِن كتابه، فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الدّاني؟!».

قاله الحافظُ في (النكت) (٥٨٣/٢).

وانظر (المعرفة) (ص٣٤) للحاكم.

<sup>(</sup>٣) قولهُ (وكاد ابنُ عبد البرّ ... إلخ»، قال العراقي : (ولا حاجة إلى قوله : وكاد ، فقد ادّعاه، فقال في مقدمة (التمهيد»: اعلمْ وفقك الله أنّي تأملتُ أقاويل أئمة الحديث، ونظرتُ في كُتبِ من اشترط الصحيخ في النقلُ منهم ومنْ لم يشترطه؛ فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطاً ثلاثةً، وهي عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضاً =

قلت: وهذا هو الذّي اعتمدَه مسلمٌ في وصحيحهِ ، وشنّع في خطبتهِ (۱) على من يشترطُ مع المعاصرةِ اللّقِيَّ ، حتى قيل : إنه يريد البخاريُّ! والظاهرُ أنّه يريدُ عليَّ بن المدينيِّ ، فإنه يشترطُ ذلك في أصل صحّةِ الحسديث ، وأما البخاريُّ فإنه لا يشترطهُ في أصل الصحّةِ، ولكن التزم ذلك فسي كتابه ( الصحيح ) (۲).

= مجالسة ومشاهدة ، وأن يكونوا برآء من التدليس.

ثم قال : وهو قولُ مالكِ وعامّةِ أهل العلم، (ش).

قُلْتُ : الذي ادّعاه ابنُ عبد البرّ الإجماعُ على قَبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة : أحدها لقاء بعضهم بعضاً، وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه وقال المؤلف عَقبه : «وكاد ابن عبد البرّ أن يدّعي ذلك أيضاً »، فظهر أنّ تعبير ابنِ الصلاح دقيقٌ ، وأنّ اعتراض العراقي عليه غيرُ واردٍ». (ن).

أقول: وقال الحافظُ ابنُ حَجَر في «النكت» (٥٨٣/٢): ﴿ إِنَمَا عَبَرٌ هَنَا بِقُولُهِ: كَاد؛ لأَنَّ ابنَ عَبْدُ البَرِّ إِنَّمَا جَزِمَ بِإَجْمَاعُهُمْ عَلَى قَبُولُهُ، ولا يلزم منه إجماعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَّصِلُ».

(۱) مقدمة (صحيح مسلم) (۲۹/۱ - ۳۰).

(٢) قال الحافظ في «النُّكتُ» (٢/٥٩٥): «ادَّعَى بعضهم أنَّ البُخارِيُّ إنَّما التزم ذلك في «جامعه» لا في أصل الصحَّة! وأخطأ في هذه الدعوى ، بل هذا شرطٌ في أصل الصحّة عند البخاري ، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه» بمجرد ذلك...».

ثم طوَّل رحمه الله في إِثبات ذلك والتدليل عليه .

وقد اشترط أبو المُظفَّر السَّمْعَاني مع اللقاء طولَ الصَّحَابة(١) . وقال أبو عَـمْرو الدَّاني : إنْ كان معروفاً بالرواية عنه قُيِلَت العَنْعَنَةُ.

وقال القابِسيُّ (٢): إنْ أُدركَهُ إدراكاً بيُّناً (٣).

وقد اختلف الأئمّةُ فيما إذا قال الرواي : ﴿ أَنَّ فُلاناً قال ﴾، هل هو مثل ُقولِه : ﴿ عَن فُلانَ ﴾ ، فيكونَ مَحْمولاً على الاتّـصال ، حتى يثبت خلافه ؟ أو يكونَ قولُه : ﴿ أَن فُلاناً قال ﴾ دونَ قوله : ﴿ عَن فُلان ﴾ ؟

كما فرَّق بينهما أحمدُ بنُ حنبل ويعقوب بن شَيْبة (٤) وأبو بكر البَرْديجيُّ، فجعلوا ﴿ عن صيغةَ اتصالِ ، وقوله: ﴿ أَن فلاناً قال كذا ﴾ في حُكم الانقطاع حتى يثبت خلافُه (٠) .

وذهب الجُمهور إلى أنهما سواء في كونِهما متصلين ، قاله ابن عبد البر(١) .

<sup>(</sup>١) الصَّحابة: بفتح الصاد، وقد تُكسَر أيضاً ؛ مصدر :صَحِبَه، يصحبُه. (ش).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن خَلَف المُعَافِري، المتوفى سنة (٢) هو) ، ترجمه المصنَّف في والبداية والنهاية، (١/١٥).

وانظر وترتيب المدارك، (٦/٤)، ﴿وفيات الأعيان، (٣/٠/٣ ـ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر قريباً من هذا المعنى في كتابه والمُلخِّص؛ ( ٣٧٠).

 <sup>(</sup>٤) في طبعة الشيخ شاكر : يعقوب بن أبي شيبة ! والصوابُ ما أثبته، تَبَعاً للأصلين؛
 وانظر ترجمتهُ في «السير» (٢٧٦/١٤).

<sup>(</sup>٥) وهذا الكلامُ متعقبٌ بما تراه في دالتقييد والإيضاح، (ص٨٦) و دشرح الألفية، (١٧٠/١) كلاهما للعراقي، ووالنكت، (٩١/٢) - ٩٢٥)، فراجعها.

<sup>(</sup>٢) في والتمهيد، (١٤/١).

ومَّن نصَّ على ذلك مالكُ بنُ أنس.

وقد حكى ابنُ عبد البرّ(۱) الإجماع على أن الإسناد المُتصلَ بالصحابي ، سواء (۲) فيه أنْ يقول : ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو : ( سمعت رسول الله عليه وسلم ».

وبَحَثَ الشيخُ أبو عَمرو (٣) ههنا فيما (٤) إذا أسْنَدَ الَّراوي ما أرسلَه غيرهُ ، فمنهم مَنْ قدَحَ في عدالته بسبب ذلك ، إذا كان المخالفُ له أحفظَ منه أو أكثرَ عَدَداً ، ومنهم مَنْ رجَّع بالكثرةِ أو الحفظِ ، ومنهم مَنْ رجَّع بالكثرةِ أو الحفظِ ، ومنهم مَنْ قبِلَ المُسْندَ مُطْلَقاً ، إذا كان عدلاً ضابطاً .

وصحّعَهُ الخطيبُ (٥) وابنُ الصّلاح، وعـزاه إلـي الفُقَهـاء والأصوليّن، وحكى عن البخُاريّ أنه قال: الزيادةُ من الثقة مقبولةٌ (١).

<sup>(</sup>١) في والتمهيد ١ (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) (كلُّ ذلك سواء عند العُلَماء).

هذا لَفْظُ ابن عبد البرّ (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) في (علوم الحديث) (ص ٦٤).

<sup>(</sup>٤) في والأصل: وما ٤. (ش).

<sup>(</sup>٥) في الكفاية) (ص٥٨٠ ـ ٥٨١).

<sup>(</sup>٦) وهو الحقُّ الذي لا مِريَة فيه؛ لأنَّ زيادة الثقة دليلٌ على أنَّه حَفَظِ ما غاب عن =

## النوع الثاني عشر المُدكّس

والتدليسُ (١) قسمانِ :

أحدُهما: أن يَرُوي عَـمَّنْ لقيَه مـا لـــم يسمعُه منــه ، أو عمّن عاصَره ولم يَلْقَه ، مُوهِماً أنَّه [قد] سمعه منه (٢) .

= غيره، ومَنْ حَفظَ حُجّةٌ على من لم يحفظ.

وكذلك الحَكمُ فيما إذا روى الراوي حديثاً واحداً مراراً ، واختلفت روايته: فرواه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، أو مرة موصولاً ومرة مُرسلاً ، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد يَنشَطُ الشيخُ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يَعْرِضُ له ما يدعوهُ إلى وقفه أو إرساله، فلا يقدحُ النقصُ في الزيادة ِ . (ش).

أقـول : وعبارةُ البخـاريُّ رواهـا البيهقيُّ في «السننُ الكبرى ، (١٠٨/٧) بالسند الصحيح.

وقى ال ابنُ الصلاح (ص ٦٥) : ﴿ وهو الصحيحُ في الفقهِ وأصوله ﴾. ثمّ إني أقول : هذه المسألة من المشكلات الحديثة ـ حقاً ـ وللعلماء فيها كلام طويل سابغ ، لا يتسع المقام ـ الآن ـ للقول فيه، أو كشف خوافيه ، فلعلّ الله ـ سبحانه ـ بيسر ذلك في مناسبةٍ أخرى ، إنه سميع مجيبً.

وانظر (توضيح الأفكار) (٤/١) للصنعاني.

(١) (هو مُشتَقَّ مِن الدَّلس: وهو الظلام.. كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه الصواب فيه. كذا في (النكت، (٦١٤/٢).

(٢) كأنْ يقولَ: عن فُلان، أو: قال فُلان، أو نحو ذلك، فأمَّا إذا صرَّح بالسماع أو =

وَمِنَ الأول قولُ [علي ] بن خَشْرَم (١) : كنا عند سُفيانَ بن عُيينَة، فقال : وقال الزُّهْريُّ كذا ، فقيل له : أسمعت منه هذا ؟ قال : وحَدَّثني [به] عبدُ الرزَّاق عن مَعْمَر عنه (٢) .

وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العُلماء وذَمُّوه . وكان شُعْبَةُ أشدُّ الناس إنكاراً لذلك.

ويُروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلى مِن أن أدلس ٣٠.

قال ابنُ الصَّلاح: وهذا محمولٌ [منه] على المبالغةِ والزجرِ (١). وقال الشافعيُّ: التدليسُ أخو الكذب (٠).

التحدیث ولم یکن قد سَمِعَه من شیخه ولم یقرأه علیه ـ لم یکن مدلساً، بل
 کان کاذباً فاسقاً، وفرغ من أمره . (ش) ،

(١) هو عليُّ بنُ خشرم، بفتح الحاء ، وإسكان الشيّن المُعْجَمّتين، وفتح الراءِ. (ش).

(٢) روى القصة ـ بسنده ـ الحاكم في (المدخل إلى كتاب الإكليل؛ (ص٥٤ ـ ٢٦).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل) (ص١٧٣).

(٤) ويمكن أن يُحمل على ظاهره، ويُخَصُّ بنوعٍ من التدليس، وهو إِسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذابٌ، بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحَّة.

فهذا كالكذاب تماماً.

ويؤيد هذا قولُ شعبة الآتي: التدليسُ أخو الكذب. (ن).

(٥) هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شُعبة، فليست من قول الشافعي بل هي مِن نقلهِ. (ش).

أقولُ : وقد أخرجها البيهقي في (مناقب الشافعيُّ) (٣٥/٢).

وَمِن الحفَّاظ (١) مَن جَرَحَ مَنْ عُرِفَ بهذا التدليس من الرواةِ، فردًّ روايتَه مُطلقاً ، وإنْ إُتَى بلفظ الاتَّصالِ ، ولو لم يُعْرَف أنه دَّلس إلاَّ مرةً واحدةً ، كما قد نصَّ عليه الشافعي رحمه الله (٢).

قال ابن الصَّلاح (٦): والصحيح التفصيل بين ما صَرَّح فيه بالسماع، فَيُقبَلُ، وبين ما أتى فيه بلفظ مُحْتَمَل، فَيُرَدَّن،

قال : وفي (الصحيحين) من حديث ِ جماعةٍ من هذا الضّرب، كالسُّفيانين، والأعمش، وقتادةً، وهُشَيْم ، وغيرهم (٥) .

(١) ومنهم ابن حزم كما صرّح به في أوائل كتابه (الأحكام، (ن).

(٣) في وعلوم الحديث، (٦٧).

(٤) قال ابن تيمية في والمسودة ، (ص٢٧٨) : مسألة : ومَن أكثر مِن التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته. (ن).

أقولُ و وقال أبو الحسن ابن القطان : إذا صرح المدلس قُبل بسلا خلاف، وإذا لم يُصرَّح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه ، وردَّه آخرون ما لم يتبين أنَّه سمعه.

فإذا روى المدلِّس حديثاً بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبيَّن انقطاعُ الأول عند الجميع ». كذا في «النكت» (٢٠٥/٢).

وانظر ومحاسن الاصطلاح، (ص٧٠) للبُلقيني.

(٥) زاد النووي في «التقريب»: «فمحمول على تُبوت السَّماع من جهةٍ أخرى ،(ن).

فَاتَدَةٌ : نَقَلَ السيوطي في (التدريب؛ عن الحاكم قال : وأهملُ الحجاز والحرمين =

<sup>(</sup>٢) وذلك قوله في «الرسالة» (١٠٣٣) : «ومسن عرفناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورته في روايته».

قلت : وغايةُ التدليسِ أنّه نوع من الإرسالِ (١) لما ثبت عنده، وهو يَخشى أن يُصرَرُّح بشيخِه فيردُّ من أجْلهِ ، والله أعلم.

= ومصر والعوالي وخُراسان وأصبهان وبلاد فارس وخُوزِستان وما وراء النّهر؛ لا نعلم أحداً من أثمتهم دلسوا ، وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة .

وأمَّا أهلُ بغداد فلم يُذكر عن أحد من أهلها التدليسُ إلى أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطى، فهو أول من أحدث التدليس بها».

وقد ألَّف الحافظُ برهان الدين سبط بن العجمي المتوفى سنة ٨٤١ رسالة في «التدليس والمُدلسين»، طُبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابنُ حجر المتوفى سنة ٨٥٢ ألَّف رسالة طُبعت في مصر. (ش).

وانظر كتابي «دراسات علمية في صحيح مسلم» (٥٣ ـ ٥٩) القسم الرابع من الفصل الأول: العنعنة في «الصحيحين».

### (١) قال الخطيب في والكفاية ، (ص٥٥٣):

والتدليسُ متضمَّنُ للإرسالِ لا محالة، لإمساكِ المُدَلس عن ذكرِ الواسطة، وإنما يُفارقُ حالهُ حالَ المرسِل بإيهامه السماع ممن لم يَسْمعه فقط، وهو المُوهَنُ لأمره، فوجب كونُ التدليس متضمناً للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس، لأنه لا يقتضى إيهام السماع ممن لم يسمعه منه.

ولهذا لم يذمُّ العلماء من أرسل ، وذمُّوا من دلِّس، والله أعلم،

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي في كتابه وبيان الوهم والايهام، (ج ٢/ق7 ٢/ب) مُعرِّفًا التدليس: وأما القسمُ الثاني من التدليس (١): فهو الإتيانُ باسمِ الشيخِ أو كُنْيتهِ على خلافِ المشهورِ به؛ تعميةً لأمرهِ ، وتوعيراً للوُقوفِ على حالىه.

ويختلفُ ذلك باختلافِ المقاصد ، فتارةً يُكْرَه ، كما إذا كان أصغر سيناً منه ، أو نازلَ الرواية ، ونحو ذلك، وتارةً يَحْرُمُ ، كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يُعْرَفَ حاله ، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وَفْقِ اسمهِ أو كُنيته (٢) .

<sup>= (</sup> ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يَذكر أن سمعه منه.

والفرقُ بينه وبين الإرسال روايتُه عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءتُ روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهامُ سماعهِ ذلك الشيء، فلذلك سُمِّى تدليساً».

<sup>(</sup>١) وهو أخفُّ من الأوَّل كما في (فتح المُغيث) (١٧٩/١). (ن).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١٢٦ ـ المنتقى النفيس/ بقلمي) مُبيناً تلبيس إبليس على (بعض) أهل الحديث:

ومن هذا الفنّ تدليسهم في الرواية، فتارةً يقول أحده...م: فلان عن فلان، أو: قال فلان عن فلان! وهذا قبيح؟ لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل!!

ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب ، فينفي اسمه ، فربما سمّاه بغير اسمه، وربما كنَّاه، وربما نسبه إلى جدُّه ؛ لئلا يُعرف ، وهذه جنايةٌ على الشرع لأنه يُثبت حكماً بما لا يثبت به.

وقد رَوَى أبو بكر ابن مُجاهد المُقرى و (۱) عن أبي بكر ابن أبي داود فقال : «حدَّثنا عبد الله بن أبي عبد الله (۲) ، وعن أبي بكر محمد ابن حسن النَّقَاش المُفَسِّر (۳) فقال : «حدَّثنا محمد بن سَنَد » نَسَبهُ إلى جَدِّ له (٤) . والله أعلمُ (٥) .

- (۱) توفي سنة (۲۲۴هـ)، ترجمه المصنف في «البداية والنهاية» (۱۸٥/۱۱). وانظر «تاريخ بغداد» (۶/۵) ۱) و «معرفة القراء الكبار» (۲۱٦/۱ ـ ۲۱۸).
  - (٢) كما في «موضح أوهام الجمع والتفريق ، (٢/٤/٢).
- (٣) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المقرىء، شيخ المقرئين في عصره ، وكان ضعيفاً في الرواية، مات سنة (٣٥١)، له ترجمة في (لسان الميزان) (١٣٢/٥) و (تاريخ بغداد) (٢١/٢) للخطيب (ش).
  - (٤) كما في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/١٣٩).
    - (٥) وبقيت أقسام من التدليس:

منها تدليس التسوية: وهو أن يُسقط غير شيخه لضعفه أو صغره ، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحكم له بالصحة ، وفيه تغرير شديد.

وممن اشتهر بذلك: بقية بن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويُبقي الثقات ، فقيل له في ذلك ؟ فقال: أُنبُّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء! فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيَّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي؟! فلم يلتفت الوليدُ إلى ذلك القول.

فأمًّا إذا كان المروي عنه ثقة ، فنسبه إلى جده، أو اقتصر على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبُعد من الصواب قريب، بشرط أن يكون المروي عنه ثقة».

### قال أبو عَمْرو بن الصَّلاح: وقد كان الخطيبُ لَهجاً بهذا القسم [من التدليس] في مُصنَّفَاته (١).

= وهذا التدليسُ أفحشُ أنواع التدليس مطلقاً وشرُّها.

ومنهُ تدليس العطف : كأن يقول : حدثنا فلانٌ وفلان، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، وقد ذُكرعن هشيمُ أنَّه فعله(١)

ومنه تدليس السكوت؛ كأن يقول : حدَّثنا ، أو : سمعتُ ، ثم يسكتُ، ثم يقولُ: ﴿هُشَامُ بِن عِروةُ ﴾ أو : ﴿الأعمشِ موهما انه سمع منهما ، وليس كذلك(٢) (ش).

(١) قال ابن الصلاح في النوع (٤٨): والخطيب الحافظُ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عُبيدالله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيدالله بن أحمد ابن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحدٌ من مشايخه.

وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخّلال، والجميع عبارةً عن واحدٍ.

ويروي أيضاً عن أبي القاسم التُّنُوخي ، وعن علي بن المُحَسِّن، وعن القاضي أبي القاسم على بن المُحَسِّن التُّنُوخي ، وعن عليّ بن أبي علي المعدّل، والجميع شخص واحدّ.

وله من ذلك الكثير ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ومتهم عُمر بن على المقدّمي، انظر حديث: وإذا أتى أحدُكم إلى الصلاة (رقم: ١٢١) من (سلسلة الاحاديث الضعيفة) . (ن).

<sup>(</sup>٢) ومنه أيضاً: تدليس البلدان؛ انظر له و المقنع، (٩/١)، و والمنتقى النفيس من كتاب تلبيس إبليس، (ص١٢٢ ـ ١٢٣) و ﴿ النكت على ابن الصلاح ﴾ (٢٥١/٢).

## النوع الثالث عشر الشاذُّ

قال الشافعي ُ: وهو أن يَرْويَ الثقةُ حديثاً يُخالف ما رَوَى الناسُ ، وليس من ذلك أن يَرْويَ ما لم يَرْو غيرهُ (١).

وقد حكاه الحافظُ أبو يَعْلَى الخَلِيليُّ القَزوينيُّ(٢) عن جماعةٍ من الحجازيِّين أيضاً.

قال (٣): والذي عليه حُفَّاظُ الحديث : أن الشاذُّ ما ليس له إلا إسنادُّ

= أقولُ : وكذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي يفعل هذا في مُؤَلفاته ويُكثر منه ، وتبعهما كثير من المتأخرين (١).

وهو عملٌ غيرُ مستحسن، لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على مَن لم يعرفه ، وقد لا يفطنُ له الناظر فيحكم بجهالته. (ش).

أقول : وانظر «الإكمال» (١٥٠/٧) لابن ماكولا ؛ ففيه مثل آخر لما يفعله الخطيب، يرحمه الله .

- (١) رواه ـ بسنده ـ الحاكم في «المعرفة» (ص٩١٩).
- (٢) في ( الإرشاد في معرفة علماء البلاد (١٧٦/١).
  - (٣) هو الخليليُّ.

<sup>(</sup>١) وحكاه ابن حبّان في «الضعفاء» عن الثوريّ وغيرهِ في غير ما ترجمةٍ، فانظر ـ مثلاً ـ ترجمة الكلبي (٢٥٣/٢ و ٢٦٢) . (ن).

واحدٌ ، يشُذُّ به ثقةٌ أو غيرُ ثقةٍ، فيُتَوقَّف فيما شذَّ به الثقـة ولا يُحتجُّ بــه ، ويُرَدُّ ما شذَّ به غيرُ الثقـة .

وقال الحاكمُ النَّيْسَابوريُّ(۱) : هو الذي ينفردُ به الثقةُ ، وليس لهُ متَابعٌ (۲) .

قال ابنُ الصلاح : ويُشكِلُ على هذا حديثُ : « الأعمال بالنيّات » (٣) ؟ فإنّه تفرّد به عمرُ ، وعنه عَلْقَمةُ ، وعنه محمد بن إبراهيم التّيمي ، وعنه يحيى بنُ سعيد الأنصاريُّ .

قلتُ: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا ، فَيُقال : إنه رواه عنه

(١) في (معرفة علوم الحديث) (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٢) وهذا خلاف صنيع الحاكم في المُستدركه)؛ فإنّه يُصَحِّحُ أحاديثَ تفرّد بها بعضُ الثقات؛ مِن ذلك حديثٌ ساقه (٣٥/١) مِن طريق مالك بن سُعير: حدَّنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة مرفوعاً : إيا أَيُّها الناس! إنّما أنا رحمةً مُهداةً».

وقال: صحيحً على شرطهما؛ فقد احتجًا جميعاً بمالك بن سُعير، والتفرُّدُ من الثقات مقبولٌ، ووافقه الذهبيُّ.

قلتُ : فَيَحْسُنُ تقييدُ كلامهِ الذي في الكتاب بأنّه يعني به الثقة المخالف لغيرهِ مِمّن هو أحفظ أو أكثر. (ن).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١) و(٥٤)و(٢٣٩٢) و(٣٦٨٥) و(٤٧٨٣) و(٦٣١١) و(٦٥٥٣) ومسلم (١٩٠٧) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

وانظر لـ «البَدْر المنير» (٥/٣) للإمام الكبير ابن المُلقَّن، وكتابي «النُكَت على نزهـة النظر» (ص٦٧و ٨١)، وتعليقي على كتاب «الحِطَّة في ذِكر الصَّحاح الستَّة» (ص ٣٣٨ و ٣٣٩ ) للعلاَّمة صديق حسن خان.

نحو من مائتين ، وقيل : أزيد من ذلك.

وقد ذَكَرَ له ابنُ مَندَة متابعاتٍ غرَاثِبَ ، ولا تَصبِحُ ، كما بَسَطناه في «مُسند عمر»(١) ، وفي «الأحكام الكبير» (٢) .

قال: وكذلك حديثُ عبدالله بن دينارٍ، عن عبدالله بن عُمر: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْع الولاءِ وعن هِبَتِه »٣). و تفرَّد مالكَّ عن الزُّهْرِيُّ عن أنس: « أنَّ رسولَ الله صلى الله

(۱) (مُسند الفاروق) (۱۰۳/۱ - ۱۰۸).

(٢) وَمِن هذا يُعْرَفُ خطأُ مَن زَعَم أَنَّ حديثَ ﴿الْأَعمالِ بِالنَّيَّاتِ﴾ مُتواترٌ، وقد حكَى لنا هذا ثقاتٌ من شُيوخنا عن عالم كبيرٍ لم نُدرِك الرواية عنه! وزَعَم غيرُه أنَّه حديث مشهورٌ!

وكلا القولين خطأً، بل هو حديث فرد غريب صحيح؛ ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه ـ فيما نقله عنه العراقي (ص ٨٥) ـ: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عُمر، ولا عن عُمر إلا من حديث علقمة ، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد». (ش).

أقول : وانظر والبحر الزخَّار، (رقم : ٢٥٧) للإمام البزَّار.

(٣) رواه البخاريُّ (٣٩٨) و(٦٣٧٥) ومُسلِمٌّ (٥٠٦) مِن طرق عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه الترمذيُّ في (جامعهِ» (١٢٣٦) ثم قال : (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ لا نعرفُه إلاّ مِن حديثِ عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر».

وانظر ـ لزيادة الفائدة ـ : (العلل الكبير) (٨٧/١ ـ بترتيب أبي طالب القاضي) و (علل الحديث) (٣/١٢) لابن أبي حاتم، و(فتح الباري) (٣/٣/١) لابن حَجَر، و (النُّكَت على نُزهة النظر) (ص ٧٨).

عليه وسلم دَخَل مكّة وعلى رأسه المغفر(١) ٥.

وكلَّ من هذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيحين ،من هذه الوجوهِ المذكورة فقط .

وقد قال مسلمٌ (٢) : للزُّهْـريُّ تسعون حَـرْفاً لا يرويها غيرُهُ .

وهذا الذي قاله مُسْلِمٌ عن الزَّهْرِيِّ من تفرَّدهِ بأشياءَ لا يرويها غيرهُ يُشارِكُه في نظيرِها جماعةٌ من الرُّواةِ ٣) .

فإنَّ الذي قاله الشافعيُّ أولاً هو الصوابُ ؛ أنَّه إذا روى الثقةُ شيئاً قد خالَفَه فيه الناسُ فهو الشاذُّ ـ يعني المردودَ ـ ؛ وليسَ مِن ذلك أن يرويَ الثقةُ ما لم يَرْوِ غَيْرُه ، بل هو مقبولٌ إذا كان عَـ دُلاً ضابِطاً حافِظاً (٤).

فإنَّ هذا لو رُدُّ لرُدُّتُ أحاديثُ كثيرةٌ من هذا النَّمَطِ ، وتعطَّلت كثيرٌ من المسائِل عن الدلائل (°) . واللَّهُ أعلم .

وأمَّا إِنْ كَانَ المنفرِدُ به غيرَ حافظ، وهو مع ذلك عدلٌ ضابطٌ: فحديثهُ حَسَنٌ، فإِنْ فَقَدَ ذلك فَمَرْدودٌ (٦) . والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريّ (۱۷٤۹) و(۲۸۷۹) و(٤٠٣٥) و(٥٤٧١) ومُسلم (١٣٥٧) من طُرق عن مالكِ، به.

وللحافظ ابن حَجَر في والنُّكَت، (٢/٤ ٥٠ ـ ٦٧٠) كلامٌ حَسَنَّ.

<sup>(</sup>٢) في وصحيحه (٢٦٨/٣) وزاد: وبأسانيدَ جِياد،.

<sup>(</sup>٣) أي : لهم مفاريد جيَّدة أيضاً، لا يُشاركهم فيها سواهم من الرواة.

<sup>(</sup>٤) وعليه يُحْمَلُ كلامُ الحاكم، بدليل ما نقلتُه عنه في (المستدرك). (ن).

<sup>(</sup>٥) وهذا كلام مُحكّم متين.

<sup>(</sup>٦) ويُسمّى (مُنكراً)، وهو الّذي يأتي في النَّوع التّالي لهذا.

# النوع الرابع عشر المُنْكَر(۱)

وَهُو كالشاذِّ ؛ إِنْ خالفَ رَاوِيهِ الثقاتِ فَمُنكرٌ مردودٌ ، وكذا إِنْ لم يكُن عدلاً ضابطاً ـ وإن لم يُخالِف ـ فَمُنكرٌ ٢٠) مردودٌ ٢١

وأمَّا إنْ كان الذي تفرَّد به عدلاً ضابطاً حافظاً(؛) قُبِلَ شرعاً، ولا يُقال له : ﴿ مُنْكَرٍ،، وإنْ قيلَ له ذلك لُغةً.

<sup>(</sup>۱) قال مُسلمٌ في مقدَّمة (صحيحهِ) (۱/٥): (وعلامةُ المُنْكَر في حديثِ المحدَّث إذا ما عُرضت روايتُه للحديث على رواية غيرهِ مِن أهل الحفظ والرَّضا خالَفَتْ روايتُه روايتُه ، أو لم تكُن توافقُها، فإذا كان الأغلبُ من حديثهِ كذلك كان مهجور الحديثِ غير مقبولهِ، ولا مُستَعْمَلِهِ، (ن).

<sup>(</sup>٢) في حاشية النسخة (ب) هنا إضافة : (غير)!.

<sup>(</sup>٣) يعني أنَّ ما انْفَرَدَ به الراوي الذي ليس بعدلٍ ولا ضابطٍ فهو مُنْكَرَّ مردودٌ، مع أنَّه لم يُخالِفُهُ غيرُهُ في روايتهِ، لأنَّه انفرد بها، ومثلهُ لا يُقبَلُ تفرُّدُهُ. (ش).

<sup>(</sup>٤) في طبعة الشيخ شاكر : (عدل ضابط حافظ، مُخالفاً النُّسختين وقواعدَ اللُّغـةِ.

#### النوعُ الخامسَ عشرَ

## في الاعتبارِ (١) والْمُتابِعات والشُّواهد(٢)

مثالهُ: أنْ يرويَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أيوبَ عن محمَّد بن سِيريَن عن أبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثاً:

فإِنْ رواه غيرُحمَّادِ عن أيوبَ، أو غيرُ أيُّوبَ عن محمدٍ ، أو غيرُ محمدً عن محمدٍ ، أو غيرُ محمَّدٍ عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم .

فهذه مُتابعاتٌ .

فإِنْ رُوِيَ معناه من طريق أُخرى عن صحابي آخَر؟ سُمِّيَ شاهداً لمعناه .

وإنْ لم يُرُو َ بمعناه أيضاً حديثٌ آخرُ، فهو فردٌ من الأفرادِ (٣) .

 <sup>(</sup>١) «هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد» كذا في «النكت على ابن
 الصلاح» (٦٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ الصلاح : «هذه أمورٌ يتداولونها في نظرهم في حال الحديث : هل تفرّد به راويه أو لا ؟ وهل هو معروف ً أو لا ؟! ٤. (ش).

<sup>(</sup>٣) وهو الفَرْدُ الْطَلَق، وينقسم - عند ذلك - إلى مردودٍ مُنكر، وإلى مقبولٍ غيرٍ مردودٍ، كما سبق. (ش).

ويُغْتَفَرُ في باب الشواهد والمتابعاتِ من الروايةِ عن الضعيفِ الهتريبِ الضَّعفِ؛ ما لا يُغْتَفرُ في الأصولِ، كما يقعُ في «الصحيحين»(١) وغيرهما مثلُ ذلك .

ولهذا يقولُ الدَّارَقُطْنيُّ في بعضِ الضُّعفاء : ﴿ يَصْلُح للاعتبارِ ﴾ أَوْ : ﴿ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبِر بـ ﴾ ﴿ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبِر بـ ﴾ ﴾ . واللهُ أعلمُ (٢) .

نقله الحافظُ في (الفتح، (٢٩٦/١) ثم قال : (وهذا صحيحٌ».

وانظر (الفتح) (۲۲۲/۱۲).

 (٢) لم يُوضَّح المؤلَّفُ هذا الباب إيضاحاً كافياً، وقد بَيْناه في شَرْحِنا على وألفيَّة السُّيوطي، في المُصطلح، فقلنا :

تجدُ أهلَ الحديث يبحثون عمًّا يرويهِ الراوي، ليتعرَّفوا ما إذا كان قد انْفَرَدَ به أوْ لا. وهذا البحثُ يُسَمَّى عندهم والاعتبار»؛ فإذا لم يجدوا ثقةً رواه غيرَه كان الحديثُوفرداً مُطلقاً»، أو وغريباً» كما مضى.

مثال ذلك : أن يروي حمَّادُ بن سَلَمة حديثاً عن أيوُّب عن ابن سيرين عن أبي هُريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَيُنظر :

هل رواه ثقةً آخرُ عن أيوُّب ؟

فإنْ وُجد كان متابعةً تامةً، وإنْ لم يُوجد فَيُنظر : هل رواهُ ثقةً اخرُ عن ابن سيرين غيرُ أيوُّب؟ فإنْ وُجد كان متابعةً قاصرةً، وإنْ لم يُوجد فَيُنظر : هل رواه ثقة آخرُ عن أبي هُريرة غيرُ ابن سيرين؟ فإنْ وُجد كان مُتابعةً قاصرةً ؛ وإنْ لم يُوجد فَيُنظر : هل رواه صحابي آخرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ أبي هُريرة؟ =

<sup>(</sup>١) قال الإمامُ الكرماني في «الكواكب الدراري» حولَ حديث أَبْهَم فيه البخاريُّ رجلاً : «هذه الروايةُ وإنْ كانت عن مجهولٍ لكنّها مُتابَعَةٌ، ويُغْتَفَرُ فيها مالا يُغْتَفَرُ في الأصول».

- فإنْ وُجد كان متابعة قاصرة أيضاً، وإنْ لم يُوجد كان الحديث فَرْداً غريباً، كحديث وأحبيب حبيبك هَوْناً ما، فإنّه رواه الترمذي(١) من طريق حمّاد بن سَلَمة بالإسناد السابق، وقال: وغريب لا نعرفُه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، قال السيوطي في والتدريب، وأي : من وجه يَثبتُ، وإلاّ(١) فقد رواه الحسنُ بنُ دينار عن ابن سيرين، والحسنُ متروكُ الحديث لا يَصلُحُ للمُتابعات، ١٥).

وإذا وجَدْنَا الحدَيْث غربياً بهذه المُثَابةِ، ثم وَجَدْنا حديثاً آخَرَ بمعناه، كان الثاني شاهداً للأول.

قال الحافظُ ابنُ حَجَر : (قد يُسَمَّى الشاهدُ مُتابِعةً أيضاً، والأمرُ سهلَّ.

(۱) (برقم : ۱۹۹۷)

ورواه أبو الشيخ في والأمثال؛ (١١٤) والبيهقي في والشعب؛ (٢٦٠/٥) من طريق حمَّاد.

(٢) قال الحافظُ ابن حجر في «النَّكت الظِّراف، (١٠ ٣٣٤/١ . تُحفة):

وجاء مِن رواية الحسن بن دينار ـ أحدِ الضّعفاء ـ عن محمد بن سيرين عن أبي هُريرة، أخرجه ابنُ عدي [٢/١١/٧]، فإمّا أنْ يكونِ الترمديُّ لم يَعْقَدُّ بذلك لشدَّة ضعف الحسن، وإمّا أنْ يكونَ الترمديُّ لم يَعْقَدُّ بذلك لشدَّة ضعف الحسن، وإمّا أنْ يكونَ ما اطلّع على يكونَ أراد الغرابة مُعتدَّة بكونها مِن رواية حمّاد عن أيوب، وإمّا أنْ يكونَ ما اطلّع على رواية الحسن.

(٣) والحديث ـ على ثبوت سنده ـ مروي من طُرُق متعدّدة بين رفع ووقف؛ فانظر المغاية المسرام، (٤١٤/٣) للأخ المسرام، (٤٢١ - ٤١٤) للأخ جاسم الدوسري.

وانظر الدريب الراوي، (٢٤٣/١) للسيوطي.

= مثالُ ما اجتمع فيه المتابعةُ التامّةُ والقاصرةُ والشاهدُ : مارواه الشافعيُ في والأم ، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: والشهرُ تسعَّ وعشرون، فلا تصومُوا حتى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُفطروا حتى تَرَوُه، فإنْ غُمَّ عليكم فأكمِلوا العدة الثلاثين، فهذا الحديثُ بهذا اللفظ ظَنّ قومًّ أنّ الشافعيُّ تفرّد به عن مالك فعدُّوه في غرائبه؛ لأنّ أصحاب مالك رووهُ عنه بهذا الإسناد بلفظ : و...فإنْ غُمَّ عليكم فاقدُروا له،؛ لكنْ: وَجَدْنا للشافعيُّ مُتابِعاً، وهو عبدُ الله بن مَسْلَمة القَعْنَبيّ، كذلك أخرجه البُخاريُّ عنه عن مالك، وهذه متابعةً تامةً.

ُووَجُدُنا له متابعةً قاصرةً في (صحيح ابن خُزيمة) من رواية عاصم بن محمّد عن أبيه محمد بن زيد عن جدًه عبــد الله بن عُمــر، بلفظ: ﴿ فَأَكُملُوا ثلاثين ﴾.

وفي «صحيح مسلم» من رواية عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عُمر بلفظ: (فَاقُدُروا ثلاثينَ».

وَوَجَدْنَا له شاهداً رواه النَّسائيُّ من روايةِ محمد بن حُنَين (۱) عن ابن عباس عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديثِ عَبْدالله بن دينار عن ابن عمر، بلفظهِ سواء.

ورواه البُخاريّ من رواية محمد بن زيادٍ عن أبي هُريرة بلفظ : ﴿فَإِن غُمِّي عَلَيْكُمُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعِبَانَ ثَلاثَينِ ، وذلك شاهدٌ بالمعنى.

وظاهـرُ صنيع ابن الصلاح والنوويُّ يُـوهـم أنَّ الاعتبار قَسِيمٌ للمتابعاتِ =

<sup>(</sup>١) انظر (تلخيص المُتشابه في الرسم؛ (٢١/١) للخطيب، و﴿ المُؤتلف والمختلف ﴾ (٣٧١/١) للدَّارِقُطنيِّ.

= والشواهد، وأنّها أنواعٌ ثلاثة، وقد تَبيّن ثمّا سَبَقَ أنّ الاعتبار ليس نوعاً بعينه، وإنّما هو هيئة التوصُّل للنوعينِ: المتابعاتِ والشواهدِ، وسَبْر طُرُقِ الحديثِ لمعرفتِهما فقطه(۱). (ش).

<sup>(</sup>١) وقد فصَّلتُ هذا التعليقَ كلُّه ـ بِـطُولهِ ـ بالعَزُو والإحالةِ والشرحِ في النكت علــــى نــزهة النظره (ص ١٠٠٠)، فَـلُيرْجَعُ إليهِ.

وانظر - لزيادة الفائدة - والنكت على ابن الصلاح، (٦٨٣/٢ - ٦٨٥) للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .

### النوع السادس عشر في الأفسراد

وهو أقسامٌ: تارةً ينفردُ به الراوي عن شيخه ـ كما تقدّم ـ أو ينفرِدُ به أهْلُ قُطْرٍ ، كما يُقسال : « تفرّد به أهل الشام » أو : «... الحجاز (١) »، أو نحو ذلك.

وقد يتفرَّدُ به واحدٌ منهم ، فَيَجتمعُ فيه الوصفانِ ، واللَّهُ أعلمُ . وللحافظ الدارقطنِّي كتابٌ في «الأفراد »(٢) في مائة جُزءٍ ، ولم يُسبَق إلى نظيره (٣).

وقد جَمَعَهُ الحافظُ محمد بن طاهر في « أطراف »(١) رَتَّبُه فيها .

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في «السَّنن» (٣٣٦) - وغيرُه - مِن حديث جابرٍ في قصة صاحب الشَّجَّة: «..إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ويُعصِّب على جرحه خِرْقَة»؛ فقد نقل الدارَقُطني في «سُننه» (١٩٠/١) بعد روايته - عَقِبَهُ - قولَ ابن أبي داود: «هذه سُنةٌ تفرُّد بها أهلُ مكّة».

و الحديثُ بتمامه صحيحٌ، أمَّا هذه الزيادة الغريبة فضعيفةً.

وقد فصَّلتُ القولَ في بيان هذا الحديث ـ وزيادته ـ في أوائل تعليقي على المجلَّد الأول من «مفتاح دار السعادة» فليراجع.

<sup>(</sup>٢) يوُجد منه جزآن في ظاهرية دمشق. (ن).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «النكت» (٧٠٨/٢): «وهو يُنبِئُ عن اطلاع بالغ، ويقعُ عليهم
 التعقُّب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه، أو الاستحضار وعدمه».

<sup>(</sup>٤) وقد حُقِّق على عدَّة رسائل جامعيَّة قريباً، وبلغني أنَّه يُطبُّع، واللهُ أعلم.

## النوع السابع عشر

#### في زيادة الثقة ‹›

إذا تفرَّد الراوي بزيادة في الحديث عن بَقيَّة الرواة عن شيخ لهم. وهذا الذي يُعبَّر عنه بزيادة الثقة ، فهل هي مقبولةً أم لا ؟ فيه خلاف مشهور ؟ فحكى الخطيب عن أكثر الفُقهاء قبَولَها ، وردَّها أكثرُ اللَحدَّثين (٢) .

ومِن الناس مَن قال : إِنِ اتَّـحدَ مجلسُ السماعِ لم تُقبَل ، وإِنْ تعدّد قُبلَتْ.

ومنهم مَن قال : تُقبَلُ الزيادةُ إذا كانت من غير الراوي ، بخلاف ما إذا نَشط فرواها تارةً وأسقطها أخرى (٣) .

ومنِهم مَن قال : إنْ كانت مخُالِفةً في الحُكم لما رواه الباقون لم تُقبَلُ ، وإلا قُبلت ، كما لو تفرَّد بالحديث كلَّه ، فإنه يُقبَلُ

<sup>(</sup>١) و وهو فنَّ لطيفٌ ، يُستَحسَنُ العناية بهِ ٤. كذا في والمُـقْنع، (١٩١/١).

 <sup>(</sup>٢) في (علوم ابن الصلاح) (ص ٩٢): (إن جُمهور المحدثين مذهبُهم في هذه المسألة كجمهور الفُقهاء) (ن).

<sup>(</sup>٣) أي: أنّ هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأمّا مِن نفس الراوي فلا يقبلُها. وهو قولٌ غيرُ جيد. (ش).

تُفَرُّدُه به إذا كان ثقةً ضابطاً أو حافظاً (١) .

وقد حكى الخطيب على (٢) ذلك الإجماع .

وقد مَثَل الشيخُ أبو عَمْرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن الغع عن ابن عُمْر : ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زكاة الفيطِر من رمضان ، على كُلُّ حُرُّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من المسلمين »، فقولهُ: ﴿ من المسلمين » من زيادات مالك عن نافع .

وقد زعم الترمذي (٤) أنَّ مالكاً تفرُّد بها (٠) إ

<sup>(</sup>١) انظر نُبذة وافية حول هذه المسألة الخافية في «النُكت على ابن الصلاح» (١/ ٦٨٦/٢).

وفي جُزُّني ( دقائق التنبيهات..) فوائدُ أُخرى إن شاء اللهُ.

<sup>(</sup>٢) في (الكفاية) (ص٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) وقد رواه في (الموطأة (١/٢٨٤).

وقد رواه مِن طريقهِ - البخاريّ (١٤٣٣) ومسلم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره التُرمِدي في «العلل» في آخر «الجامع» فقال : ورُبِّ حديث إنّما يُستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنّما يصحُّ إذا كانت الزيادة ممن يُعتَّمدُ على حفظه.

مثلُ ما روى مالكُ بن أنسَ ـ فذكر الحديثَ ـ ثم قال: وزاد مالكُ في هذا الحديثَ : «...من المُسلمين».

وروى أيُّوبُ وعُبيدالله بن عُمر، وغيرُ واحدٍ من الأثمة هذا الحديثَ عن نافع عن ابن عُمر، ولِم يذكروا فيه: (مِن المُسلمين...)،

وقد روى بَعْضُهم عن نافع مثلَ روايةِ مالكِ ممنَّ لا يُعتمـــد علــى حفظه . انتهى كلام الترمذي.

ذكره العراقيُّ في شرحه على «المقدمة» مُدافعاً عن الترمذيُّ أنّه لم يذكُر التفُّرد مُطلقاً عن مالك، وإنّما قيده بتفرُّدِ الحافظ كمالك، وإلى آخِرِ ما أطالَ به. (ص٩٣ - ٩٤). (ش).

 <sup>(</sup>٥) نقل صالح ابن الإمام أحمد في (مسائله ) (١/٨٥٤) عن أبيه قولَه في هذا =

وسكت أبو عَمْرو على ذلك!! .

ولم يتفرّد بها مالك (١) ؛ فقد رواها مسلم (٢) من طريق الضّحاك ابن عُثمان عن نافع كما رواها مالك.

وكذا رواها البُخاريُّ وأبو داود والنَّسائيُّ (٣) من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالكِ (٤).

= الحديث نفسه: (قد أُنْكِرَ على مالك هـذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقةً».

وانظر وشرح علل الترمذي ١ (١٩/١) للحافظ ابن رجب الحنبلّي.

(١) قال النَّوَويُّ في وإرشاد طُلاَّب الحقائق، (٢٣٠/١): (لا يصحُّ التمثيل بحديثِ مالك؛ لأنّه ليس مُنفرداً، بل وافقه في هذه الزيادةِ عن نافع...»

ثم نقل المُتابِعَينِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهما المؤلِّف - بَعْدُ -.

(٢) (برقم: ٩٨٤).

(٣) رواه البخاري (١٤٣٢) وأبو داود (١٦١٢) والنَّسائي (١٦١٢).

وانظر (التمهيد) (٢١٨/١٤) لابن عبد البرّ.

أقولُ: ذكر ابنُ الملقِّن في «المُقْنع» (١٩٨/١ - ٢٠٦) مُتابعة عشرة أنفسِ لمالك، ثم ختم بحثَه بقوله: «فاستَفده فإنّه مِن المهمات». وانظر «الفتح» (٣٧٠/٣).

(٤) وتابعهُ ـ أيضاً ـ يونسُ بنُ يزيدٍ، وكثيرُ بنُ فرقدٍ، وعبيدُ الله بنُ عمَر، وقد خرجتها في (إرواء الغليل) (٨٢٤). (ن). قال: ومن أمثلة ذلك حديث : ﴿ جُعلت لَيَ الأَرضُ مسجِداً وطُهوراً ﴾ تفرّد أبو مالك سعدُ بن طارق الأشجَعيُّ بزيادة ﴿ ... وتربتُها طهوراً ﴾ عن رِبْعيُّ بن حِراش (١) عن حُذيفة عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

رواه مسلمٌ وابنُ خُزَيمةً وأبو عَوَانة الإِسْفَرايينيُّ في (صِحاحهم)(٢) من حديثه .

## وذكــر (٣) أنَّ الخلافَ فـــي الوصلِ والإرســالِ بِخِلافِ

(١) رِبْعِي : بكسرِ الراءِ، وإسكسان الباء المُرحدة، وكسر العين المُهمَلة، وتشديد الياء المُثنَّاة.

وحِراش: بكسرِ الحاءِ المُهمَلَة وتخفيفِ الراءِ وآخِرُهُ شينٌ مُعْجَمَة. (ش).

أقولُ : انظر (المؤتلف والمختلف) (٦٣٥/٢) للدراقطني.

(٢) رواه مسلمٌ (٢٢٥) وابنُ خُزيمة (٢٦٤) وأبو عَوَانة (٣٠٣/١).

وانظر (التمهيد) (٢٢١/٥) لابن عبد البرّ، و (التلخيص الحبير) (٢٢١/٥) لابن حجر، و(الكفاية) (٢٠١) للخطيب.

وفي التعليق على والمُقْنَع، (١/٩٣/ ١- ١٩٣) ـ لابن الملقّن ـ كلامٌ جيّدٌ حولَ هذا الحديث.

(٣) أي: ابن الصلاح.

أَقُولَ: والكلامُ فيه (ص٧٧) يختلف عمّا ذكره المصّنفُ ها هنا، إذ قال: (ومذهبُ الجمهور مِن الفُقهاءِ وأصحاب الحديثِ \_ فيما حكاه الخطيبُ أبو بكرٍ \_ أنَّ الزيادة من الثقة مقبولةً...».

وقد تعقّب الحافظ ابنُ حَجَر في «النّكت» (٢٩٤/٢) ابنَ الصلاح فيما أورده عن الخطيب هنا مِن قَبُول زيادِ الثقة، مع ما سبق أنْ ذَكَرَهُ عنه في مسألة تعارض الوصل والإرسال ، وإنّ الحكمَ للمُرسل، فقال: «.. وهذا ظاهرُهُ التعارضُ، ومَن أبدى فَرْقاً بِين المسألتين فلا يخلو من تكلّف وتعسّف».

(١) هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلّة، وهو من البُحوث الهامة عند المُحدّثين والفُقَهاء والأصوليّين.

فَإِذَا روى العَدْلُ النَّقةُ حديثاً وزاد فيه زيادةً لم يَرْوها غيرهُ من العُدولِ الذَّين رَوَوا نفس الحديث، أو رواه الثقةُ العَدْلُ نفسهُ مرَّةٌ ناقِصاً ومرَّة زائداً؛ فالقولُ الصحيحُ الراجعُ : أنَّ الزيادةَ مقبولةٌ، سواءً أوقَعَتْ عمن رواه ناقِصاً أم من غيره، وسواءً أتعلَّق بها حكم شرعيًّ أم لا ، وسواءً غيرت الحُكْمَ الثابتَ أم لا ، وسواءً أو جَبَت نقض أحكام ثَبَتَت بخبرٍ ليست هي فيه أم لا.

وهذا هو مذهبُ الجمهور من الفُقهاء والمُحدُّثين.

وادُّعي ابنُ طاهرِ الاتِّفاقَ على هذا القولِ.

وقد عَقدَ الإمامُ الحُجَّةُ أبو محمدِ على بنُ حَزْمٍ في هذه المسئلةِ فصلاً هاماً بالأدلّةِ الدقيقةِ في كتابهِ والأحكام في الأصول؛ (ج ٢ ص ٩٠ – ٩٦) ومّما قال فيه : وإذا روى العَدْلُ زيادةً على ما روى غيرهُ ، فسواءٌ انفردَ بها ، أو شاركَهُ فيها غيرهُ، مِثْلُه أو دونَه أو فوقَه، فالأَخْذُ بتلك الزيادةِ فَرْضٌ، ومَنْ خالفَنا في ذلك فإنّه يتناقضُ أقبحَ تناقض، فَيَأْخُذُ بحديثِ رواه واحدٌ ويضيفه إلى ظاهرِ القُرآن والذي نقلَه أهلُ الدنيا كلُّهم - أو يُخَصِّصُهُ به، وهم بلا شكَ أكثرُ مِن رُواةِ الخبرِ اللّذي زاد عليهم حُكماً آخرَ لم يَرُوهِ غيرُه ! وفي هذا التناقض مِن القُبْح ما لا يستجيزُه ذو فهم وذو ورَع.

ثم قال : ﴿ وَلَا فَرْقَ بِينِ أَنْ يَرُويَ الراوي العدلُ حديثاً فلا يرويهِ أحدٌ غيرهُ، أو يرويهِ غيرهُ مُرسلاً، أو يرويهِ ضُعفاءُ، وبين أنْ يروي الراوي العَـدْلُ لفظةً زائـدةً لـم =

= يَرْوِهَا غيرهُ من رواةِ الحديثِ، وكلُّ ذلك سواءً، واجبُّ قبولهُ، بالبُرهان الَّذي قَدَّمناه في وجوبِ قَبُول خبرِ الواحدِ العَدُّلِ الحافظِ.

وهذه الزيادةُ وهذا الإسنادُ هما خبرُ واحدِ عدلِ حافظٍ، فَفَرَّضٌّ قبولهُ لهما، ولا نُبالي روى مثلَ ذلك غيرهُ أو لم يَرُوهِ سِواهُ.

ومَنْ خَالَفنا فقد دَخَل في باب تَرْكِ قبولِ خبر الواحدِ، وَلَحِقَ بمن أَتَى(١) ذلك من المُعتزلة، وتناقَضَ في مذهبهِ .

وانفرادُ العدلِ باللَّفْظةِ كانفرادهِ بالحديثِ كلُّه، ولا فرقَ.

ثم إنَّ في المسألة أقوالاً أُخر كثيرةً، ذكرها السُّيوطي في (التدريب) تفصيلاً».

ولا نرى لشيء منها دليلاً يُرْكُنُ إليه، والحقُّ ما قلناه، والحمد لله.

نعم؛ قد يتبينُّ للناظرِ المُحقِّق من الأدلةِ والقرائنِ القوِّية أنَّ الزيادةَ التي زادها الراوي الثقةُ زيادةً شاذَّة أخطأ فيها، فَهذا له حُكْمُهُ، وهو من النادر الذي لا تُبنَّى عليه القواعد (ش).

أقولُ : وقعت الجُملة الأخيرة مِن كلامِ المُصنِّف في نُسخة (أ) هكذا : (وذكر أنَّ الخِلافَ في الوَصْلِ والإِرسالِ كالخِلافِ في قَبُولِ زيادةِ الثقةِ ١٠

(١) يُشير إِلَى مَن تلبَّس ببدعةِ تركِ قَبُول خبر الواحد مِن المعتزلةِ وأفراخهم!

# النوعُ الثامنَ عشرَ معرفةُ المعَلَّل من الحديث

وهو فَنُ خَفِيَ على كثيرٍ من عُلماءِ الحديثِ، حتى قال بعضُ حُفَّاظهم:معرفتُنا بهذا كهانةٌ عند الجاهل (١)!!.

وإِنمَّا يَهْ تَدِي إِلَى تحقيقِ هذا الفَنَّ الْجَهَابِذَةُ النَّقَادُ منهم(٢)، يُمَيِّزُون بين صحيح الحديثِ وسقيمِه، ومُعْوَجِّهِ وُمستقيمهِ، كما يُميِّز الصَّيْرَفيُ البصيرُ بصناعتهِ بين الجياد والزَّيُوف، والدنانير

(١) روى ابنُ أبي حاتم في «العِلَل»(١٠/١) نحو ذلك عن على ابن المديني . وقال الحافظُ في «النكت» (٧١١/٢) : «وقد تَـقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل منهم، فلا يُفْصِحُ بما استقرَّ في نفسهِ من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى؛ كما في نقد الصَّير في

سواء. .).

أقولُ: وهذا مُختصٌّ بجهابذة النَّقاد من فُحولِ الأُمةِ، وكبار الأثمَّة، وليس يخوضُ بَحره ـ اليومَ ـ إلاَّ أفرادٌ أفذاذٌ قد لا يستكملُ عَدَدهم أصابعُ اليد الواحدة!!

(٢) قال الحافظُ في «النكت» (٧١١/٢): «وهذا الفنُّ أغمضُ أنواع ِ الحديثِ، وأدقها مسلكاً ، ولا يقوم به إلاّ من منحه اللهُ تبارك وتعالى فهماً غائصاً، وإطلاعاً حاوياً، وإدراكاً لمراتب الرواة، ومعرفةُ ثاقبةً.

ولذلك لم يتكلّم فيه إلاّ أفرادٌ مِن أثمةِ هذا الشأنِ وحُذَّاقهم، وإليهم المرجع في ذلك ؟ لما جعل اللهُ لهم من معرفة ذلك ، والاطلاع على غوامضهِ، دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك». والفُلوس؛ فكما لا يَتَمارى هذا، كذلك يَقْطَعُ ذاك بما ذكرناه، ومنهم مَن يَظُن ا ومنهم مَن يَقِف ا بِحَسَبِ مراتبِ عُلومهم وحِذْقِهم واطُّلاعِهم على طُرُقِ الحديثِ، وَذَوْقِهم حلاوة عبارةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم التي لا يُشْبِهُها غيرُها من ألفاظ الناسِ

فمن الأحاديث المرويَّة ما عليه أنوارُ النبوَّة، ومنها ما وَقَعَ فيه تغييرُ لفظ ، أو زيادة باطلة ، أو مُجازفة ، أو نحو ذلك، يُدْرِكُها البصير من أهل هذه الصناعة.

وقد يكونُ التعليلُ مُستفاداً من الإسناد.

وبسطُ أمثلةِ ذلك يطولُ جداً، وإنَّما يظهر بالعَمَل (١).

ومِن أحسن كتابٍ وضُسع في ذلك وأجله وأفْحلهِ «كتابُ الْعِلَلِ »(٢) لعليَّ بن المَدِينيُّ شيخ البخاريُّ وسائرِ المُحدُّثين بعده في هذا الشأن على الخُصوص (٣).

وكذلك «كتاب العِلَل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مُرتَّب

<sup>(</sup>۱) قال الخطيبُ البغداديُّ في والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، (۲۹۰/۲): ووالسبيلُ إلى معرفةِ علَّة الحديث أنْ تُجْمَعَ طُرُقُهُ، ويُنْظَرَ في اختلافِ رواتهِ، ويُعتَبر بمكانهم في الحفظ، ومنزلتِهم في الإثقان والضَّبُط،

<sup>(</sup>٢) طُبعت مُنه قطعة صغيرة.

<sup>(</sup>٣) أي : هو شيخُ البخاريُّ وشيخُ من بعده مِن الأثمَّة في علم العِلل خاصةً.

على أبواب الفقة (١) و «كتاب العلل» للخَلاَّل(٢) .

ويقَعُ في « مُسند الحافظ أبي بكر البَزَّارَ »(٣) من التعاليلِ ما لا يُوْجد في غيرهِ من المسانيدِ.

وقد جَمَع أَزِمّة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارَقُطني في كتابه في ذلك (١)، وهو من أجل كتاب بل أجَل ما رأيناه - وضع في هذا الفَنّ، لم يُسْبَق إلى مثله، وقد أعْجَزَ من يريد أنْ يأتي [بشكله] (٥)، فَرَحِمَهُ اللهُ وأكرم مثواه.

ولكن يُعْوِزُهُ شيءً لا بدّ منه، وهو أن يُرَتَّبَ على الأبواب، لِيَقْرُبَ تناولُه للطلاّب، أو أن تكونَ أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مُرتَّبين على حُروف المعجم (١) ، لِيَسْهُلَ الأَخذُ منه، فإنّه مُبدَّدٌ

<sup>(</sup>١) وقد طُبع في مصر في مجلدًين (ش).

 <sup>(</sup>۲) كان في «الأصل»: للخلابي! وهو تحريف ، فصحَّحناه لـ «الخلال» ؛ لأنه هو
 الذي له كتابٌ في «العِلَل». (ش)، أقول: وهو على الصواب في نسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) المسمّى بـ (البحر الزّخار) طبع منه حمس مجلّدات .

<sup>(</sup>٤) واسمه «العِلَل الواردة في الأحاديث النبويّــة» طُبع منه تسع مجلّدات، وهو ـ والكتابُ السابقُ ـ مطبوعان بتحقيق الأستاذ مَحْفُوظ الرحمن زَين الله السَّلَفيّ.

 <sup>(</sup>٥) هكذا ـ وهي صواب ـ في نُسْخة (ب)، وأثبتها الشيخ شاكر بين معكوفَين :
 [بعده]!

<sup>(</sup>٦) وقد قام بذلك كلُّه مُحقَّقُه الفاضلُ في فهارسه ِ الفُّنيَّة التي صَنَعها، فجزاه اللهُ خيراً.

جّداً، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبِه منه بسهولة (١) . والله المو فق.

(١) هذا الفنَّ من أدقَّ فُنونِ الحديثِ وأعوصها، بل هو رأسُ علومه وأشرفُها، ولا يتمكنَّ منه إلاَّ أهلُ الحفظِ والخبرة والفهم الثاقب.

ولهذا لم يتكلّم فيه إلاّ القليلُ، كابن المدينيِّ وأحمدَ والبخاريِّ ويعقوبَ بن شيَبة وأبي حاتم وأبي رُرعة والترمُذيِّ والدارَقُطني.

وقد أُلَّفتْ فيه كتبَّ خاصةً؛ فمنها (كتاب العِلَل) في آخر(سنن التَّرمذي) (١) وهو مختصرً.

ومنها الكُتبُ التي ذكرها المؤلَّفُ.

وقد حكى السُّيوطيُّ في «التدريب» أنَّ الحافظَ ابنَ حَجَرٍ أَلَف فيه كتاباً سِمَّاه «الزَّهْرِ المَطْلُول في الخَبَر المَعْلُول(٢) »، ولم أرَه، ولو وُجد لكان ـ في رأيي ـ جديراً بالنشر؛ لأنَّ الحافظَ ابنَ حجر دقيقُ الملاحظةِ واسعُ الإطلاع، ويُظنَّ أنَّه يجمعُ كلَّ ما تكلَّم فيه المتقدِّمون من الأثمةِ من الأحاديثِ المعلولةِ.

(١) وله أيضاً «العِلَل الكبير» طُبع ترتيبهُ مُحقَّقاً في مجلَّدين.

(٢) ذكره السخاوي في دالجواهر والدرر، (ق٥٥ ا/أ).

وتحرَّف في «كشف الظنون» (١٩٦١/٢) إلى :« زهر المطول في بيان الحديث المعدل» !! وهو تصحيفً عجيبً غريبً !

وانظر ( الرسالـــة المستطرفــــة ) (١٤٨) وكتـــاب ( ابـــن حجــر العسقلاني ودراسة مصنّفاته (٣٣٨/١). = وتجدُّ الكلامَ على عِلَلِ الأحاديثِ مُفَّرقاً في كُتب كليرةٍ، من أهمها: ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزَّيْلَعي، ووالتَّلْخيص الحبير»، ووفَتح الباري»، كلاهما للحافظ ابن حَجَر، وونيَّل الأوطار اللسوكاني، ووالمُحلِّي، للإمام الحُجَّة أبي محمد على بن حَزْم الظاهري، وكتاب وتهذيب سنن أبي داود للعلامة المُحقِّق ابن قيمٌ الجوزية (۱).

وعلّة الحديثِ سببٌ غامضٌ خفيٌ، قادحٌ في الحديثِ، مع أنّ الظاهرَ السلامةُ منه. والحديثُ المعلولُ: هو الحديثُ الذي اطلّع فيه على علة تقدحُ في صحته، مع أنّ الظاهرَ سلامتهُ منها، ويتطرّق ذلك إلى الإسنادِ الذي رجالهُ ثقاتٌ، الجامعُ شروطَ الصحّة من حيثُ الظاهرُ.

والطريقُ إلى معرفةِ العِلَلِ: جَمْعُ طُرُقِ الحديثِ، والنَّظَرُ في اختلافِ رواتهِ، وفي ضَبْطهم وإِتقانهم، فيقع في نَفْسِ العالمِ العارفِ بهذا الشأن أنَّ الحديثَ معلولٌ، ويغلبُ على ظَنَّه، فَيَحْكُمُ بعدم صحته، أو يتردد فيتوقّف فيه.

وربما تَقصُرُ عبارتُه عن إقامة الحُجَّةِ على دعواه:

فقال عبدُ الرحمن بن مَهْدي : معرفة عِلَلِ الحديثِ إلهام، لو قلتَ للعالم بعلل الحديثِ: مِن أين قلتَ هذا ؟ لم يكن له حُجّةٌ (٢) ، وكم من شَخْص لا يَهْتدي لذلك.

<sup>(</sup>١) وكلُّها مطبوعة مشهورةً.

 <sup>(</sup>٢) ويعني يُعَبِّر بها غالبًا، وإلا ففي نفسه حُجَجٌ للقبول والدُّفع.
 كذا في وفتح المغيث (٢٧٣/١).

= وقيل له أيضاً : وإنَّك تقولُ للشيء : هذا صحيحٌ، وهــذا لم يثبتْ، فعمَّن (١) تقولُ ذلك؟

فقال : أرأيتَ لو أتيتَ النَّاقدَ فَأَرَيْتُه دراهمك، فقال: هذا جَيَّدٌ، وهذا بهرجٌ، أكنتَ تسأُل عن ذلك؟! أو تُسَلَّمُ لـــه الأمرَ؟! قال : بل أُسَلِّم له الأمرَ ، قال : فهذا كذلك؛ لطولِ المجالسةِ والمُناظرةِ والخبرةِ (٢).

وسُّلُ أبو زُرعة : ما الحُجَّةُ في تعليلِكم الحديث؟ فقال: الحُجَّةُ أَن تسألني عن علّة حديث، فأذكر علّته، ثم تقصد ابن وارة ـ يعني محمد بن مُسلم بن وارة ـ فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم، فيعلَّلُهُ، ثم تُميِّز كلامنا على ذلك الحديث، فإنْ وَجَدْتَ بيننا خلافاً، فاعلم أن كُلاً مِنا تكلّم على مُراده، وإن وَجَدت الكلمة مُتَّفِقة، فأعلَم حقيقة هذا العلم، فَفَعَلَ الرجلُ ذلك، فاتَّفقت كلمتُهم، فقال : أشهدُ أنّ هذا العلم إلهام (٣).

والعلَّة قد تكونُ بالإرسالِ في الموصولِ ، أو الوقفِ في المرفوع، أو بُدخولِ حديث في حديث في حديث، أو وَهَم واهم، أو غيرِ ذلك ممّا يتبيّن للعارفِ بهذا الشأنِ من جَمْع الطُّرُقِ ومقارنتِها، ومن قرائنَ تنضمُ إلى ذاك.

وأكثرُ ما تكونُ العِلَلُ في أسانيدِ الأحاديثِ، فتقدحُ في الإسنادِ والمتنِ معاً، إذا ظهر منها ضعفُ الحديثِ.

<sup>(</sup>١) لعله: (فممّ) أو (فَيمَ). (ن).

<sup>(</sup>٢) (تقدمة الجرح والتعديل) (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) امعرفة علوم الحديث، (ص ١٤٠)

= وقد تقدحُ في الإسنادِ وحدَه، إذا كان الحديثُ مرويّاً بإسنادِ آخرَ صحيح ، مثل الحديث الذي رواه يَعْلَى بن عُبيد الطَّنَافِسيُّ ـ أحدُ الثقات ـ عن سفيانَ الثوريُّ عن عَمْرو بن دينار عن ابن عُمر عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : «البَيَّعان بالحيار(۱)»، الحديث.

فهذا الإِسنادُ مُتَّصلٌ بنقل العَدْلِ عن العدلِ، وهو معلولٌ، وإسنادهُ غيرُ صحيح، والمتنُ صحيحٌ على كُلِّ حالٍ؛ لأنَّ يعلى بن عُبيد غَلِطَ على سُفيان في قولهِ: ﴿عَمْرُو بن دينار، وإنَّما صوابهُ: ﴿عبدالله بن دينار(٢)،

هكذا رواه الأثمّـةُ مـن أصـحـاب سفيـان، كأبـي نعيــم الفَضْل بــن دُكَين(٣)، ومحمــد بــن يوسُف الفِرْيابـيُّ (١) ومَخْلَد بن يزيد(٩)، .... =

<sup>(</sup>١) لفظهُ : ( كلُّ بَيُّعين لا بيعَ بينهما حتَّى يتفرق إلى بيع الخيار).

وهو في «معجم الطبراني الكبير ، (١٣٦٢٩) من طريق يَعْلَى بن عبيد، عن سفيان ، به.

<sup>(</sup>٢) هذا يُباينُ مذهبَ القائل: زيادةُ الثقة مقبولةٌ؛ عند التأمّل. (ن).

<sup>(</sup>٣) روايته في و مسند أحمد، (٦١٩٣).

<sup>(</sup>٤) روايتهُ في و صحيح البخاري، (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) روايتهُ في «السُّنن الكبرى» (٦٠٦٩) للنَّسائي، وفي ( الصغرى) (٢٥٠/٧) كذلك ، لكنّه تحرف في الطبع، فوقع: ( عمرو بن دينار)!

والناظر في اتحفةُ الأشراف، (٥٠/٥) يرى صواب هذا الخطأ.

واغترَّ بهذا الخطأ مُحقق (فتح المغيث) (٢٦٤/١ ـ طبع الهند) فجعل رواية مَخْلَد هذه مُتابعةً لرواية يعلى!!!

= وغيرهم أ(١)، ورووه عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر.

وَقَد تَقَعُ العَّلَةُ فَي مَتَنِ الحَديثِ ، كَالحَديثِ الذي أخرجهُ مسلمٌ في (صحيحه) (٢) من روايةِ الوليد بن مسلم: حَدَّثنا الأوزاعيُّ، عن قتادة أنه كتب إليه يُخبرهُ عن أنس ابن مالكِ أنهُ حدَّثه قال : صلّيت خلف النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر [وَعُمَر] وعشانَ ، فكانوا يَستَفتحون بـ (الحمدُلله ربّ العالمين) ، لا يذكرون: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في أولِ قراءة ولا في آخِرِها.

ثم رواه مسلمٌ أيضاً (٢) من رواية الوليد عن الأوزاعيُّ : أَخْبَرني إسحقُ بن عبدالله بن أبي طَلْحةَ أنّه سَمعَ أنساً يذكُرُ ذلك .

وقال السخاوي في «فتح المغيث» (٢٦٤/١): وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبدالله خاصة، فبلغت عدة رواياته عنه نحو الخمسين.

وكذا لم ينفردُ به عبدالله ، فقد رواه مالكٌ وغيرهُ من حديث نافع عن ابن عُمر.

وسبب الاشتباه على يَعْلَى اتفاقُهما في اسم الأب، وفي غير واحدٍ من الشيوخ، وتقاربهما في الوفاة، ولكنْ عَمْروٌ أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة».

وانظر و فتح الباري، (۲ /۴۶) و و النكت على نزهة النظر ، (ص٧٨).

(۲) (برقم : ۳۳۹) (۵۰).

(٣) ( برقم: ٣٩٩ ) (٢٥).

<sup>(</sup>١) كعبد الرزَّاق، وروايته في ﴿ مصَّنفه ﴾ (١/٨٥).

= قال ابنُ الصَّلاحِ في كتاب وعُلوم الحديث (۱): وفعلَّل قومٌ روايةَ اللفظِ المذكورِ - يعني التصريحَ بنفي قراءة البسملة - للما رأوا الأكثرين إنّما قالُسوا فيسه : فكانسوا يستفتحسونَ القسراءة بِ ﴿ الحمدُ لله ربُّ العالَمين ﴾، مس غير تعرض للذكر البسملةِ ، وهو الذي اتَّفق البُخاريُّ ومسلمٌ على إخراجهِ في والصحيح (۱) .

وراًوا أنَّ مَن رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الَّذي وقع له، ففهم من قوله: «كانوا يستفتحون بالحمدُ لله النهم كانوا لا يُبَسملون، فرواه على ما فَهِم، وأخطأ، لأنَّ معناه أنَّ السورةَ التي كانوا يَفْتتِحون بها السُّور هي الفاتحةُ، وليس فيه تعرُّضٌ لذكر التسمية ٣٠.

وانضم إلى ذلك أمورً؛ منها: أنّه ثَبتَ عن أنس أنه سُئل عن الافتتاح بالتسمية ؟ فَلَكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)، والله أعلم.

وقد أطال الحافظُ العراقيُّ في «شرحه على ابن الصلاح» الكلامَ على تعليل (٠) هذا الحديثِ (ص٩٨ ـ ٣٠١)، وكذلك السيوطي في «التدريب» (٩٨ - ٩١).

<sup>(</sup>۱) (ص ۸۳ )،،

<sup>(</sup>٢) وصحيح البُخاري ، (٢١٠)، وأما رواية مُسلم فقد تعرّضت للبسملة نفياً لها.

<sup>(</sup>٣) انظر دشرح مسلم، (١١١/٤) للإمام النووي، ودبلاية المجتهد، (٩٧/١) لابن رُشد، ودالنَّشْر، (٢٦٢/١) لابن الجزري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٦٦/٣ و ١٩٠) والدارقطني (١٦٦١) والحازمي (١٦٦).

وقال الدارقطني: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام ابن الجوزي في والتحقيق، (٨١٨/٢ - تنقيحه): وإنَّ التَّمرُّضَ بالطعن لحديث أنس لا وجه له؛ لاتّفاق الأثمّة على تصحيحه، ومُعارضَتُهُ بما لا يُقارب سنده في الصحّة قبيحٌ بمن يدّعي علم النقل.

= وانظر ما كتبه الأخُ العلاَّمُة الشيخُ محمد حامد الفِقي في تعليقهِ على «المُنتقى» لابنِ تيميَّة (ج ١ص ٣٧٣ ـ ٣٧٦).

ثم إنّ الحاكم في كتابه و علوم الحديث، قسّم أجناس العلل إلى عشرة أجناس، ننقلُها بأمثلتها من والتدريب، للسيوطي (٩١ - ٩٣)، ونُصَحَّحها من كتاب وعلوم الحديث، للحاكم (ص١١٣ - ١١٩) - إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكُتُب المصريّة - ، مع احتفاظنا بتلخيص السيوطيّ، وهي :

الأول: أن يكون السندُ ظاهرهُ الصّحةُ ، وفيه مَن لا يُعْرفُ بالسماع ممن ّ روَوا عنه؛ كحديث موسى بنُ عُقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جَلَسَ مجلساً كثرَ فيه لَغَطُهُ، فقال قبل أن يقومَ: سُبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت، استغفرُك وأتوبُ إليك، إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك».

فرُوي أنّ مُسلماً جاء إلى البُخاريِّ وسأله عنه ؟ فقال: هذا حديثٌ مليحٌ، ولا أعلمُ في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، إلا أنّه معلولٌ؛ حدَّثنا به موسى بن إسماعيل: حدَّثنا وهيبُ: حدَّثنا سُهيل، عن عَوْن بن عبدالله، قولهُ.

<sup>=</sup> وتعقبه ابنُ الملقَّن في «المقنع» (٢١٩/١) قائلاً: «فيه نظر، فإنَّ الشافعيُّ ضعّفه، وكذا الدارقطني، والترمذي».

وانظر الإنصاف فيما بين العُلماء من الاختلاف، (١٧٤/٢ ـ مجموعة الرسائل المنيرية) لابن عبدالبرّ، وورياض الجنّة في الرد على أعداء السنة، (٦٤ ـ ٨٠) للشيخ مُقبل بن هادي الوادعي، والنكت على ابن الصلاح، (٧٤٨/٢ ـ ٧٧١) للحافظ ابن حجر.

ولي في هذه المسألة ﴿جزءُ مُفْرَدٌ، يسَّر اللهُ تمامُه.

= قال محمد بن إسماعيل [هُو البُخاريُّ]: وهذا أولى ، لأنه لا يُذَّكَر لموسى بن عُقبة سماعٌ من سُهيلِ.

وهـذه العلة نقلها أيضاً الحافظُ العراقيُّ عن الحاكسم (ص ٩٧ - ٩٨) ثم عقب عليه فقال: وهكذا أعلُّ (١) الحاكمُ في وعلومه، هذا الحديثَ بهذه الحكاية، والغالبُ على الظُّنُّ عدمُ صحتها (٢)، وأنا أتَّهم بها أحمد ابن حَمْدون القَصَّار، راويها عن مُسلم، فقد تُكلِّم فيه.

وهذا الحديثُ قد صحّحه الترمذيُّ وابنُ حبّان والحاكم، ويَبْعدُ أنَّ البخاريُّ يقولُ: إنَّه لا يعلمُ في الدنيا في هذا البابِ غيرَ هذا الحديث! مع أنّه قد ورَدَ من حديث جماعة من الصحابة، غيرَ أبي هُريرةَ وهم: أبو بَرْزَةَ الأسلميّ، ورافع بن خديج، وجُبير بن مُطْعِم، والزُّبير بن العَوَّام، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمرو، وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعائشة (٣).

<sup>(</sup>١) قال الحافظُ في «النكت» (٧١٨/٢) : و فيا عَجَباهُ من الحاكم! كيف يقولُ هنا : إنَّ له علَّة فاحشة ، ثم يغفل، فَيُخرَّج الحديث بعينه في «المستدرك» [٧٧٧١] ويُصَحَّحه؟!.

<sup>(</sup>٢) تعقّبه تلميذه الحافظ ابن حجر في والنكت، (٢/٥ ٧١) بقولهِ:

<sup>«</sup>الحكاية صحيحة؛ قد رواها غير الحاكم على الصَّحَّة مِن غير نكارة..»

ثم فصَّل ذلك وبينَّه وأيَّده.

<sup>(</sup>٣) فصَّل في تخريجها الحافظ ابنُ حَجَر طويلاً.

وقد أفردتُ كلامَه وعلَّقت عليهِ في جُزْءٍ مُفْردٍ سمَّيته: «المؤنِس في تخْريج حديث كفَّارة المجلس، والرد على من علّله بما يُلْبس».

= وقد بيَّنت هذه الطرقَ كلُّها في وتخريج أحاديث الإحبَّاء، للغَزَالي،(١).

الثاني . ممّا نُقل في والتدريب، عن الحاكم . : أنْ يكونَ الحديثُ مُرْسلاً من وجه رواه الثقاتُ الحُفاظُ . ويُسْنَدُ من وجه ظاهرهُ الصحةُ؛ كحديثِ قبيصة بن عُقبة عن سُفيان عن خالد الحَدّاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعاً : وأرْحمُ أمتي أبو بكر، وأشدُهم في دينِ الله عُمر، وأصدقُهم حياءً عُثمان، وأقرؤهم أبي بن بكر، وأشدهم بالحلالِ والحرام مُعاذ بن جبل، وإنّ لكلِّ أمةٍ أميناً، وإنّ أمينَ هذه الأمّة أبو عُبيدة».

قال الحاكمُ (٢): (فلو صحّ إسنادُهُ لأخرج في (الصحيح»، وإنّما روى خالدٌ الحَذَّاءُ عن أبي قِلابة [أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلم قال: (أرحم أمّتي..»] مُرْسَلاً، وأسند ووصلَ: (إنَّ لكُلَّ أمّة أميناً، وأبو عُبيدة أمينُ هذه الأمة..»، هكذا رواهُ البصريون الحفاظ (٣) عن خالد الحدّاء وعاصم جميعاً، وأسقط المُرْسَلَ من الحديث، وخرّج المُتَصل بذكر أبي عُبيدة في (الصحيحين) (٤).».

<sup>(</sup>١) «المُغْنى عن حمل الأسفار في الأسفار (١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) «معرفة علوم الحديث؛ (١١٤)، وما بين المعكوفين منه.

<sup>(</sup>٣) انظر «السّنن الكبرى» (٦/ ٢١٠) للبيهقي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٧٤٥) ومسلم (٤٣٨٢).

والحديث ـ بتمامه ـ ضعّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السّنة» (١٢/٧) و «مجموع الفتاوى» (٤٠٨/٤).

وقال ابنُ عبدالهادي في وطرق حديث : أفرضكم زيد..» (ق ١٠/أ) في حديث أنس: ووالأظهر أنه مُرسَلُ».

وقال الحافظ أبونُعيم الأصبهاني في والإمامة، (ص١١): وحديثٌ غيرُ ثابتٍ.

أقول : ولأخينا في الله مشهور حسن جزءٌ مفرد في دراسة هذا الحديث وتخريجه، انفصل فيه إلى تضعيفه والحُكم عليه بالإرسال.

الثالث: أن يكونَ الحديثُ محفوظاً عن صحابيً ويُروى عن غيره ؛ لاختلاف بلاد رُواته، كرواية المدنيين عن الكُوفيين، كحديث مُوسى بن عُقبة عن أبي إسحاق عـــن أبي بُرْدة عــن أبيه مرفوعاً: وإنّي لاستغفر الله وأتوب إليه فـي اليوم مــائة مرة (١)».

قال : هذاً إسنادٌ لا يَنظر فيه حديثي إلاّ ظَنّ أنّه من شرطِ الصحيح، والمدنّيون إذا رَوّوا عن الكوفييّن زَلَقُوا (٢).

ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حمّاد بن زيد عن ثابت البناني قال: وسمعت أبا بُردة يُحدِّث عن الأغرُّ المُزني ـ وكانت له صُحْبةٌ ـ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وإنّه لَيُغان على قلبى فأستَغْفرُ الله في اليوم مائة مرة».

ثم ذكر الحاكمُ أنّه رواهُ مسلم في (صحيحه، هكذا، وقال: (وهــو الصحيحُ المحفوظُ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه هكذا النَّسائي في العمل اليوم والليلة، (رقم ٤٤٠) والطبراني في اللحاء، (١٨١٠) من طريق موسى بن عُقبة ، به.

<sup>(</sup>٢) وإذا سلَّمنا بهذا فلا يلزمُ منه ردُّ كل اختلافٍ لأدنى اشتباه !

<sup>(</sup>٣) وكذا قال المِزي في اتحفةِ الأشراف، (٩١١٩/١).

وقال العقيلي في (الضعفاء) ( ١٧٥/٤ ): ﴿ وَهَذَا أُولُّي﴾.

وهو في (صحيح مسلم) (٢٧٠٢):

قلتُ: وفي كلامهم ـ رحمهم الله ـ بحث:

فقد تُوبِع موسى في روايتهِ هذه بإثباتِ أبي بُردة عن أبيهِ :

فقد رواه أحمد (٣٩٤/٥) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ، به.

= تنبيه : في نسخةُ والتدريب، والأغرَّ المدني، بالدال! وهو تَصحيفُ؛ فإنَّ الأغر المدني تابعي مولى لأبي هُريرة وأبي سعيد، وأما الصحابيُّ فهو والأغرُّ المُزني ، بالزاي، وهو الذي يَرْوي عنه أبو بُرْدة بن أبي مُوسى الأشعري.

فرواه أحمد (٤١٠/٤) والنّسائي في الاعمل البوم، (٤٤١)، وعبد بن حُميد (٥٨٨) وابن ماجه (٢٤١)، والعُقيلي في الفنّعفاء، (٤١٠/٤) من طريق مُغيرة بن أبي الحُرّ الكِندي عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه.

#### أقسول:

أمّا رواية الأغرّ ـ التي عزاها الشيخ شاكرٌ لمسلم ـ فقد أخرجها ـ أيضاً ـ أحمد (٢١١/٤ و ٢٦٠) و ابن وأبو داود (١٩٨٥)، وعبد بن حُميد (٣٦٤)، والنسائي في العمل اليوم، (٤٤٢)، و ابن أبي عاصم في الآحاد، (١١٢٧)، والطبراني في الكبير، (٨٨٧) من طُرُق عن الحَمَّادَيْن ـ ابن سَلَمةً وابن زَيْد ـ عن أبي بُردة عن الأغرّ.

ورواه الطبراني في والدعاء، (١٨٢٦)، وفي والكبير، (٨٨٢)، والنسائي في دعمل اليوم، (٤٤٥) من طرق عن عمرو بن مُرَّةً، عن أبي بُردة عن الأغرَّ.

أقولُ : فَيُنظر : هل الطريقان محفوظان؟!

فائدة : روى ابنُ أبي عاصم في والآحاد، (٣٥٦/٢)، والطبراني في والكبير، (٨٩٠) عن العباس ابن الوليد النَّرْسي قال : سألتُ أبا عُبيدة معمر بن المُثنّى ـ عن تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: وينان على قلبي، فلم يُفسَّره لي، قال : وسألتُ الأصمعيُّ ؟ فلم يُفسَّره لي.

وقارن بـ والنهاية ، (٣/٣) و والفتح، (١٠١/١).

ورواه الطبراني في (الدعاء) (١٨١١) من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق به.
 بل تُوبع أبو إسحاق أيضاً:

= المرابع: أن يكونَ مَحْفُوظاً عن صحابي، ويُروى عن تابعي، يقع الوَهم بالتصريح بِما يقتضي صُحْبَتُه، بل لا يكونُ مَعْروفاً من جهته؛ كحديث زُهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه: وأنّه سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور».

قال الحاكمُ: خرَّج العسكريُّ وغيرهُ من المشايخ هذا الحديثَ في الوُحدان(١)، وهو معلولٌ من ثلاثة أوجهِ:

أحدُها : أنَّ عثمان هو ابنُ أبي سليمان (٢).

والآخر : أن عُثمان إنَّما رواه عن نافع بن جُبير بن مطعم عن أبيه ٣٠.

والثالث : قوله : سمع النبي صلّى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآهُ(٤).

<sup>(</sup>١) في والإصابة (٥/٥٥): وفي الصحابة.

 <sup>(</sup>۲) هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ـ قاضي مكة، يروي عن سعيد بن جبير
 وطبقته، والخطأ من زهير بن محمد ـ وهو الخراساني ـ من أهل الشام؛ فيه ضعف . (ن).

<sup>(</sup>٣) رواه من طريق عثمان به الطبراني في الكبير، (٥٨٥) ـ وتصحف في الطبع (عثمان) إلى: (نعمان)!! ـ والدُّولابي في الكُني، (٣٧/١)، وقال: ههذا وَهَمَّ.

ورواه البخاري (٧٦٥) ومسلم ( ٤٦٣ ) ومالك (٧١) وأحمد (٨٥/٤) وأبو داود (٨١١) والنسائي (٧٦٩) والحميدي (٥٦٦) والدَّارِميّ (١٢٩٩) والنسائي (١٦٩/٢) والحميدي (٥٦٦) والدَّارِميّ (١٢٩٩) والمرتب عن أبيه،

<sup>(</sup>٤) قال في والإصابة ؛ والثالث نتيجة ما قبله.

وانظر والكُني لمن لا يُعرف له اسمَّ مِن الصحابةِ، (رقم: ٦١) للأزديُّ.

= الخامس : أنْ يكونَ رُوي بالعنعنة وسقط منهُ رجلٌ، دلٌ عليه طريقٌ أخرى محفوظة؛ كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحُسين عن رجالٍ من الأنصار : «أنّهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فرُمي بنجم فاستنار...) ، الحديث.

قال الحاكم: «علّة هذا الحديث أنّ يونَس ـ على حفظه وجلالة محله ـ قصّر به (١)، وإنما هو عن ابن عبّاس قال : حَدّثني رجالٌ من الأنصار، وهكذا رواه ابنُ عُيينة وشعيب وصالح والأوزاعيُّ وغيرهم، عن الزُّهريُّ (٢)».

(١) أشار المِزَّيُّ في «تحفة الأشراف» (١١/ ١٧٢) لرواية يونس هذه على هذا النَّسق الذي أشار إليه الحاكم.

ولكن هذه الرواية ذاتها - وعن يونس نفسه - مروية من طريق يونس عن الزهري ، عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن عباس: أخبرني رجالٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار.. في وصحيح مسلمه (٢٢٢٩) (٢٤) (..)، وكذا في والرد عن الجهميّة، وسمي الأنصار.. في وومشكل الآثار، (٢٢٣) للطحاوي.

(٢) رواه مسلم (١٧٥٠/٤ ـ ١٧٥١) من طريق صالح والأوزاعي ومعقل ويونس ـ كما سبق ـ عن الزهري يه.

ورواه البخاري في وخُلُق أفعال العباد ﴾ (٢٦٩) من طريق محمد بن إسحاق به.

ورواه النَّسائي في التفسير، (١١٢٧٢ ـ الكبرى )من طريق الزُّبيدي به.

وقال أبو نُعيم في ﴿الحليةِ﴾ (١٤٣/٣) بعد أن رواه من طريق الأوزاعي به :

و ورواه عن الزُّهري يحيى بنُ سعيد ، وزياد بن سعد، ومعمر، ومحمد بن إسحاق ، في آخرين.

= السادس: أن يُختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابلَ الإسناد، كحديث على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبدالله بن بُريدة عن أبيه عن عُمر بن الخطّاب قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما لَكُ أَفْصحُنا؟..، الحديث(١) وذكر الحاكمُ علّته....

وهي ما أسندَ عن عليّ بن خَشْرم ن<sub>ه</sub>حدثنا علي بن الحُسين بن واقــد: بَلَغني عــن عُمرَ (٢)، فذكره.

السَّابِع : الاختلافُ على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله ، كحديث أبي شهاب عن سُفيانَ الثوريِّ عن حَجَّاج بن فَرَافِصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة مرفوعاً : (المؤمن غـرُّ كريمٌ، والفاجرُ خَبُّ لئيم (٣)).

<sup>(</sup>١) رواه الغِطريف في وجُزَّته (ق ٦/ أ ـ نُسختي) من طريق علي بن الحُسين بن واقد بهِ.

ورواه \_ أيضاً \_ ابنُ عساكر في (تاريخه) \_ كما في (جمع الجوامع) (٢٩٦٣ - ترتيبه) -.

وَنَقَلَ المُناوي في (التيسير) (٣٣٩/١) عن ابن عساكر قوله: (غريبٌ ، معلولٌ).

وفي وإِتْحاف السَّادة المُتَّقين، (١٢/٧) قولُ العراقي: ووعلي بن الحسين بن واقد مُختلف فيه.

 <sup>(</sup>٢) وهذا ما اختاره شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٦٥) نقلاً عن الحاكم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في والحلية (٣/ ١١) والطحاوي في والمشكل (٢٠٢/٤) والخطيب في وتاريخه (٣٨/٩) والبيهقي في وسننه (١٩٥/١) والقُضاعي في ومسند الشهاب (١٣٥) من طريق أبي شهاب الحنّاط به.

= وذكر الحاكمُ علَّته، وهي ما أسندَ عن محمد بن كثير: حدثناً سُفيان الثوريُّ عن

حَجَّاج عن رجل عن أبي سَلَّمة، فذكرَه(١) .

تبييةً : قال السيُّوطي في والتدريب؛ في هذه العلَّة السابقة : وكحديثِ الزُّهرْي عن سُفيان الثوريُّه! وهو خَطَّأٌ غريبٌ من مثله، فإنَّ الزُّهريُّ أقدمُ جِدًّا مِن الثوري، ولم يذكر أحدُّ أنَّه روى عنَّه، والصوابُّ : كحديثِ أبي شهابٍ عن سَفيان الثوري، كما في (علوم الحديث).

رأبو شهاب هو الحَنَّاط ـ بالنون ـ واسمُّه عبدُ رُّبه بن نافع الكِنَانيُّ .

والحديث عنه في (المستدرك) للحاكم (ج١ ص٤٣) فاشتبه الاسمُ على السيُّوطيُّ، وظنُّه «ابن شهاب»! فنقله بالمعنى، وجعله «الزُّهْريِّ»!! وهذا من مُدَّهِشات غَلَط العُلماءِ الكبارِ (٢)، رحمهم الله ورضي عنهم.

(١) هكذا رواه أحمد (٣٩٤/٢) وأبو داود (٤٧٩٠)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٩٥٩)، من طريق أبي أحمد ، عن سفيان ، به.

أقول: يُشير الحَاكمُ إلى إعلالهِ بالانقطاع!

لكن قال شيخنا في وسلسلة الأحاديث الصحيحة، (٩٣٥): ووهذه علَّةٌ غير قادحة، فقد سمَّاه سفيان، عنه، في بعض الروايات الأخرى ، وهي ثابتةٌ عنه.

وقال الحاكم نفسهُ في «المستدرك» (٣/١) ـ بعد روايته الحديثُ بالسند الموصول ـ: 3 تابعه أبو شهاب عبد ربَّه بن نافع الحَنَّاط، ويحيى بنُ الضَّريس، عن الثوري في إقامته هذا الإسنادَ.

وانظر - لشرح الحديث - ومشكل الآثار، (٢/٤). ٢).

(٢) وبنحو هذا الغَلَط تماماً تحرّف اسمُ مؤلّف ونصيحة الإخوان، ابنِ شيخ الحَزّامين، إلى : والد إمام الحرمين !! وبالتالي غُيُّر اسمُ رسالته إلى هإثبات الاستواء والفوقيَّة،، وكلتا الرسالتين واحدةً، لمؤلِّف واحد!! وقد بيُّنتُ ذلك بدلائله فـــى مقدَّمتي علـــى (نصيحة الإخـــوان) (ص ۹ - ۱۱) فَلْتَنظر.

= ثم إِنَّ هذه العلَّةَ التي أعلَّ بها الحاكمُ هذا الحديثَ غيرُ جَّيدةٍ، بل غيرُ صحيحةٍ، لأنَّ أبا شهابِ الحَنَّاط لم ينفردْ عن الثوريُّ بتسمية «يحيى بن أبي كثير»، فقد

تابَعَه عليه عيسًى بنُ يونُس ويحيى بنُ الضُّريس، فَرَوياه عن الثُوريُّ عن حَجَّاج

عن يحيى عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة مرفوعاً.

وله أيضاً شاهد ـ وإنْ شئت فَسَمَّه مُتابعـة قاصرة ـ فرواه عبدُ الرزّاق عـن بِشر بن رافـع عـن يحيى بن أبي كثير بإسناده.

فانتقضَ تعليلُ الحديثِ بغَلَط أبي شهابِ الحَنَّاط.

وانظر أسانيدَه في «المستدرك» وبالله التوفيقُ (١).

الثامنُ : أنْ يكونَ الراوي عن شخصٍ أَدْرَكَهُ وسمع منه، ولكنّه لم يسمع منه أحادَيث مُعيّنةً؛ فإذا رواها عنه بلا واسطة، فَعِلْتُها أنّه لم يسمعها منه : كحديث يحيى بن أبي كثيرٍ عن أنس : وأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطرَ عند أهل بيتِ قال : وأفطرَ عندكم الصائمون...،، الحديث (٢).

قال الحاكم : اقسد ثَبّت عندنا من غيرِ وجه رواية يحيى بن أبي كثير =

<sup>(</sup>١) وحقّق القولَ في طُرُقهِ وأسانيده شيخُنا الألبانيُّ في «الصحيحة» (٩٣٥) مُنفصلاً إلى حُسنه وثُبوته .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۰۱ و ۲۰۱)، وأبو يعلى (۲۹۱۹)، والدَّارِميَّ (۲۰ (۲۰۲)، والنَّسائي في المحمل اليوم، (۲۹۲) و (۲۹۲)، وفي الكُبرى، (۲۹۰۱ ـ الوليمة) وابن أبي شيبة في المصنَّف، (۲۹۲) وأبو نُعَيم في الحلية، (۷۲/۳) والبيهقي (۲۳۹/٤) وابن الأعرابي في المعجم، (۲۸۹) من طريق يحيى عن أنس.

= عن أنس بن مالك (١) إلا أنّه لم يسمع منه هذا الحديث (٢)،

ثم أسند عن يحيى قال: ﴿حُدَّثْتُ عِن أَنسٍ ١)، فَذَكَرَهُ.

التأسع: أنْ تكونَ طريقٌ معروفةً يروي أحدُ رجالِها حديثاً من غير تلك الطريقِ، فيقعُ مَنْ رواهُ من تلك الطريقِ بناءً على الجادّة في الوَهَم؛ كحديث المُنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشُون عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتَح الصلاة قال:سبحانك اللهم ... الحديث ().

(١) وقال ابنُ أبي حاتم في والجرح (٣٢/٩): « وروى عن أنس ، ولم يسمع منه شيئاً ». وفي « شرح العلل » (٣٦٥/١) لابن رجب عن أحمد ، أنّه سُئل : « يحيى سمع مِن أنّس؟ فقال : قد رآه ، فلا أدري سمع منه أم لا!» .

(٢) انظر - لزاماً - (المراسيل) (ص ٢٤٣) لابن أبي حاتم.

(٣) رواه ـ هكذا ـ النّسائي في وعمل اليوم، (٢٩٧) وفي والكُبرى، (٦٩٠٢ ـ الوليمة) وابن المبارك في والزهد، (١٩٩/٣) وابن السّكن ـ كما في والتلخيص الحبير، (١٩٩/٣) ـ من طريق يحيى قال : حُدُّثتُ عن أنّس!

قال النَّسائي : يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنس. وقال ابنُ السَّكَن : مُنقطعٌ. وانظر والفتوحات الرَّبانيَّة (٤/٤) لابن علاّن.

ثم إنّي أقولُ: هذا الإعلالُ مُتَجِهٌ على هذا الإسناد، وإلاّ فإنّ المُتْنَ صحيحٌ، لورودهِ من طرق أخرى تثبتُه؛ فانظر: «التلخيص الحبير» (١٩٩/٣) ووخُلاصة البدر المنير، (٢١١/٢) ووآداب الزفاف، (ص ١٧٠ - ١٧٣) ووتخريج الإحياء، (١٢/٢).

(٤) لم أره مِن هذه الطريق!

نعم ؛ هو مرويٌّ عن ابن عُمر مِن طريق أخرى، كما في «نصب الراية» (٩/١ ١٣٠ و «مجمع الزوائد» (١٠٧/٢) وهو ضعيفٌ أيضاً. = قال الحاكم : (لهذا الحديث علّة صحيحة ، والمنذر بن عبد الله أخَذَ طريــق اللّه أخَذَ طريــق اللّه أخَذَ طريــق اللّه أخَد (١) ١٠).

ثم رواه بإسناده إلى مالكِ بن إسماعيلَ عن عبد العزيز: ﴿حَدَّثنا عبد الله بن الفَضلُ عن على الأعرج عن عُبيدَ الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب (٢).

العاشر: أَنْ يُروى الحديثُ مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجه؛ كحديثِ أبي فَروةَ يزيدَ بن محمد (٢) :حدَّثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابرٍ مرفوعاً : (مَنْ ضَحِكَ في صلاته يُعيد الصلاة ولا يُعيد الوضوء (١)».

ورواه أحمد (٧٢٩) وابن خُرِيمة (٤٦٣) والطحاوي في «شرح المعاني» (١٩٩/١) وعبد الرزاق (٢٥٦٧) وابن حبَّان (١٧٧١) وأبو عَوَانة (٢٠/٢) وابن حبَّان (١٧٧١) وأبو عَوَانة (٢/٢) وابن حبَّان (١٧٧١) والبنهقي (٣٣/٢ و٧٤) مِن طرق عن ابن الماجِشون، عن عبد الله بن الفَضْل به.

(٣) ضعيف (ن).

(٤) رواه هكذا الدارقطني في «سننه» (١٧٢/١) مِن طريق يَزيدَ بن سِنَانٍ، عن الأعمش بهِ.

ثُمَّ نقل الدار قُطني عن شيخهِ أبي بكر النيسابوري قولَه :

وهذا حديثٌ مُنكر فلا يصحُّ، والصحيحُ عن جابرٍ خلافه،

ثم قال عَقِبَهُ : «يزيدُ بن سنان ضعيفٌ، ويُكنى بأبي فَرْوة الرُّهاويّ، وابنهُ ضعيفٌ أيضاً.

وقد وُهم في هذا الحديثِ في موضعينِ :

<sup>(</sup>١) الجُّرةُ : بابُ السماء، وقاموس، (٢٤)، وكأنَّه يُريد أنَّه أبَّعَدَ جداً في هذا الإسناد!

<sup>(</sup>٢) وقال الحاكم بعد هذا: ﴿ وهذا مخرَّجٌ في وصحيح مسلم ٤٠.

قلتُ : هو فيه (٧٧١) (٢٠٢) من طريق الماجِسُون عن الأعرج به.

أحدهما: في رفعه إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والآخر : ني لفظه.

والصحيحُ عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر من قوله : مَنْ ضَحِكَ في الصلاة أعادَ الصلاة والصحيحُ عن الرَّفعَاء الثقات؛ منهم سفيان ولم يُعد الوضوء، وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرَّفعَاء الثقات؛ منهم سفيان الثوريُّ ، وأبو مُعاوية الضريرُ، ووكيعٌ، وعبد الله بسن دواد الخُريِّبي، وعمر بن على المُقدمَّى وغيرهم.

وكذلك رواه شُعبةً وابنُ جُريج عن يزيدَ بن أبي خالد عن أبي سُفيان عن جابرٍ ٤.

وقال البيهقي في «سننه الكبرى» (١٤٥/١) : «رواه أبو شيبة إبراهيم بن عُثمان فرفعه،وهو ضعيفٌ، والصحيحُ أنّه موقوفٌ».

ورواه ابنُ الجوزي في الواهيات، (٦١١) مِن طريق الدار قطني، ونقل تَضعيفُه له.

ورواه ابنُ عدي في (الكامل) (٧/٥/٧) مِن طريق أبي فروةً بهِ.

ثم أعلَّه به.

(١) أي: موقوفاً.

ورواه هكذا ابنُ أبي شيبة (٣٨٧/١) والدارتُطني (١٧٢/١) والبيهقي (١٤٤/١) والحافظُ ابنُ حَجَر في التغليق؛ (١١٠/٢)، وعزاه ـ أيضاً ـ إلى سعيد بن منصور.

وصحَّحه الحافظُ في «الفتح» (١/ ٢٨٠) موقوفاً.

وانظر ـ لزيادة الفائدة ـ «الكامل» (١٠٢٦/٣ ـ ١٠٢٩) لابن عدي، و «تنقيح التحقيق» (١٥٥/١ وانظر ـ لزيادة الفايل» (٣٩٢) لابن عبد الهادي، و «نصب الراية» (٤٩/١) للزيلعي، و «إرواء الغليل» (٣٩٢) لشيخنا الألباني.

= ثم إنّ الحاكم لم يجعْل هذه الأجناس لحصرِ أنواع العِلَلِ، فقد قال الحاكم بعد ذكرِ هذه إلانواع: «وَبَقَيَتْ أجناسٌ لم نَذْكُرها، وإنّما جَعَلْتُها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة، ليهتدي إليها المتبحّر في هذا العلم؛ فإنّ معرفة عِلَلِ الحديثِ من أجلً هذه العلوم».

واعْلَمْ أَنَّ مِن العلة ما لا يقدحُ في صّحةِ متن الحديثِ، وهو ما قُلناه سابقاً من أنّ العلّة قد تكونُ في الإسنادِ وحَده، دون المتنِ، لصّحتِه بإسناد آخرَ صحيح؛ كالحديث الذي ذَكَرْنا من رواية يعْلى بن عُبيد عن الثوريُّ عن عَمْرو بن دينار، وقُلنا : إنه وهم فيه بذكرِ عَمرو بن دينار، إذ هو محفوظٌ من رواية الثوريُّ عن عبد الله بن دينار، وعَمروٌ وعبدُ الله ثقتان (۱).

وقد يُطْلِقُ بعضُ عُلماءِ الحديثِ اسمَ «العلّة» في أقوالِهم على الأسبابِ التي يُضعّف بها الحديثُ من جرح الراوي بالكذب، أو الغفلة، أو سوءِ الحفظ، أو نحو ذلك من الأسبابِ الظاهرةِ القادحةِ، فيقولون : «هذا الحديثُ معلولٌ بفلان» مَثَلاً، ولا يُريدون العلّة المُصطلَحَ عليها، لأنّها إنّما تكونُ بالأسبابِ الخفيّة التي تظهرُ من سَبْر طُرُق الحديث، كما تقدم.

وقد أطلق أبو يعلى الخليليُّ في كتاب «الإرشاد» العلَّةَ على ماليس بقادح من وجوهِ الخلاف، نحو إرسالِ مَن أرسلَ الحديثَ الذي أسنده الثقةُ الضابطُ حتَّم، قال(٢):

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق (ص ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) ٤ الإرشاد في معرفة عُلماء البلادة (١٥٧/١).

= «من أقسام الصحيح: ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذه، ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في «الموطأ» أنّه قال: «بَلَغَنا أنّ أبا هُريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للمملوك طعامه وكسؤته»، فسرواه مالك مُعْضَلاً هكذا في «الموطأ» (۱)، ورواه موصولاً خارج «الموطأ»:

فقد رواه إبراهيم بن طَهمان (٢) والنَّعمان بن عبد السلام (٢) عن مالك عن محمد بن عَجُلان عن أبيه عن أبي هُريرة، فقد صار الحديثُ بعد بيانِ إسناده صحيحاً.

قال بعضُهم : «وذلك عكسُ المعلولِ، فإنّه ما ظاهرهُ السلامةُ فاطُّلُعَ فيه بعدَ الفحصِ على قادح، وهذا كان ظاهِرُهُ الإعلالَ بالإعضال، فلمّا فُتُشَ تبيّن وصلُه». =

<sup>.(1)(1/</sup>٠٨٩).

<sup>(</sup>۲) في (مشيختهِ) (رقم: ۷۸) و (۱۳۳).

وهو في الإرشاد، (١٦٤/١) للخليلي.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو الشيخ في وطبقات المحدّثين الأصبهانيّين، (٧/٢) وأبو نُعيم في وذكر أخبار أصبهان، (١٧٣/١).

وهو في والإرشاده (١٦٤/١)، للخليلي.

والحديث - مِن طريق أخرى - في اصحيح مسلم (١٦٦٢).

تنبية : فاتَ الحافظ ابنَ عبدِ البر في « التمهيد، (٢٨٥/٢٤) معرفةُ النَّعمان راويه عن مالك، فقال: ولا أدري من هوا.

أقولُ : وهو مِن ثقات المحدَّثين؛ انظر «التاريخ الكبير» (٨٠/٨) و«الجرح والتعديل» (٨٩/٨) و«التهذيب» (١٠٤/١٠).

= ونقل ابنُ الصلاح - وتَبِعَهُ النوويُّ ثم السَّيوطيُّ - أنَّ التَّرْمِذيُّ سمَّى النَّسخَ علَّةُ من علل الحديث!

ونقل السيوطي في «التدريب»(١) عن العِراقي أنّه قال: «فإنْ أراد ـ يعني الترمذي ـ أنّه علّه في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحّته؛ فلا، لأنّ في «الصحيح» أحاديث كثيرة منسوخة .

والذي أجزمُ به أن الترمذي إن كان سمّى النسخَ علّة - فإنّى لم أقف على ذلك في كتابه، ولعلى أجدُه فيه بَعْدُ - فإنّما يُريدُ به أنّه علّة في العمل بالحديثِ فقط، ولا يُمكنُ أنْ يريدَ أنّه علّة في صحّته (٢)، لأنّه قال في وسننه (ج١ ص٣٢ - ٢٤): وإنّما كان والماء من الماء (٣) في أوّل الإسلام، ثم نُسخ بعد ذلك، فلو كان النسخُ عنده علّةً في صحّة الحديثِ لصرّح بذلك. (ش).

<sup>. (</sup>٢٥٨/١) (١)

<sup>(</sup>٢) وهذا عينُ ما قاله الحافظُ في والنكت، (٧٧١/٢) جواباً على هذا الإِشكال.

<sup>(</sup>٣) يُشيرُ إلى الحديثِ المرويُّ بهذا اللفظ في وصحيح مُسلم، (٣٤٣).

وانظر ـ للحديث ـ «الناسخ والمنسوخ» (ص ٤٠ ـ ٤١)، بتعليق أخينا في الله الشيخ سمير الزهيري، و وإخبار أهل الرسوخ» (رقم : ٧) للأخ على رضا عبدالله، وفقه الله.

## النوعُ الناسعَ عشرَ الْمُضطرب

وهو أنْ يختلفَ الرُّواةُ فيه على شيخ بعينه، أو من وجوهٍ أُخَـرَ متعادلةٍ لا يترجَّح بعضُها على بعض.

وقد يكونُ تارةً في الإسنادِ، وقد يكون في المتنِ. وله أمثلةٌ كثيرةٌ يطول ذكرُها، والله أعلم (١) .

(۱) إذا جاء الحديثُ على أوجه مختلفة، في المتن أو في السند، من راو واحد، أو من أكثر ـ فإن رجحت إحدى الروايتين ـ أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح ـ كحفظ راويها ، أو ضبطه، أو كثرة صحبته لمن روى عنه ـ كانت الراجحة صحبحة والمرجوحة شاذةً أو منكرةً.

وإنْ تساوت الروايات وامتنع الترجيح: كان الحديثُ مضطرباً، واضطرابه موجبً لضعفه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلاً، ويكون الراوي ثقةً، فإنه يحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر ، مع تسميته مضطرباً.

وفي (الصحيحين) أحاديث كثيرةً بهذه المثابة .

وكذا جزم الزركشي بذلك في (مختصره) (١) ، فقال : وقد يدخل القلُّب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن.

نقل ذلك السيوطي في (التدريب) (٢).

(١) وأشار إلى هذا ( المختصر) الأجهوري في ( شرح البيقونية) (ص ١٥)، ويقع في قلبي أنه النكت على ابن الصلاح) كما في (حسن المحاضرة) (٣٧٧/١)، والله أعلم. وذكر الدكتور شاكر عبد المنعم في كتابه ( ابن حجر ودراسة مصنفاته) (٣٠٢/١) أنَّ من (نكت الزركشي) نسخة في دمشق.

(۲) (۱/۷۲۲).

والاضطراب قد يكونُ في المتن فقط، وقد يكونُ في السند فقط، وقد يكونُ فيهما معاً.

مثال الاضطراب في الإسناد ـ على ما ذكر السيوطي في (التدريب) -:

حديث أبي بكر : ﴿ أَنَّه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ! أَرَاكُ شَبَّ قَالَ : ﴿ شَيَّبَتْنِي هُودُ وَأَخُواتُهَا ﴾ قال الدراقطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يُرُو إلا من طريق أبي إسحق، وقد اختُلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه: فمنهم من رواه عنه مرسلاً، ومنهم من رواه موصولاً، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند عائشة.

ورواته ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذَّر(١).

ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نَضح الفر ج بعد الوضوء (٢):

<sup>(</sup>١) وقد شرحت الاضطراب المذكور في ( الصحيحة) (٩٥٥)، وذكرت له بعض الشواهد التي تدل على أنه للحديث أصلاً . (ن) .

أقول: وانظر (التدريب) (٢٦٥/١)

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤١٠/٣) و (٢١٢/٤) و (٤٠٩/٥) وعبد بن حُميد (٤٨٦) وأبو داود (٢٦) وابن ماجه (٤٦٦) والنسائي (٨٦/١) عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ ؛ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه.

وفي السند اختلافً كثيرً أشار إِليه ابن حجر فــي ﴿ التهذيبِ ﴿ ٢٥/٢ ) والمزي فــي ﴿ تَحفــة الأشراف ﴾(٧١/٣).

وقال شيخنا الألباني في وتمام المنّة (ص٦٦): وهذا الحديث لا يصح سنده [ في الأصل: «متنه»، وأراه تحريفاً]؛ لأن فيه اضطراباً كثيراً على نحو عشرة وجوه،.. لكنّ الحديث له شواهد.. منها حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ، ونضح فرجه أخرجه الدارمي والبيهقي، وسنده صحيح على شرط الشيخين.

ونقل ابن أبي حاتم في العلَل؛ (٤٦/١) عن أبيه قوله : « الصحيح : مجاهد ، عن الحكم بن سفيان ، عن أبيه ، ولأبيه صحبة».

= قد اختُلف فيه على عشرة أقوال: فقيل: عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل: عن مجاهد عن الجكم بن سفيان عن أبيه، وقيل: عن مجاهد عن الحكم - غير منسوب - عن أبيه، وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل: عن سفيان ، وقيل: عن مجاهد عن أبيه، وقيل: عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان ، وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان، بلا شك ، وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم بن سفيان، وأو أبو الحكم، وقيل: عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انته عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انته عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انته عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انته عن التدريب.

ومثالُ الاضطراب في المتن حديثُ التسمية في الصلاة ، السابق في « المعلَّل» (١)، قال السيوطي : «فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب، كما تقدَّم؛ والمضطربُ يجامع المعلل؛ لأنه قد تكون علته ذلك (٢)».

وأمثلة المضطرب كثيرةً .

وقد ألَّف الحافظ ابن حجر كتاباً فيه سماه ( المقترب في بيان المضطربُ (٣) » ، قال المُتْبُولي (٤) في مقدمة ( شرحه على ( الجامع الصغير » : (أفاد وأجاد، وقد التقطه من كتاب (العلل ) للدراقطني » .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص ٢٠٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر مثال المضطرب في السند والمتن، مع ترجيح إحدى الروايتين في ( الإرواء )
 (۲۰۲). (ن).

<sup>(</sup>٣) أشار له السيوطي في وذيل طَبَقات الحفاظ، (٣٨١).

<sup>(</sup>٤) اسمه أحمد بن محمد ، توفسي سنسة (١٠٠٣ هـ) ترجمته في وخلاصة الأثر، (٢٧٤/١) لِلْمُحِبِّي.

## النــوعُ العشرون معرفة المدَّرَج

وهو: أن تُزادَ لفظةٌ في متنِ الحديثِ من كلامِ الراوي، فيحسبُها من يَسْمَعُها مرفوعةً في الحديث! فيرويها كذلك.

وقد وَقَعَ من ذلك كثيرٌ في الصّحاح والحِسَانِ والمسانيدِ وغيرِها. وقد يقعُ الإدراجُ في الإسناد(١) ، ولذلكَ أمثلةٌ كثيرةٌ.

وقد صنَّف الحافظُ أبو بكر الخطيبُ في ذلك كتاباً حافلاً سمَّاه: «فَصْل الوَصْل، لما أُدْرج في النَّقْل» (٢) ، وهو مفيدٌ جَّداً (٣) .

(١) وفي ( النكت) (٨١١/٢) بيانًا مفيدً.

(٢) وهو لا يزال مخطوطاً ، وفي خزانة كُتبي نسخةٌ مصورةٌ منه.

(٣) الحديثُ اللَّدرَجُ : ما كانت فيه زيادةً ليست منه.

وهو : إما مُدْرَجٌ في المتن، وإمَّا مُدْرَجٌ في الإسنادِ، هكذا قسَّمه السيوطيُّ وغيره.

والإدراجُ في الحقيقةِ إنَّا يكونَ في المتن (١) ، كما سيأتي.

ويُعْرَفُ الْمُدْرَجُ بورودِهِ مُنفصلاً في رواية أخرى، أو بالنّص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطَّلعين ، أو باستحالةِ (٢) كونِهِ صلّى الله عليه وسلم يقولُ ذلك.

<sup>(</sup>١) ليس هذا على إطلاقه \_ كما يأتي \_ فإنّ المثالَ الأوّل يرُّدهُ. (ن).

 <sup>(</sup>٢) استحالةً قطعيةً مبنيةً على الجَرْم الأكيد، لا بمجرد أوهام أو خيالات تَردُ على بعض الأذهان(!) فَتَرَدُ بها الأخبارُ الثابتةُ الصحيحةُ بلا بُرهان!!

= ومُدْرِجُ المَتْ : هو أَنْ يَدخل في حديثِ رسول الله صلى الله عليه شيءٌ من كلام بعض الرواة، وقد يكون في [ أول](١) الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر، فيتوهم من يسمع الحديث أنّ هذا الكلام منه.

مثال المُدرج في أول الحديث: ما رواه الخطيبُ (٢) من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هُريرة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار»، فقوله: «أسبغوا الوضوء » مدرج من قول أبي هريرة؛ كما بين في رواية البخاري (٣) عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء فإن ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: وويل للأعقاب من النار» قال الخطيبُ (١):

وَهِمَ أَبُو قطن وشَبابةُ في روايتهما له عن شعبه على ما سقناه ، وقد رواه الجمُّ الغفير عنه كرواية آدم ». نقله في «التدريب»(٠).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (الأصل) (ن).

<sup>(</sup>٢) في ( الفَصْل للوَصْل .. ) (ق ٩/ أ)

<sup>(</sup>٣) (برقم: ١٦٥).

وهو في وصحيح مسلم، (٢٤٢) (٢٩) أيضاً واقتصر السيوطي في المَدْرج إلى المُدْرَج، (رقم: ٥٠) على عزوه لأحمد!

<sup>(</sup>٤) في ( الغَصْل للوَصْل ١٠ (ق ١٠/أ)

<sup>(</sup>٥) تدريب الراوي ، (١ / ٢٧٠).

وانظر ٥ التقييد والإيضاح، (ص ١٢٨ ـ ١٣٠) و ٩ فتح المغيثُ، (١١٨/١) كلاهما للعراقي.

أقولُ : والكلام السابق كُلُّه إنَّما هو حول هذه الرواية بذاتها؛ وإلاَّ فإنَّ ٥ قولَ أبي هريرة : أَسْبغوا؛

قد ثبت في « الصحيح» مرفوعاً من حديث عبدالله بن عُمرو بن العاص»، كما قال السخاوي في « فتح المُغيث» (٢٨٤/١).

وهو في و صحيح مسلم، (٢٤١).

وانظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (٨٧٢).

= ومثالُ المُدرَج في الوسط : ما رواه الدارقطني في «السنن»(۱) من طريق عبد الحميد ابن جعفر بمن هشام بن عروة عن أبيه عن بُسرة بنت صفوان قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : «مَنْ مس ذكرهُ أو أنثيبه أو رُفغيه(۲) فليتوضأ »:

قال الدارقطني : كذا رواه عبدُ الحميد عن هشام ، ووهم في ذكر الأُنْشَينِ والرُّنغين، وأدرجه كذلك في حديث بُسرة.

والمحفوظ أنّ ذلك قولُ عروة، وكذا رواه الثقاتُ عن هشام ، منهم أيُّوبُ، وحماد بن زيد وغيرهما.

ثم رواه من طریق أیوب بلفظ : « من مسَّ ذكره فلیتوضاً» ، قال : وكسان عروة يقول: (٣) إذا مسَّ رُفغيه أو أُنثيبه أو ذكره فليتوضاً .

(0 {/1) (1)

ورواه البيهقي في و السُّن الكبرى، (١٣٧/١) من طريقهِ، ونقل عُقِبَهُ قولهُ.

ورواه هكذا ـ أيضاً ـ الطبراني في و المعجم الكبير، (٢٤/رقم: ١١٥).

(٢) واحد الأرْفاغ، أصول المغابن؛ كالآباط والحوالِبِ وغيرها مِن مطاوي الأعضاء. (ن).

قلتُ : وانظر والقاموس الحيط، (ص١٠١٠) و و المصباح المنير، (ص٢٣٣)

(٣) وروايته عند عبد الرزاق (٥٤٥) و الدارقطني (١/٤٥).

وانظر دمستدرك الحاكم ، (١٣٦/١).

وقد بيّن الحافظ ابنُ حَجَر في « النكت على ابن الصلاح» (٨٢٩/٢ ـ ٨٣٢) وجوه الإدراج في هذه الرواية .

وكذا الإمامُ الدارقطنيُّ في و العلل، (٥/ق/٥٥ ١ ـ ب) و (ق ٢١٠أ)

وقد ردَّ دعوى الإدراج هذه ابنُ التركمانيَّ في ١ الجوهر النقي، (١٣٧/١ ـ ١٣٨/ بحاشية السنن الكبرى)، بكلام غير متين! فَلَيْنظر.

= وكذا قال الخطيب (١).

فعروةً لمَّا فهم من لفظ الحبر أنَّ سبب نقض الوضوء مظنَّة الشهوة، جعل حكم ما قرُب من الذكر كذلك ، فقال ذلك! فظنَّ بعضُ الرواة أنه من صُلب الحبر، فنقله مدرجاً فيه ، وفهم الآخرون حقيقة الحالِ ففصَّلوا . قاله في «التدريب».

وقد يكونُ الإدراجُ في الوَسَطِ على سبيلِ التفسيرِ من الراوي لكلمة من الغريب:

مثل حديثِ عائشة في بدءِ الوحي في البُخارِيِّ (٢) وغيره : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنَّثُ في غارِ حراءً - وهو التعبُّد - الليالي ذوات العدد، إلخ.

فهذا التفسيرَ من قولِ الزُّهرِيُّ أُدْرِجُ في الحديث ٣).

(١) في و الفصل للوصل، ( ق ٤١/ب).

وقد أُقَرُّ دعوى الإِدراج هذه السيوطي في (المَدْرَج، (رقم: ٧٥).

(٢) (برقم : ٣).

ورواه مسلم (٩١٦٠) وأحمد (٢٣٣/٦) وابن حِبَّان (٣٣) وأبو عُواَنةُ (١٠/١) وغيرهم.

(٣) قال الحافظُ في الفتح، (٢٣/١) : وهذا مُدْرَجٌ في الحَبَر، وهو من تفسير الزُّهْري كما جَزَمَ به الطَّيبيُّ، ولم يذكر دليلَه!

نعم ؛ في رواية المؤلَّف [أي : البُخاري] مِن طريق يونُس عنه في التفسير [رقم : ٩٥٣] ما يدُلُّ على الإدراج.

وقال في (٧١٧/٨) مُبَيِناً : (وهذا ظاهرً في الإدراج، إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه : قالت، وهو مُحتملً أن يكونَ من كلام عُروةَ أو مَن دونَه.

وأقرُّه السيوطي في والمَدْرَجِ، (رقم: ٧٧).

أقولُ : وقد ضَعَفَ دعوى الإدْرَاج ابنُ دقيقِ العيد في والاقتراح، (ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥) بسبب أنَّه مُدْرَجٌ في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم !!

وأشار إلى شيء مِن مُناقشتهِ العراقيُّ في «التبصرة والتذكرة» (٢٥٢/١) و «التُّقييد والإيضاح» (ص ١٣٠).

وقال الحافظُ في «النُكَت» (٨٢٨/٢) بعد إيراد لعدّة روايات مُدْرَجة أثناءَ كلام الرسول صلى اللّه عليه وسلم : «وعلى هذا فتضعيفُ ابن دقيق العيد للحُكْم بذلك فيه نَظَرٌ، فإنّه إذا ثَبَتَ أنّ ذلك من كلام بعض الرواة، فلا مانع من الحُكم عليه بالإدارج».

= وكذلك حديث فَضَالة مرفوعاً عند النَّسائي (١) : (أنا زَعِيمٌ - والزَعِيمُ الحَمِيلُ - لمن آمَنَ بي وأسلَمَ وجاهَد في سبيلِ الله - ببيتٍ في رَبَضِ الجنة ٤.

فقولُهُ و الزَّعِيمُ الحَمِيلُ، مُدْرَجٌ من تفسير ابن وَهْبِ (١).

ومثالُ الْمُدْرَجِ في آخِرِ الحديثِ: مارواه أبو داود (٣) من طريق زُهير بن مُعاوية عن الحسن بن الحُرُّ عن القاسم بن مُخَيْمِرة عن عَلْقَمَة عن ابن مسعود حديثُ التشهُّد، وفي آخره: وإذا قلتَ هذا، أو قَضَيْتَ هذا، فقد قَضَيْتَ صلاتَك، إنْ شئتَ أَنْ تقومَ فَقُم، وإنْ شئتَ أَنْ تقعدَ فَاقْعُدُه.

(1)(1/17).

ورواه ابن حِبّان (٤٦١٩) والطبراني (١٨/رقم ٥٠) والبيهقي (٧٢/٦) والحاكم (٢١،٢) (٧١، ٦١/٢) من طريق ابن وَهْب عن أبي هانيء الخولاني عن عَمْرو بن مالك الجَنَبي عن فَضَالة بن عُبيد. ومنده صحيح.

(٢) قالُ ابنُ حِبّان (٤٨٠/١٠) : ﴿ وَيُشبه أَنْ تَكُونَ هَذَهُ اللَّفَظَّةُ ﴿ الرَّعِيمِ : الحميلِ مِن قولِ ابن وَهْبِ أُدْرِجَ فِي الخَبْرِ ﴾ .

ووافقه الحافظُ في «النُكَت، (٨٢٧/٢) والسخاوي في «فتح المغيث» (٢٨٤/١) والسيوطي في «المَدْرج» (رقم: ٣٩).

(۳) (برقم : ۹۶۸).

ورواه الطيالسي (٢٧٥) وأحمد (٢٠٠٦) وابن حبّان (١٩٦١) والدارمي (١٣٤٧) والطحاوي (١٣٤/١) والحاكم في (١٣٤/١) والدار قطني (١٣٥/١) والبيهقي (١٧٤/٢) وأحمد (٢٢/١) والحاكم في المعرفة، (ص ٣٩) من طرق عن زُهير بن معاوية به؛ بالوصل دون الفصل!

.....

فهذه الجملةُ وصَلَها زهيرٌ بالحديثِ المرفوع، وهي مُدْرَجَةٌ من كلامِ ابن مسعودٍ، كما نصُّ عليه الجاكمُ والبيهقيُّ والخطيب (١).

ونَقْلَ النُّوويُّ في والحُلاصة، (٢) اتَّفاقَ الحُفَّاظِ على أنَّها مُدْرَجةٌ.

ومن الدليل على إدراجها أنَّ حُسيناً الجُعْفيُ وابنَ عَجْلان (٢) وغيرهما رَوَوُا الحديث عن الحسن بن الحُرِّ بدونِ ذكرِها، وكذلك كلُّ مَن روى التَشْهُدَ عن علقَمة أو غيره عن ابن مسعود (١)، وأنَّ شَبَابَة بن سَوّار (٥)، وعبد الرحسن بن ثابت بنَ ثوبان (١) وهُما ثقتان \_ رَوَيَا الحديث عن الحَسَن بن الحُرِّ، ورَوَيَا فيه هذه الجملة، وفصلاها منه، ويَيَّنا أنّها من كلام ابن مسعود.

(١) ومعرفة علوم الحديث، (٣٩) و وسُنَن البيهقي، (١٧٤/٢) و والفَصل للوَصل، (ق ١/١).

(٢) لم يُطبّع، وتُوجد منه قطعةٌ مخطوطةٌ.

وبنحسو هملا الكلام قسال فسي الجمسوع، (١٣/٣ ٤ - ٤٢٥) فَلَيْراجع.

(٣) رواية الجُمْفي عند أحمد (١/ ٥٥٠) والدار قطني (١٣٤/١) وابن أبي شيبة (٢٩١/١) وابن حبّان (١٩٦٣) .

ورواية ابن عَجَّلان عند الطبراني في والكبير، (٢١/١٠ ـ ٦٢).

(٤) مثل رواية أبي واثل في البخاري (٧٣٨١) ومسلم (٤٠١) (٥٥).

وكذا رواية الأسود وأبي الأحوص عند البُخاري (٦٣٢٨) ومسلم (٤٠٢) (٥٨).

(٥) رواه الدار قطني (١/٥٧١) والبيهقي (١٧٤/٢).

(٦) رواه الدار قطني (١٣٥/١) والبيهقي (١٧٥/٢) والحاكم في «المعرفة» (٤٠) والطبراني في (الكبير، (٢/١٠) وابن حِبَّان (١٩٦٢). = فهذا التفصيلُ والبيانُ \_ مع اتَّفاق سائر الرواةِ على حَذْفِها من المرفوع - يُوَيِّدان أنَّها مُدْرَجَةٌ وأنّ زُهيراً وَهِم في روايتهِ (١).

مثالٌ آخَرُ : حديثُ ابن مسَعودٌ مَرفوعاً : «مَنْ مات لا يُشرك باللّهِ شيعاً [دخلَ الجنّة، ومَنْ ماتَ يُشرك باللّه شيعاً (٢)] دَخلَ النارَه(٢).

فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود: (قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أحرى)، فذكر هما؛ فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود().

ثُمَّ وردت روايةٌ ثالثةٌ أفادَت أنَّ الكلمة التي من قول ابن مُسعود هي الثانية، وأكد ذلك روايةٌ رابعة، اقتصر فيها على الكلمة الأولى مُضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(۱) ولقد بيَّن هذا الإدْرَاجَ عددٌ من العُلماءِ منهم: ابنُ حِبَّان في «صحيحه» (۲۹۳/۰) والبيهتي في «السُّن الكبرى» (۱۷۰/۱) والدار قطني في «العلل» (۱۲۸/۰) و «السنن» (۳۰۳/۱) و السن حزم في «الحُلّي» (۲۷۸/۳) و السيوطي في «المَدْرج» (رقم: ۳۲).

واعترضه ابنُ التركماني في (الجوهر النقي، (١٧٥/٢)!

وانظر ونصب الراية، (٤٧٤/١ - ٢٤٥) وومعالم السنن، (٢٢٩/١).

(٢) سقطت مِن والأصل، (ن).

(٣) قال الحافظُ في «النُكَت، (٨١٣/٢): هكذا رواه أحمد بن عبد الجبّار العُطاردي، عن أبي بكر بن عبّاش بإسناده، ووهم فيه.

وانظر (الفتح) (١١٢/٣) و (النكت، (٨٨٤/١) أيضاً.

وكرَّره الحافظُ ابن حجر في النُكَت، (٨٨٤/٢) على معنى آخر، تحت نوع المقلوب.

وفي كتاب (مرويّات ابن مسعود) (٥٧/١ ـ ٩ ٥) تفصيلٌ للروايات جميعها.

تنبيه : وَقَعَ في وَاللَّذْرَجِ (رقم: ٣١) للسيوطي عزو الرواية المُذْرَجةِ للبُّخاريُّ ا وهو وَهُمَّا ا

(٤) وانظر \_ لزيادة الفائدة \_ و الفَصل للوصل (ق ١٨/ب) .

= مثال آخر : في والصحيح، عن أبي هُريرة مرفوعاً : وللعبد المملوك أجران، والذّي نَفْسي بيدهِ لولا الجهادُ والحَجُّ وبرُّ أُمَّي لأحببتُ أن أمُوتَ وأنَا مملوك، (١)، فهذا ممّا يَتَبَيّن فيه بداهة أنّ قولَه : و والذي نَفَسي بيده ، إلخ، مُدْرَجٌ من قولِ أبي هُريرة (٢)، لاستحالة أن يقولَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن أمّه ماتت وهو صغير، ولأنّه يمتنعُ منه صلى الله عليه وسلم أنْ يتمنّى الرّق وهو أفضلُ الخَلْق، عليه الصلاةُ والسلامُ (٣).

هذا مُدْرَجُ المتنِ.

وأمَّا مُدْرَجُ الإسنادِ ـ ومرجعُهُ في الحقيقةِ إلى المتنِ ـ فهو ثلاثة أقسامٍ :

الأول: أن يكونَ الراوي سمع الحديثَ بأسانيدَ مختلفةٍ. فيرويهِ عنه راوٍ آخَرُ، فيجمعُ الكُلُّ على إسنادٍ واحدٍ، من غيرِ أنْ يُبَيِّنَ الخلافَ.

مثاله : ما رواه الترمذي (١) من طَريقِ ابن مَهْدي عن الثوري عن واصلِ الأحدب ومنصورٍ والأعمش عن أبي وائل عن عَمْرو بن شُرَحْبيل عن أبنِ مسعودٍ قال: =

<sup>(</sup>١) رواه هكذا البُخاريُّ (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٧) وقد بَيْنَتُ ذلك روايةُ مسلم (١٦٦٥)، وفيها: ووالذي نفسُ أبي هريرة بيده! لولا ... إلخ. وانظر و الفصل للوَصل ، (ق ١٠/ أ) و والفتح، (١٧٦/٥) ووالنُكَت، (٨١٢/٢ - ٨١٣) ووالمُدرَج، (٥٨)، ووسلسلة الأحاديث الصحيحه، (٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر مثالاً آخرَ هاماً مِن حديث أبي هُريرة أيضاً في الترغيب، (٩٢/١). (ن).

<sup>(3) (</sup>۲۸۱۳).

= «قلتُ : يا رسول الله! أيَّ الذنبِ أعظمُ؟» الحديث؛ فإنَّ رواية واصلِ هذه مُدْرَجَةً على رواية منصورٍ والأعمش، فإنَّ واصلاً يرويهِ عن أبي واثلِ عن ابن مسعودٍ مباشرةً، لا يذكرُ فيه (عمرو بن شُرَحْبيل».

وهكذا رواه شُعبةُ وغيرُه عن واصل، وقد رواه يحيى القَطّان عن الثوريِّ بالإسنادينِ مُفَصَّلاً، وروايتُه أخرجها البُخاريُّ. (١).

الثاني : أن يكونَ الحديثُ عند راو بإسناد، وعنده حديثٌ آخرُ بإسناد غيره، فيأتي أحدُ الرُّواةِ ويروي عنه الحديثينِ بإسناده، ويُدْخِلُ فيه الحديثَ الآخَرُ أو بَعْضَه من غير بيان.

مثاله : حديثُ سعيد بن أبي مَريم عن مالك [عن] (٢) الزُّهْريُّ عن أنَس مرفوعاً : (لا تَبَاغَضُوا ولا تَحَاسَدُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا تَنافَسُوا، أدرجه ابنُ أبي مريم (٣)، وليسَ من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هُريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) وقد بَيَّنْتُ ذلك كلَّه في رسالتي «التعليقات الأثريَّة على المنظومة البيقونيَّة» (٦٤- ٦٠- الطبعة الثانية ).

وانظر (فتح المغيث) (٢٢/١) للعراقي، و (مرويّات ابن مسعود، (١١٥/١ - ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطةً من المطبوع. (ن).

<sup>(</sup>٣) رواه مِن طريقهِ ابن عبد البر في التمهيد، (١٦/٦)، ثم نقل عن الحافظ حمزة الكِناني قولَه: ولا أعلم أحداً قال هذا في الحديث عن مالك: وولا تنافسوا، غير سعيد بن أبي مريم، وكذا نقل الحافظ في والفتح، (٤٨٤/١٠).

= هكذا رواهما رواة «الموطأ» (۱)، وكذلك هو في «الصحيحين» (۲) عن مالك.
مثال آخر : ما رواه أبو داود (۳) من رواية زائدة وشريك، والنسائي (۱)،من رواية (۰)
سُفيانَ بن عُيينة، كُلّهم عن عاصم بن كُليّبِ عن أبيهِ عن وائل بن حُجْر، في
صفة [صلاة] (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه : «...ثم جِئتُهُم بعد ذلك
في زمانٍ فيه برد شديد، فرأيتُ النّاسَ عليهم جلُّ الثياب، تُحَرَّكُ أيديهم
تحت الثيابِ».

(١) انظر رواية يحيى (٩٠٧/٢)، ورواية أبي مُصْعب (١٨٩٤).

(٢) رواه البُخاري (٧٢٦) ومسلم (٢٥٥٩) هذا كله في حديثِ مالك عن الزَّهري عن أنس. أمَّا حديثِ مالك عن أبي الزَّناد عن الأعرج:

فرواه يحيى في اللوطأ، (٩٠٧/٢ - ٩٠٨) وأبو مُصْعَب فيه (١٨٩٥)، ورواه مسلم (٢٥٦٣) من طريق مالك، وفيه : «و لا تنافسوا».

وهو في اصحيح البُخاري، (٩١٩٥) دونها.

وانظر (الفتح) (١٠/٤٨٤).

(٣) رواه أبو داود من طريق زائدة (٧٢٧)، ومن طريق شريك (٧٢٨).

وأخرج طريقَ زائدةَ ـ أيضاً ـ أحمدُ (٣١٨/٤) والدارميُّ (٣٦٤) وابنُ حِبَّان (١٨٥٧).

وأخرج طريق شَرِيكِ \_ أيضاً \_ الطحاويُّ في اشرح معاني الآثار، (١٩٦/١) والطبرانُّي (٤٠/٢٢) والبغويُّ في اشرح السنة، (٢٧/٣).

(٤) (يرقم: ٥٩٩).

ورواه - أيضاً - الشافعيُّ في ومسنده، (٢١٤) والحُميدي (٨٨٥) وابنُ مُحرِّيمة (٢٥٤).

(٥) وهي عند أحمد (٢١٨/٤ - ٣١٩).

(٦) ساقطة من ( الأصل) (ن).

= فهذه الجملة مُدْرَجَةً على عاصم بهذا الإسناد؛ لأنّها من رواية عاصم عن عبد الجبّار بن واثل عن بَعْض أهله عن واثل، كما رواه مُبيّناً زُهيرُ بنُ مُعاوية (١) وأبو بَدْرٍ شجاعُ بنُ الوليد، فَمَيَّزا قصة تحريكِ الأيدي، وفَصَلاَها مِنَ الحديث وذَكَرَا إسنادها.

وهذا المثالُ فَصَلَهُ بَعْضُهم عن الّذي قبلَه وجَعَلَهما قِسمَين! والصوابُ ما صَنَعْنا، لأنّهما من نوع واحد.

ويدخُلُ في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة.

الثالث : أَنْ يُحَدَّثَ الشيخُ فيسوقَ الإسنادَ، ثم يَعْرضُ له عارضٌ فَيقُولُ كلاماً من عنده، في ظنُ بعضُ مَنْ سَمَعه أَنَّ ذلك الكلام هـو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنده كذلك.

مثاله: حديثٌ رواه ابنُ ماجه (٢) عن إسماعيل الطُّلْحيُّ عن ثابتِ بن موسى العابد الزاهدِ عن شَرِيكُ عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابرٍ مرفوعاً: «مَنْ كَثُرت صلاتُه بالليل حَسُن وَجْهُه بالنهار».

<sup>(</sup>١) أشار إليه العراقي في وفتح المُغيث، (١٢١/١) والسَّخاري ـ أيضاً ـ في وفتح المغيث، (٢٨٩/١).

ونَقَلا ترجيحَ الحافظ مـوسى بن هـارون الحمّال لروايتِهمـا، وحكـم علـى جَمْعِها بسند واحد بالوَهُم.

<sup>(</sup>۲) (برقم : ۱۳۳۳).

= قال الحاكمُ (١): (دخل ثابتٌ على شَرِيكِ وهو يُملي ويقولُ: (حَدَّثنا الأعمشُ عن أبي سُغيان عن جابر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم...»، وسكت ليكتُب المُستملي، فَلمَّا نَظَر إلى ثابتٍ قال: مَنْ كَثْرَتْ صلاتُه بالليل حَسُن وجههُ بالنهارِ، وقصد بذلك ثابتاً لزهدهِ وَوَرعهِ، فَظنَّ ثابتٌ أنَّه مَتْنُ ذلك الإسناد، فكان يُحَدَّثُ به».

وقال ابنُ حِبَّان (٢) : وإنَّما هو قولُ شَرِيكٍ، قاله عَقِبَ حديثِ الأَعمشِ عن أبي سُفيانَ عن جابرٍ مرفوعاً :

﴿يَعْقِدُ الشيطانُ على قافية رأسِ أحدكم (٣))، فأدرجَه ثابتٌ في الخَبَرِ، ثم سَرَقَه منه جماعةٌ من الضَّعفاءِ وحدَّثوا به عن شَريك (١).

(١) في المدخل إلى الإكليل؛ (ص ٦٣)

وانظر هالإرشاده (۱۷۰/۱ ـ ۱۷۱) للخليلي.

(٢) في االمجروحين (١/٧/١).

وانظر هميزان الاعتدال، (١٧١/١).

(٣) رواه ابنُ خُزيمة (١١٣٣) وأحمد (٣/٥/٣) وابنُ حِبَّان (٤٥٥) مِن طريق الأعمش بهِ. وقال الهيثمي في هالجمع، (٢٦٢/٢) : هورجاله رجال الصحيح.

(٤) وكذا قال ابن عدي في الكامل؛ (٢٦/٢ه).

وانظر هالضُعفاء، (۱۷٦/۱) وهالموضوعات، (۱۰۹/۲ - ۱۱۱) وهاللآلىء المصنوعة، (۱۸/۲) وهالعلل، (۱۹۲) لابن أبي حاتم، وهالمقاصـــد الحسنـــة، (ص ۱۸۲ - ۱۸۳) وهالحاوي للفتاوي، (۹/۲).

و عُلاصةُ القولِ في هذا الحديثِ ما قاله الحافظُ أبو عبدالله محمد بن على الصُّوري كما في والفوائد المُنتقاه والغرائب الحِسان، (ص ١١١) له: « والجملةُ في هذا الحديثِ أنّه ليس بذي أصل، ولا يَثْبَتُ عن الحَفّاظ مِن أهل النقل، ولا يصح عن ذوي المعرفة والفضل، وكلُّ مَن حدَّث به عن شريك فهو غير ثقة ولا مأمون».

= وهذا القِسْمُ ذَكَرَهُ ابنُ الصَّلاحِ في نَوْعِ «المَوْضُوع»، وجَعَلَهُ شبهَ وضع من غيرِ تعمُّدٍ، وَتَبِعَه على ذلك النوويُّ والسيوطيُّ (١).

وذِكْرُهُ فِي اللَّدْرَجِ أُولَى، وهُو بِهِ أَسْبِهُ، كما صنع الحافظُ ابنُ حَجَر (١).

قَصَلٌ في حُكم الإدراج: أمّا الإدراجُ لتفسيرِ شيءٍ من معنى الحديثِ، ففيه بعضُ التسامح، والأوْلى أنْ ينصُّ الراوي على بيانهِ.

وأمَّا مَا وَقَع مِن الراوي خَطَّا مِن غير عَمْدٍ، فلا حَرَجَ على المُخْطِيءِ، إلاَّ إِن كَثُر خَطَوُهُ، فيكونَ جَرْحاً في ضبطِه وإتقانِه.

وأمّا ما كان من الراوي عن عَمْد، فإنّه حرامٌ كلّهُ على اختلافِ أنواعهِ، باتّفاقِ أهلِ الحديثِ والفقهِ والأصولِ وغيرِهم، لما يتضمّن من التلبيسِ والتدليسِ، وَمِنْ عَزْوِ القول إلى غير قائله.

قال السمعاني : ومن تَعَمَّد الإدراجَ فهو ساقطُ العدالةِ، وممَّن يُحَرَّفُ الكِلمَ عن مواضعه؛ وهو مُلْحَقٌ بالكذّابين، (٣). (ش).

<sup>(</sup>۱) انظر «الإرشاد» (۱/۱ ۲۰ ۲) و «التقريب» (ص ۳۸) ـ كلاهما للنُّوويُّ، و « التدريب » (۱) انظر (۲۸۷/۱) للسيوطي.

أمَّا النوويُّ فقد أشارَ في كتابيه إلى المسألةِ ـ تَقُريراً، دونَ ذكر الحديث ـ في مبحث (المُدْرَج). وأمَّا السُّيوطي فقد ذكره في الموضوع شرحاً!

<sup>(</sup>٢) في «نزهة النظر» (ص ١٢٤ ـ النُّكَّت).

ومِن قبلهِ ابنُ حِبَّان، كما في «المجروحين» (٧/١) له.

وانظر «اليواقيت والدرر» (٤٠٧/٢) للمناوي.

<sup>(</sup>٣) اتدريب الراوي (١/٢٧٤).

## النوعُ الحادي والعُشرونَ معرفةُ الموضوع(١) الْمَخْتَكَقَ الْمَصْنوع

وعلى ذلك شواهد كثيرة : منها إقرار واضعه على نفسه، قالاً أو حالاً(٢)، ومِن ذلك ركاكة الفاظه، وفسهاد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة (٣).

(١) أما في اللغة، فهو : الملصق، وضع فـلان على فـلان كـذا، أي: ألصقه به.
 ( النكت، (٨٣٨/١) .

(٢) هو كأن (يُحدِّثُ عن شيخ ، ثم يُسأل عن مولده؟ فيذكر تاريخاً تُعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع. ( التقييد والإيضاح ) (ن).

أقول : هذا هو إقرار الحال.

أمًّا إِقرار القول، فهو كاعتراف نوح بن أبي مريم أنَّه وضع في فضائل القرآن سورة سورة كما تراهُ في «الموضوعات» (٤١/١).

(٣) نقل السيوطي في «التدريب [٢٧٧/١] عن ابن الجوزي قال: ( ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع!

قال : ومعنى مناقضته للأصول أن يكونَ خارجاً عن دواوين الإِسلام من المسانيد والكتب المشهورة، (ش).

أقول : انظر ( الموضوعات ) (۱۰٦/۱) له.

فلا تجوزُ روايتُهُ لأحد من الناسِ إلاّ على سبيلِ القَدْحِ فيه، ليحذَرهُ من يَغْترُّ به من الجَهلة والعَوامِّ والرَّعاع (١).

وَالواضِعُون أقسامٌ كثيرةٌ :

منهم زنادقة(٢) .

ومنهم مُتَعَبِّدُون يَحْسَبُون أَنهم يُحسنون صُنْعاً، يَضَعُونُ (١) أَحاديثَ فيها ترغيبٌ وترهيبٌ، وفي فضائل الأعمال ولِيُعْمَل بها (١).

قال الجورقاني : ﴿ هذا حديث موضوعٌ باطلٌ كفرٌ، لا أصل له عند العلماء).

وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان » (٢٣٩/٢): دحديث موضوع، وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل ، فحمله بعض من لا عقل له، ورواه ، وهو مما يُقطع ببطلانه شرعاً وعقلاً ».

وانظر (تنزيه الشريعة) (١٣٤/١).

(٣) في نسخة (ب) : (يَصْنُعُون).

(٤) كمثل ميسرة بن عبد ربّه، فقد روى العقيلي في (الضعفاء) (٢٦٤/٤)

<sup>(</sup>۱) قال الإمام مسلم في مقدمة ( صحيحه) (۹/۱): اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه ، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع».

<sup>(</sup>٢) مثاله : قيل : يا رسول الله ! ممّ ربنا ؟! قال: من ماء مسجور ، لا من أرض ولا من سماء ، خلق خيلاً فأجراها ، فعرقت ، فخلق نفسه من ذلك العرق!! (ن) أقول : رواه الجورقاني في و الأباطيل (٧/١٥) ، ومن طريقه ابن الجوزي في والموضوعات (١/٥/١) ، والحاكم كما في واللآلي المصنوعة (٣/١).

## وهؤلاء طائفةٌ من الكرَّامية(١)، وغيرهم، وهُم مِن أُشرُّ ما (١) فَعلَ

وانظر ( المجروحين) (١١/٣) و(اللسان) (١٣٨/٦).

(١) الكرَّامية ـ بتشديد الراءِ ـ قوم من المبتدعة ، نسبوا إلى أحد المتكلمين، واسمه محمد بن كَرَّام السَّجسَّتاني.

وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين ؛ وعصيان صريح للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم: ( من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).(١)

وقد جزم الشيخُ أبو محمد الجويني ـ والد إمام الحرمين ـ بتكفير(٢) مَنْ وَضَعَ حديثاً على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاصداً إلـــى ذلك، عـــالماً بافترائــهِ . وهـــو الحقُّ (٣). (ش) .

(٢) هكذا الأصل ، ولعله : ( من فعل هذا ) لأن ( ما ) لما لا يعقل، أو نزَّلهم منزلة ما لا يعقل. (ش).

أقولُ: وهي في نُسخة (ب): (مَن؛ على الصوابِ.

<sup>(</sup>١) والطبراني رحمه الله جزء مفرد في جمع طرقه ، وقد طبع بتحقيقي بحمد الله.

<sup>(</sup>٢) نقل السبكي في (الطبقات الوسطى) (٩٣/٥ ـ من ( الكبرى) )ذلك عنه.

 <sup>(</sup>٣) وفي ذلك بَحْثٌ، فقد قال الحافظ ابن حجر في وفتح الباري، (٢٠٢/١) بعد نقلمه ذلك
 عسن الجوينسي :

و.. لكن ضعّفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده ، ومال ابن المنير إلى اختياره ، ووجهّه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام – مثلاً – لا ينفكُ عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر ، والحمل على الكفر كفر ، وفيما قاله نظر لا يخفي، والجمهور على إنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حـل ذلك.

وانظر اشرحُ مسلمه (٦٨/١ ـ ٦٩) للنووي.

هذا، لما يَحْصُل بضررِهم من الْغِرَّةِ (١) على كثيرٍ ممنَّ يَعتقدُ صلاحَهم، فيظنُّ صدقَهم، وهم شرَّ مِن كُلِّ كذَّاب في هذا الباب.

وقد انتقدَ الأئمةُ كُلَّ شيء فَعَلُوه من ذلك، وسَطَّرُوه عليهم في رُبرهم؛ عاراً على واضعي ذلك في الدنيا، وناراً وشَنَاراً في الآخِرة.

قال رسولُ الله صلى اللهِ عليه وسلم: «مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمَّداً فلَيَتَبُّواُ مقعدَه من النَّار».

وهذا متواترٌ عنه.

قال بعضُ هؤلاء الجَهَلةِ: نحنُ ما كَذَبْنا عليه، إنما كَذَبنا له(٢)!

وهذا من كَمالِ جَهْلهِم، وقلّةِ عقلِهم، وكثرة فُجورِهم وافترائهم، فإنّه عليه السلامُ لا يحتاجُ في كمالِ شريعته وفَضْلِها إلى غيره.

وقد صنَّف الشيخُ أبو الفَرَجِ ابنُ الجوْزيُّ كتاباً حافلًا في «المَوْضوعاتِ» (٣)، غيراًنَّه أدخلَ فيه ما ليس

<sup>(</sup>١) في ( المطبوع ) : (الغرر).

<sup>(</sup>٢) تعقب ذلك الحافظ ابن حجر في (النكت) (٢/٤ ٥٨) قائلاً: ( وهو جهلٌ منهم باللسان، لأنه كذب عليه في وضع الأحكام».

<sup>(</sup>٣) وهو مطبوع ـ طبعة رديثة ـ في ثلاث مجلدات .

(۱) من أجل هذا صنّف على كتابه العلامة السيوطي كتاباً سماه (التعقبات على الموضوعات ) مطبوع قديماً، ويعمل على إعادة تنقيحه وتحقيقه أخونا مشهور حسن سلمان ، سلّمه الله.

(٢) أَلَف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتاباً كبيراً في مجلدين ، جمع فيه كثيراً من الأحاديث الموضوعة ، أخذ غالبه من كتاب «الأباطيل»(١) للجورقاني، ولكن أخطأ في بعض أحاديث انتقدها عليه الحفاظ.

قال الحافظ ابن حجر (۱): ﴿ غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع ، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جداً، وفيه من الضرر أن يُظن ما ليس بموضوع موضوعاً، عكس الضرر بـ ﴿ مستدرك الحاكم ، فإنه يُظن ما ليس بصحيح صحيحاً، ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين ، فإن الكتابين في تساهلمها عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن ، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قـد وقع فيه التساهل.

<sup>(</sup>١) وهو مطبوع في مجلدين ، بتحقيق أخينا الفاضل الدكتور عبد الرحمن الفريوائي حفظه ربه.

<sup>(</sup>٢) نقله السُّيوطي في و التدريب، ( ٢٧٩/١ ) ، وعنه اللكنوي في و الأجوبة الفاضلة، (ص١٦٧).

وقارن بـ ( النكت على ابن الصلاح ) (٨٤٨/٢) له.

= وقد لحَّى الحافظ السيوطيُّ كتابُ ابن الجوزي، وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، وخصوصاً كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه، ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتابٍ خاص ، وهما : «اللآليء المصنوعة»، و «ذيل اللآلي المصنوعة» (۱).

وألَّف ابن حجر كتاب و القول المسدد في الذبُّ عن المسند، ـ أي: ومسند الإمام أحمد ابن حنبل، رحمه الله ـ ، ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً من والمسند،

جاء بها ابن الجوزي في «الموضوعات» وحكم عليها بذلك ، وردَّ عليه ابن حجر ودفع قوله.

ثم ألّف السيوطي ذيلاً (٢) عليه ذكر فيه أربعة عشر حديثاً أخرى كتلك من والمسند». ثم ألف ذيلاً لهذين الكتابين سماه: والقول الحسن في الذبّ عن السنن (٢) أورد فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً - من والسنن الأربعة على ابن الجوزي بأنها موضوعة ، ورد عليه حكمه.

ومن غرائب تسرَّع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع ، أنّه زعم وضع حديث في «صحيح مسلم» ، وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إنْ طالت بك مدة أوشك أنْ ترى قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر». رواه أحمد في «المسند» رقم : ( ٩٠٥٩ ج ٢ ص ٢٠٨)، وهو في «صحيح مسلم» (ج ٢ ص ٣٥٠).

<sup>(</sup>١) وهما مطبوعان قديماً.

<sup>(</sup>٢) سماه والذيل المهدي، وقد نسبه لنفسه في و حسن المحاضرة ، (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) ذكره في و حسن المحاضرة (٣٤٣/١) ، وانظر وكشف الظنون ، (١٣٦٣).

وقد حُكي عن بعض المُتكلِّمين(١) إنكارُ وُقوعِ الوضْع بالكُلِّية! وهذا القائلُ إمَّا أنَّه لا وجودَ له أصلاً، أو أنَّه في غاية البُعْدِ عن مُمارسة العلوم الشرعيَّة!

= قال ابن حجر في ( القول المسدد) (ص٣١) : ولم أقف في كتاب ( الموضوعات) لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد (الصحيحين) غير هذا

الحديث ، وإنَّها لغفلة شديدة منه (١) !!. (ش).

(۱) قارن بـ ( شرح المنهاج ، (۱۹۰/۲) للسبكي، و ( شرح جمع الجوامع) (۱۹۰/۲) للمَحَلِّي.

(۱) وذكر مسلم (۱۰۰/۸) قبله بإسناد آخر عن أبي هُريرة بلفظ : وصنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات... الحديث ، وهو شاهد لهذا.

قال الحافظ في والتهذيب (٣٦٨/١): و وذهل ابن الجوزي فأورد الحديث من الوجهين في والموضوعات ، وهو من أقبح ما وقع له فيها، فإنّه قلّد فيه ابن حبّان مِن غير تأمل ». (ن) أقسول: وختم الحافظ في والقول المسدد » (ص ٧٩) كلامه على هذا الحديث بقوله: و فلقد أساء ابن الجوزي بذكره في و الموضوعات » حديثاً من و صحيح مسلم »،وهذا من عجائبه».

وقد حاول بعضُهم الردُّ عليه بأنه قد ورَدَ في الحديث أنَّه عليه السلام قال: (سَيُكُذَبُ عَليُّه(۱)، فإنْ كان هذا الخَبَرُ صحيحاً، فسيقع الكذبُ عليه لا محالة، وإنْ كان كذباً فقد حَصَلَ المقصودُ!

فأُجيبَ عن الأوّل بأنه لا يلزمُ وقوعُه إلى الآن، إذْ [قد] بقي إلى يومِ القيامةِ أزمانٌ يُمكن أن يَقَعَ فيها ما ذُكر!!

(۱) أورده ابن تيمية في «منهاج السنة » (۱۸/٤) بصيغة التمريض، فقال: « وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيكذب علي»، فإن كان هذا الحديث صدقاً فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذباً فقد كُذب عليه!». (ن).

أقسول:

قد نَسب هذا الحديثَ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصغاني في مقدمة «الموضوعات» (ص٢٤) قائلاً: « وفي بعض طرق الحديث..»!!

وسكت عنه الغماري في «الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» (ص١٦٩)! وقد قال الحافظُ العراقيُّ في «تخريج أحاديث المنهاج» (٤٧) : « لا أصل له هكذا ». وقال ابن الملقن في « تخريج البيضاوي» (ق ٧/ب) : «هذا الحديث لم أره كذلك». وقال السبكي في «شرح المنهاج » (١٩٥/٢) : «واعلم أن هذا الحديث لا يعرف ، ويشبه أن يكون موضوعاً ».

وأقرُّه المحلي في 3 شرح جمع الجوامع، (٨١/٢).

وقال الحوت البَيْروتي في وأسنى المطالب، (ص١٢) : 3 لم يعلم أنه حديث،

ولكن قال الزركشي في (المعتبر) (ص١٤١):

« لعله مروي بالمعنى من حديث أبي هريرة في مسلم [٦و٧] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون ..».

وهذا القولُ، والاستدلالُ عليه، والجوابُ عنه؛ من أضعفِ الأشياءِ عند أثّمة الحديثِ وحُفَّاظهم، الّذين كانوا يتضلَّعون من حفظ الصِّحاح، ويحفظون أمثالَها وأضعافَها من المكذوباتِ، خشية أن تَرُوجَ عليهم، أو على أحدٍ من الناس، رحمهم اللهُ ورضي عنهم(١)

الخبر الموضوع: هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرُّ أنواع الرواية.

ومَنْ عَلِمَ أَنَّ حديثاً من الأحاديثِ موضوعٌ فلاَ يَحِلُّ له أَنْ يرويَه منسوباً إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إلا مقروناً ببيان وضعه.

وهذا الحَظْرُ عامٌ في جميع المعاني؛ سواء الأحكام، والقصص، والترغيب والترهيب، وغيرُها؛ لحديث سمرة بن جُندَب والمغيرة بن شُعبة قالا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَن حَدّث عنّي بحديث يُرى أنّه كذب، فهو أحد الكذّابين (١)» رواه مسلم في (صحيحه)، ورواه أحمد وابنُ ماجه عن سَمُرة (٧).

وقـولهُ «يُرى» : فيـه روايتانِ : بضمَّ الياءِ وبفتحِهـا، أي: بالبناءِ للمجهـولِ = وبالبناء للمعلوم.

<sup>(</sup>١) كذا والأصل، وسيرد شرحه على كلمة والكاذبين، إ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩/١) وأحمد (٥/١ و ١٩ و ٢٠) وابنُ ماجه (٣٩).

ورواه ـ أيضاً ـ ابنُ حِبّان في «صحيحه» (٢٩) وفي «المجروحين» (٧١)، وابنُ الجعد في «مسنده» (٤٤) وابن عديً (١٤٤) وابن عديً في «المُشكِل» (٣٧٣/١) وابن عديً في «المُشكِل» (٢٩٣/١) وابن عديً في «الكامل» (٢٩/١) والخطيب في «تاريخه» (٢٦١/٤).

= وقوله والكاذبين، : فيه روايتان أيضاً؛ بكسر الباء وبفتحها، أي : بلفظ الجمع وبلفظ المُثنّى (١).

والمعنى على الروايتين في اللفظينِ صحيحٌ؛ فسواءٌ أَعَلِمَ الشخصُ أَنَّ الحديثَ الذي يرويهِ مكذوبٌ ـ بأنْ كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة ـ أم لم يعلمْ ـ إنْ كان مِن غيرِ أهلِها؛ وأخبره العالمُ الثقةُ بها ـ فإنّه يَحْرُمُ عليه أَن يُحَدِّثَ بحديثٍ مُفْترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأمّا مع بيانِ حالهِ فلا بَأْسَ؛ لأنّ البيانَ يُزيِلُ مِن ذهنِ السامع أو القارىءِ ما يُخشى مِن اعتقاد نسبته إلى الرسولِ عليه الصلاة والسلام.

ويُعْرَفُ وضعُ الحديثِ بأمورٍ كثيرةٍ، يعرفُها الجهابذةُ النَّقَّادُ من أَثْمَة هذا العلمِ؛ منها : إقرارُ واضعه بذلك :

كما روى البُخاريُّ في «التاريخ الأوسط»(١) عن عُمر بن صُبُّح بن عِمران التَّميميُّ أَنَّه قال : أنا وضعتُ خُطبةَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

(١) انظر اشرح صحيح مسلمه (١٤/١ -٥٠) للنووي.

(٢) (١٩٢/٢) ـ والصغيره!).

وروى هذا الخَبَر - مِن طريق البخاريُّ - ابنُ عديٌّ في (الكامل؛ (١٦٨٣/٥).

ونقله المزّي في الله الكمال، (٣٩٨/٢١) والذهبي في الاسلام، (١/٩٥) ثُمَّ قال في راويه : افتَشْتُ عليه تواليفَ في الضعفاء فلم أرهه!

أقول : هو في «كامل» ابن عديّ(٥/٦٨٣) ، و«المجروحين» (٨٨/٢) لابن حبّان، و«الضعفاء» (١٥١) لأبي نُعَيم، وغيرها.

وانظر والكَثَنْف الحثيث، (٩٤٥) لسبط ابن العجمي.

= وكما أقرَّ ميسرةُ بنُ عبد ربَّه الفارسيِّ (١) أنَّه وضَعَ أحاديثَ في فضائلِ القرآنِ، وأنَّه وضَعَ في فضلِ على سبعينَ حديثاً.

وكما أقرَّ أبو عِصْمة نوحُ بنُ أبي مَريَم - والْمُلقّب بنوحِ الجامعِ! - أنَّه وَضَعَ على ابن عباسٍ أحاديثَ في فضائل القرآنِ سورةً سورةً (٢).

ومنها : ما يُنزَّلُ منزلةَ إقرارهِ :

كأنْ يُحَدِّثَ عن شيخ بحديث لا يُعْرَفُ إلا عندَه، ثم يُسأَلُ عن مولده، فَيَذَكُر تاريخ وَلادة الرّاوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ تُوفِي والراوي طفل لا يُدرِكُ الرواية، أو غير ذلك؛ كما ادَّعي مأمون بن أحمد الهروي أنّه سمع من هشام بن عَمّار، فسأله الحافظ ابن حبّان (٢): متى دخلت الشام ؟ قال: سنة خمسين ومائتين؛ فقال له : فإن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة ٢٤٥، فقال : هذا هشام بن عَمّار آخر !!

وقد يُعْرَفُ الوضعُ أيضاً بقرائنَ في الراوي، أو المرويُّ، أو فيهما معاً:

فمن أمثلة ذلك : ما أسنده الحاكم عن سيفٍ بن عُمر التّميمي (٤) قال :

(كنت عند سَعْدِ بن طريفٍ، فجاء ابنه من الكُتَّاب يَبْكي، فقال : ما لَك؟ قال :

<sup>(</sup>۱) المجروحون، (۱۱/۳) لابن حبّان، ودميزان الاعتدال، (۲۳۰/٤) للذهبيّ، ودالضعفاء، (۲٦٤/٤) للعُقيلي، ودلسان الميزان، (١٣٨/٦) لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى الإكليل، (ص ٤٥) للحاكم، والموضوعات، (١/١) لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) والمجروحون، (٥/٣)، ووالكشف الحثيث، (٩٨٠) و والميزان، (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٤) تُركوه، واتهم بالزندقة، كذا في ( الضعفاء) للذهبي.

وفي ٥ التقريب، ٥ ضعيف في الحديث، وعُمدةً في التاريخ، أفحش ابنُ حِبَّان القولَ فيه. (ن).

= ضَرَبني المُعَلِّمُ، قال : لأُخْزِينَّهم اليومَ، حدَّثني عِكْرمةُ عن ابن عباس مرفوعاً : (مُعَلِّمو صبيانِكم شرارُكم، أقلَّهم رحمةً لليتيم، وأغلظُهم على المسكين!! (١). وسعدُ بن طَريف قال فيه ابنُ معين : ( لا يحلُّ لأحد أنْ يروي عنه) (٢). وقال ابنُ حبَّان : (كان يضعُ الحَديثَ) (٢).

وراوي القصة عنه، سيفُ بن عُمَر، قال فيه الحاكمُ : ﴿ النَّهِمِ بالزندقِة، وهو في الرواية ساقط».

وقيل لمأمون بن أحمد الهرويّ: «ألاّ ترى إلى الشافعيّ ومَنْ تَبِعَه بخراسانَ ؟!فقال حدّثنا أحمد بن عبدالله(١) ـ كذا في «لسان الميزان» (ج ٥ ص ٧ - ٨) وفي «التدريب» (ص ١٠): أحمد بن عبد البرّ ـ حدّثنا عبدالله بن مَعْدان الأزْدي عن أنس مرفوعاً: « يكونُ في أُمّتي رجلّ يُقال له: محمّد بن إدريس أضرُّ على أُمّتي من إبليس، ويكونُ في أُمّتي رجلٌ يقال له: أبو حنيفة، هو سراجُ أُمّتي!!» (٥) . =

<sup>(</sup>١) والمجروحون، (٦٦/١)، و والكامل، (٢٧١/٣) و والموضوعات، (٢٢٣/١).

ومِن عجبِ استشمادُ الإمام القرطبيّ في (تفسيره) (٣٣٥/١) بهذا الحديثِ!!

<sup>(</sup>٢) انظره تاريخ الدُّوري، (١٩١/٢) و «معرفة الرجال» (٣٢/١) لابن مُحرِّز.

<sup>(</sup>٣) ١١٨جروحون، (١/٢٥٣) و١١لميزان، (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) وهو الصوابُ : إذ هو أحمد بن عبدالله الجُويباري الكذّاب المشهور! كما في الأنساب، (٤٣/٣). ووالجروحين، (٤٢/١) وواللسان، (٦٩٣/١).

وانظر «بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري» (ص ١٣٧ و ١٣٨ و ٢٣٩) لأحمد بن الصَّدِّيق ـ بتحقيقي، و «التنكيل» (٦/١) للعلاَّمة المُعَلَّمي اليماني رحمه اللَّه تعالى.

= وكما فعل محمد بن عُكَّاشةَ الكِرْماني الكذّاب(۱)، قال الحاكمُ (۲): «بَلغني أنّه كان ممّن يضعُ الحديث حِسبةً (١) فقيل له: إنّ قوماً يَرْفَعُون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه؟ فقال: حَدَّثنا المُسيِّب بنُ واضح حدّثنا عبدالله بن المبارك عن يونُس بن يزيدَ عن الزَّهْري عن سالم بن عبدالله بن عُمر عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَفَعَ يديهِ في الركوع فلا صلاة له»! وسلم الله عليه وسلم: «مَنْ رَفَعَ يديهِ في الركوع فلا صلاة له»! فهذا مع كونه كذباً مِن أنجس الكذب، فإنّ الرواية عن الزَّهْريُّ بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثباتِ الرفع عند الركوع وعند الاعتدالِ، وهي في «الموطأ»(۳) وسائر كتُتُ وأهل] الحديثِ أهد من «لسان الميزان» (ج ٥ ص ٢٨٨ - ٢٨٩).

(١) والكشف الحثيث، (٧٠٣) ووميزان الاعتدال، (٣/٥٠٠).

(٢) في المدخل إلى الإكليل، (ص ٢٢).

ورواه ابنُ الجوزي في «التحقيق» (٧٧٠/٢ ـ تنقيحه) وفي «الموضوعات» (٩٧/٢) والجَوْرُقاني في «الأباطيل» (٣٩٠) وابن حِبَّان في «المجروحين» (٦/٣).

قال الجَوْرَقاني : وهذا حديثٌ باطلٌ لا أصل له.

وانظر اللآليء، (١٩/٢) واتنزيه الشريعة، (٧٩/٢) والمنار المُنيف، (١٢٩) والقوائد المجموعة، (ص ٢٩) وانصب الراية، (٥٠/١).

(٣) (ص ٦٩).

وحديثُه ـ وبهذا السند؛ يإثباتِ الرفع ـ في الصحيح البُخاري، (٧٣٥) وفي الصحيح مسلم، (٣٩٠).

ورواه الحُميدي (٦١٤) وأحمد (٨/٢ و ١٨ و ٤٧ و ٦٢ و ١٣٤ و ١٤٧) والدارميّ (١٢٥٣) وأبو داود (٧٢١) وابن ماجه (٨٥٨) والترمذي (٢٥٥) والنّسائي في «الصغرى» (٢١١/٢) و «الكبرى» (٨٦٠) وابن خزيمة (٤٥٦٠) مِن طسرق عسن ابن شهاب الزُّهْري، بـه. = ومن القَرائن في المرويِّ : أن يكونَ ركيكاً لا يُعْقَلُ أنْ يصدُّرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقد. وُضِعَتْ أحاديثُ طويلةً، يشهدُ لوضعِها ركاكةُ لفظِها ومعانيها.

قال الحافظُ ابنُ حَجَر(۱): والمدارُ في الركةِ على ركةِ المعنى، فحيثما وُجدَتْ دلَّتْ على الوَضْع، وإنْ لم ينضمُ إليها ركَّةُ اللفظِ، لأنّ هذا الدينَ كلَّه محاسنُ، والرِّكَّةُ ترجعُ إلى الرداءةِ، أمّا ركاكةُ اللفظِ فقط فلا تَدُلُّ على ذلك، لاحتمالِ أن يكونَ رواه بالمعنى فغيَّر ألفاظَه بغير فصيح.

نعم، إنْ صرَّح بأنَّه من لفظ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكاذب،

وقال الربيع بن خُثَيم (٢): « إنّ للحديثِ ضَوْءاً كَضَوْءِ النهارِ، تعرفُه، وظُلمةً كظُلمةِ الليل، تُنكرُه،

وقال ابن الجَوْزِيِّ (٣): (الحديثُ المُنكَر يقشعرُّ له جلدُ الطالبِ للعلمِ، ويَنْفُرُ منه قلبهُ في الغالبِ».

(١) في والنُّكت، (٨٤٤/٢).

وانظر «توضيح الأفكار» (٩٤/٢) للصنعانيُّ ، و «تدريب الراوي» (١/٢٧٦).

(۲) رواه ـ عنه ـ الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۱٪۲۰) ومن طريق الخطيب فـــي
 «الكفاية» (٤٣١).

ورواه وكيع في «الزهد» (٢٨٥) وأحمد في «الزهد» (٣٣٨) والرامَهُرْمُزيَّ في «المحدَّث الفاصل» (ص ٢١٦).

(٣) في اللوضوعات، (١٠٣/١).

= قال البُلْقيني (١): ووشاهدُ هذا: أنَّ إنساناً لو خَدَم إنساناً سنينَ، وعَرَف ما يحبُّ وما يكرَه، فادَّعى إنسان أنَّه كان يكرهُ شيئاً يعلم ذلك أنَّه يحبُّه، فبمجرّد سماعِه يهادرُ إلى تكذيبه.

وقال الحافظُ ابنُ حَجَر(٢) :

ومِمّا يَدخُلُ في قرينة حال المرويّ ما نُقل عن الخطيب (٣) عن أبي بكرٍ بن الطّيب (١): أنّ مِن جُملة دلائـــل الوضع أنْ يكونَ مُخالفاً للعقل (٥)، بحيث لا يقبل التأويل.

ويلتحقُ به ما يدفعُهُ الحِسُّ والمشاهدةُ، أو يكونُ مُنافياً لدلالةِ الكتابِ القطعيَّةِ، أو السَّنَة المتواترةِ، أو الإجماع القَطْعيّ، أمَّا المعارضةُ مع إمْكانِ الجمع فلا.

ومنها ما يُصرَّح بتكذيب رُواةٍ جَمْع المُتُواتر، أو يكونُ خَبَراً عن أمرٍ جسيمٍ تتوفّر الله الله الله على نقلهِ بِمَحْضَر الجمع، ثم لا ينقلهُ منهم إلاّ واحدًا

ومنها الإفراطُ بالوعيدِ الشديدِ على الأمر الصغيرِ، أو الوَعْدُ العظيمُ على الفعلِ الحقيرِ، وهذا كثيرٌ في حديثِ القُصَّاص، والأخيرُ راجعٌ إلى الرُّكَّة».

<sup>(</sup>١) في امحاسن الاصطلاح؛ (ص ٢١٥).

<sup>(</sup>۲) قارن به (النكت، (۲/۰۶۸) و «تدريب الراوي» (۱/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) في والكفاية، (ص ١٧).

<sup>(</sup>٤) وهو الباقِلاَّني، المتوفى سنة(٣٠٤ هـ)، ترجمتُه في االبداية والنهاية؛ (١١/ ٣٥٠) للمؤلَّـف.

 <sup>(</sup>٥) مُخالفة قطعية، لا بمجرّد ظنون فاسدة، أو أوهام كاسدة!!

\_\_\_\_\_\_

= قال السُّيوطيُّ (١): «ومِن القرائنِ كـونُ الـراوي رافضياً والحـديثُ فــي فضائل أهل البيتِ».

ومِن المُخالِفِ للعقلِ ما رواه ابنُ الجوزيِّ(٢) من طريقِ عبدالرحمن بن زَيْد بن أَسْلَم عن أبيه عن جَدِّه مرفوعاً : ﴿إِنَّ سَفِينَةَ نُوحِ طَافَتْ بِالبَيْتِ سَبِعاً وَصَلَّتُ عند المقام ركعتين﴾!!

فهذا من سخافات عبدالرحمن بن زَيْد بن أسلم.

وقد ثَبَتَ عنه من طريقٍ أخرى نقلها في «التهذيب» (ج ٦ ص ١٧٩) عن السَّاجيّ عن الربيع عن الشافعي قال : «قيل لعبدالرحمن بن زيد : حدَّثك أبوك عن جدَّك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنّ سفينة نُوح طافت بالبيتِ وصلّت خلفَ المقام ركعتين»!؟ قال : نعم !!».

وقد عُرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب، حتى قال الشافعي فيما نقل في «التهذيب»: «ذَكَرَ رجلٌ لمالك حديثاً مُنْقَطعاً، فقال: اذْهَبْ إلى عبدالرحمن بن زيد يُحَدَّثُكَ عن أبيهِ عن نُوح! (٣)».

<sup>(</sup>١) في (التدريب) ( ٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) في الموضوعات؛ (١٠٠/١).

وانظر اتنزيه الشريعة، (١/٥٠/١).

<sup>(</sup>٣) (الضُّعَفاء) ( ٣٣٢/٢ ) للعُقيلي.

وانظر (تنزيه الشريعة) (٢٥٠/١)

= وروى ابنُ الجَوْزي(١) أيضاً:

من طريق محمّد بن شُجاع الثَّلْجي (٢) ـ بالثاء المُثَلَّثة والجيم ـ عن حَبَّان (٢) ـ بفتح الحاء المُهْمَلة والباء المُورَحَدة ـ بن هلال عن حَمَّاد بن سَلَمة عن أبي المُهَزَّم عن أبي هُريرة مرفوعاً : وإنَّ اللَّهَ خلق الفَرَسَ فأجراها، فَعَرَقَتْ، فَخَلَق نفسه منها!!» .

قال السيوطي في التدريب، : (هذا لا يضعُه مسلمٌ، والمُتّهَم به محمد بن شُجَاع، كان زائغاً في دينه، وفيه أبو المُهزَّم، قال شُعْبة : رأيتُه، لو أُعْطِيَ درهماً وَضَعَ خمسين حديثاً، (٤) !!

(١) في (الموضوعات) ( ١٠٥/١ ).

وقد سبق الكلامُ عليه (ص ٢٢٨)

(٢) هو الثُّلْجيُّ الحَنفيُّ؛ قال أبو الحَسنات اللَّكْنُوي في الفوائد البهيَّة في تراجم الحَنفَية ( ١٧١): وهو مُضَعَّفٌ في رواية الحديث عن المُحَدَّثين، وإنْ كان في نفسهِ من الكاملين.

وقال الذَّهْبيُّ في ترجمتهِ مِن والميزان؛ : وقلتُ : وكان مَعَ هَناتهِ ذا تلاوةٍ وتعبُّدٍ، ومات ساجداً في صلاة العصر، ويُرحم إنْ شاء الله،

والتُّلْجِيُّ : نسبة إلى تُلْج بن عُمُّ و. (ن).

أقول : قال ابنُ عدي في ترجمته مِن «الكامل» (٢٢٩٢/٦) : «كان يضعُ الحديثَ في التشبيه . يُنسبُها إلى أهل الحديث يثلبُهم بذلك».

(٣) (المؤتلف والمختلف) (٢٦/١) للدارُقُطنيّ.

(٤) فتَعصيبُ التُّهمةِ بابن شُجاعِ هذا مِمَّا لا يستقيمُ، ما دام أنَّ فوقَه أبا المُهزَّم هذا.

ثُمَّ إِنَّ السَّنَد إليه مُنقطعٌ؛ فإنَّ ابنَ الجوزي ساقه في أول كتابه مِن طريق الحاكم: أنَّبَأنا إسماعيلُ ابن محمد الشَّعْرانيّ، أخبرتُ عن محمد بن شُجاع الثَّلجي، بسنده المذكور». (ن).

أقول: وانظر «تدريب الراوي» (١/ ٢٧٨).

= والأسبابُ التي دَعَت الكذّابين والوضّاعين إلى الافتراءِ ووَضْع الحديثِ كثيرة : فمنهم الزنادقة ؛ الذّين أرادوا أنْ يُفْسِدوا على النّاس دينَهم، لِما وَقَر في نفُوسِهم من الحقدِ على الإسلام وأهله، يَظْهَرَوُن بين الناسِ بمظهرِ المسلمينِ، وهُمم المنافقون حَقّاً.

قال حمَّاد بن زيد : ﴿وَصَعَتِ الزنادقةُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعةَ عشرَ أَلفَ حديثِ (١).

كعبد الكريسم بن أبي العُوْجاء (٢) قتله محمدُ بن سُلَيمان العبّاسي الأمير بالبصرة، على الزّنْدَقةِ بعد سنة ١٦٠، في خِلافة المهديّ، ولمّا أُخذ لِتُضْرَبَ عُنْقُه، قال: ولقد وضَعْتُ فيكم أربعة آلاف حديثٍ، أحرَّم فيها الحلالَ، وأُحَلَّل الحرامَ.

وكَبَيَانَ بن سَمْعانُ النَّهدي، من بني تميم، ظهر بالعراقِ بعد المائةِ، وادَّعى ـ لعنه اللهُ ـ إلاهيّةَ علي ـ كرَّم اللهُ وجْهَه(٢) ـ وزَعَمَ مزاعمَ فاسدةً، ثم قتله خالدُ بن عبدالله القَسْريُّ، وأحرقه بالنار (٤).

وكمحمّد بن سعيد بن حَسّان الأسكريّ الشاميّ المَصْلُوب؛ قال أحمدُ بنُ حَنبَل : «قتله أبو جَعْفُرِ المنصورُ في الزندقةِ، حديثُه حديثٌ موضوعٌ»(٥).

<sup>(</sup>١) والكفاية، (ص ٤٠٢) للخطيب.

وانظر والتمهيد) (٤٤/١) لابن عبد البر و والموضوعات (٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) «الميزان» (٢/ ٤٤٤) و «اللسان» (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) لو اجْتُنِب هذا السّعبير لكان أَوْلى! فإِنّه يُشَمُّ منه رائحةُ التشيَّع، وللمصنَّف رحمه الله تعالى ـ ابن كثير ـ كلامٌ في «تفسيره» (٤٦٨/٦) يُؤيَّد المنع مِن إطلاق هذه الكلمةِ أو شِبْهها.

وانظر «مُعْجم المناهي اللفظيّة» (٢٧١).

<sup>(</sup>٤) «لسان المزان» (٢/ ٢٩-٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه عنه ابنُّه عبدُالله في «العلل» (١/ ٣٩٠).

= وقال أحمدُ بن صالح المصري : «زِنديقٌ ضُرِبَت عُنْقُهُ، وَضَع أربعةَ آلاف حديثٍ عند هؤلاءِ الحَمْقَى، فاحذروها».

وقال الحاكم أبو أحمد : (كان يضعُ الحديث، صُلب على الزندقة) (١).

وحكى عنه الحاكمُ (٢) أبو عبد الله : أنّه روى عن حُميد عن أنّس مرفوعاً : «أنــا خاتمُ النبيّين، لا نبى بعـــدي، إلاّ أن يشــاءَ الله (٣) ».

(١) نقل ذلك عنهما ـ أعنى الحاكم، وأحمد بن صالح ـ الحافظ في والتهذيب، (١٨٦/٩).

وانظر وسؤالات البَرْذَعي لأبي زُرعة الرازي، (٧٢٥/٢) و وتاريخ أبي زُرعة الدمشقي، (٤٥٤) و والطُعناء الصغير، (٣٢٠) للبُخاري، ووعلِل الحديث، (٩٤٥) لابن أبي حاتم، ووضعفاء النسائي، (٣٢٠) ووضعفاء الدار قطني، (٤٦٢).

(٢) في المدخل إلى الإكليل؛ (ص ٥١-٥٠).

(٣) قال ابنُ الجوزي في الملوضوعات، (٢٧٩/١): هذا الاستثناءُ موضوعٌ، وضعه محمد بن سعيد لما كان يدعو إليه من الإلحاد، شَهِدَ عليه بأنّه وضعه جماعةٌ مِن الأثمّة، منهم: أبو عبدالله الحاكم،

وانظر «الفوائد المجموعة» (٣٢٠) و «جامع الأصول» (١٣٦/١) و «الأباطيل» (١١٦) و «اللآليء» (٢٦٤/١) و «تنزيه الشريعة» (٣٢١/١).

أقول: وأمّا حديثُ ولا نبيَّ بعدي، فهو ثابتٌ مِن طرق كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما، وقد سَرَدَ منها عدداً طَيِّباً الجَوْرَقاني في «الصحاح والمشاهير» الّتي يسوقُها ضِدَّيَّةً لـ «الأباطيل والمناكير» (١/ ١٢١ - ١٢٧).

فائدة : قال ابنُ الملقَّن في والمُقنَّع (٢٣٩/١) : (وعَجَبٌ من ابن عبدالبرَّ اكيف ذكر في (تَمهيده) [٣١٤/١] هذا الحديث ولم يتكلَّم عليه، بل أوَّلَ الاستثناءَ على الرؤياء 1.

= وقال : «وَضَع هذا الاستثناءَ لما كان يدعو إليه من الإلحسادِ والزندقةِ والدعسوةِ إلى التنبي، (١).

ومنهم أصحابُ الأهواءِ والآراءِ التي لا دليلَ لها من الكتابِ والسُّنَّةِ، وَضَعُوا أحاديثُ نُصرةً لأهوائهم، كالخطَّابية(٢)،

(١) ومع هذا كلّه فقد أخرج له [أي المصلوب] الترمذي وابنُ ماجه، فكأنّه لم يتبيّن لهما حاله، وممّا له في وسُنن ابن ماجه، (٢٨/١) ما رواه عن عُبادة بن نُسني، عن عبدالرحمن بن غَنم: حدّثنا مُعاذ بن جَبَل قال: لمّا بَعَثني رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم إلى اليّمَن، قال: ولا تقضين لا بما تعلم - وإنْ أشكل عليك أمر " - حتّى تَتَبَيّنه أو تكتب إلى فيه».

ورواه ابنُ عساكر (١/٣١٠/١٦) مِن هذا الوجهِ، بلفظ : قال مُعاذ : يا رسولَ اللّهِ ! أرأيتَ ما سُئلت عنه ممّا لم أجدُه في كتاب اللّه ولم أسمعه منك؟ قال : واجتهد رأيك.

وهناك رجلٌ آخر يُسمّى محمد بن سعيد بن حسّان الحِمْصيّ، وهو مجهول، وهو غيرُ هذاه. (ن).

أقسول: وانظر وتُحْفَة الطالب، (ص ١٥٣) للمؤلّف، وهمصباح الزجاجة، ( ٢/١٥) للبوصيري، وهالنُّكَت الظّراف، (٢٢٨) لابن حَجَر.

وانظر جُزْئي : والإيناس بتخريج حديث مُعاذ في الرأي والقياس؛ (ص ٤٧ - ٥٠).

(٢) قومٌ من الرافضة؛ نُسِبو إلى أبي الخَطَّاب؛ كان يأمُرَهُم بشهادة الزور على مُخالفيهم. وقاموس، (ن).

أقولُ: وانظر والأنساب، (١٦٠/٥) للسمعاني، ووالفَرْق بين الفِرَق، (ص ٢٤٢) لعبد القاهر البغدادي. = والرافضة ، وغيرهم (١). قال عَبَدُاللّه بن يزيّد الْمُقْرىء : ﴿إِنَّ رَجَلاً مِنَ أَهُلَ البَدَعِ رَجَع عَـن بَدَعِتِه، فَجَعَل يَقَــولُ : انظــروا هــذا الحــديث عمّــن تأخُذُونــه! فإنّا كُنّا إذا رأينا رأياً جَعَلْنا لـــه حديثــاً! (٢).

وقال حمَّاد بن سَلَمة : «أخبرني شيخٌ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعونَ على وضع الأحاديث، ٢٠).

وقال أبو العباس القُرْطُبي (١) صاحب كتاب والمُفْهِم شرح صحيح مسلم، (٥): =

فلا حولَ ولا قوَّة إلاَّ باللَّه.

ولقد كتبتُ نَقْضاً لهاتيك الأحاديث رسالةً بعنوان «التحذيرات من الفِتن العاصفات»، وقد طُبعت ـ بحمد الله ـ في أتُون الفتنة!.

(٢) قارن بـ (المدخل إلى الإكليل) (ص٥٣).

(٣) وهذا مشهورٌ عنهم قديماً وحديثاً! بل إنّ أصلَ دينهم (١) قائمٌ على الكذب، الذي يُسمُونه التقيَّة!!

وانظر «السنن الكبرى» (۲۰۸/۱۰) للبيهقي، و «الحلية» (۱۱٤/۹) و «مناقب الشافعي» (۱۸۷) لابن أبي حاتم.

(٤) المتوفّى سنة (٢٥٦)، ترجمتُه في الدَّيباج المُذْهَب، (ص ٦٨ ـ ٧٠)، وهو شيخ الإمام أبي عبدالله القرطبي صاحب التفسير».

(٥) وهو الآن يُحَقَّقُ.

وبَلَغني قريباً أنَّه طُبع منه أجزِاءٌ صغيرةٌ.

<sup>(</sup>١) ولا يزالُ الوضعُ يتجدُّدُ ـ عِياداً باللّه ـ !! فكم من حديثٍ كَذَبّه المُفتَرُون في فتنةٍ شديدةٍ عَصَفَتْ بالأُمّة قبل سنوات أربع!!

= واستَجَاز بعضُ فُقَهاء أهل الرأي نسبة الحُكْمِ الذي دلّ عليه القياسُ الجليُّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نسبةً قوليةً، فيقولون في ذلك: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كذا!! ولهذا ترى كُتْبَهم مشحونةً بأحاديثَ تشهدُ متونُها بأنّها موضوعةً، لأنها تُشبه فتاوى الفُقهاءِ، ولأنّهم لا يُقيمون لها سنداً».

نقله السخاوي في «شرح ألفية العراقي» (ص ١١١)، والمتبولي في مقدمة «شرحه» على «الجامع الصغير» (١).

ومنهم القُصَّاص ؛ يَضَعُون الأحاديث في قصصهم، قصداً للتكسُّب والارتزاقي، وتقرُّباً للعامَّة بغرائب الروايات.

ولهم في هذا غرائبُ وعجائبُ، وصفاقةُ وَجُهِ لا تُوْصَف.

كما حكى أبو حاتم البُستي(١): أنّه دخل مسجداً، فقام بعد الصلاة شاب فقال : و حَدَّثنا أبو خليفة : حدَّثنا أبو الوليد عن شُعبة عن قتادة عن أنس، وذكر حديثاً، قال أبو حاتم : وفلما فرغ دعوته، قلت : رأيت أبا خليفة ؟ قال : لا، قلت : كيف تروي عنه ولم ترّه؟! فقال : إنّ المناقشة معنا من قلّة المروعة! أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلّما سمعت حديثاً ضَمَتُه إلى هذا الإسناد!!».

<sup>(</sup>١) ومِن قبلهما الحافظُ ابنُ حَجَر في والنُّكَت على ابن الصلاح) (٨٥٢/٢).

والمَتْبولي هو أحمد بن محمد، توفّي سنة (١٠٠٣هـ) ترجمتُه في وتُخلاصة الأثر،

<sup>(</sup>٢) هو الإمامُ ابنُ حِبَّان، وقد حكى ذلك في كتابه (المجروحينه (٨٦/١).

= وأغربُ منه ما روى ابنُ الجوزيُّ (۱) بإسناده إلى أبي [الفضل] جعفر بن محمد الرَّصافة، الطَّيالسيِّ قال : وصلّى أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ مَعين في مسجد الرَّصافة، فقام بين أيديهم قاص، فقال : حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ مَعين، قالا : حدَّثنا عبدُ الرزّاق عن مَعْمَر عن قتادة عن أنّس قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : (مَن قال: لا إله إلاّ الله؛ خلّق الله؛ من كُل كلمة طيراً ؛ منقاره من خهب، وريشهُ من مَرْجانِ الله الله؛ وأخذ في قصة نحواً من عشرين ورقة ا فجعل ذهب، وريشهُ من مَرْجانِ الله يحيى بن مَعين، وجعل يحيى بنُ معين ينظرُ إلى أحمد، أحمدُ بن حنبل ينظرُ إلى يحيى بن مَعين، وجعل يحيى بنُ معين ينظرُ إلى أحمد، فقال له : حَدَّثتُه بهذا؟! فيقولُ : والله ما سمعتُ هذا إلاّ الساعة، فلمّا فرغ =

(١) في و الموضوعات، (٦/١).

وانظر اتحذير الخواصّ من أكاذيب القُصَّاص؛ (ص ١٤٢) للسيوطي.

وقد روى القصَّةَ الحاكمُ في المدخل إلى الإكليل؛ (ص ٥٧ - ٥٨).

ونقلها عنه الذَّهبيُّ في «السَّير» (٨٦/١١).

وِقال : «هذه حكاية عجيبةً، وراويها البكري [وفي الموضع الآتي : البلديّ] لا أعرفه، فأخافُ أن يكونَ وَضَعَها».

وقال في (٣٠١/١١) منه: وهذه الحكايةُ اشتُهرت على ألسنة الجماعة، وهي باطلةً، أظُن البلديُّ وَضَعَهَا، [وسبق قَبْلُ: البكري]، ويُعْرَف بالمعصوب... ».

وقال في الليزان، (٤٧/١) : الا أدري مَنْ ذا!.

وزاد الحافظُ في «اللسان» (٧٩/١) : «وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم ابن حبّان، أخرج هذه القصّةَ في مقدمّة «الضُعفاء» [٨٥/١] له عنه».

وعليه؛ فقد جَزَمَ فضيلةُ الأخ الشيخ بكر أبو زيد في «التأصيل» (٧٥/١) بأنَّها : «حكاية مُنْكَرةً لا تثبتُه!! = من قَصَصِهِ وَأَخَذَ العَطَيَّاتِ، ثم قصد ينتظرُ بقيتها، قال له يحيى بنُ معين بيده :

تعالَ، فجاء مُتَوَهماً لِنَواَلِ، فقال له يحيى : مَنْ حدَّلْك بهـذا الحديث؟! فقال:
أحمدُ بن حَنبَل ويحيى بنُ معين! فقال : أنا يحيى بنُ معين، وهذا أحمدُ بنُ حنبل، ما سَمِعنا بهذا قط في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال:
لم أزلُ أسمعُ أنّ يحيى بنَ معين أحمقُ، ما تَحَقَّقْتُ هذا إلا الساعة! كأنْ ليسَ فيها يحيى بنُ معين وأحمدُ بن حنبل غيرُ كما! وقد كتبتُ عن سبعةَ عشر أحمد ابن حنبل ويحيى بنَ معين!! فوضع أحمدُ كُمّة على وجهه، وقال : دَعْه يقومُ، فقام كالمستهزىء بهماه!!.

وأكثرُ هُولاء القُصَّاصِ جُهَّالٌ، تشبهوا بأهلِ العلم، وانْدَسُوا بينهم، فأفسدُوا كثيراً من عقول العامَّة.

<sup>=</sup> أقولُ : ولا أرى هذا الحكمَ مُنضبطاً تماماً مع المُعْطَياتِ التي بين أيدينا حول إبراهيم هـــــذا، وبخاصة ـ كما سبق ـ أنّه مِن شيوخ ابن حِبّان، وهو ـ أعني ابنَ حِبّان ـ معروف بالتوقّي في انتقاء شيوخه.

ولعلّه مِن أَجلِ ذا قال الحافظُ الذهبيُّ في والسّير، (٣٠١/١) بعد كلامه المتقدم نقله ـ مُشيراً إلى تقويته : ه... رواها عنه ـ أيضاً ـ أبو حاتم ابن حبّان؛ فارْتفَعَتْ عنه الجهالةُ».

واللَّهُ تعالى أعلم.

= وَيُشْبِهُهُم بعضُ عُلماءِ السوء، الذين اشتَرَوا الدُّنيا بالآخرةِ، وتقرَّبوا إلى الملوكِ والأُمراءِ والخُلفاءِ، بالفتاوى الكاذبةِ، والأقوالِ المُخْتَرَعة، التي نسبوها إلى الشريعةِ البريئةِ واجترؤا على الكذبِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارضاء للأهواءِ الشخصيةِ، ونصراً للأغراضِ السياسيةِ، فاستحبوا العمى على الهدى.

كما فعل غياتُ بن إبراهيم النَّخَعيُّ الكُوفيُّ الكذّاب الخبيثُ ـ كما وَصَفه إمامُ أهلِ الجرحِ والتعديلِ يحيى بنُ مَعِين (۱) ـ ؛ فإنّه دخل على أميرِ المؤمنين المهديُّ، وكانَ المَهديُّ يحبُّ الحَمامُ ويلعبُ به، فإذا قُدَّامَه حَمَامٌ، فقيل له : حدَّث أميرَ المؤمنين، قال : حدَّثنا فلانٌ عن فُلانِ أنّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : ولا سَبَقَ إلا في نَصْل أو خُفِّ أو حافِرِ (۲) أو جناح »!

<sup>(</sup>١) انظر (تاريخ الدُّوري، (٢٠/٢) و (معرفة الرجال، (٤٤/١) لابن مُحْرِز.

ووصفه الإمام مسلمٌ في مقدمة وصحيحه، (٥/١٥) بأنّه وممّن اتُّهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار.

وانظر «أحوال الرجال» (۳۰۶) للجُوزْجاني، و «المجروحين» (۲۰۰/۲) و«الموضوعــات» (۲/۱) و ٤٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث بدون الزيادة صحيحٌ؛ فانظر تخريْجَه والكلامَ على القصّة في والنُّكَت على نزهة النظر، (١١٩ ـ ١٢٠) بِقَـلَمي.

وزِدْ على ما هُناك : «المدخل إلى الإكْليل» (ص ٥٥) ومقدمّة وجامع الأصول» (١٣٨/١) و «الحلاصة» (٨٠) للطّيبي، ووتاريخ بغداد» (٣٢٣/١٢) وولسان الميزان» (٤٢٢/٤) و والمجروحين» (٢٠٠/٢) و وعلل أحمد، (١٣٦٣).

= فأمر له المهديُّ بِبَدْرَةِ (١)، فلمَّا قام قالَ : أشهدُ على قَفَاكَ أَنَّه قفا كلَّابٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم!! ثُمَّ قال المهديُّ : أنا حملتُه على ذلك، ثم أمر بذَبح الحمام، ورَفَض ما كان فيه !!

و فَعَلَ (٢) نحواً من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد، فَوَضَع له حديثاً: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُطَيِّرُ الحمام! فلمَّا عَرَضَهُ على الرشيدِ قال: اخْرُجْ عنّى، فطردَه عن بابه.

وكما فَعَل مُقاتل بن سُليمان البَلْخيّ (٣) ـ من كبارِ العلماءِ بالتفسيرِ فإنّه كان يتقرّب إلى الخُلَفاء بنحو هذا.

حكى أبو عُبيد الله وزيرُ المهديِّ قال: قال لي المهديُّ : ألاَ ترى إلى ما يقولُ لي هذا ـ يعني مُقاتلاً ـ؟ قال: إذا شئتَ وضعتُ لك أحاديثَ في العباس؟! قلت: لا حاجةَ لى فيها (١) .

<sup>(</sup>١) ويعني عشرة آلاف درهمه؛ كذا في وفتح المُغيث، (١/١) للسخاوي.

<sup>(</sup>٢) الضمير يعودُ إلى غياثٍ هذا!! وليس الأمرُ كذلك، فقد روى القصّةَ الخطيبُ في اتاريخه، (٣/١٣)، فَجَعَل صاحبَ القصّةِ أبا البَخْتَريَّ.

وأبو البَختَريُّ هذا اسمُه وَهْب بن وَهْب، وانظر في الكلام عليه والجرح والتعديل، (٢٥/٩) لابن أبي حاتم، و «تاريخ الدوري، (٨١٣) و «المجروحين» (٧٤/٣) و «الميزان» (٣٥٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) والمجروحون، (١٤/٣) و الموضوعات، (١٨/١) و (١٩٦/٢) و (١٩٦/٢)
 و الضّعفاء، (٢٣٨/٤) للعُقيليّ.

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى الإكليل؛ (ص ٥٥-٥٠).

= وشرُّ أصنافِ الوضّاعين وأعَظَمُهم قومٌ ينسِبُون أنفسَهم إلى الزَّهدِ والتصوّف، لم يتحرَّجُوا من وضع الأحاديثِ في الترغيبِ والترهيبِ، احتساباً للأجر عندالله!! ورغبةً في حَضِّ الناسِ على عَمَلِ الخيرِ واجتنابِ المعاصي!! فيما زَعَمُوا، وهم بهذا العملِ يُفْسِدُون ولا يُصْلِحُون.

وقد اغترَّ بهم كثيرً من العامّةِ وأشباهِهم، فَصَدَّتُوهم، وَوَثِقوا بهم، لَمِا نُسِبوا إليه من الزُّهدِ والصلاح (١)، ولَيْسُوا موضعاً للصدق، ولا أهلاً للثقة(٢).

وبعضُهم دخلت عليه الأكاذيبُ جَهلاً بالسنةِ ـ لُحسْنِ ظنّهم، وسلامةِ صُدورِهم ـ فَيَحْمِلُون ما سمعوهُ على الصّدقِ، ولا يَهْتَدُون لِتَمْييزِ الْحَطَأُ من الصوابِ، وهؤلاء أخفُ حالاً، وأقلُ إثماً من أولئك.

ولكن الوضَّاعُون منهم أشدُّ خَطِّراً؛ لخفاءِ حالِهم على كثيرٍ من الناس.

<sup>(</sup>۱) والتاريخ يُعيد نفسَه ـ كما يقولون ـ فاليومَ ترى بعضَ الْمُتَسَنَّمين للدعوة (!) يطوفون البلاد، ويجوبون المساجد، بالقَصَص والوعظ والتذكير، بغير علم ودونما فقه، يُوردون المُنكر والمكذوب، ويستدلُّون بالباطل والموضوع، ولا يُغَرَّرُ النَّاسَ بهم إلاَّ تواضُعهم (!) وسكوتُهم وهم يَحْسَبون أنَّهم يُحْسنون صُنعاً!!

<sup>(</sup>٢) ومِن الأمثلة على ذلك حديثُ: «الدنيا حرامٌ على أهل الآخرة، والآخرةُ حرامٌ على أهلِ الدنيا، والدنيا والآخرة حرامٌ على أهلِ الله. فيه جَبَلَة بن سُلَيمان، وليس بثقةٍ، كما قال ابنُ مَعينٍ، وهو حديثٌ باطلٌ ظاهرُ البطلان، كما بَيْنتُهُ في «الأحاديثِ الضعيفة والموضوعةِ، (رقم: ٣٢). (ن).

ولولا رجالٌ صَدَقُوا في الإخلاصِ لله، ونَصَبُوا أَنفُسَهم للدفاع عن دينهم، وتفرُّغُوا للذبُّ عن سنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأفتُوا أعمارَهم في التمييزِ بين الحديثِ الثابتِ وبين الحديثِ المكذوبِ - وهم أثِمَّةُ السنَّةِ وأعلامُ الهدى - لولا هؤلاء لاختلط الأمرُ على العُلماءِ والدَّهْماء، ولسقطتِ الثقةُ بالأحاديثِ.

رَسَمُوا قواعدَ للنقدِ، وَوَضَعُوا علمَ الجرحِ والتعديلِ، فكان مِن عَمِلَهم علمُ مُصطْلَحِ الحديث، وهو أدقُ الطُّرُقِ التي ظهرتُ في العلمِ للتحقيق التاريخيُّ، ومعرفةِ النقل الصحيح من الباطل.

فجزاهم الله عن الأُمَّةِ والدينِ أحسنَ الجزاءِ، ورَفَع درجاتِهم في الدُّنيا والآخرةِ، وَجَعَل لهم لسانَ صِدْق في الآخِرين.

وقد قيل لعبدالله بن المُبارك الإمام الكبيرِ : هذه الأحاديثُ المَوْضُوعةُ ؟! فقال : تعيشُ لها الجهابذةُ (١)، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وَإِنَّا له لِحَافِظُونِ ﴾ (٢).

ومن الأحاديثِ الموضوعةِ المعروفةِ: الحديثُ المرويُّ عن أبّي بن كَعْبٍ مرفوعاً في =

 <sup>(</sup>١) تقدمة (الجرح والتعديل) (٣/١).

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

أقولُ : ومِن منَّةِ اللَّهِ العليُّ سبحانه أنَّ وفَّق لهذا العلمِ أُمَناءَ لِخدمتهِ، وحملةً لمنهجه؛ يذبُّون عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطلين.

فالحمدُ لله أولاً وآخراً.

= فضائلِ القرآنِ سورةٌ سورةٌ (١)، وقد ذَكَرَهُ بعضُ الْفَسِّرين في تفاسيرِهم، كالنَّعلَبيِّ والوَّحديُّ والزَّمَخْشَريُّ والبَيْضاويُّ، وقد أُخْطأُوا في ذلك خَطأُ شديداً.

قال الحافظُ العراقيُ :(٢) وَلَكُنَّ مَن أَبِرزَ إِسنادَهُ مَنهُمْ كَالْأُولَيْنِ ـ يعني الثعلبيُّ والواحديُّ ـ فهو أبسطُ لِعُذْرِهِ، إذ أَحَالَ ناظرَه على الكشفِ على سنده، وإن كان لا يجوزُ له السكوتُ عليه، وأمّا مَن لم يُبْرِزْ سندَه وأوْرَدَهُ بصيغةِ الجزم فخطؤه أفحشُ.

وأكثرُ الأحاديثِ الموضوعةِ كلامٌ اختلقهُ الواضعُ من عندِ نفسِه، وبعضُهم جاء لكلام بعضِ الحُكَماءِ، أو لبعضِ الأمثالِ العربيَّةِ؛ فركَّبَ لها إسْنَاداً مكذوباً، ونَسَبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّها من قوله.

وقد يأتي الوضعُ من الراوي غيرَ مقصود له، وليس هذا من بابِ الموضوع، بل هو من بابِ المُدْرَج، كما حَدث لثابتِ بن موسى الزَّاهدِ في حَديثِ : «مَنْ كَثُرَتْ صلاَتُه بالليل حَسُن وجهُه بالنهار».

وقد سبق تَفْصيلاً في باب المُدْرَج ١٦). (ش).

(١) رواه ابنُ الجوزي في الموضوعات، (٢٣٩/١ ـ ٢٤٠) وابنُ مردويه ـ كما في االإسعاف بتخريج أحاديث الكشّاف، (١/٥٠ ـ بتحقيقي) ـ .

قال ابنُ الجوزي : وهذا حديثٌ مصنوعٌ بلا شكّ .. بكلامٍ ركيك في نهاية البرودة، لا يُناسبُ كلامَ رسول الله صلى الله عليه وسلمه.

وانظر ـ أيضاً ـ والمنار المنيف؛ (١١٣) ووالفوائد المجموعة؛ (٢٩٦) ووالكافي الشافي؛ (٣٧) ووالفتح السماوي؛ (٣/٢٥٤).

(٢) في افتح المُغيث؛ (٢٧٢/١) له.

ونقله الحافظُ ابنُ حَجَر في والنكت، (٨٦٣/٢ ) وزاد عليه ما تحسُنُ به مُراجعتُه.

(٣) انظر (ص ٢٣٤ - ٢٣٥ ).

## النوعُ الثاني والعشرون المقلوبُ(۱)

وقد يكونُ في الإسنادِ كُلُّه أو بعضهِ :

فَالْأُولُ: كَمَا رَكِّبَ مَهَـرَةُ مُحَدِّثي بغدادَ للبخُاريِّ حين قَدِمَ عليهم إسنادَ هذا الحديثِ على متنِ [حديث] (٢) آخَـرَ، وركَّبوا متنَ هذا الحديثِ على متنِ [حديث] (١) أخَرَ، ووكَّبوا متنَ هذا الحديثِ على إسنادِ آخَرَ، وقَلَبوا مِثَالَـهُ(١) مَا هُو من حديثِ سالم، عن نافع، وما هو من حديثِ نافع، عن سالم وهو من القبيلِ الثاني .

وَصنَعُوا ذلك في نحوِ مائة حديث أو أزْيدَ، فلمَّا [قَرَّأُوها عليه] رَدَّ كُلَّ حديث إلى متنه، ولم يَرُجْ عليه موضعٌ واحدٌ مَّا قَلَبوه وركَّبوه، فعَظُمَ عندَهم جدّاً، وعرفوا منزلته من هذا الشأن (٤).

فرحمه اللهُ وأدخلَه الجِنان (٥) .

<sup>(</sup>١) (وحقيقةُ القلبِ تغييرُ مَن يُعرف بروايةٍ ما بغيرهِ، عمداً أو سَهُواً).

كذا في وفتح المغيث، (٣١٨/١) للسخاوي.

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوع!

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: عليه ، وما أثبتُهُ من ( الأصل) المخطوط.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بيانُ ما قِيلَ فيها ـ بعدُ ـ.

<sup>(</sup>٥) الحديث المقلوب : إما أن يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإِسنادِ:=

= فمثال المقلوب في المتن: ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبَّان في «صحيحيَّهِما»(١) من حديث أنيسة مرفوعاً: «إذا أذَّن ابن أمَّ مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذَّن بلالاً فلا تأكلوا ولا تشربوا، والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة(٢): « إِن بلالاً يؤذَّن بليلٍ فَكُلوا واشربوا حتى يؤذَّن ابن أم مكتوم».

(۱) رواه أحمد (٤٣٣/٦) وابن خزيمة (٤٠٤) وابن حبان (٣٤٧٤) والنسائي في «الصغرى» (١٠/٢) و « الكبرى» (١٥٢٠) والطحاوي في « شرح المعاني» (١٣٨/١) من طريق منصور بن زاذان عن خُبيب بن عبدالرحمن عن أنيسةً.

ورواه أحمد (٣٣٣/٦) والطحاوي (١٣٨/١) من طريق شعبة عن خبيب عن أنيسة بالشك : إنّ ابدلاً ينادي ابن أم مكتوم ينادي بليل ، فكلسوا واشربسوا حتى يُنادي بلال، أو : إن بـلالاً ينادي بليل .. الله. الله. الله.

واقتصر الطيالسي (٦٦١) من رواية شعبة أيضاً على لفظ: ﴿ إِنَّ بِلالاً يؤذن بليل.. ٥.

ومن طريقهِ البيهقي في االكبرى، (٣٨٢/١).

ولقد رَدُّ ابن حبَّان في وصحيحه، (٢٥٢/٨ ـ ٢٥٣) دعوى القلب، مرجحاً أنَّ ذلك كان مناوبة! وناقشه البُلقينيُّ في و محاسن الاصطلاح، كما فسي و النكت، (٨٨١/٢) وانظر و الفتح، (١٠٣/٢) كلاهما للحافظ ابن حُجَر.

(٢) حديث ابن عمر : رواه البخاري (٦٦٣) ومسلم (١٠٩٢).

وحديث عائشة ـ أيضاً ـ : رواه البخاري (٦١٧) مسلم (٩٢).

وانظر و إرواء الغليل، (رقم: ٢١٩) لشيخنا الألبانسي، ود كتاب الأذان، (٢٤٥- ٢٤٦) للأخ الفاضل أسامة القوصي.

والكلام الذي نقله الشيخ أحمد شاكر هنا إنما هو من كلام البُلقيني في ومحساسن الاصطلاح، كما في والتدريب، (٢٩٢/١)، ولم أجِدهُ في مطبوعة والمحاسن،!

= وما رواه مسلم (۱) في السبعة الذين يظلُّهم الله يوم القيامة: ١ .. ورجل تصدق بصدقة أخفاها، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هـو ـ كما في (الصحيحين(۲) » ـ : (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه).

وما رواه الطبراني (٣) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ﴿ إِذَا أَمْرَتُكُمْ بَشِيءٍ فَأَتُوهُ ، وإِذَا نَهِيتَكُمْ عن شيءٍ فاجتنبوه ما استطعتم ﴾ فإن المعروف ما في ﴿ الصحيحين ﴿ (٤) : ﴿ مَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنبُوهُ، ومَا أَمْرِتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا استطعتم ﴾ .

أقولُ: ولشيخنا الألباني حفظه الله في تعليقة بديعة لـــه علـــى «صحيــح الترغيب والترهيب» (رقم: ٣٢٤) بحثٌ ممنعٌ في تحقيق منشأ القلب، ومبدئه. فلينظر.

وقد أشار إلى القلب ابن خزيمة في وصحيحه (٣٥٨).

وانظر و تمهيد الفَرش ، (ص٣١ - ٣٧) للسيوطي.

(٣) في والأوسط؛ (٢٧٣٦)، وقال الهيثمي في والمجمع؛ (١٥٨/١) : (ورجاله ثقات؛!!

(٤) رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧).

وانظر ( موافقة الحبر الخبر) (٦٣/١) للحافظ ابن حجر، و ؛ المعتبر، (ص١٤٣) للزركشي.

<sup>(</sup>١) (برقم: ١٠٣١) .

<sup>(</sup>٢) بل و صحيح البخاري، [٦٦٠]؛ لأن مسلماً لم يروه إلا باللفظ المقلوب. (ن).

= وأما القلبُ في الرسنادِ ، فقد يكون خطأ من بعض الرواةِ في اسم راوِ أوْ نسبه، كأن يقول : ﴿ كعب بن مُرةٍ بدلَ: ﴿ مُرة بن كعب، (١).

وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتاباً سماه: «رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب،(٢).

وقد يكون الحديث مشهوراً براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضّاعين، ويُبدل الراوي بغيره، ليرغب فيه المحدثون؛ كأن يكون الحديث معروفاً عن سالم بن عبدالله ، فيجعله عن نافع، أو يُبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمرو النّصيبي - الكذاب (٢) - عن الأعمش عن أبي هُريرة مرفوعاً : وإذا لقيتم المشركين في طريق في البي صالح عن أبي هُريرة مرفوعاً : وإذا لقيتم المشركين في الأعمش (١)، = تبدأوهم بالسلام، الحديث، فإنه مقلوب ، قلبه حماد، فجعله عن الأعمش (١)، =

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في و الإصابة ، (۱۷۱/۹) في آخر ترجمة مرة بن كعب: و وقد تقدم في ترجمة كعب بن مرة [۳۰٦/۸] حديث آخر، قبل فيه: كعب بن مرة، أو مرة بن كعب، فقيل : هما اثنان ، والعلم عند كعب، فقيل : هما واحد، واختُلف فيه بالتقديم والتأخير ، وقيل : هما اثنان ، والعلم عند الله تعالى».

وانظر و الآحاد والمثاني، (٣/٥٦و ٨٩) لابن أبي عاصم .

<sup>(</sup>٢) لا نعلم عن وجوده شيئاً.

<sup>(</sup>٣) و تاريخ البخاري الكبير، (١٨/١/٢) و ٥ الجرُوحون، (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٤) رواه ـ هكذا العقيلي في و الضعفاء ، (٣٠٨/١).

وانظر د ميزان الاعتدال ، (٢٨٠/١) و دلسان الميزان، (٣٥٠/٢)، و د فتح المغيث، (١٣٧/١) للعراقي.

= وإنما هو معروف عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم (١) من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدُّراوَرْدي، كلهم عن سهيل.

وهذا الصنيع يُطلَق على فاعله أنه يسرق الحديث، إذا قصد إليه(٢).

وقد يقعُ هذا غَلَطاً من الراوي الثقةِ، لا قَصْداً كما يكونُ من الوضّاعين.

مثاله : ما روى إسحاقُ بنُ عيسى الطّبّاع ٣) قال : حَدَّثنا جريرُ بن حازِمٍ عن ثابتٍ عن أنسُ قال : قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم :

وإذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْني،(٤).

=

(۱) (برقم : ۲۱٦۷).

ورواه أحمد (۲۲۳/۲ و ۲۲۲ و ۳۶۲ و ۶۶۶ و ۶۰۹ و ۲۰۰) والبخاري في هالأدب المفرد، (۱۲۰۳) و (۲۰۰۰) من طرق عن (۱۲۰۳) من طرق عن سُهيل به.

- (۲) قال السخاوي في وفتح المنيث (۱/ ۳۲): و وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر ، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفرداً به ، فيسرقه الفاعل منه.
- (٣) رواه أحمد في العلل؛ (١٦٢٥) عن إسحاق هذا، ومن طريقهِ العُقيلي في الضعفاء؛ (١٩٨/١).
- (٤) رواه الطيالسي في «مستنده» (٢٠٢٨) وابن عديٌّ في «الكامل» (١/١٥) مـــن طريق جرير بهِ.

= قال إسحقُ بنُ عيسى : فأتيتُ حمّادَ بنَ زيدِ فسألتُهُ عن الحديث؟ فقال : وَهِمَ أَبُو النَّضْر - يعني جريرَ بنَ حازم - إنّما كُنّا جميعاً في مجلسِ ثابتٍ، وحَجّاجُ بنُ أَبِي عُثمانَ معنا، فحدَّثَنا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عن يحيى بن أبي كَثيرٍ عن عبدالله بن أبي قَتادةً عن أبيهٍ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال :

﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصّلاةُ فلا تَقُومُوا حتى تَرَوْني، فظنَّ أَبُو النَّضْرِ أَنَّه فيما حــدَّثنا ثابتً عن أنس (١).

فقد انقلب الإسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي (٢) من طريق حجّاج بن أبي عُثمان الصّواف عن يحيى.

<sup>(</sup>١) وروى هذه القصّة أبو داود في «مراسيله» (٢٤) والخطيب في «الكفاية» ـ كما في «النكت» (١) وروى هذه القصّة أبو داود في «المدخل» ـ كما في «فتح المُنيث» ـ (٨٧٣/٢) ـ.

وانظر دسؤالات الآجُرِّي لأبي داود، (٥٥٧) ودشرح علل الترمذي، (٤٣٧) ودمسائل أبي داود لأحمد، (٢٨٨)، ووتُحفة الأحوذي، (٣٦٩/١).

<sup>(</sup>۲) رواه مُسلم (۲۰٤) والنَّسائي في الصغرى، (۸۱/۲) و الكبرى، (۷۷٦) وأحمد (۲) وأحمد (۲۹۳) و ۳۰۳ و ۳۰۳) من طُرُق عن حجّاج به.

ورواه البُخاريُّ (۱۳۷) و (۱۳۸) و (۹۰۱) وأبو داود (۳۹۰) و (۵۰) والترمذي (۹۹۰) و رواه البُخاريُّ (۱۸۹) والدارمي وأحمد (ه/۳۰ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰) وعَبْد بن حُميد (۱۸۹) والدارمي (۱۲۹۶) و (۱۲۲۶) و (۱۲۲۶) وابن خُزيمة (۱۲۶۶) من طرق عن يحيى به.

= وقد يقلبُ بعضُ المُحَدَّثين إسنادَ حديث قصْداً لامتحانِ بعضِ العلماءِ، لمعرفة دَرَجة حيفظهم، كما فَعَلَ عُلماء بغداد حين قدر عليهم الإمام مُحمد بن إسماعيلَ البُخاري، فيما رواه الخَطيبُ(١)، فإنّهم اجتمعُوا وعَمَدُوا إلى مائة حديث، فقلَبُوا متونَها وأسانيدَها، وجعلوا متنَ هذا لإسنادِ آخر، وإسنادَ هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى عشرةِ أنفُس، إلى كُلِّ رجلٍ عشرةً.

(١) يَعْني في التاريخ (٢٠/٢) \_ ومِن طريقه العسقلاني في المقدمة (٢٠٠/٢) \_ : حدَّثني محمد بن أبي الحسن الساحِليَّ، قال : أنبأنا أحمد بن الحسن الرازيَّ، قال : سمعتُ أبا أحمد بن عديَّ، يقولُ : سمعتُ عدَّة مشايخ يحكون ... فذكره.

قلتُ : والساحليّ هو محمد بن عليّ بن عبد الله بن محمد، أبو عبدالله الصوري، كما في وأنساب السّمعاني، (٢٨٥ ق /٢)، وترجمه الخطيب (١١٣/٣) ترجمة جيَّدةً، أثنى عليه خيراً، وقال : وكان صدوقاً، مات سنة (٤٤٦).

وأحمد بن الحَسَن الرازيّ: الظاهرُ أنّه أحمد بن الحسن بن حَيْدَة الرازي، ترجمه الخطيب أيضاً (٩٠/٤) ترجمة عن محمد بن أيُّوب (٩٠/٤) ترجمة يسيرة، وروى عن الدارقطنيّ أنّه قال : كَتَبْنا عنه عن محمد بن أيُّوب الرازي، وغيرهمه. (ن).

أقولُ: والقِصَّةُ في كتاب «مشايخ البخاري» (ق ٢/أ ـ مخطوطة الظاهريّة) لابن عَدِيّ، ومِن طريقهِ ـ أيضاً ـ العسقلانيُّ في «النكت» (٨٦٨/٢) والحُمَيدي في «جذوة المقتبس» (ص ١٣٧ ـ ١٣٨).

تنبيةً : أعلَّ القصةَ بعضُ طلبة العلم المُعاصرين بجهالة شيُوخ ابن عديًّا!

لكن قال السخاوي في وفتح المُغيث، (٣٢١/١) : وولا يضر جهالة شيوخ ابن عدى فيها، فإنَّهم عدد ينجبر به جهالتهم.

= وأمرُوهم إذا حَضرُوا المجلس يُلقُون ذلك على البُخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغُرباء من أهل خُراسان وغيرهم من البغداديّين، فلمّا اطمأن المجلس بأهله، انتدب إليه رجلٌ من العشرة، فسأله عن البغداديّين، فلمّا اطمأن المجلس بأهله، انتدب إليه رجلٌ من العشرة، فسأله عن آخر، فقال : لا أعرفه من تلك الأحاديث؛ فقال البُخاري الله يلا أعرفه من عشرته، والبخاري يقول : لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، ثم انتدب إليه رجلٌ آخرُ من العشرة، فسأله عن بالعجز والتقصير وقلة الفهم، ثم انتدب إليه رجلٌ آخرُ من العشرة، فسأله عن البه واحد من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البُخاري : لا أعرفه ... فلم يزل يُلقي إليه واحد بعد واحد، حتى فَرغَ من عشرته، والبُخاري يقولُ : لا أعرفه ، ثم انتدب إليه والبخاري يقولُ : لا أعرفه ، ثم المقلوبة والبُخاري أنهم من الأحاديث المقلوبة والبُخاري لا يزيدُهم على : لا أعرفه ، فلمّا علم البُخاري أنهم قد فرَغوا ، النفس آلي السي الأول منهم، فقسال :

<sup>=</sup> لطيفة : أورد السخاوي في المنت المنبث (٣٢٢/١) عن العِمَاد ابن كثير - مُصَنَّفِنا - قصة لها صِلَة بمبحث المقلوب، ولها ارتباط بحادثة البُخاري هذه، فقال : احكى العماد ابن كثير قال : أتى صاحبنا ابن عبدالهادي إلى المزَّي، فقال له : انْتَخَبْتُ مِن روايتك أربعين حديثًا، أريد قراءتها عليك، فقرأ الحديث الأول - وكان الشيخ مُتكتًا فجلس -، فلما أتى على الثاني تبسم، وقال : ما هو أنا، ذاك البُخاريُّ!!

قال ابنُ كثيرٍ : فكان قولُه هذا عندنا أحسنَ مِن ردُّه كلُّ مننِ إلى سنده،

وقد نبَّه الشيخ أبو عَمْرو ههنا على أنّه لا يلزُم من الحُكْم بضَعْفِ سَنَدِ الحديث المُعَيَّن الحُكْمُ بضعفِهِ في نفسِه، إذ قد يكونُ له إسناد آخرُ، إلا أنْ ينصَّ إمامٌ على أنّه لا يُرْوَى إلاّ من هذا الوجِه(١).

قلتُ: يَكُفي في المُناظرةِ تَضْعيفُ الطريقِ التي أبـــداها المُناظِرُ، وينقطــــعُ، إذِ الأصلُ عَــدَمُ مـــــا سواهـــا، حتى يثبتَ

= أمّا حديثُك الأوّل فهو كذا، وحديثُك الثاني فهو كذا، والثالثُ، والرابعُ، على الولاءِ، حتى أتى على تمام العشرةِ، فردَّ كُلَّ متن إلى إسنادِه، وكلَّ إسنادِ إلى متنِه، وفعل بالآخرين مثلَ ذلك، وردَّ مُتُونَ الأحاديثِ كُلَّها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى مُتُونِها، فَأقرَّ لهُ الناسُ بالحفظِ، وأذْعَنُوا له بالفضل، أ. هـ.

وهذا العَمَلُ مُحَرَّمٌ أَن يقصدَه العالمُ به، إلاَّ إنْ كان يريدُ به الاختبارَ.

وشَرْطُ الجوازِ ـ كما قاله الحافظُ ابنُ حَجَر (١) ـ : ﴿أَنْ لَا يَسْتَمَرُّ عَلَيْهُ ۚ بَـلَ يَنْتَهِي بانتهاء الحاجة».

(١) من وجد حديثاً بإسناد ضعيف، فالأحوط أنْ يقول: (إنه ضعيف بهذا الإسناد) ولا يَحكم بضعف المتن مطلقاً من غير تقييد ـ بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث وارداً بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولاً عن إمام من الحفاظ المطّلعين على الطرق .

<sup>(</sup>١) في (نزهة النظر) (ص ١٢٥ ـ النكت).

بطريق أخرى (١). والله أعلم.

قال(٢) : ويجوزُ روايةُ ما عدا المُوْضوعِ في بابِ الترغيبِ والترهيبِ ، والقَصَصِ والمواعظِ، ونحوِ ذلك، إلا في صِفَاتِ اللهِ عزّ

= وإِنْ نشط الباحث عن طرق الحديث، وترجّع عنده أَنَّ هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة، وغلب على ظنّه ذلك ؛ فإني لا أرى بأساً بأن يحكم بضعف الحديث مطلقاً.

وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع، تقليداً لهم في منع الاجتهاد، كما قلنا نحو هذا الكلام على (الصحيح) فيما مضى في (ص ١١١). (ش).

أقول : وقال الحافظ في ﴿ النكت على ابن الصلاح، (٨٨٧/٢) :

وإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناءً على غلبة ظنه؟! وكذلك إذا وجد كلام إمام من أثمة الحديث قد جزم بأن فلاناً تفرد به، وعرف المتأخر أن فلاناً المذكور قد ضُعف بتضعيف قادح؟ فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف!؟

والظاهرُ أَنَّ المصِّنف [أي: ابن صلاح] مشى على أصله في تعذُّر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به ، والحق خلافه كما قدمناه».

(١) نقله عن المصنف السخاويُّ في «فتح المغيث» (٣٣١/١).

(٢) أي : ابن الصلاح في ﴿ علوم الحديث ﴾ (ص٩٣).

وجلٌ، وفي بابِ الحلال والحرام(١).

قال : وثمّن يُرخّب في رواية الضعيف ـ فيما ذكرناه ـ ابنُ مَهْدِيّ، وأحمدُ بنُ حنبل، رحمهما اللهُ (٢) [تعالى ] .

قال: وإذا عَزَوْته إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقُل: «قال [النبيُّ] (٣) صلى الله عليه وسلم كذا وكذا»، وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض.

أقول : وهو الصواب .

ولى في تشييد هذا القول ونصرته رسالة مستقلة، يسر الله إتمامها.

(٢) انظر نصوص ابن مهدي وأحمد بألفاظها في ( النكت على ابن الصلاح » ( ٨٨٨/٢ ) و( فتح المغيث) ( ٣٣٢/١ ).

وانظر ( المدخل » ( ص ٤ ) للحاكم، و (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (٩١/٢) و (الكفاية» (١٣٤) كلاهما للخطيب، و (المسودة» (ص٢٧٣) لآل تيمية، و (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١/١٥١ ـ ٢٥٢) و (أعلام الموقعين» (٣١/١ ـ ٣١/١).

(٣) ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقّن في ( المقنع) (۱۰٤/۱) متعقباً : ( وفيه وقفة؛ فإنه لم يثبت؛ فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به، وقد نُقل عن ابن العربي المالكي أنَّ الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً».

(١) مَنْ نَقَلَ حديثاً صحيحاً بغير إسنادهِ ، وَجَبَ أَنْ يذكرَهُ بصيغة الجزم، فيقسول مَثَلاً: ( قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم).

ويَقْبُحُ جداً أَن يذكرهُ بصيغة التمريض التي تُشعِرُ بضعف الحديثِ، لثلاَّ يقعَ في نفسِ القارىء والسامع أنَّه حديثٌ غيرُ صحيح.

وأمَّا إذا نَقَل حديثاً ضعيفاً، أو حديثاً لا يعلم حالَهُ، أصحيحٌ أم ضعيفٌ؟ فإنَّه يجبُ أنْ يذكره بصيغة التمريض ؛ كأنْ يقولَ : ﴿ رُوي عنه كذا ﴾ : أو ﴿ بلغنا كذا ﴾ .

وإذا تَيَقَّنَ ضَعفَه وجب عليه أن يُبَيِّن أنَّ الحديث ضعيفٌ ، لثلاً يغتر به القسارىء أو السامعُ.

ولا يجوز للناقل أنْ يذكرَه بصيغة الجزم، لأنّه يُوهم غيره أنّ الحديث صحيح، خُصوصاً إِذَا كَانَ النَّاقَلُ مَن علماء الحديثِ، الذِينَ يثقُ النَّاسُ بِنقلهم، ويظنون أنّهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لمَ يَجْزِموا بصحّة نسبته إليه.

> وقد وَقَعَ في هذا الخطأ كثيرٌ من المؤلّفين، رحمهم الله وتجاوز عنهم. وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه؛ بشروط (١):

<sup>(</sup>١) انظر و تبيين العَجَب فيما ورد في فضل رجب، ( ٢٣ -٤٦ ) للحافظ ابن حجر تحقيق الأخ الفاضل طارق عوض الله وفّقه الله، و القول البديع، (ص ٣٦٤) للسخاوي.

= أولاً: أنْ يكونَ الحديثُ في القَصصَ، أو المواعظ، أو فضائلِ الأعمالِ(١)، أو نحو ذلك مما لا يتعلَّق بصفات اللهِ تعالى وما يجوزُ له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القُرآن ، ولا بالأحكام، كالحلال والحرام وغيرهما.

ثانياً: أن يكونَ الضعفُ فيه غيرَ شديد، فيخرجَ من انفردَ من الكذابين والمتَّهمين بالكذب، والذَّين فَحُش غَلَطُهم في الرواية.

ثَالِثاً : أَن يندرج تحتَ أصل معمولِ به.

رابعاً : أنْ لا يعتقدَ عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياطَ.

والذي أراه أنّ بيانَ الضعف في الحديث الضعيف واجبٌ في كلَّ حالٍ، لأنّ تَرْكَ البيان يُوهم المطَّلع عليه أنه حديثٌ صحيحٌ ، خصوصاً إذا كان الناقلُ له مِن عُلماءِ الحديثِ الذين يُرجَعُ إلى قولهم في ذلك، وأنّه لا فَرْقَ بين الأحكام وبين فضائل الأعمالِ ونحوها في عَدَم الأخذِ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجَّة لأحد إلا عن صحيح أو حسن (الله عليه وسلم، من حديث صحيح أو حسن (الله عليه وسلم، من حديث صحيح أو حسن (الله عليه وسلم).

(١) وأمَّا العَمَل بالحديث الضعيف في الفضائل، فقد نقل النوويُّ الاتفاق على جواز العمل به! ودَفَعَهُ القاري في ٥ شرح الشمائل، قال : و لأنَّ الضعيف يُعْمل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسُّنَّة، لكنُّ لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبَّة.

وهذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى (ن).

<sup>(</sup>٢) انظر و قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ٨٢) لابن تيمية، و و قواعد التحديث ، ( ص١١٣) للقاسمي .

ولشيخنا الألباني حفظه الله كلام بديع مطول في مقدمة ( صحيح الجامع الصغير وزيادته ) (٥٥/١) وهو يتضمُّن تعقيبات هامة على كلام الشيخ أحمد شاكر هنا ، فلينظر.

وله ـ نفع الله به ـ في مقدمة (صحيح الترغيب والترهيب ، (٧ ـ ٣٤) كلامٌ بديع في المسألة ذاتها ، فَليراجع.

= وأما ما قاله أحمدُ بنُ حنبلٍ وعبدُ الرحمن بن مهدي وعبدالله بن المبارك: ﴿ إِذَا رَوَيْنا فِي الفضائل ونحوها تساهلنا ، فإنّما يريدون به ـ فيما أرجّح، والله أعلمُ ـ أنّ التساهلَ إنّما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يَصلُ إِلى درجة الصحّة، فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسنِ لم يكن في عصرهم مُستقراً واضحاً، بل كان أكثرُ المتقدمين لا يصفُ الحديث إلا بالصحّة أو الضعفِ فقط (۱). (ش)

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن رجب في وشرح الترمذي ، (ق۲/۱۲۳): و وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه \_ يعني والصحيح، \_ يقتضي أنّه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب، إلا عمن يروى عنه الأحكام ، (ن).

## النـوعُ الثالثُ والعشرون معرفهُ من تُقْبَل روايتُهُ ومن لا تُقبل وبيانُ الجرح والتعديل

المقبولُ: الثقةُ الضابطُ لما يرويه، وهو: المسلمُ العاقلُ البالغُ(١)، سالمًا من أسبابِ الفسقِ، وخوارم المروءةِ، وأن يكونَ مع ذلك مُتَيقِظًا غيرَ مُغفَّلٍ، حافظاً إنْ حدَّثَ على المعنى.

فإنِ اختلَّ شرطٌ مما ذَكرنا رُدَّتْ روايتُه٣) .

<sup>(</sup>۱) اشتراط البلوغ [يتنافى] مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة، مثل عبد الله ابن عباس ـ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ـ وعبدالله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة. (ن).

<sup>(</sup>٢) سقطت مِن والأصل، وزدناها من ابن الصلاح. (ش).

أقول: بل هي في والأصل؛ كما هنا تماماً!

<sup>(</sup>٣) أساسُ قَبول خبر الراوي: أنَّ يوثق به في روايته، ذكراً كان أو أنثى ، حراً أو عبداً ، فيكون موضعاً للثقة به؛ في دينه، بأنْ يكون عدلاً ، وفي روايته؛ بأنْ يكون ضابطاً.

والعدلُ: هو المسلمُ البالغُ العاقلُ، الذي سلمَ من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على ما حُقُق في باب الشهادات من كُتب الفقهِ.

إِلاَّ أَنَّ الرواية تخَالف الشهادةَ في شرطِ الحرية والذكورةِ وتعدد الرَّاوي. =

وتَثْبَتُ عدالةُ الرَّاوي باشتهارهِ بالخيرِ، والثَّناءِ [الجَميلِ]عليه، أو بتعديلِ الأَئمةِ، أو اثنينِ منهم له، أو واحدٍ على الصَّحيح، ولو بروايتِه عنه ـ في قَوْلُو(١) ـ .

= وقد كتب العلاَّمة القَرافي في ﴿ الفروق﴾ فصلاً بديعاً للفروقِ بين الشهادةِ والروايةِ (ج ١ ص -٢٢ طبعة تونُس).

وأمّا الضبطُ : فهو إتقانُ ما يرويه الراوي، بأن يكونَ متيقّظاً لما يروي، غيرَ مُغَفّل، حالمًا حافظًا لروايته إنْ روى من حفظهِ، ضابطًا لكتابهِ إنْ روى من الكتاب، عالمًا بمعنى ما يرويه، وبما يحيلُ لملعنى عن المرادِ إنْ روى بالمعنى، حتى يثقَ المطّلعُ على روايتهِ، والمُتتبَّعُ لأحواله بأنه أدّى الأمانة كما تحمّلها ، لم يغيّر منها شيئاً.

فإذا كان الراوي عَدْلاً ضابطاً ـ بالمعنى الذي شَرَحنا ـ سُمَّى ثقةً.

وهذا مُناط بالتفاضُل بين الرواة الثقات.

ويُعرفُ ضبطهُ بموافقة الثقات المتقنين الضابطين، إذا اعتبر حديثه بحديثهم ، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة ، اختل ضبطه، ولم يُحتج بحديثه (ش).

(١) وهو قولٌ ضعيفٌ ، كما سيأتي (ص٢٩٠) . (ن).

وهذا في غير من استفاضت عدالتهم ، واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم، مثلُ مالك ، والشافعيُّ، وشعبة ، والثوريُّ، وابن عُيينَة، وابن المبارك، والأوزاعيُّ، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذّكر واستقامة الأمر، فلا يُسعَلُ عن عدالة هؤلاء،

= وإنَّمه يُسئل عن عدالة من خفي أمره (١).

وقد سُئل أحمدُ بنُ حنبل عن إِسحق بنِ راهويه؟ فقــَـال : «مشــلُ إِسحـــق يُسْأَل عنــــه ؟! ﴾ (٢).

وسُئُل ابنُ معين عَن أبي عُبيد؟! فقال: ﴿ مِثلي يُسأَل عن أبي عبيد؟ أبو عُبيد يُسأَلُ عن الناس، (٣).

وقال القاضي أبو بكر الباقلانيُّ: ﴿ الشاهدُ والخبر إنما يحتاجان إلى التزكيةِ إِذَا لَم يكونا مشهورَين بالعدالةِ والرُّضا، وكان أمرهما مُشكِلاً ملتبساً ، ومُجوَّزاً فيهما العدالةُ وغيرها.

والدليلُ على ذلك: أنَّ العلمَ بظهور سرَّهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحدِ واثنين يجوز عليهما الكذبُ والمحاباة(٤). (ش).

ومِن طريقه المِزِّي في اتهذيب الكمال؛ (٣٨٢/٢).

(٣) رواه الخطيبُ في (تاريخه) (١٤/١٢).

وانظر و تهذيب الكمال، (٣٥٨/٢٣).

(٤) والكفاية ، (ص ١٧٨).

وانظر «المحصول» (۲۲۱/۲)، و«البرهان» (۲۲۱/۱)، و « المنخسول» (۲۲۲) و « المنتصفی» (۱۸۸).

<sup>(</sup>١) انظر و الكفاية، (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في (تاريخه) (٦/ ٥٠٠).

قال ابن الصلاح(۱): وتوسَّع ابنُ عبد البَرِّ(۲)، فقال: كلُّ حاملِ علم معروفُ العنايةِ به، فهو عدلٌ، محمولٌ أَمْرُهُ على العدالةِ، حتى يتبيَّن جَرْحُه، لقولهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: «يَحْمِلُ هذا العلمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عدُولهُ (۲)».

قال: وفيما قاله اتساعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ. والله أعلم.

قلتُ : لو صحَّ ما ذكره من الحديثِ لكان ما ذهب إليه قويّاً(؛)، ولكنَّ في صحَّتِهِ (٠) واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في (علوم الحديث) (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٢) في (التمهيد) (١/٢٨).

 <sup>(</sup>٣) حديث حسن بمجموع طرقه، وانظر ـ له ـ تعليقي على «الحِطَّة في ذِكر
 الصّحاح الستَّة» (ص٧٠) لصديق حسن خان.

<sup>(</sup>٤) لا؛ فلو صَحَّ الحديثُ ـ أيضاً ـ فليس فيه دلالةٌ على مُرادهِ، فإنَّ العدالة تزكيةٌ خاصَّةٌ؛ بمعنى نفي الفِسْق، وأمَّا الروايةُ فإنّها بحاجةٍ إلى أمرٍ زائدٍ، وهو الحفظُ، والضَّبْط ، فتأمَّل .

<sup>(</sup>٥) أشهر طُرقه : رواية مُعان بن رفاعة السَّلامي عن إِبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه (الجرح والتعديل)، وابن عدي في مقدمة كتابه (الكامل)، =

= والعُقيلي في «الضعفاء» (١) في ترجمة مُعان بن رفاعة (٢)، وقال : إِنــه لا يُعرِفُ إِلاَّ به. أهـ.

وهذا إما مُرْسلٌ أو مُعْضلٌ، وإبراهيمُ الذي أرسله أو أعضله لا يُعرف في شيء من العلم غيرِ هذا . قاله أبو الحسن بنُ القطّان في كتابه ( بيان الوَهم والإيهام الواقعين في كتاب (الأحكام) لعبد الحقّ الإشبيلي).

وقد رُويَ هَذا الحديثُ مُتصلاً من رواية جماعة من الصحابة : عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هُريرة ، وعبدالله بن عَمرو، وجابر بن سَمرة، وأبي أمامة. وكلّها ضعيفة، لا يَثْبُتُ منها شيءٌ، وليس فيها شيءٌ يُقوِّي المرسلَ المذكور(٣)، واللّه أعلمُ.

أفاده العراقي في (شرح كتاب ابن الصلاح) . (ش).

أقولُ : وقد جُزَم مُصنفنا رحمه الله بالحديث مستدلاً به في « البداية والنهاية » (٢٥٦/٦) قائلاً: «كما جاء في الحديث مِن طُرقٍ مُرْسلة وغير مرسلة»، وكأنَّ في هذا إشارة إلى تَحْسينه! والله أعلم .

(١) وفي مقدمة و الضعفاء ، [٩/١] أيضاً . (ن).

أقول : رواه ابن أبي حاتم في تقدمة ( الجرح ) (١٧/٢) وابن عديٌّ في (الكامل) (١٥٣/١) والعقيلي (٢/٤٥٢).

ورواه عن مُعان ـ نفسه ـ البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٩/١) وابن حبان في «الثقات» (٢٠٩/١) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٥٥) وابن عبد البر في «التمهيد» (٥٨/١).

(٢) ليِّن الحديث كثير الإرسال، وقال الذهبي : ليس بِعُـمَدةٍ . (ن).

(٣) ومال إلى تصحيحه مِن المتقدمين الإمام أحمد ، ومن المتأخرين الحافظ العلائي في ٩ بُغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس ١(٣-٤).

ونحن في صدد جمع طُرقهِ، وتحقيق الكلام عليها إن شاء الله تعالى. (ن).

أقول : وانظر تعليق شيخنا على ومشكاه المصابيح ،(٢٤٨).

والتعديلُ مقبولٌ [من غير] (١) ذكر السبب لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه، بخلاف الجَرْح؛ فإنه لا يُقبَلُ إلا مُفَسَّرًا، لاختلاف الناس - فيه - في الأسباب المفسقة؛ فقد يعتقدُ ذلك الجارحُ شيئاً مفسقاً، فيضعَفه، ولا يكونُ كذلك في نَفْس الأمرِ، أو عند غيرهِ (١) ، فلهذا اشترط بيانُ السبب في الجَرْح.

قال الشيخ أبو عَمْرُو(٣) : وأكثرُ ما يُوْجَدُ في كُتُب الجرحِ والتعديلِ : «فلانٌ ضعيفٌ»، أو : «متروكٌ»، ونحو ذلك، فإنْ لم نَكْتَفِ به انسدَّ بابٌ كبيرٌ في ذلك.

وأجاب بأنّا إذا لم نَكْتَفِ به توقَّفْنا في أمْرِه، لحُصولِ الرِّيبَةِ عندنا بذلك (٤).

<sup>(</sup>۱) جاءت العبارة في المطبوع هكذا: «ذكر السبب [ أو لم يذكر].. »! فَسَقَـط منه قـولـه :[من غيرِ ذكر] مما جعلـه يُضيف من عنده [أو لـم يذكر] حتى يستقيم المعنى!

والمعنى مستقيم تماماً في «الأصل» ، ولله الحمدُ.

<sup>(</sup>٢) مِن ذلك مَا نُقل عَن بعضهم أنَّـه قيل له : لم تركت حديث فلان؟ فقال : رأيته يركض على بِرْدُون فتركت حديثه.

ومنها: أنه سئل بعضهم عن حديث لصالح المُرِّيُّ؟ فقال: ما يُصنع بصالح؟ ذكروه يوماً عند حمّاد بن سلمة، فامتخط حمادً!! (ش).

أقولُ : النقلُ الأول عن شُعبة ، كما رواهُ الخطيبُ في «الكفاية» (ص١٨٢).

والنقل الثاني عن مسلم بن إبراهيم، وهو في «الكفاية » (ص١٨٥) أيضاً ، وعقّب عليه الخطيبُ بقولهِ : « امتخاط حمّاد عند ذِكرهِ لا يوجب ردّ خبره».

<sup>(</sup>٣) في ﴿علوم الحديث، (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر ( فتح المغيث، (٢٧/٢) للسخاوي، و « الإِرشاد،(١٧٧/١) للنووي، و (التدريب، (١/٥٠١) للسيوطي.

قلتُ: أمّا كلامُ هؤلاء الأئمة المُنتَصِبين لهذا الشأن، فينبغي أنْ يُوْخَذَ مسلَّماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشَّأْنِ (١)، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيَّما إذا أطبقُوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً، أو كذَّاباً، أو نحو ذلك.

فالمحدَّثُ الماهرُ لا يتخالجهُ في مثلِ هذا وَقَفَةٌ في مُوافَقَتهم، لصدقهم وأمانتِهم ونُصحهم.

ولهذا يقولُ الشافعيُّ في كثيرٍ من كلامه على الأحاديث: «لا يُشْبِيّهُ أهلُ العلمِ بالحديث (٢)»، ويسردُّه وَلا يَحتجُّ به، بمُجَردِ ذلك. واللهُ أعلمُ (٢).

<sup>(</sup>١) قال إمام الحَرَمين في والبرهان، (٦٢١/١) : ﴿ الحَقُّ : إِنْ كَانَ الْمُزَكِّي عَالمًا بِأُسْبَابِ الْجَرِحِ والتعديل، اكتفينا بإطلاقه، وإلاّ فلاً.

وانظر (الكفاية » (ص١٧٨) و « المنخول» (ص٢٦٣) و « المحصول» (١٧٧/١/٢)، و «المُستصفى» (١٦٢/١) ومقدّمة (جامع الأصول» (١٢٧/١)، و «الأشباه والنظائر» (ص٩٥٥) للسيوطي.

<sup>(</sup>٢) كما في «الأُمّ» (٢٦/١) له ، حيثُ قال في حديثِ : ﴿ فليس يقبله أَهلُ الحديثِ»، وهكذا في مواضعَ عدة ، بألفاظ متعددة.

<sup>(</sup>٣) اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يُقبلان مُبهَمَيْن من غير ذكر أسبابهما ؟. فَشَرَط بعضهم لِقبولهما ذكر السببِ في كلَّ منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السببِ مُفصَّلاً.

أمَّا إذا تعارَضَ جــرحٌ وتــعديــلٌ، فينبغــي أنْ يكونَ الجرحُ حينئذِ مُفسَّــراً.

وهو الذي اختارهُ ابنُ الصّلاح والنوويُّ وغيرهما(١) ، وهو المشتهرُ عند كثيرٍ من أهل العلم.

واعترضَ ابنُ الصلاح على هذا بِكُتبِ الجرح والتعديل؛ فإنها ـ في الأغلب ـ لا يُذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسدّ بابَ الجرح، وأجاب عن ذلك بأنّ فائدتها التوقف فيمن جرحُوهُ ، فإنْ بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثَهُ(٢).

وذهب بعضُهم إلى أنّه لا يجب ذِكرُ السببِ في الجرحِ أو التعديل، إذا كان الجارحُ أو المُعدِّلُ عالمًا بأسباب الجرح والتعديل والخلافِ في ذلك ، بصيراً مرضياً في اعتقاده وأفعاله:

قال السيوطي في «التدريب» (ص١٢٢): «وهو اختيار القاضي أبي بكر٣)، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمينِ والغزالي والرازيّ والخطيبُ، وصحّحه الحافظُ أبو الفضْل العراقيُّ والبُلْقينيُّ في « محاسن الاصطلاح» (١).

<sup>(</sup>١) انظر و علوم الحديث، (٩٨) و و الإرشاد ، (١٧٧/١) و و التدريب، (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) تقدّم نحو ذلك مِن كلام المصنّف.

<sup>(</sup>٣) هو الباقلاني.

<sup>(</sup>٤) انظر : ٥ البرهان، (٦٢١/١) و ٥المُستصفى، (ص١٨٨) و ٥ المحصول، (٦٢١/١) و ٥الكفاية ، (١٦٥) و ٥ فتح المغيث، (١١/٢) للعراقي، و ٥المحاسن، (ص٢٢١)

وراجع و المسودة ، (ص۲۹۹) و ونهایـــة السّول، (۱۱٤/۲) و و الإحکام ، (۱۲۳/۲) للآمـــدی.

= واختار شيخُ الإسلام ـ يعني ابن حجر ـ (١) تفصيلاً حَسَناً:

فإنْ كان من جُرح مجملاً قد وثَّقه أحدٌ من أئمة هذا الشأن لم يُقبل الجرحُ فيه من أحد كائناً من كان، إلا مفسَّراً ، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جليٍّ، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثِّقـون إلاّ مـن اعتبروا حاله فـي دينـه ثم في حديثه، ونقدوه كما ينبغي (٢) ، وهم أيقظ الناس، فلا يُنقض حُكم أحدهم إلا بأمر صريح.

وإِنْ خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف ، لأنه إذا لم يُعدَّل فهو في حيِّز المجهول، وإعمال قولِ المُجَرِّح فيه أوْلَى من إهمالهِ.

وقال الذهبيُّ ـ وهو من أهل الاستقراءِ التامُّ في نقدِ الرجال ٣٠ ـ :

لم يجتمع اثنان من عُلماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف =

<sup>(</sup>١) في الزهة النظر، (ص١٩٣٠ ـ النكت).

<sup>(</sup>٢) هذا غالبيٌّ، وإلاَّ فابن حبَّان ونَحُوهُ معروف تساهلهم. (ن).

<sup>(</sup>٣) انظر ١ النكت على نزهة النظر، (ص١٩٠ - ١٩١) بقلَّمي.

 <sup>(</sup>٤) المراد : لم يجتمع اثنان من غير مخالف، ونظير ذلك قولهم : ٥ لم يختلف فيه اثنان ٥، بأن المُراد به الاتفاق لا العَدَد».

كذا في حاشية االإعلان بالتوبيخ» (ص١٦٧ ـ طبع مصر ) نقلاً عن العلاّمة الشاوي الجزائري، المتوفى سنة (١٠٩٦)، ترجمته في الخلاصة الأثر ، (٤٨٦/٤).

وانظر ١ النكت على النزهة، (ص١٩١).

وهل هو المُقَدَّم؟ أو الترجيحُ بالكثرةِ أو الأحفظِ؟ فيه نزاعٌ مشهورٌ في أصولِ الفقهِ وفروعه وعلم الحديثِ. [والصحيحُ أَنَّ الجرحَ مُقَدَّمٌ مُطلقاً إذا كان مُفَسَّراً](١). والله أعلمُ(٢).

= ولهذا كان مذهبُ النَّسائي أنْ لا يُترك حديثُ الرجل حتى يجتمعوا على تركه(١). والتفصيلُ الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليلِ والجَرْح والتعديل، بعد استقرار عُلوم الحديث وتدوينها. (ش).

(١) ساقطٌ مِن نُسخة (أُ).

(٢) إذا اجْتَمَعَ في الراوي جَرْحٌ مُبيَّنُ السبب وتعديلٌ، فالجرحُ مقدمٌ ، وإن كَثْرَ عددُ المُعدِّلِ المُعدِّلِين، لأنَّ مع الجارح زيادة علم لم يَطَّلعْ عليها المُعدِّل، ولأنه مُصدق للمعدُّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنّه يخبر عن أمْر باطن خفي عنه (٢) .

وقيّد الفقهاء ذلك بما إذا لم يَقُلُ المُعدَّل: عرفتُ السبب الذي ذكرهُ الجارحُ، ولكنهُ تاب وحسُنت حاله، أو إذا ذكر الجارحُ سَبباً معيناً للجرح، فنفاه المعدَّلُ بما يدل يقيناً على بطلانِ السبب. قاله السيوطيُّ في «التدريب»(٣).

<sup>(</sup>١) راجع (النكت على ابن الصلاح) (٤٨٢/١) للحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) والكفاية ، (ص٥٧٥) و و المقنع، (١/٥٥١).

وانظر و جامع بيان العلم وفضله » (١٥٢/٢) و و التمهيد، (٣٣/٢ ـ ٣٤) كلاهـما لابن عبد البرّ.

<sup>(</sup>٣) اتدريب الراوي، (١/٩٠٣).

ويَكُفي قولُ الواحِد في التعديلِ والتجريح - على الصَّحيح(١) - . وأمَّا روايةُ الثقةِ عن شيخ؛ فهل يتضمَّن تعديلَه ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثةُ أقوال ...

ثالثهًا: إنْ كان لا يروي إلاّ عن ثقة : فتوثيقٌ، وإلاَّ فلا. والصحيحُ [أنه] لا يكونُ توثيقاً لهُ، حتّى ولو كان ممن ينصُّ على عدالةِ شيوخهِ.

ولو قال: «حَدَّثني الثقةُ»(٢) ، لا يكونُ ذلكَ تَوْثيقاً له ـ على الصَّحيح ـ؛ لأنَّـه قــد يكونُ ثقةً عنــدَه، لا عندَ غيرهِ.

وهذا واضح، ولله الحَمدُ.

قال : وكذلك فُتيا العالم أو عَمَلُهُ على وَفْقِ حديث، لا يستلزم تصحيحَه له (٣).

<sup>(</sup>١) وحكى الخطيبُ في ( الكفاية) أنّ القاضي أبا بكر الباقلاَّني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم: أنه لا يُقبلُ في التزكية إلاّ اثنان، سواءً كانت للشهادةِ أو للروايةِ. ١. هـ «عراقي». (ش).

أقول : انظر ( الكفاية ) (ص٧٧٣) وكتابي ( النكت على النزهة ) (ص٩٨١).

 <sup>(</sup>٢) يريد بهذا أن الراوي لا بد أن يُسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة ، حتى يكون مُعيّناً ،
 أما إذا قال : «حدثني الثقة وفقط، فإنه من باب الراوي المبهم. (ش).

وانظر ـ لزيادة البيان ـ (الكفاية) (٣٧٣) و ( الإِرشاد ) (١٨٣/١) و ( جامع التحصيل) (٩٦) و ( إرشاد الفحول؛ (ص٦٧).

<sup>(</sup>٣) وهذا بيانٌ مهمٌ غايةً.

قلت : وفي هذا نَظَرٌ ، إذا لم يكُن في البابِ غيرُ ذلك الحديثِ، أو تعرُّض للاحتجاج به في فُتياه أو حُكْمِه، أو اسْتَشْهدَ به عند العَمَلِ بُقتضاهُ(۱) .

قال ابنُ الحاجِب(٢) : وحُكُمُ الحاكم ِالمُشْتَرِطِ العدالةَ تعديلٌ باتُّفاقِ.

وأمَّا إعراضُ العالمِ عن الحديث المُعَيَّن ـ بعدَ العلمِ بـهـ، فليــس قادحاً فــي الحديث باتفــاقٍ؛ لأنَّه قد يَعْدِلُ عنــه لمُعــارضٍ أَرْجَحَ

(۱) تعقّبه العراقي في وشرح ابن الصلاح، فقال: و لا يلزمُ مِن كونِ ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أنْ لا يكونَ ثَمَّ دليلٌ آخرُ من قياس أو إجماع، ولا يلزُم المفتي أو الحاكم أنْ يذكر جميع أدلته، بل ولا بعضها، ولعل له دليلاً آخرَ واستأنس بالحديث الواردِ في الباب، وربمًا كان المُفتي أو الحاكم يَرى العملَ بالضعيف إذا لم يَردُ في الباب غيره، وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود : أنّه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يَردُ في الباب غيره أولى من رأي الرجالِ، وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن. والله أعلم». (ش). أقول: انظر «التقييد والإيضاح» (ص ١٤٤).

(۲) دمنتهي الوصول؛ (۲/۲۲).

ونقلَ قولَه السخاويُّ في د فتح المغيث، (٣٩/٢) وزاد: د وعملُ العالم مثله. أقولُ: والصواب التفريق، إلاَّ إذا اشترط العالم الصحّة فيما ينقله أو يعمل به. وانظر د جامع الأصول، (٢٠/١) و د أحكام الآمدي، (٢/٥/٢) و دروضة الناظر، (ص٢٠).

عنده، مع اعتقد صّحته (١).

مسئلة: مجهولُ العدالة ظاهراً وباطناً لا تُقبلُ روايتهُ عند الجماهير. ومن جُهلت عدالتُه باطناً (٢)، ولكنّه عَدْلٌ في الظاهر ـ وهو المستور (٣) ـ فقد قال بقبولهِ بعضُ الشافعية (٤).

(١) ونقله السخاويُّ عن المصنِّف في ونتح المغيث، (٣٩/٢).

(٢) العدالة الباطنة هي الّتي يُرْجَعُ فيها إلى أقوال المُزكّين .

قاله الرافعي؛ كما في ( العراقي ) (٢١١) . (ن).

(٣) هو الذي روى عنه أكثر مِن واحدٍ، ولم يوثُّــق.

كما في مقدمة (التقريب). (ن).

(٤) في هامش النَّسَخةِ الخطيَّةِ من « المُقِنْع» (٢٥٦/١) : « هـو البَغَويُّ ، وتبعـهُ الرافعي».

وقال البَغَويُّ في «شرح السُّنة» (٢/٢٢/١): «ولو حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن هو مُتُهمٌّ في حديثه، فلا يُصدَّقُ ، ولا يُعمل به؛ لأنّه دينٌ ، ولو حدَّث عنه ثقة وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ لا يجبُ العَمَلُ به، ولا نُكَذّبه صريحاً ، لأنّ المجهول قد يكونُ صالحاً لحديث أهل الكتاب (يعني: «لا تصدَّقوا أهل الكتاب (يعني: «لا تصدَّقوا أهل الكتاب .. ») بل نقولُ: هو ضعيفٌ ، ليس بقويٌّ وما أشبههُ ». (ن).

أقولُ: روى حديثَ ( لا تُصدقوا أهل الكتاب .. ) البخاريُّ في (صحيحه) (٤٤٨٥) عن أبي هريرة.

ورواه أحمد (۱۳٦/٤) وابن حبان (۲۲۰۷) وأبو داود (۳۲٤٤) والبغوي (۱۲٤) وعبد الرزاق (۲۰۰۰) من حديث أبي نملة. ورجَّح ذلك سُلَيمُ بن أيوبَ الفقيه(١)، ووافَقَه ابنُ الصلاح (٢). ووقد حَرَّرْتُ البحثَ في ذلك في «المقدِّمات». والله أعلم.

فأمّا المبهَم إلذي لم يُسمّ، أو مَن سُمّي ولا تُعرَفُ عينُه، فهذا ممّن لا يَقبلُ روايتَه أحدٌ علمناه، ولكنّه إذا كان في عصر التابعين والقرونِ المشهودِ لهم بالخير، فإنّه يُسْتأنَسُ بروايته، ويُستَضاءُ بها في مواطنَ (٣).

وقد وَقَع في «مسندِ الإمام أحمدَ» وغيرِه من هذا القَبيلِ كثيرٌ. والله أعلم.

قال الخطيبُ البغداديُّ (٤) وغيره: وترتفعُ الجهالةُ عن الراوي بمعرفة العُلماءِ له، أو برواية عدلينِ عنه.

قال الخطيبُ: لا يَثْبُتُ له حكمُ العدالة بروايتهما عنه.

وعلى هذا النَّمَط (٥) مشمَى ابنُ حِبَّان وغيرُه، بَـلْ حَكَم له بالعدالة

<sup>(</sup>۱) توفّي سنة (٤٤٧هـ) ترجمته في و طبقات الشافعية الكبرى » (٣٨٨/٤) للسُّبكي، و و الوافي بالوفيات، (٣٣٤/٥) للصلاح الصفدي .

<sup>(</sup>٢) وصحّحه المحبُّ الطبري. كذا في «المقنع» (١/٦٥٦).

وانظر ( شرح صحيح مسلم ) (٢٨/١) للنووي.

<sup>(</sup>٣) انظر ٥ التوضيح ٥ (٦/٢ ـ التلويح) و ٥ فواتح الرَّحموت، (١٤٧/٢) و «جمع الجوامع» (٢/٠٥١).

ونقل السخاوي في ( فتح المغيث) (٤٤/٢) كلام المصنف.

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكفاية » (ص ٩٤١) له.

<sup>(</sup>٥) قوله : « وعلى هذا النمط ، أي : التعديل برواية عدلين عنه . (ش).

بمجرّد هذه الحالة. والله أعلم.

قالوا: فأمّا من لم يَرو عنه سوى واحد (١)، مشلُ عَمْرو [بن] ذي مُسرُ (٢)، وجَبّار الطَّائي (٢) وسعيد بن ذي

= بل وبدونهما أيضاً، فإنه يوثق مجهولي العَيْنِ أيضاً ، وبناءً عليه يصحَّع لهم أحاديثهم ، ويخرِّجها لهم في (صحيحه).

ويبدو للباحث أنَّ صنيع الحاكم مثله؛ فإنه يصحح أيضاً أحاديث المجهولين، بل قد صرَّح بذلك في حديث رواه (٥٨/١) مِن طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عَوْف بسنده مرفوعاً؛ فقال : حديث غريب صحيح ولم يُخرِّجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزُّهري هذا. ووافقه الذهبي!

قلتُ : وعلى افتراض أنّه مجهولٌ ، فلم خَرَّجته؟! وهو ليس بمجهول، بل ضعيف جداً، قال فيه البخاري والنّسائي: مُنكر الحديث. انظر ( اللسان) (ن).

أقولُ: وانظر كتابنا الردُ العلمي، (٢/ ١٥٥ ـ ١٠) ففيه فوائد زوائد حول توثيق ابن حبان، وانظر ددراسات فسي الجرح والتعديل، (ص١٦٣) للدكتور ضياء الرحمن الأعظمي.

(۱) أي : فهو مجهولٌ، كما في والأصل؛ [وعلوم ابن الصلاح؛] (ص۱۲۲-۱۲۳) . (ن).

(ص۱۲۲ - ۱۲۳). (<sup>ن</sup>). (۲) هو عمرو [بن] ذي مُـرُّ الهَمْداني التابعيِّ (۱) ، روى عن عليَّ بن أبي طالب، وحديثه عنه في «مسند أحمد» ، بتحقيقنا (برقم ۹۰۱). (ش).

أقولُ: ما بين المعكّوفين زدته من ( الطبقات » (١٣٧١) للإمام مسلم، و «التاريخ الكبير» (٢٢٩٣) للإمام البُخاريّ، وليس هو في الأصلين.

وفي « الميزان» (٢٩٠٣ و ٢٩٤) : «عمرو بن ذي مُرّ، وعمرو ذو مرّ)!! وانظر « الوُحدان » (١٣) لمسلم، و « الكامل، (١٧٩/٧) لابن عديّ.

(٣) هو تابعيُّ روى عن ابن عباس، ولــه ترجمــةٌ في «التاريخ الكبير، البخاري (ج١ق٢ ص ٢٥٠) و د لسان الميزان، (٢: ٩٤) (ش).

 <sup>(</sup>١) وهو مجهولً ١ تقريب١. (ن).

حُدَّان (١)، تفرَّد بالرواية عنهـم أبـو إسحاقَ السَّبيعيُّ، وجُـرَيُّ بن كُلَيْب (٢)، تفرَّد عنه قتادةُ.

= أقول: وفي ( المؤتلف والمختلف) (۲/۱ ، ٤) للدارقطني: ( روى عن أبي الدرداء وأبي موسى ، وابن عباس).

وانظر ( الوحدان، (۱۳) و( الطبقات، (۱۳۹۰) لمسلم ، و(تصحیفات المحدثین، (٤٨٢/٢) للعسكري .

(۱) سعيد بن ذي حُدّان، بضمّ الحاء وتشديد الدال المُهمَلتين: تابعيٌّ ثقة(۱) ، روى عن سهل بن حُنيف، وقيلَ :عن علي أيضاً، ولكن الصحيح أنَّ بينه وبين علي راوياً مبهماً . انظر (المسند) (رقم ٢٩٦، ٢٩٧، ١٠٣٤) (ش).

أقول : انظر «توضيح المشتبه» (٢٤٢/٣) لابن ناصر الدين، و ( الإِكْمال» (٢١/٢) لابن أبي حاتم. لابن ماكولا، و ( الجرح والتعديل» (١٩/٤) لابن أبي حاتم.

وقد قال الدارقطني في « العلل، (٢٢٧/٣) : « لم يُدرك علياً».

وانظر و تهذيب الكمال، (٢٤/١٠).

(٢) جُرَيّ - بضم الجيم - وهو تابعيّ ثقة (٢) روى عن عليّ بن أبي طالب، وحديثهُ في «مسند الإمام أحمد» (برقم ٦٣٣) ، (٧٩١)، (١٠٤٨) . (ش).

أقول: وروى عنه ـ أيضاً ـ أبو إسحاق ، وعاصم بن بهدلة، كما تراه ـ بدلائله ـ في «توضيح المشتبه» (٣٠٢/٢٠ ـ ٣٠٣) والتعليق عليه، و « المؤتلف والمختلف» (٤٨٧/١) للدارقطني، و « التاريخ الكبير» (٥/٤٤) للبخاري و « الثقات » (١/٧/٤) لابن حبّان.

 <sup>(</sup>١) هذا وهم من الشارح رحمه الله ؛ فإنه نفسه قد قال في المكان المشار إليه من ٥ المسند ٥
 (١٦٩٦) : إنه غير معروف، ونقل عن ابن المدّينيّ أنه قال : مجهدل . (ن).

<sup>(</sup>٢) في ١ الجرح، (٢/٤) أنه روى عنه الثوريُّ والجرَّاح بن مليح ، ولم يذكر فيه شيئاً . (ن).

قال الخطيبُ (١): والهَزْهَاز بن مَيْزَن (٢)، تفرَّد عنه الشَّعْبيُّ. قال ابنُ الصَّلاح (٢): وروَى عنه النَّوريُّ.

وقال ابنُ الصَّلاح (٤) : وقد روى البُخاريُّ لِمِرْداس الأسلميُّ، ولم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلمٌ لربيعةَ بن كعبِ، ولم يرو عنه

(١) في ( الكفاية ، (٩ ١٩) .

(٢) اختُلف في روايته عن علي ، وبعضهم يقول : عن رجلٍ عن عليّ. انظر ترجمته في ( التاريخ الكبير ، البخاري (ج ٤ ق ٢ص ٢٥٠ ـ ٢٥١) وقد ذكر أنه روى عنه الثورى أيضاً (ش) .

أقول: ذكره البرديجي في (طبقات الأسمساء المفردة) (٣٢٦) وخليفة في (طبقاته) (١٦٠).

(٣) في (علوم الحديث) (ص ١٠٢).

وتعقّبه ابن الملقن في «المقنع» (٩/١ هـ ٢) بقوله : « هذا سهو ً؛ فإن الثوري لم يرو عن الشعبي، فكيف يروي عن شيخه؟! نبّه عليه الحافظ جمال الدين المزي.

نعم ؛ روى عن الهزهاز الجراحُ بن مليح ، فيما ذكره ابن أبي حاتم [١٢٢/٢/٤]. وتعقَّب ابنَ المُلقِّن المعلَّقُ على كتابه أخونا الفاضل عبدُ الله بن يوسف الجديع بما تحسن مراجعته.

(٤) في ( علوم الحديث، (ص ١٠٢).

•••••••••••••••••••••••••

تبع المصنف هنا ابن الصلاح، وكذلك تبعه النووي(١) ،وابن الصلاح تبع
 الحاكم(٢)، والحاكم تبع مسلماً في كتاب ( الوحدان)(٢).

قال العراقي: وليس ذلك بجيد ، فقد روى عن ربيعة أيضاً نعيم بن عبدالله المجمر، وحنظلة بن على وأبو عمران الجَوني(٤).

قال : وأمّا مِرداس ، فقد ذكر الحافظُ أبو الحجاج المزي في (التهذيب» (°) أنه روى عنه أيضاً زياد بن علاقة، وتبعه عليه الذهبي في (مختصره»(١) ! وهو وهم منهما، فإنّ الذي روى عنه زياد بن علاقة إنمّا هو مِرداس بن عُروة، صحابيّ =

في التقريب، (ص٤٤) و الإرشاد، (٢٩٧/١).

وهكذا؛ فإنَّ أهلَ العلم قد يتتابعون على حُكم ما، أو مسألةٍ مُعَيَّنةٍ، ثم يُظهر اللهُ ـ سبحانه ـ الصوابَ فيها لمن بعدَهم!!

وصدق مَن قال: كم ترك الأولُ للآخِر؟!

(٢) في «معرفة علوم الحديث» (ص٥٨).

(٣) ( المُنفردات والوحدان ، (ص٣).

وكذا قال الأزدي في « المخزون» (رقم ٨٠)، والدارقطني في « الإلزامات» (٩٤-٩٥) وابنُ طاهر في «شروط الأثمة الستة» (١٨)!

(٤) انظر ٥ الرِصابة ، (١/١) ٥) و وتهذيب الكمال، (٩/٠٤)، وفي التعليق عليه فوائد زوائد.

(٥) وتهذيب الكمال، (٢٧/ ٣٧).

(٦) وتَذْهيب تهذيب الكمال (٤/ق ٣٠ نُسخة حَلَب).

سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن (١).

قال: وذلك مُصيرٌ منهما إلى ارتفاع الجهالةِ بروايةِ واحد.

وذلك مُتَّجِهٌ، كالخلافِ في الاكتفاء بواحدٍ في التعديل(٢).

قلتُ : توجيهٌ جيِّدٌ، لكن البخاريّ ومسلم إنما اكتَفيا في ذلك برواية الواحدِ فقط، لأنَّ هذين صحابيّان، وجهالةُ الصحابي لا تضرّ، بخلافِ غيرهِ (٣). والله أعلم.

<sup>=</sup> آخرُ والذي روى عنه قيسٌ : مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا ما لا أعلم فيهُ خلافاً(۱).

قال : وإنما نبّهت على ذلك لئلا يغترّ من يقف على كلام المزي بذلك لجلالته ـ والله أعلم ـ. ا هـ كلام العراقي ملخصاً. (ش).

<sup>(</sup>١) قال أبو العباس القرطبي : و التحقيق : أنَّه متى عُرفت عدالة الرجل قُبل خبره، سواءٌ روى عنه واحد أم أكثر، وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم...

كذا في والمقنع ١ (٢٦٣/١).

وانظر لزاماً ﴿ هَدِي الساري ﴾ (ص٩ )و ﴿فتح المغيث﴾ (٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) وبينهما فرق بين.

<sup>(</sup>٣) انظر رسالتي ( الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف ... (ص ٤٨).

<sup>(</sup>١) نبَّه على هذا الوهم الحافظ ابن حجر في الإصابة، (٤٠١/٣) وفي الهذيب التهذيب، (٨٦/١٠).

و بمن ثبُّت تفسرُد قيس بالرواية عن مسرداس الدارقطني في و الإلزامات، (ص٧٨) والأزدي فسي و المخزون، (٢٦٦) والحازمي في وشروط الأثمة الحمسة، (٣٨).

تبييه : قد فات هذا التعقب الدكتور بشار معروف في تعليقه على وتهذيب الكمال، فلم يذكره!

مسئلة: المبتدعُ إِنْ كُفِّر ببدعته، فلا إشكالَ في رَدَّ روايتهِ. وإذا لم يُكَفَّر؛ فإن استحلَّ الكذبَ رُدَّت أيضاً، وإنْ لم يستحلَّ الكذبَ، فهل يقبل أم لا؟ [ أو ](١) يُفرُّقُ بين كونِه داعيةً أو غيرَ داعيةٍ؟. في ذلك نزاعٌ قديمٌ وحديثٌ.

والذي عليه الأكثَرونَ التفصيلُ بين الداعيةِ وغيرهِ.

وقد حُكي عن نَصِّ الشافعيِّ (٢)، وقد حكى ابنُ حِبَّانَ عليه الاتفاقَ، فقال(٢): لا يجوزُ الاحتجاجُ به عند أثمَّتنا قاطبةً (١)، لا أعلمُ بينهَم فيه خلافاً.

قسال ابن الصلاح(٠): وهنذا أعسدلُ الأقبوالِ وأولاها(٢)، والقبولُ بالمنع مُطْلَقاً بعيدٌ، مُباعِبدٌ للشائع عن أثمة الحديث، فإنّ كُتُبهم طافحة [بالرواية] ٢٠ عن المبتدعِة غيسرِ

<sup>(</sup>١) ليست في نسخة (أ) ، وزادها الشيخ أحمد شاكر دون تنبيه! وهي مُثبتةً في نُسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر ( المحصول) (٢/١/٢٥) للفخر الرازيّ.

<sup>(</sup>٣) قارنِ بـ (صحيحهِ ، (٩/١) ١) و (ثقاته، (٦/ ١٤٠) و ( المجروحين ، (٨١/١). وانظر ( شرح مسلم ، (٢/١) و ( التقرير والتحبير، (٢/٠٤٢).

ووصف ابن حجر في ( النزهة ) (ص١٣٨ ـ النكت) هذا القولَ بالغرابة.

<sup>(</sup>٤) يعني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته . (ش).

<sup>(</sup>٥) في ( علوم الحديث) (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) بل مرجوح ، كما يأتي قريباً عن ابن كثير . (ن).

<sup>(</sup>٧) من زيادات الثميخ أحمد شاكر على نُسخة (أ)، وهي مُثبَّةٌ في نُسخة (ب).

الدُّعاة (١) ؛ ففي (الصحيحين) من حديثِهم في الشواهدِ والأصولِ كثيرٌ. واللَّهُ أعلمُ.

قلتُ : وقد قال الشافعيُ (٢) : أقبلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ إلاّ الخطّابيةَ من الرافضة، لأنّهم يَرُونَ الشهادةَ بالزُّور لموافقيهم ٣).

فلم يُفرِّق الشافعيُّ في هذا النصُّ بين الداعية وغيره.

ثم ما الفَرْقُ في المعنى بينَهما؟ وهذا البخاريُّ قد خَرَّج لِعِمــران ابن حِطَّان الخارجيُّ مادح عبد الرحمن بن مُلْجِم قاتلِ عليُّ (٤)، وهـــذا

<sup>(</sup>١) (بل وقع في ( الصحيح) الرواية عن المبتدعة الدعاة)، كذا في ( المقنع ) (٢٦٩/١) لابن الملقن! وتعقّبه مُحققة ، فلينظر.

<sup>(</sup>٢) انظر ( الأم) (٢/٦/٦).

وقارن بـ (مناقب الشافعي، (۲۸/۱) و ( السنن الكبرى، (۱۰/ ۲۰۸) كلاهما للبيهقي، و ( الكفاية، (۱۹٤ ـ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) في ( الأصل ) : ( لا يسرون ) بالنفي، وهو خَطَأً ، ففي (ابن الصلاح ) و (التدريب) : (يرون) بالإِثبات ، وهـو الصحيحُ ، فلذا صحَّحنا ما هنا على الإِثبات (ش) .

أقولُ : وهي على الصواب في نُسخة (ب)، ولكنْ لفظُها هكذا: «يرون شهادةَ الزُّورِ لمُوافَقَتهم». ولله الحمدُ.

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكامل ، (٥/٠٣٠) للمبرد، و ( هدي الساري، (ص٤٣٢).

### من أكبر الدعوة (١) إلى البدعة! واللَّه أعلمُ (١).

- (١) وقع في نُسخة (أ) : (الدعاة).
- (۲) أهل البدع والأهواء ، إذا كانت بدعتُهم ممّا يُحكم بكُفر القائل بها: لا تُقبُل روايتهم بالاتفاق ، فيما حكاه النووي، وردَّ عليه السيوطي في ( التدريب)(١) دعوى الاتفاق، ونقل قولاً آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقاً(٢)، وقولاً آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب(٣).
- ثم نقل عن الحافظ ابن حجر (٤) أنه قال : ( التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدَّعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفَّر ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، والمعتمد: أن الذي تردُّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة ، أو اعتقد عكسه.
- وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطُه لما يرويه ، مع ورَعه وتقواه، فلا مانع من قبوله..
  - وهذا الذي قاله الحافظ هو الحقُّ الجدير بالاعتبار ، ويؤيده النظر الصحيح.(٠).

<sup>(</sup>١) انظر (التقريب) (ص٤٢) وشرحه (التدريب) (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) وحكاه الخطيب في ( الكفاية ) (ص٩٥) عن طائفة من أهل النقل والمتكلمين.

ووصف هذا القول ابن الملقن في و المقنع، (٢٧١/١) بأنه و غريب بعيدً ﴾.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الفخرالرازي في ٥ المحصول، (٦٧/١/٢).

<sup>(</sup>٤) في ( النزهة ) (ص١٣٦ - النكت).

<sup>(°)</sup> انظر و منهاج السنة النبوية» (۲۷/۳ و ۲۰-۲۲) لشيخ الرسلام ابن تيمية، و و الرعتصام » (۱۸۰/۲) للشاطبي ، وو مرقاة المفاتيح، (۱۶۷/۱) ، و و فتح الباقي، (۱۸۳۲/۱) لزكريا الأنصاري و و التقرير والتحبير، (۲/۳۹/۲)

= وأمّا من كانت بدعته لا توجب الكفر، فإن بعضهم لم يَقبل روايته مطلقاً! وهو غلوٌ من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحلُّ الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي، فإنه قال: و أقبل شهادة أهل الأهواء إلاّ الخطابية ، لأنهم يَرون الشهادة بالزور لموافقيهم (١)، وقال أيضاً: و ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة».

وهذا القيد ـ أعني عدم استحلال الكذب ـ لا أرى داعياً له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدةً، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور (٢).

وقال بعضهم: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ، ولا تقبل إن كان داعية ، ورجَّع النووي هذا القول ، وقال : ﴿ هُو الأُظهُرِ الأُعدَلُ، وقول الكثير أو الأكثر﴾.

<sup>(</sup>۱) سبق عزوه.

<sup>(</sup>٢) هذا الرد صحيح، لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر ليس من السهولة رده، فقد قال شيخ الإسلام في و المسودة ، (ص٢٦٤): وذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يصنع لما يدعو إليه حديثاً يوافقه!

قال الشيخ : التعليل بخوف الكذب ضعيف؛ لان ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفرعية ، وعلى غير الدعاة، وإنما الداعي يستحق الهجران، فلا يشيّخ في العلم..، (ن).

<sup>(</sup>٣) انظر و الإرشاده (١٩٤/١) و و التقريب، (ص٤٣) له.

وهذه الأقوال كلها نظرية ، والعبرة في الرواية بصدق الـراوي وأمانتــه والثقـــة بدينه وخلقه.

والمتنبّع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان ، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، ولذلك قال الحافظ الذهبي في ( الميزان) (ج ١ ص٤) في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي : ( شيعي جلد ، لكنه صدوق ، فلنا صدقه، وعليه بدعته، ونقل توثيقه عن أحمد وغيره.

ثم قال: ﴿ فَلَقَائُلَ أَنْ يَقُولُ :كَيْفُ سَاغُ تُوثِيقَ مَبَتَدَعٍ، وحد النقة العدالة والإِتقان ؟! فكيف يكون عدلاً وهو صاحب بدعـــةٍ؟! وجوابه : أن البدعة على ضربين :

فبدعة صغرى، كغلو التشيع ، أو التشيع بلا غلو ولا تحرق ، فهذا كُثر في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق، فلو رُدُّ حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بيَّنة .

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يُحتَجُ بهم ولا كرامة .

<sup>(</sup>١) في ( أحوال الرجال) (ص٣٢) له ، بتحقيق الأخ الشيخ صبحي السامرائي وفقه الله.

= وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب

شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يُقبل نقل من هذا حاله؟!

حاشا وكلاً، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرفهم : هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية(١) وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنهم ، وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا : هو الذي يكفِّر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً ، فهذا ضالً مفتر.

والذي قاله الذهبي ـ مع ضميمة ما قاله ابنُ حجر فيما مضى ـ هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية (٢) ، والله أعلم (ش).

(١) واليومَ نرى مِن ضُلاًل المنتسبين زوراً إلى أهل السُّنَّة مَن يُحْيِي بدعَ الغُلاة السابقين ، فيطعن في مُعاوية رضي الله عنه، ويُضَلَّلُه، بل يجعلُه من أهل النار!!

وهو أحقُّ بها وأهلها!!

ومِن عَجَب أَنَّ كلامهم (١) في ذلك يَقُطُرُ جهلاً، ويسيلُ بلاهةً، مُستندين على ترَّهات باطلة، وشبهات عاطلة لا تروجُ إِلاَّ على أمثالهم، أو المُغتَّرين بهم..

ولكن .. ﴿ إِنَّ رَبُّكُ لِبَالْمِصَادِ ﴾.

(۲) وانظر ( الاقتراح) (ص۳۳۳) لابن دقيق العيد، و ( الموقظة) (۸۵ ـ ۸۷) للذهبي، و (فتح المغيث) (۲۳٦/۲) للصنعاني.

مسئلة : التائبُ من الكذبِ في حديثِ النَّاس تُـقَبُّلُ روايتُه، خلافاً لأبي بكر الصيرفي(١).

فأمَّا إِنْ كَانَ قَدْ كُذُبَ فِي الحديث متَعمَّداً، فنَقل ابنُ الصلاح(٢) عن أحمدَ بن حنبل وأبي بكر الحُميْديِّ \_ شيخ البخُاريِّ \_ أنه لا تُـقْبَلُ روايته أبداً.

# وقال أبو المُظفّر السَّمْعاني : مَنْ كَذَب في خبر واحد وَجب

(١) قال ابن الصلاح في كتاب ﴿ علوم الحديث ﴾ (ص١٢٨): ﴿ وأَطلق الإِمام أَبُو بكر الصيرفي الشافعي ـ فيما وجدت له في « شرحه لرسالة الشافعي» ـ فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نُعد لقبوله بتوبة تظهر ، ومن ضعُّفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك ، وذكر أنه مما افترقت فيه الروايةُ و الشهادة».

قال العراقي في اشرحه ١٠٠٥ : (والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب و إنما أراد الكذب في الحديث، بدليل قوله: ﴿ مِن أَهِلِ النقلِ﴾، وقد قيَّده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بـ ( الدلائل والإعلام)، فقال : وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك، (ش).

(۲) في ﴿علوم الحديث، (ص٠٤).

وانظر ( الكفاية ) (١١٧- ١١٨) و ( المسودة) (٢٦٢) و( التقرير والتحبير) (٢٤٢/٢) و «شروط الأثمة الخمسة» (ص٣٢).

<sup>(</sup>١) و التقييد والإيضاح ، (ص ١٥١) و و فتح المغيث، (٢/ ٢٨) كلاهما للعراقي.

(١) نقل ذلك ابن الملقن في ﴿ المقنع﴾ (٢٧٢/١)، ثم ذكر عن النووي في ﴿ شرح

مسلم، (٧٠/١) قوله: (المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق،

وعمل المحدثين يدل على هذا ، ففي و تاريخ بغداد ، (٣٣٢/١١) أن علي بن أحمد النُّعيمي وضع حديثاً على شعبة ، ثم تنبه له المحدثون ، فتاب .

وقال الذهبي في «الميزان » (١١٤/٣) في ترجمته: « وقد بدت منه هفوة في صباه ،
وأتهم بوضع الحديث، ثم تاب الى الله ، واستمر على الثقة .

وانظر ( السير) (١٧/٥٤٥).

#### وقال الشيخ أحمد شاكر:

الراوي المجروح بالفسق؛ إذا تاب عن فسقه وعُرفت عدالته بعد التوبة ، تُـقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي، ما عدا الكذب في رواية الحديث، فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تاب عن الكذب بعد ذلك.

قال الصيرفي(١): ﴿ كُلُّ مِن أَسقطنا خبره مِن أَهِل النقل بَكذب وجدناه عليه لم نعُد لقبوله بتوبة تظهر ﴾.

وقال أبو المظفر السمعاني: ( من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم عن حديثه).

<sup>(</sup>١) ونقل ذلك عن الصيرفي - أيضاً - ابن الملقن في والمقنع، (٢٧١/١).

ورد النووي هذا ، فقال في و شرح مسلمه(۱): و المختار القطع بصحة توبته وقبول
 روايته كشهادته ، كالكافر إذا أسلم.

والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة ، فلا يُقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصى الأخرى (٢).

قال في و التدريب) (٣): و وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني ؛ فذكروا في باب اللعان: أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصناً ولا يُحدُدُ قاذفه بعد ذلك ، لبقاء تُلمة عرضه، فهذا نظيرُ أن الكاذب =

.( v./1)(1)

<sup>(</sup>٢) ويندفع هذا الاشكال بأن «يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه، فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك.

كذا في حاشية ( المقنع) (٢٧٢/١).

وهذا الذي أُشير إليه في الحاشية هو مُصداق لقولهِ تعالى : ﴿.. وإِنَّا له لحافِظون﴾، فلن ينطليَ على الأُمَّةِ باطلٌ بثوب الحقّ، ولا كذبٌ بِلَبُوس الصَّدق، بل سينكشف البهرجُ، ويظهر الزخرف!!

<sup>(</sup>٣٢١/١) (٣)

قلت: ومن العُلَماء مَنْ كفّر مُتَعمَّدَ الكذب في الحديثِ النبويِّ، ومنهم من يُحَتَّم قتلَه (١).

وقد حَرَّرت ذلك في «المُقدَّمات».

= لا يُحبَدُ عبره أبداً، وذكروا أنه لو قُذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يُحدَّ، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول مرة ، فالظاهر تقدُّمُ زناه قبل ذلك ، فلم يُحدَّ له القاذف ، وكذلك نقول فيمن تبين كذبه : الظاهر تكرُّر ذلك منه حتى ظهر لنا ، ولم يتعين لنا ذلك فيما رُوِيَ من حديثه ، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك ، ولم أر أحداً تنبه لما حررته، ولله الحمد». (ش).

(۱) سبق ذكر شيء حول مسألة تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ٢٣٩) فلتراجع.

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٦٨/١ -٦٩) شارحاً حديثَ «مَن كَـذَب عَلَيَّ متعّمداً قَلْيَتبواً مقعـدَهُ من النار»:

ولا يُقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيلُ كلِّ ما جاء من الوعيد بالنار لأصحابِ الكبائر غير الكُفر، فكلُّها يقال فيها:

هذا جزاؤه، وقد يُجازى وقد يُعفى عنه.

ثم إِنْ جُوزي وأُدخلَ النارَ فلا يُخلّد فيها، بل لا بدّ من خروجهِ منها بفضل الله تعالى ورحمتهِ، ولا يُخلّد في النار أحدّ مات على التوحيد، وهذه قاعدة مُتفَق عليها عند أهل السنّة..»

وأمَّا مَن غَلِطَ في حديثٍ فَبُيِّنَ له الصوابُ فلم يرجعُ إليهِ ؛ فقال ابنُ المبارَك وأحمدُ بنُ حنبلِ والحُمَيديّ : لا تُقبَلُ روايتُهُ أيضاً.

وتوسَّطَ بعضُهم (١)، فقال : إنْ كان عدمُ رجوعِه إلى الصوابِ عِناداً، فهذا يلتحقُ بمن كذَب عمداً، وإلاّ فلا. والله أعلم (٢).

وَمِن ها هنا ينبغي التحرُّزُ من الكذبِ كُلَّما أَمْكَن، فلا يُحدُّث إلاَّ مِن أصل مُعتَمَد.

ويجتنبُ الشواذُّ ٣) والمُنكَراتِ، فقد قال القاضي أبو يوسُف: مَن

(١) هو ابنُ حِبَّان، كما نقله العراقيُّ، وهو اختيارُ ابن الصلاح. (ش).

أقولُ : انظر والتقييد والإيضاح، (ص ٥٥١)، ووالمجروحين، (٧٨/١) لابن حبّان.

(٢) قال العراقي : «قَيّد ذلك بعضُ المتأخّرين بأنْ يكونَ الذي بيّن له غَلَطَه عالماً عند المُبيّن له، أمّا إذا لم يكُن بهذه المثابة عنده فلا حَرَج إذن (ص ١٣٢).

وهذا القيدُ صحيحٌ، لأن الراوي لا يُلْزَمُ بالرُّجوعِ عن روايته إنْ لم يثقُ أنَّ مَن زعم أنَّه أَخطأ فيها أعرفُ منه بهذه الروايةِ التي يُخَطَّئهُ فيها. وهذا واضحٌ. (ش).

أقولُ : قال السخاوي في «فتح المغيث» (٧٦/٢):

«ويُرشِد لذلك قولُ شعبة حين سأله ابنُ مهديٍّ : مَن الذي تتُرك الرواية عنه؟ ما نصَّه: إذا تمادى في غَلَط مُجتمع عليه، ولم يَتُّهم نفسَه عند اجتماعهم.

قال التاجُ التَّبْرِيزي : لأنَّ المعاند كالمستخفّ بالحديثِ بترويج قوله بالباطلِ، وأمَّا إذا كان عن جَهْلِ فأوْلى بالسُّقوط، لأنَّه ضمَّ إلى جهلهِ إنكارَه الحقّ».

(٣) قال شُعبة: «لا يجيئُك بالحديثِ الشاذّ إلاّ الرجل الشاذّ»، «الكامل» (١/١٨)
 و(الكفاية) (ص ٢٢٤).

تتبّع غرائب الحديث كَذَب (١).

وفي الأثر (٢): «كفي بالمرء إثماً أنْ يُحَدِّث بكلِّ ما سَمعَ».

مسئلة: وإذا حَدَّث ثقةً عن ثقةٍ بحديثٍ، فأنكر الشيخُ سماعَه لذلك بالكُلِّيَّة:

فاختار ابنُ الصلاح (٣) أنّه لا تُقبَلُ روايتُهُ عنه لجزمهِ بإنكارهِ، ولا يقدَح ذلك في عدالةِ الراوي عنه فيما عَدَاه، بخلافِ ما إذا قــال : لا أعرفُ هذا الحديثَ من سماعي، فإنّه تُقبَلُ رُوايتُه عنــه.

وأمَّا إذا نَسِيَهُ، فإنَّ الجُمهورَ يقبلونه.

وردَّه بعضُ الحنفيَّةِ ؛ (١) كحديثِ سُليمان بن موسى عن الزُّهري عن عُن الزُّهري عن عُن عائشةً : ﴿ اللَّهَا امرأةِ نكَحَـتُ (٠) بغيرِ إِذْنِ وليَّها

وهو عند مسلم في مقدّمة (صحيحه) (٨/١) بإسناد صحيح بلفظ: (كذباً»، بَدَلَ: وإثماً».

ثم روى نحوَه عن عُمر موقوفاً عليه. (ن).

أقولُ : وقد فصّل شيخُنا حفظه الله في «الصحيحة» (٢٠٢٥) تخريجَ الحديثِ المفظيه، فَلَيْراجع.

<sup>(</sup>١) (سير أعلام النبلاء) (٢٧٢/٨).

<sup>(</sup>۲) يعني مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) في (علوم الحديث) (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) قارِنْ بـ (شرح معاني الآثار؛ (٧/٣) للطحاويُّ.

<sup>(</sup>٥) في والأصل؛ : ونكحت نفسَها،، وهو خَطَّأً، ومخالفٌ للروايةِ. (ش).

فنكاحُـها باطلّ (١)، قال ابنُ جُريج : فلقيتُ الزُّهريُّ فسألتُه عنه؟ فلم يعرفْه (٢).

## وكحديث رَبيعةً عن ٣) سُهيلِ بن أبي صالح عن أبيهِ عن أبي

(۱) رواه أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲)، والنسائي في «الكبرى» (۲۰۹۵) و ابن ماجه (۱۸۷۹) وأحمد (۲۷/۱ و ۱۲۰) من طرق عن ابن جُرَيج عن سُليمان بن موسى به.

(٢) روى هذا الإنكارَ أحمدُ (٤٧/٦) والبُخاريّ في «التاريخ الكبير» (٣٨/٢/٣) والطحاوي في «شرح المعاني» (٨/٣) من طريق إسماعيل بن عُليّة عن ابن جُريج.

وقال ابنُ عدي في والكامل؛ (٣/٥/١) : ووهذه القصّة معروفة بابن عُلّية،

أقولُ : وقد أنكر أصلَ هذا الإنكارِ ابنُ الملقّن في «الْمقنع» (٢٧٥/١ ـ ٢٧٦) وساق له ما يدلُّ عليه!.

وشيَّد إنكارَ الإنكارِ مُحَقِّقُ (المُقْنع) الفاضلُ الأخُ الشيخ عبدالله بن يوسف في تعليقه عليه، بما تَحْسُنُ مَعَه مُراجعتُه.

ولقد خَتَم ـ نفع الله به ـ بحثه بقوله : «وهكذا يتوافق كلام النّقاد العارفين، ونَخْلُصُ مِن هذا إلى عدم صحّة رواية إسماعيل، وعليه؛ فلا يصلُحُ التمثيل بها لهذه المسألة، واللّهُ أعلمُ».

(٣) كان في «الأصل»: «ربيعة بن سُهيل عن أبي صالح عن أبيه، إلخ. وهو غَلَطٌ بَيِّنٌ، كما يُعْلَمُ مَن كُتُبِ الرجال والحديث، فلذلك صَحَّمْناه.

«ربيعة» يعني ابنَ أبي عبدالرحمن المُلقّب بالرأي، «عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيهِ». (ش).

أقولُ : وهو على الصواب في نُسخةِ (ب) .

هُريرة : (قَضى بالشاهدِ واليمين) (١)، ثمَّ نَسي سُهيل لآفةٍ حَصَلَتُ له، فكان يقول : حَدَّثَني ربيعةُ عنِّي (٢).!!

قُلت: هذا أولى بالقَبول من الأوّل.

= وقوله: «المُلقَّب بالرأي» يُريد: ربيعة الرأي، وانظر «نُزهة الألباب في الألقاب» (١٢٨١)، وقال السمعاني في «الأنساب» (٦٠/٦): «وإنَّما قيل له: الرأي؛ لعلمِه به».

(۱) رواه ـ بقصّة النّسيان ـ أبو داود (٣٦١١)، والشافعي في «مُسنده» (١٤٠٦)، والطحاويُ في «مُسنده» (١٦٨/١٠) مِن والطحاويُ في «شرح معاني الآثار» (١٤٤/٤)، والبيهقيُّ (١٦٨/١٠) مِن طريقِ عبد العزيز الدَّراوَرْديُّ، عن سُهيل به.

وسنده صحيح.

وأخرجه الترمذيُّ (١٣٤٣)، وابنُ ماجه (٢٣٦٨)، وابنُ الجارود (١٠٠٧)؛ من دون قصّة النسيان.

وفي (عِلَل الحديثِ، (٢٦٣/١) لابن أبي حاتم مُحاورةٌ طريفةٌ بينه وبين أبيهِ فيها أنَّ هذا ليس قادحاً في صحَّة الحديث، فَلَتُنْظَرْ

(٢) وانظر لزاماً (إرواء الغليل) (٣٠١/٨ ـ ٣٠٣) لشيخنا ـ ففيه بحث ماتع في تقرير الحق فـي هــذا الحديث ـ، ووالمحـدّث الفاصل؛ (ص ٥١٦) ووالكفايــة؛ (٢٢٢).

ولمزيدٍ من الفائدةِ في المسألة ذاتها يُراجع: (صحيح ابن حبّان) (٢٦٠٤)، و(المُحلَّى) و(المُحلَّى) و(المُحلَّى) و (٣/٩٤)، و (نَصْب الراية) (١٨٤/٣)، وهذا كلُّه حولَ حديثِ آخَرَ.

وقد جمع الخطيبُ البغداديُّ كتاباً (١) في (مَن حدَّث بحديث ثم نَسى» (٢).

(١) واختصره السيُوطيُّ، وهو محفوظٌ في المكتبة الظاهرية، فيما أذكر. (ن).

أقول: وعنوانه وتذكرة المؤتسي فيمن حدّث ونسي»، وقد طبع بتحقيق صبحي السامرّائي، وأمّا الكتابُ الأصلي ـ أعني كتاب الخطيب ـ فذكره ابنُ الجوزي في «المنتظم» (٢٦٦/٨) ، ولا أعلمُ عن وجوده شيئاً.

(٢) إذا روى ثقةٌ عن ثقة آخر حديثاً، فنفاه المرويُّ عنه، وجَزَم بأنّه لم يُحدُّث بهذا الحديث، بأنْ قال : «ما رويتُه»، أو : «كذَب عليّ»، أو نحو ذلك، وجب ردُّه - في الأصَحُّ - ولكنْ لا يقدحُ في باقي رواياتِ الراوي عنه، ولا يَثَبُّتُ جرحُه.

قال في «التدريب» (ص ١٣٣): «لأنّه أيضاً مُكَذّبٌ لشيخه في نَفْيهِ لذلك، وليس قَبُولُ جَرِحٍ كُلِّ منهما أولى من قَبُول الآخِرَ، فتساقطا، فإنْ عاد الأصلُ وحدَّث به أو حدَّث به فرعَّ آخرُ ثقةً عنه ولم يُكَذّبُهُ، فهو مَقْبُولٌ. صرَّح به القاضي أبو بكر والخطيبُ (۱) وغيرهما».

وهذا الذي رَجَّحه لا أراه راجحاً، بل الراجعُ قَبُولُ الحديثِ مُطْلَقاً، إذ إنَّ الراوي عن الشيخ ثقة ضابطٌ لروايتِه، فهو مُثْبِتٌ، والشيخُ وإنْ كان ثقةً إلاّ أنّه ينفي هذه الرواية، والنُّبْتُ مُقدَّمٌ على النافي، وكلُّ إنسانِ عُرْضَةٌ للنسيانِ والسهو، وقد يَثِقُ الرواية، والنُّبْتُ مُقدَّمٌ على النافي، وكلُّ إنسانِ عُرْضَةٌ للنسيانِ والسهو، وقد يَثِقُ الرواية ، والنُّبْتِ مُقدَّمٌ إلى أنّه فعل الشيء جازماً بذلك، أو إلى أنّه لم يفعله مؤكّداً لجزمه؛ وهو في الحالين ساه ناس.

<sup>(</sup>١) والكفاية، (٢٢١).

= وإلى هذا القولِ ذهب كثيرً من العُلَماء، واختاره السَّمْعاني، وعزاه الشاشي للشافعي (۱)، وحكى الهندي (۱) الإجماع عليه، كما نقل ذلك السَّيوطي في والتدريب، ثم قال: وومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سُفيانَ بن عيينه عن عَمْرو بن دينار عن أبي مُعَبد عن ابن عباس قال: وكنتُ أعرفُ انقضاءَ صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتُكبير».

قال عَمْرُو بن دينار : ثم ذكرتُه لأبي مَعْبَد بعد، فقال : لم أُحَدَّثُك، قال عمرو : قد حَدَّثُتنيه! فقال الشافعيُّ (٢) : كأنه نسيَّهُ بعد ما حَدَّثه إياه.

والحديثُ أخرجه البُخاريُّ (٤) من حديث ابن عُبينة).

وأمّا إذا لم يَنْفِ الشيخُ الحديثَ الّذي حَدّث عنه الثقةُ به، بل نَسِيه فَقَط، بأنْ قال: ولا أعرفُهُ أو: ولا أذكره أو نحو ذلك؛ فإنّه أولى بالقبول، ولا يُردُّ بذلك، وجاز العَمَلُ به ـ على الصحيح ـ ، وهو قولُ الجُمهورِ من أهلِ الحديثِ والفقهِ والكلام، خلافاً لبعض الحَنفيةِ.

<sup>(</sup>١) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقدَّمها على الأخرى في اللسوَّدة، (ص ٢٧٨) لابن تيميَّة. (٤).

<sup>(</sup>٢) لم أتبينه؛ وانظره التدريب، (٣٣٤/١ ـ طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف) و (ق٣٤ - ب مخطوطة مظهر الفاروقي)

<sup>(</sup>٣) في ومسئله (١/٩٩).

<sup>(</sup>٤) (برقم : ١٤٢) دون الإنكار!.

وهو في اصحيح مسلم، (٥٨٣) (١٢٢) بِذِكْرِ الإنكار.

قال الحافظُ في «الفتح» (٣٢٦/٢): «وهذا يدُلُّ على أنَّ مسلماً كان يرى صحَّة الحديث ولو أنكره راويه، إذا كان الناقل عنه عدلاً. ولأهل الحديثِ فيه تفصيلٌ ....

ثم طَول ـ رحمه الله ـ في بيان ذلك، فراجعه.

= ومثالُ ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابنُ ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة : وأنَّ النبيُّ صلى

الله عليه وسلم قَضي باليمينِ مع الشاهدِ.

زاد أبو داود في رواية : أنَّ عبدالعزيز الدَّراورديُّ قال : فذكرتُ ذلك لُسهيل، فقال: حدَّثْتُه إياه، ولا أحفظُه! قال عبدُ العزيز : وهو عندي ثقة ـ أني حدَّثُتُه إياه، ولا أحفظُه! قال عبدُ العزيز : وقد كان سُهيلٌ أصابَتْهُ علَّة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيلٌ ـ بَعْدُ ـ يُحدَّثُه عن ربيعة عنه عن أبيه.

ورواه أبو داودَ أيضاً من رواية سُلَيمان بن بلال عن ربيعة؛ قال سُليمانُ : فلقيتُ سهيلاً فسألتُه عن هذا الحديثِ؟ فقال : ما أعرفُه. فقلتُ له : إنَّ ربيعَة أخبرني به عنك؟! قال : فإنْ كان ربيعةُ أخبرَك عنّي فحدَّث به عن ربيعةَ عني.

نقله في (التدريب).

قال ابنُ الصلاح في «علوم الحديث» (ص ١٤٠): «وقد روى كثيرٌ من الأكابر أحاديث نَسَوْها بعد ما حَدَّثوا بها عسن سمعها منهم، فكان أحدُهم يقول: حدَّثني فلانٌ عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظُ الخطيبُ ذلك في كتاب وأخبار من حدَّث ونسي، (ش).

أقول : انظر ( تدريب الراوي) (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

مسئلة : وَمَن أَخذ على التحديثِ أُجرة : هل تُقبل روايتُهُ أم لا؟ رُوي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم : أنّه لا يُكْتَبُ عنه، لما فيه من خَرْم المروءةِ (١).

وترخَّص أبو نُعيم الفَضلُ بن دُكَيْن وعليٌّ بن عبد العزيزِ (٢) وآخرونَ، كما تُؤْخَذُ الأُجرةُ على تعليم القُرآن، وقد ثَبَت في «صحيح البُخاري» (٣): «إِنَّ أَحقَّ ما أُخذتُم عليه أُجْراً كتاب الله».

وقد أفتى الشيخُ أبو إسحاقَ الشَّيرازيُّ فقيهُ العراقِ ببغدادَ لأبي الحُسين بن النَّقُور(٤) بأخْذِ الأجرة، لِشَغْلِ المُحَدِّثين له عن التكسُّبِ لعيالهِ (٥).

<sup>(</sup>١) (الكفاية) (ص ٢٤٠) للخطيب.

وانظر «الجامع» (۳۰٦/۱ ـ ۳۵۸) له، و (مسائل عبدالله بن أحمد» (۳۰۰) و (طبقات الحنابلة» (۱٦٩/۱).

<sup>(</sup>٢) «التقييد» (١٩٨/٢) لابن نُقطة.

وقد رجَّح الترخُصَ السخاويُّ في «فتح المغيث» (٩٦/٢) وغيرهُ.

وفيه ـ أعني «فتح المغيثِ» ـ نُقولٌ بديعةٌ في هذه المسألةِ.

<sup>(</sup>٣) (برقم : ٧٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) توفي سنة (٤٧٦)، ترجمه ابنُ تَغْرِي بَرْدي في «النجوم الزاهرة» (١٠٦/٥).

<sup>(</sup>٥) نقل ذلك المصنِّف ـ رحمه الله ـ في «البداية والنهاية» (١١٨/٢).

وانظر والمنتظم، (٣١٤/٨) لابن الجــوزي، وحاشيــة (طَبَقات الشافعية، (٣٠٣/١) لابن الصلاح .

مسئلةً: قال الخطيبُ البغداديُّ (١) : أعلى العباراتِ في التعديلِ والتجريحِ أن يُقالَ : (كذّابٌ).

قلتُ: وبَيْنَ ذلك أمورٌ كثيرةٌ يَعْسُرُ ضَبْطُها.

وقد تكلُّم الشيخُ أبو عَمْرو (٢) على مراتب منها (٣).

وَثَمُّ اصطلاحاتٌ لأشخاصٍ ينبغي التوقيفُ عليها:

= وفي ( السير ) (٣٢٢/١٢ ـ ٣٢٣) قصة أخرى عن بعض المحدَّثين، عقَّب عليها الذهبي بكلام حسن، فلتراجع.

أقول : وفي و فقة النوازل، (١٠٩/٢ - ١١٢) لفضيلة الأخ الكبير الشيخ بكر أبو زيد نبذةً حسنةً في هذه المسألة ، فلتنظرُ.

- (١) في (الكفاية) (ص ٥٩).
- (٢) في اعلوم الحديث؛ (ص ١١٠).
- (٣) ذكر الحافظُ في خُطبة «تقريب التهذيب» مراتب الجرح والتعديل، فَجَعَلها اثنتي عشر ة(١) مرتبةً :
  - ١ الأولى : الصَّحَابة.
- ٢ من أُكِّد مدحُه بأفعلَ، كَ : أوثقِ الناس، أو بتكرار الصفة لفظاً؛ ك : ثقة ثقة، أو معنى ، ك : ثقة حافظ.
  - ٣ من أُفْرِدَ بصفةٍ، ك : ثقة، أو متقن، أو ثَبت.
- عمن قَصرُ عمن قبلَه قليلاً. ك: صدوق، أو: لا بأس به، أو: ليس به بأس.

<sup>(</sup>١) في اطبعة الشيخ شاكر، : اثني عشر!

= ٥ ـ من قَصُر عن ذلك قليلاً، ك : صدوق سَيَّى الحفظ، أو : صدوق يَهِم، أو : له أو هامًّ، أو : له

ويلتحقُّ بذلك مَنْ رُمِيَ بنوع بدعةٍ، كالتَشيَّع والقَدَر والنَّصْب والإرجاءِ والتجهُّم (۱).

- ٣ ـ مَنْ ليس له من الحديثِ إلا القليلُ، ولم يَشبت فيه ما يُتْرَكُ حديثُه من أجلهِ، ويشارُ إليه بـ : مقبول حيثُ يتابع، إلا فليّن الحديث.
- ٧ ـ مَنْ روى عنه أكثرُ مِن واحدٍ ولم يُوتئن، ويُشار إليه بـ : مستور، أو : مجهول
   الحال.
- ٨ ـ مَنْ لم يوجد فيه توثيقٌ مُعتبرٌ، وجاء فيه تضعيفٌ وإنْ لم ييين، والإشارةُ إليه :
   ضعيفٌ.
  - ٩ ـ مَنْ لم يروِ عنه غير واحدٍ ولم يُوتُّق، ويقال فيه : مجهولٌ.
- ٩ مَنْ لَم يُوتَق البَّة وَضُعَف مع ذلك بقادح، ويقال فيه: متروك، أو: متروك الحديث، أو: واهى الحديث، أو: ساقط.
  - ١١ ـ مَنْ أَتُّهم بالكذبِ ، ويُقال فيه : متهمَّ ، أو : مُتَّهم بالكذب.

(١) في هذا الإلْحاقِ نَظَرٌ بَيِّنَ، لما سبق أنْ نَقَلَهُ الشارح فيما سبق (ص ٣٠١) عن الحافظ ابن حَجَر نفسه، فراجعه فإنّه مهمًّ. (ن).

١٢ - مَنْ أُطلق عليه اسمُ الكذبِ ، والوضع، ك : كذّاب، أو : وضّاع، أو : يضعُ، أو : يضعُ، أو : ما أكذَبه. ونحوها أهـ مُلخّصاً مع تحويرٍ قليلٍ.
 والدُّرَجاتُ من بعد الصحابة(١).

فما كان من الثانية والثالثة، فحديثُه صحيحٌ من الدرجات الأولى، وغالبُه في «الصحيحين».

وما كان من الدرجة الرابعة فحديثُه صحيحٌ من الدرجة الثانية، وهو الذي يُحَسَّنُهُ الترمذيُّ، ويسكُتُ عليه أبو داود.

وما بعدَها فمن المردودِ، إلاّ إذا تعدّدت طُرُقُهُ ممّا كان من الدرجة الخامسةِ والسادسة، فيتقوى بذلك ويصيرُ حَسَناً لغيره.

وما كان من السابعة إلى آخِرها نضعيفٌ على اختلافِ دَرَجاتِ الضعفِ، من المُنكَرِ إلى الموضوع(٢). (ش).

أقولُ: ويغلبُ على الظنّ أنَّ هذه المراتبَ إنَّما هي خاصّةً بالحافظ ابن حَجَر، وليست مُطْلَقةً عند جميع النُّقّاد والأثمّة.

فاعتبارُها نظاماً للنقد في علم الجرح والتعديل، لا يخفي ما فيه!!

4.

<sup>(</sup>١) أي : أنَّ الصحابة - لعدالتهم وثقتهم - خارجون عن هذا التقسيم الاصطلاحيّ.

<sup>(</sup>٢) هذا يُشْعِرُ أَنَّ الشيخ شاكراً رحمه الله لا يستشهدُ بحديثِ المستور والمجهول والضعيف!! وهذا خلافُ صنيعهِ وطريقتهِ وانظر التَّخاف النبيل بأسئلة الجرح والتعديل، (ص٣٩) للأخ أبي الحَسَن المصريُّ.

من ذلك أنّ البُخاريُّ إذا قال في الرجل: «سَكَتُوا عنه»، أو: «فيه نَظَرٌ»، فإنّه يكونُ في أدنى المنازلِ وأردئها عنده (١)، ولكنّه لطيفُ العبارةِ في التجريح فَلْيُعْلَم ذلك (٢).

وقال ابنُ معين : إذا قلتُ : «ليس به بأسٌ» فهو (٣) ثقةٌ.

قال ابن أبي حاتم: إذا قيل: «صدوق»، أو: «محلَّه الصدقُ»، أو: «لا بأسَ بهِ فهو ممَّن يُكْتَبُ حديثُه ويُنْظَرُ فيه (٤).

وروَى ابنُ الصَّلاحِ عن أحمدَ بن صالح المِصْريِّ (°) أنّه قال : لا يُترَك الرجلُ حتى يَجْتَمعَ (١) الجميعُ على تَرْكِ حديثهِ (٧).

<sup>(</sup>١) وقال الذّهبيُّ في [ «الميزان» (٢/٢) ] في ترجمة عبدالله بن داود الواسطي : «قال البُخاري : فيه نَظَرٌ، ولا يقولُ هذا إلاّ فيمن يتَّهمه غالباً» . (ن).

<sup>(</sup>٢) وكذلك قولُه : «مُنْكَر الحديث»؛ فإنّه يُريدُ به الكذّابين؛ ففي «الميزان» للذّهبيّ (ج ١ ص ٥) ؛ «نقلَ ابنُ القَطّان أن البُخاريُّ قال : كلُّ من قُلتُ فيه : منكر الحديث؛ فلا تحلُّ الروايةُ عنه». (ش).

<sup>(</sup>٣) (الكفاية) (٦٠).

<sup>(</sup>٤) (تقدمة الجرح والتعديل) (٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) أُخرِج الخُبُرَ عنه يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) (١٩١/٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في نسخة (ب)، وفي نسخة (أ) : ويُجمع.

<sup>(</sup>٧) وفي «مسائل المروزي» (ص ٢١٧): «قلتُ: متى يُتركُ حديثُ الرجل؟! قال: إذا كان الغالبُ عليه الخطأ، قلتُ: الكـــذب مِنْ قليــل أو كثير!؟ قــــال: نعم». (ن).

وقد بَسَط ابن الصَّلاح الكلام في ذلك (١).

والواقفُ (٢) على عباراتِ القوم يَفْهَمُ مقاصدَهم بما عَرَفَ مِن عباراتِهم في غالبِ الأحوالِ، وبقرائنَ تُرْشِدُ إلى ذلك، واللهُ المُوفّقُ.

قال ابنُ الصَّلاح (٣): وقد فُقِدتُ شروط الأهليَّةِ في غالبِ أهلِ زماننا، ولم يَبْقَ إلاَّ مراعاةُ اتِّصالِ السلسلةِ في الإسنادِ، فينبغي أنْ لا يكون [الشيخ] مشهوراً بفستٍ ونحوهِ، وأن يكونَ ذلك مَأْخُوذاً عن ضبطِ سماعهِ من مشايخِه من أهلِ الخبرةِ بهذا الشأْنِ. واللَّه أعلمُ (١).

<sup>(</sup>۱) أَنْظُر (ص۱۱۰ - ۱۱۶) منه، وفي «المُقنّع» (۲۸۲/۱ - ۲۸۷) ـ لابن الملقّن ـ والتعليق عليه فوائدُ مهمّةٌ حول ألفاظِ الجرح والتعديل، فلتُراجع.

ولأُخِينا في اللّه أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل جُهْدٌ مبرورٌ مشكورٌ في هذا الباب ضِمْنَ كتابه النافع «شِفاء العليل بألفاظِ وقواعد الجَرْح والتعديل»، ـ وقد طُبع مُجلَّده الأوَّل ـ فَجزاه اللَّهُ خيراً.

<sup>(</sup>٢) في (المطبوع): (والوقف)!.

<sup>(</sup>٣) في (علوم الحديثِ) (ص١٠٨).

وقال نحوَ هذا الكلامِ في (صيانة صحيح مُسلم) (ص ١١٥).

<sup>(</sup>٤) الشروطُ السابقةُ في عدالةِ الراوي إنّما تُراعى بالدَّقة في الْتَقَدِّمين، وأمّا الْمَتَاخُرون - بعد سنةِ ثلاثمائةِ تقريباً - فيكفي أنْ يكونَ الراوي مُسلَماً بالغاً عاقلاً، غير مُتظاهرِ بفسقٍ أو بما يُخِلُّ بمروءتهِ، وأنْ يكونَ سماعه ثابتاً بخط ثقةٍ غيرٍ مُتَظاهرِ بفسقٍ أو بما يُخِلُّ بمروءتهِ، وأنْ يكونَ سماعه ثابتاً بخط ثقةٍ غيرٍ مُتهـم وبروايةٍ مـن أصل صحيح موافقٍ شيخه؛ لأن المقصود بقاء ملسةِ الإسنادِ، وإلا فإن الرواياتِ استقرّت في الكتبِ المعروفةِ، وصارت =

= الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط.

قال الحافظُ البَيْهِ قيُّ (۱): وتوسَّع مَن توسَّع في السماع من بعض مُحَدَّثي زماننا الذين لا يَحْفَظُون حديثَهم، ولا يُحْسِنونَ قراءتَه من كُتُبهم ولا يعرفونَ ما يُقرأُ عليهم، بعد أنْ تكونَ القراءةُ عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوينِ الأحاديثِ في الجوامع التي جَمَعها أثمّةُ الحديثِ، فَمَنْ جاء اليومَ بحديثٍ لا يُوجدُ عند جميعهم لا يُقبَلُ منه، ومَنْ جاء بحديث معروف عندهم، فالذي يرويه لا ينفردُ بروايتِه، والحُجّةُ قائمةٌ بحديثه بروايةٍ غيره، والقصَّدُ من روايته والسماع منه أنْ يصيرَ الحديثُ مُسلسلاً بحديثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامةُ التي خُصَّت بها هذه الأمة، شرَفاً لنبينا صلى الله عليه وسلم.

وقال الذّهبيُّ في «الميزان»: «ليس العمدةُ في زمانِنا على الرواةِ، بل على المُحَدَّثين والمُفيدين الذين عُرفت عدالتُهم وصدقُهم في ضَبْطِ أسماءِ السامعين، ثمّ مِن المَعلُوم أنّه لا بُدّ من صَوْن الراوي وستروه.

فالعبرةُ في روايةِ الْمَتَأَخِّرين على الكُتُب والأصول الصحيحةِ التي اشتُهرت بِنسْبِها إلى مُوَلِّفيها، بل تواتر بعضُها إليهم، وهذا شيءٌ واضحٌ لا يحتاجُ إلسى بيان. (ش).

<sup>(</sup>١) قال السخاوي في وفتح المُغيث؛ (١٠٨/٢) : ووقد سَبق البيهقي إلى قولهِ شيخُه الحاكم، ونحوه عن السُّلُفي، وهو الذي استقرَّ عليه العَمَلُ، بل حصل التوسُّعُ فيه أيضاً إلى ما وراءً هذا ....

#### النوعُ الرابعُ والعشرون

# في كيفيّة سماع الحديث وحّمُّله وضَبُطه

يصحُّ تَحمُّلُ الصَّغارِ الشهَادةَ والأُخْبَارَ، وكذلكَ الكُفَّارُ إذا أَدُّواْ ما حَملُوه في حَالِ كمالِهم، وهو الاحتلامُ والإسلامُ (١).

وينبغي الْبَادرةُ (٢) إلى إسماع الوِلْدانِ الحديثَ النبويُّ.

والعادةُ المُطَّرِدةُ في أهلِ هذه الأعْصارِ وما قبلَها بِمُدَدِ مُتطاولةِ أنَّ الصغيرَ يُكْتَبُ له حُضورٌ إلى تمامِ خمسِ سنينَ من عُمرهِ، ثم بعد ذلك يُسمّى سماعاً.

وَاسْتَأْنَسُوا في ذلك بحديثِ محمود بن الرَّبيع (٣): أنَّه عَقَل مَجَّةً مجَّه رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في وجُهِهِ مِن دَلُو في دارِهم وهو

<sup>(</sup>١) قال شيخُ الإسلام في والمسودة، (ص ٢٥٨): ولإجماع السَّلف على عملهم بخبر ابن عباس، وابن الزُّبير، والنعمان بن بشير، وغيرهم من أحداث الصحابة، (ن).

<sup>(</sup>٢) في (المطبوع): (المباراة)!.

<sup>(</sup>٣) «طبقات خليفة» (١٠٥ و ٢٣٨) و«الآحاد والمثاني» (١٧٨/٣) و«الإصابـة» (٣٩/٦).

ابنُ خمسِ سنينَ ـ رَواهُ البُخاريُّ (١) ـ فَجَعلُوه فَرْقاً بين السماعِ والحضُورِ.

وفي روايةٍ : وهو ابنُ أربع سنين (٢).

وضبطَه بعضُ الحُفّاظِ بسنَّ التمييزِ (٣).

وقال بعضُهم (٤) : أَنْ يُفَرِّقَ بين الدابةِ والحمارِ (٠).

وقال بعضُ الناس: لا يَنْبُغي السماعُ إلاّ بعد العشرينَ سنة.

(۱) رواه البُخاري (۷۷) و (۱۸۹) و (۱۱۸۰) و (۲۲۲) و (۲۲۲). ورواه مُسلم (۲۶۳) وابنُ ماجه (۲۰۷) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۱۰۸) وابنُ خُزيمة (۲۷۰۹) وأحمد (۲۷۷٪).

وتبويبُ الإمام البُخاري عليه : «متى يَصحُ سَمَاعُ الصَغير؟).

(٢) قال الحافظُ في «الفتح» (١٧٣/١) : «لم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التبيع التام».

(٣) وهذا هو الأقربُ؛ وهو الذي صوَّبه النوويُّ، كما يأتي في الشرح. (ن).

أقولُ : وانظر ﴿الْمُقْنَعِ ﴿ ٢٩١/١).

(٤) لعلَّه يُشير إلى الحافظ موسى بن هارون، وقولُه : ﴿إِذَا فَرَّق بِينَ البقرة والدابة﴾.

أخرجه الخطيب في (الكفاية) (١١٧).

(٥) يعني أيَّةَ دابَّةٍ. (ن).

وقال بعضٌ : عشرٌ.

وقال آخرون : ثلاثون (١).

والمدارُ في ذلك كُلُّه على التمييزِ، فمتى كان الصبيُّ يَعْقِلُ كُتِب له سماعٌ (٢).

قال الشيخُ أبو عَمْرو(٣): وَبَلَغنا (٤) عن إبراهيمَ بن سعيدِ الجَوْهريِّ أنَّه قال: رأيتُ صبياً ابنَ أربع سنين قد حُمل إلى المأمونِ؛ قد قرأ القُرآنَ وَنَظر في الرأي، غير أنَّه كانَ إذا جاعَ يَبْكى! (٥).

وانظر (المجموع) (١٣٩/٤) و (٩/٤٤) و (الإرشاد) (٢٣٤/١) كلاهما للنووي.

- (٣) في (علوم الحديث) (ص ١١٧).
- (٤) أخرج القصّة الخطيب في «الكفاية» (ص ١١٧).

وَغَمَزَ في القصّة العراقيُّ في «التقييد والإيضاح» (ص ١٦٥).

وانظر مثلَ ذلك ـ بنُستَو آخَرَ ـ في «تاريخ بغداد» (١٤٤/١٠).

(°) اختلفوا في السنِّ التي يصلُحُ فيها الصبيُّ للروايةِ ؛ فنقل القاضي عِياضُّ أَنَّ أَهلَ الحديثِ حدَّدوا أُولَ زمنِ يصحُّ فيه السماعُ للصغير بخمسِ سنينَ.

قال ابنُ الصلاحُ: وعلى هـذا استقرُّ العَمَلُ بين أهل الحديثِ، واحتجُّوا بما رواه =

<sup>(</sup>۱) انظر «المُحدَّث الفاصل» (۱۸۷) للرَّامَهرَّمُزيَّ، و«الكفاية» (۱۰٤) للخطيبِ و«الإِلْماع» (٦٥) للقاضي عياض.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في دشرح مُسلم، (٦١/١): وإنَّ التقييد أنكره المُحقِّقون، وقالوا: الصواب أنْ يُعتَبَر كلُّ صبيًّ بنفسه، فقد يُميِّزُ لدون خمس، وقد يتجاوزُ الحَمسَ ولا يُميِّزُهُ.

= البُخاريُّ عن محمود بن الرَّبيع، قال : ﴿عَقَلتُ مِن النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهُ أَ مَجَّهُ أَ مَ مَجَّهُ أَ فِي وَجُهِي من دَلُو وَأَنَا ابنُ خمسِ سنينَ.

قال النوويُّ وابنُ الصلاح: «والصوابُ اعتبارُ التمييزِ، فإنْ فَهِمَ الخطابَ وردُّ الجوابَ: كان مُتَميَّزاً صحيحَ السماع وإنْ لم يبلُغْ خَمساً، وإلاَّ فلاه.

وهذا ظاهرًا، ولا حُجّة فيما احتجُوا به من رواية محمود بن الرَّبيع؛ لأنَّ الناسَ يختلفونَ في قُوَّةِ الذاكرةِ، ولعلَّ غيرَ محمود بن الربيع لا يذكُرُ ما حصلَ له وهو ابنُ عشر سنينَ.

وأيضاً فإنَّ ذِكْرَه مجَّةً وهو ابنُ خمس لا يدلُّ على أنَّه يذكُرُ كلَّ ما رأى أو سمع. والحَقُّ أنَّ العبرةَ في هـــذا بأنْ يُمَيَّزُ الصبي ما يراه ويسمعُــه، وأنْ يَفْهَــمَ الخطابَ ويردُّ الجواب.

وعلى هذا يُحمَّلُ مارُوي عن موسى بن هارونَ الحمَّال، فإنَّه سُئل : «متى يسمعُ الصبيُّ الحديث؟ فقال : «إذا فرَّق بين البقرةِ والحمار »، وكذلك ما رُوي عن أحمد بن حنبل، فإنّه سُئل عن ذلك؟ فقال : « إذا عَقَلَ وضَبَطَ »؛ فَذُكر له عن رجل أنّه قال : لا يجوزُ سماعُهُ حتى يكونَ له خمس عشرة سنة »؟ فأنكر قوله هذا وقال : «بئس القولُ! فكيف يَصْنَعُ بسفيانَ ووكيع ونحوهما! ؟ » (١).

هذا في السماع والرواية.

وأمَّا كَتَابَةُ الحَدَيثُ وضَبطُه؛ فإنَّه لا اختصاصَ لهما بزمن مُعَيِّن، بل العِبرة فيهما باستعداده وتأمُّله لذلك.

وذهب السُّيوطيُّ إلى أنَّ تقديمَ الاشتغالِ بالفقهِ على كتابة الحديث أسدُّ وأحسن؛ وهو كما قال في تعلم مبادىء الفقه، لا في التوسع فيه، فإن الاشتغال بالحديثِ =

<sup>(</sup>١) انظر همسائل عبدالله بن أحمد عن أبيه، (ص٩٤٤) و وطبقات الحتابلة، (١٨٢/١).

= والتوسّع فيه ـ بعد تعلّم مبادىء الفقه ـ يُقَوِّي مَلَكَة التَّفَقَّهِ في الكتابِ والسَّنةِ في طالبِ العلم، ويضعُه على الجادّةِ المُستَقيِمةِ في اسْتنبَاطِ الأحكامِ منهما، وينزعُ من قلبهِ التعصُّبُ للآراءِ والأهواءِ (١).

وعندي أنّه يَنْبغي لطالبِ العلمِ المُشتغلِ بالحديثِ أنْ يُكْثِرَ مِنَ دَرْسِ الأَدَبِ واللُّغةِ، حتى يُحْسِن فقهَ الحديثِ، وهو كلامُ أفصح العربِ وأقومِهم لساناً، صلّى اللّهُ عليه وسلم. (ش).

أقولُ: وقد سَبَقَ في المقدّمة شيءً من كلام الشيخ شاكر في بيان المنهج الواجب سلوكُه على أهل العلم وطُلاَّبه؛ التزاماً بالكتابِ والسُنّة، وبُعْداً عن التقليد المقيت، والعصبيّة القاتلة.

وَأَزِيدُ هَا هَنَا ـ بمناسبة كلام الشيخ شاكر في التقليد ـ ناقلاً كلامَ الإمام ابن حزم في رسالة «النُّبذ» (ص٤٢) مناقشاً هذه المسألة الهامة :

«وأيضاً فإنَّ هؤلاءِ الأفَاضل [أي : الأئمة أنفسهم] قد نَهوا عن تقليدهم، وتقليد غيرهم ، فقد خالفهم من قلَّدهم.

وأيضاً فما الذي جَعَل رجلاً من هؤلاء أو مِن غيرِهم أولى بأن يُقلَّد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أو علي بن أبي طالب، أو ابن عباس، أو عائشة أم المؤمنين؟!

فلو سَاغَ التقليدُ لكان هؤلاء أولى بأن يُتَّبَعُوا من أبي حنيفةَ ومالك والشافعي وأحمد!

وَمَن ادَّعَى مِن المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مُقلِّداً فهو نفسهُ أولُ عالم بأنه كاذبٌ، ثم سائر مَنْ سمعه لأنَّا نراه يَنصركل قَولَة بَلَغَتُهُ لذلك الذي انتمى إليه، وإن لم يعرَّفها قبل ذلك، وهذا هو التقليدُ بعينه!!»

<sup>(</sup>١) وبِئْسَ الدَّاءُ!

## الأولُ :

## السماعُ:

بِأَنْ (١) يكونَ من لفظ المُسمع حفظًا، أو من كتاب.

قال القاضي عِيَاضٌ (٢): فلا خلافَ حينئذِ أَنْ يقولَ السامعُ: «حدثنا»، و: «أخبرنا»، و: «أنبأنا» و: «ذَكر لنا فُـــلانٌ».

وقال الخطيب(٣): أرفع العبارات «سمعتُ»، ثم: «حدثنا»، و: «حدثني».

قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يُخبرون عمّا سمعوه من الشيخ إلا بقولهم: «أخبرنا» ؛ منهم حمّاد بن سلمة، وابن المبارك، وهُشيم(۱) ، ويَزيد بن هارون، وعبد الرَّزَّاق، ويحيى بن يحيى التّميمي، وإسحاق بن رَاهَويْه، وآخرون كثيرون.

<sup>(</sup>١) تصحُّفت في المطبوع تَبَعَّأُ لنسخة (أ) إلى : (وتارة)!!

<sup>(</sup>٢) والإلماع، (ص ٦٩).

<sup>(</sup>٣) (الكفاية) (ص ٤١٢ ـ ٤١٣).

<sup>(</sup>٤) زاد أحمد شاكر في طبعته \_ هنا \_ بين معكوفين : [بن بشير]، ولا أرى لزيادته \_ رحمه الله \_ وجهاً، فليس في رواة الكتب الستة \_ أو في عُموم مشاهير الرواة \_ مِن اسُمه (هُشيم) سوى ابنِ بَشير، فهو معلومٌ معروفٌ.

قال ابنُ الصَّلاح(١): وينبغي أن يكون «حدَّثنا» و «أخبرنا» أعلى من «سمعتُ»؛ لأنه قد لا يقصدُه بالإسماع، بخلافِ ذلك. والله أعلمُ.

### حاشية:

قلت : بل الذي ينبغي أنْ يكونَ أعلى العباراتِ على هذا أنْ يقولَ : «حدّثني» (٢) ، فإنه إذا قال: «حدّثنا» أو : «أخبرنا»، قد لا يكونُ قصدَه الشيخ بذلك أيضاً، لاحتمالِ أن يكونَ في جَمع كثيرٍ. والله أعلم.

## الثاني :

القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب: وهو «العَرْضُ» عند الجُمهور، والرواية بها ساتغة عند العُلماء، إلا عند شُذّاذٍ لا يُعتد بخلافهم (٣).

<sup>(</sup>١) في ( علوم الحديث) (ص ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) رجَّح الحافظُ ابنُ حَجَر في ونزهة النظر» (ص ١٧٠ ـ النُّكَت) أنَّ وسمعتُ أبلغ من وحدَّثني، وعلَّل ذلك بقولهِ : ولأنها لا تحتملُ الواسطة، ولأنَّ وحدَّثني، قد تُطلَق في الإجازة».

<sup>(</sup>٣) قال في «التدريب» : ﴿إِنْ ثَبَت عنه، وهو أبو عاصم النَّبيل، رواه الرامَهُرْمُزيَّ عنه.

وروى الخطيبُ عن وكيم قال: «ما أخدنتُ حديثاً قط عَرْضاً، وعن محمد بن سَلاَمٍ أَنَّه أدرك مالكاً والناسُ يقرؤن عليه، فلم يسمع منه لذلك؛ وكذلك =

ومستندُ العلماءِ(١)حديثُ ضِمام بن تَعلبة، وهو في «الصحيح» (٢). وهي دون السماع من لفظ الشيخ.

وعن مالك وأبي حنيفةً وابنِ أبي ذئبٍ : أنها أقوى.

وقيل: هما سواء، ويُعْزَى ذلك إلى أهلِ الحجازِ والكوفة، وإلى مالكِ أيضاً وأشياحهِ من أهل المدينة، وإلى اختيار البُخاريّ.

= وكذلك عبدُ الرحمن بن سلاَمَ الجُمَحيّ لم يكتفِ بذلك، فقال مالكٌ : أخرجوهُ عنّى، (ص١٣١) (ش).

أقول: انظر ( المحدث الفاصل) (ص ۲۰) و ( الكفاية) (ص ۲۷۳) و (فتح المغيث) (م ۱/۲) ه) للعراقي.

(١) إِشَارة إِلَى أَبِي صعيد الحدَّاد، نقل ذلك عنه البُخاريُّ، فيما رواه ـ بسنده ـ البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٦٨/١).

وقولُ البُخاريُّ ـ كما هو في (صحيحه) (١٤٨/١ ـ فتح) ـ تحت بابِ : (ما جاء في العلم، وقولهِ تعالى : ﴿وقُل ربُّ زِدْني عِلماً ﴾ القراءة والعرض على المُحَدَّث) ما نصُّه :

وواحتَجُ بعضُهم في القراءَةِ على العالِم بحَدِيثِ ضِمامٍ بنِ ثَعْلَبَةً؛ قال للنبيُّ صلى الله عليه وسلم : آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّى الصَّلُوات؟ قال : ﴿ نعم،

قال: فهذِه قِراءةٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أخبرَ ضِمامٌ قومَه بذلكَ فأجازوه. (٢) (برقم : ٦٣).

وفي (سيرة ابن إسحاق) (٢١٩/٤ ـ ٢٢١ ابن هشام) ومِن طرِيقـــه أحمـــدُ (٢٦٤/١ ـ ٢٦٠) إخبارُه قومَه بذلك.

## والصحيحُ الأولُ، وعليه عُلَماءُ المشرق(١).

- = أقولُ: ووجهُ الدليل من هذا الحديثِ هو أنَّ الأعرابيُّ (عَرَض) على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ذلك.
- (۱) القراءة على الشيخ تُسمّى عندهم وعَرْضاً»؛ وهي جائزة في الرواية، سواءً في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه، أم كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظاً لما يُقرأ عليه، أو يقابل على أصله الصحيح، أو يكون الأصل بيد القارىء، أو بيد أحد المستمعين الثقات.
- قال الحافظُ العراقيُّ : «وكذا إنَّ كان ثقةٌ من السامعين يَحفظُ ما قُرىء وهو مستمعٌ غيرُ غافل، فذلك كافِ أيضاً».

نقله السيوطي في (التدريب) وأقره!

وهو عندي غيرُ مُتَّجهِ، لأنَّه إذا كان الشيخُ غيرَ حافظ لروايتهِ ولا يُقابِلُ هو أو غيرُه على أصله الصحيح، وكان المرجعُ إلى الثقةِ بحفظ ِ أحدِ السامعين؛ كانت الرواية في الحقيقةِ عن هذا السامع الحافظ، وليستُ عن الشيخ المسموع منه.

وهذا واضحٌ لا يحتاجُ إلى برهانٍ.

وقال الحافظُ ابن حَجَر في باقي الصُّور: «ينبغي ترجيحُ الإمساك ـ أي: إمساكِ الأصلِ في الصُّورِ كلَّها ـ على الحِفْظِ، لأنّه خَوَّانٌ».

والروايةُ عن الشيخ قراءةً عليه (روايةٌ صحيحةٌ بلا خلافٍ في جميع ذلك، إلا ما حُكى عن بعض من لا يُعتَدُّ به) كما قال النوويُ.

ومَّن خَالَف في ذلك وكيعٌ، قال : (ما أخذتُ حديثاً عَرْضاً قطُّه.

وحكى في (التدريب) (ص ١٣١) القولَ بصحِّيها عن كثيرٍ من الصحابةِ =

= والتابعين، ثم قال : «ومن الأثمّة ـ يعني القائلين بالصحة ـ ابنُ جُريَج، والثوري، والثوري، وابنُ أبي ذئب، وشُعبةُ، والأثمّةُ الأربعةُ، وابنُ مَهْديٌّ، وشَرِيك، والليث، وأبو عُبيد، والبُخاريّ، في خَلْقِ لا يُحْصَوْنَ كثرةً.

وروى الخطيبُ عن إبراهيمَ بن سعيدٍ أنَّه قال : لا تَدَعُون تنطُّعكم يا أهلِ العراق، العَرَّضُ مثلُ السماع.

واستدلَّ الحُميديُّ ثم البُخاريُّ على ذلك بحديثِ ضِمام بن ثَعْلَبة، لمَّا أَتَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلكُ فَمُشَدِّدٌ عليك، ثم قال: أسألكُ برِّبك وربِّ من قَبْلكَ، آللهُ أرسلَك؟... الحديث في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فَرغَ قال: آمنتُ بما جئتَ به، وأنا رسولُ مَن ورائي، فلما رجع إلى قومِه اجتمعوا إليه، فأبلغهم، فأجازوُه، أي: قَبِلُوه منه وأسلموا.

وأسند البيهقي في «المدخل» عن البخاري قال : «قال أبو سعيد الحداد : عندي خَبَر عند البيهقي في الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له! قال : قصة ضمام : آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم».

وقد عَقَدَ البُخارِيُّ لذلك باباً في (صحيحه) في كتاب العلم، وهو بابُ القراءةِ والعَرْض على المُحدِّث).

وقال الحافظُ ابنُ حَجَر في «الفتح» (ج ١ص ١٣٧ ـ ١٣٨ طبعة بولاق): ووقد انْقَرَض الحلافُ في كونِ القراءةِ على الشيخ لا تُجْزىء، وإنّما كان يقولُه بعضُ المُتَشدِّدين من أهل العراق». (ش). فإذا حدّث بها يقولُ : ﴿قرأْتِ ﴿(١) ، أَو: ﴿قُرىء على فُلانِ وَأَنا أَسمُع فَأَقَرَّ به ﴾، أو: «أخبرنا»، أو: ﴿ حدَّثنا قراءة عليه ﴾.

وهذا واضعٌ . ﴿

فإن أَطْلَقَ (٢) ذلك: جازَ عند مالك، والبُخاريُّ، ويحيى بن سعيد القَطَّان، والزُّهْري، وسُفيان بن عُيينة، ومُعْظَم الحِجازِّيين والكُوفيين، حتى إنَّ منهم من سوَّغ (سمعتُ» أيضاً.

ومنع من ذلك أحمدُ، والنَّسائيُ، وابنُ المبارك، ويحيى بنُ يحيى التَّميمي.

وَالْثَالَثُ(٣) : أَنَّه يَجُوزُ «أَخْبَرْنَا»، ولا يَجُوزُ «حَدَّثُنَا»؛ وبه قال الشافعيُّ وَمُسْلِمٌ، والنَّسَائيُّ أيضاً، وجمهورُ المشارقةِ، بل نُقل ذلك عن أكثرِ المُحَدِّثِين.

 <sup>(</sup>١) هذا هو القولُ الأول في الروايةِ بالقراءةِ على الشيخ، وبماذا يُعبِّر الراوي عنها
 عند الروايةِ.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو القولُ الثاني.

<sup>(</sup>٣) يعني القُولَ الثالثَ في الرواية بالقراءة على الشيخ، وبماذا يُعَبِّر الراوي عنها عند الرواية. (ش).

وقد قيل: إنَّ أُوَّلَ مَن فَرَّقَ بينهما ابنُ وهب.

قال الشيخ أبو عَمْرُو (١) : وقد سبقَه إلى ذلك ابنُ جُرَيج، والأوزاعيُّ.

قال : وهو الشائعُ الغالبُ على أهل الحديث (٢).

(١) في (علوم الحديث) (ص ١٢٥).

وانظر (المحدّث الفاضل) (ص ١١٨) للرَّامَهُرمزيّ.

(٢) الراوي إذا قراً على شيخه وأراد أنْ يروي عنه، فلا يجوزُ له أبداً على الصحيح المُختار - أنْ يقول : (سمعتُ)؛ لأنّه لم يسمع من شيخه، فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنّما الأحسنُ أنْ يقول : (قرأتُ على فلان وهو يسمعُ)، إنْ كان قرأ بنفسه، أو : (قُرىء على فلان وهو يسمعُ وأنا أسمعُ)، إنْ كان القارىء غَيْرَه، أو نحو هذا مما يُودِي هذا المعنى، وله أيضاً أنْ يقول : (حدَّثنا(۱) فلانٌ بقراءتي عليه)، أو : (قراءةً عليه)، و (أخبرنا) كذلك.

واختُلِف في جوازِ الروايةِ في هذا بقوله : (حدثنا)، أو : (أخبرنا) بالإطلاق - من غير أن يُصرِّح بالقراءةِ على المرويِّ عنه -؛ فمنعه بعضُهم، وأجازه آخَرُون، بل حكاه القاضى عياضٌ عن الأكثرين.

والصحيحُ المُختارُ عند المُتَأْخَّرينِ من الحُفَّاظ إجازةُ قولِهِ : وأخبرنا)، ومَنْعُ قولِهِ : وحَدَّثنا).

وممّن كان يقولُ به النَّسائيُّ، وهو مرويُّ عن ابن جُرَيْج والأُوْزاعيُّ، وأوّلُ من فعله بمصرَ عبدُ الله بن وَهْبِ

قال ابنُ الصلاح (ص ١٤٣ ـ ١٤٤): «الفرقُ بينهما صارَ هو الشائعَ الغالبَ على أهلِ الحديثِ، والاحتجاجُ لــــذلك من حيثُ اللَّغَةُ عناءٌ وتكلُّفٌ؛ وخيـرُ ما يُقالَ فيه :إِنَّهُ اصطلاحٌ منهم، أرادوا به التمييزَ بين النوعينِ ، ثم خُصَّص النوعُ =

<sup>(</sup>١) لو قال : ﴿ أَخبرنا.. ﴾ و ﴿ حدَّثنا .. ﴾ كذلك؛ لكان أولى، فتأمَّل. (ن).

أوع : إذا قُرِىء (١) على الشيخ من نُسخة وهو يحفظُ ذلك،
 فَجيدٌ قويٌ، وإن لم يَحْفَظُ والنسخةُ بيد موثوقٍ به، فكذلك على الصحيح المُختارِ الراجح.

ومَنّع من ذلك مانِعُون، وهو عَسِرٌ.

فإنْ لم تكنْ نسخةً إلاّ التي بيـــد القارىء وهو موثــوقّ به؛ فصحيحٌ أيضاً.

٢ - فوع : ولا يُشترَطُ أن يُقِر الشيخ بما قُرىء عليه نُطقاً، بل
 يكفي سكوتُه وإقرارُه عليه، عند الجمهور.

وقال آخرُونَ من الظاهرية وغيرهم: لا بدَّ من استنطاقه بيذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازيُّ وابنُ الصبَّاغ

<sup>=</sup> الأول بقول : (حَدَّثنا) لقوَّة إشعارهِ بالنَّطق والمُشافَهةِ. واللَّه أعلم.

ومِن أَحسنِ مَا يُحكى عمن يَذَهبُ هَذَا المذهب ما حَكَاه الحافظُ أَبُو بكر البَرْقانيُ عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي (١) - أحد رؤساء أهل الحديث بِخُراسان - أنّه قرأ على بعض الشيوخ عن الفَربري (صحيح البُخاري»، وكان يقولُ له في كل حديث : وحَدَّثكم الفَربري»، فلمّا فرغ مِن الكتاب سمع الشيخ يذكُرُ أنّه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله، وقال له في جميعه : وأخبركم الفَربري»، والله أعلم (٢).

وهذا تكلُّفٌ شديدٌ من أبي حاتم الهروي رحمه الله. (شٍ).

<sup>(</sup>١) في طبعةِ الشيخ شاكر: ﴿قَرَأُهُۥ وهُو مُخالِفٌ للأصلَيْنِ.

<sup>(</sup>١) توفي سنة (٣٦٨ هـ) ، ترجمته في والوافي بالوفيات، (٣٢٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أورد الخطيبُ القصةَ في والكفاية، (ص٤٣٦).

وسُلَيم الرازي(١).

قال ابنُ الصبّاغ : إن لم يتلفّطُ لم تَجُزِ الروايةُ، ويجوزُ العملُ بما سُمع عَليه.

# ٣ ـ فرعٌ : قال ابنُ وَهُبِ والحاكمُ : يَقُول(٢) فيما [قَراً عليه]

(١) وهم مِنَ الفُقهاء الشافعيين، كما ذكره ابنُ الصلاحِ. (ش).

(٢) يُعني أَنَّ الحاكمَ أبا عبدالله ـ صاحبَ «المُستدرك على الصحيحين» ـ يذهبُ إلى الفرقِ بين «حدَّثني» و «حدَّثنا»، وكذلك بين «أخبرني» و «أخبرنا».

وسبقه إلى ذلك عبدُالله بن وَهُب المصرِيُّ صاحبُ مالكِ رحمه الله.

فما تُوْهَمُه عبارةُ المؤلّف من أنّ ابنَ وهب نقل عن الحاكم، ليست على ظاهرها، بل قولًه : «والحاكمُ» معطوفٌ على ابن وهب، وجملةُ «يقولُ فيما قَرَأَ عليه الشيخ» إلخ هي مقولُ «قالَ» ومفعولُه، كمّا هي مُوضَّحَةٌ في «المقدمة» لابن الصلاح. قاله الشيخُ عبدُ الرّزاق حمزةً.

أقولُ: «وعبارةُ ابنِ الصلاح عن الحاكم نصُّها (ص ١٤٥ - ١٤٦) قال: - يعني الحاكم -: الذي أختارُه في الرواية وعَهِدتُ عليه أكثرَ مشايخي وأثمّة عَصْري أن يقولَ في الذي يأخذُه من المحدّث لفظاً وليس معه أحدّ: «حدّثني فلان»، وما يأخذُه من المحدّث لفظاً ومعه غيرُه: «حدّثنا فلان»، وما قرأ على المُحدّث بنفسه : «أخبرني فلان»، وما قررىء على المحدّث وهو حاضرً: وأخبرنا فلان».

ثم قال : «وقد رُوِّينا نحوُ ما ذكره عن عبدالله بن وَهْب صاحب مالك رضي الله عنهما. وهو حَسَنَّ رائقٌ.

فإنْ شكَّ في شيء عنده أنّه مِن قَبيل (حدّثنا أو أخبرنا) أو من قَبيل (حدّثني أو أخبرني)؛ لتردُّدهِ أنّه كمان عند التحمُّل والسماع وحدّه أو مع غيره ؛ فَيَحْتَمِلُ أَن نقول: ليقل: (حدّثني أو أخبرني) لأنّ عدم غيره هو الأصلُ. =

الشيخُ وهو وحدَه : «حدَّثني»(١)، فإنْ كان معه غيره : «حدَّثنا»، وفيما قرأه على الشيخ وحدَه : «أخبرني»، فإنْ قرأه غيرهُ: «أخبرنا» (٢).

قال ابنُ الصَّلاح: وهذا حسنٌ فائقٌ.

فإنْ شكَّ أَتَى بِالْمُحَقَّق، وهو الوحدُة : «حدَّثني» أو «أخبرني»، عند ابن الصَّلاح والبيهقيِّ .

فليقتصر - إذا شك - على الناقص، لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب، وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول : (حدثنا) أو نحوه، لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول : (حدّثني)، لأن المحدّث حدّثه وحدّث غيره». (ش).

أقولُ: وَقَعَ قولُ ابنِ وَهُب والحاكم في نسخة (أ) هكذا : «يقولُ فيما قُرئَ على الشيخ..»!

(١) الصواب ما في التعليق : يقول في الذي يأخذُه من المحدِّث لفظاً وليس معه أحد : دحدُّثني .... (ن).

(٢) (معرفة علوم الحديث) (ص ٢٦٠).

والمنقولُ عن ابن وَهْب ذكره الترمذيُّ في «العلل الصغير» (٧٥٢/٥ ـ الملحق بـ (الجامع).

<sup>=</sup> ولكنْ ذكر علي بن عبدالله المديني الإمام، عن شيخه يحيى بن سعيد القطّان الإمام، فيما إذا شكّ أنّ الشيخ قال: (حدّثني فلان)، أو قال: (حدّثنا فلان) أنّه يقول: (حدّثنا)، وهذا يقضي فيما إذا شكّ في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول: (حدّثنا)، وهو عندي يتوجّه بأنّ (حدّثني) أكملُ مرتبةً، و(حدّثنا) أنقصُ مرتبةً.

وعن يحيى بن سعيد القَطّان : يــأتي بالأدنــــى، وهو : «حدثنا» أو : «أخبرنا».

قال الخطيبُ البغداديُّ (١): وهذا الذي قاله ابنُ وهب مُستحَبُّ، لا مُستحَقُّ، عند أهل العلم كَافةً (٢).

(١) في (الكفاية) (ص ٥٢٥).

وفيما قالَه مُنازعةً، فانظر (فتح المغيث) (١٩٠/٢) للسخاويّ.

(٢) كُتُبُ المتقدِّمين لا يصحُّ لمن يرويها أنْ يُغَيِّرَ فيها ما يجدُه من ألفاظِ المؤلِّفِ أو شيوخِه في قولهم : ﴿حدَّثنا﴾، أو : ﴿أخبرنا﴾ أو نحو ذلك بغيرهِ، وإنْ كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظِ، لاحتمالِ أنْ يكونَ المؤلِّفُ أو شيوخهُ مَّن يَروُنَ المؤلِّفُ أو شيوخهُ مَّن يَروُنَ التفرقة بينهما، ولأنَّ التغييرَ في ذاتِه يُنافي الأمانة في النقلِ.

وأمّا إذا روى الراوي حديثاً عن أحد الشيوخ - وهذا في غير الكُتُب المؤلّفة - فإنْ كان الشيخُ ممّن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث : فإنّه لا يجوزُ للراوي إبدال أحدهما من الآخر، وإنْ كان الشيخُ ممّن يرى التسوية بينهما، جاز للراوي ذلك، لأنّه يكونُ من باب الرواية بالمعنى.

هكذا قال بعضُهم.

وقال آخرون بمنعه مطلقاً، وهو الحقُّ؛ لأنَّ هذا العَمَلَ ينافي الدَّقةَ في الروايةِ. ولذلك قال أحمدُ بنُ حنبل ـ فيما نقله عنه ابنُ الصلاح (ص ١٤٦) (١): «اتَّبعُ لفظَ الشيخ في قولِهُ «حدثنا»، و: «حدَّثني»، و: «سمعتُ و: وأخبرنا»، ولا تَعْدُهُ (ش).

<sup>(</sup>١) وهو في االكفاية؛ (ص٢٤) للخطيب ، وانظر المسودة؛ (ص٢٨٥) لآل تيميّة.

أو إسماعه ؟
 أو إسماعه ؟
 فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عَدي وأبو إسحاق الإسفراييني.
 وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصّبغي: يقول : «حضرت»، ولا يقول: «حدثنا»، ولا: «أخبرنا».

وجوزَّه(٢) موسى بنُ هارونَ الحافظُ. وكان ابنُ المبارك ينسخُ وهو يُقْرأُ عليه(٣).

وقال أبو حاتم(٤): كتبتُ عند عارمٍ و [هو يقرأ، وكتبت عند] عمرو

(١) قوله : (ينسخُ)، يعني وقت القراءةِ، كما قيَّده بذلك ابنُ الصلاح.

وأبو إسحقَ الإسْفَرِ الينيُّ : هو الفقيهُ الأُصوليِّ الشافعيُّ.

وأبو بكر الصَّبْغيُّ : أحدُ أَثمَّة الشافعيين بخراسان.

وهو بكسر الصادِ المُهْمَلةِ، وسُكونِ الباء الموحّدة وبِالْغَيْنِ المعجمة، ثم ياءُ النسبة في آخره. (ش).

أَقُولَ : وَالصَّبِّ عَيْ مُتَرَجَّمٌ فَي وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيةِ» (٩٨) للعبَّادي.

ووقع في نُسخة (أ): ﴿وَكَانَ أَبُو بِكُورٍ..﴾ وما أَثبتُه فمن نُسخة (ب).

(٢) في نسخة (ب): (وجوده).

(٣) انظر (الكفاية) (١٢٠ - ١٢٢) للخطيب.

(٤) أبو حاتم : هو ابنُ حبَّان البُّستي، صاحب (الصحيح). (ش).

أقولُ: وهذا وَهَمَّ من الشيخ شاكر رحمه الله، بل هو أبو حاتم الـرازي، كما في «تقدمه الجرح والتعديل» (٣٦٧) لابنه، ورواها مِن طريقهِ الخطيب في «الكفاية» (ص ٦٧).

تنبيه : وقع في (المطبوع) : (كتبتُ حديث عارم ..) ! والتَصحيحُ من (الأُصلين). وما بين المعكوفات استدركتُه من مصادر القصّة.

ابن مرزوق [ وهو يقرأً].

وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يُملي، والدارقطني ينسخ جزءاً، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ! فقال: فَهْمي للإملاءِ بخلافِ فَهْمِك، فقال له: كم أملى الشيخ حديثاً إلى الآن؟ فقال الدارقطني : ثمانية عَشرَ حديثاً، ثم سردها كلّها عن ظهر قلب يا بأسانيدها ومتونها عن فتعجب الناس منه (۱).

قلتُ: وكان شيخُنا الحافظُ أبو الحَجَّاجِ المِزِّي(٢)، تغَّمده اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بياضٌ بالأصلِ ليس عن سَقْطِ في الكلام، ولكنَّ الكاتبَ يتركُهُ عند آخِرِ كلامٍ وبدءِ كلام جديدٍ.

وسيتكرَّر هذا، فنكتفي بما نبَّهنا عليه هنا. (ش).

أقولُ : ولقد روى القصّةَ ـ بالسند ـ الخطيبُ في (تاريخه) (٣٦/١٢).

وأوردها المصنّفُ في (البداية والنهاية) (١١٧/١٦).

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة، نسبةً إلى «المِزّة»، وهي قريةً كبيرةً من ضواحى دمشق.

والحافظُ الزِّيُّ هو صاحبُ «تَهْذيب الكمال في أسماء الرجال) الذي اختصره الحافظُ الذَّهبيُّ، في كتابٍ سمَّاه «تَذْهيب التهذيب» طبعت «خُلاصته» للخزرجيُّ، وكذلك اختصره الحافظُ ابن حَجَر العسقلاني في نحو ثلث الأصل، وسمَّاه «تِهْذيب» طبع بحيدر آباد الدكن بالهند، ومختصرُه «تَقْريب التهذيب» في مجلّد وسَط، طبع كذلك خمس مرات بالهند.

برحمته، يكتبُ في مجلس السماع، ويَنْعُس في بعضِ الأحيانِ، ويردُّ على القارىء من نفسه؛ على القارىء رداً جيداً بيناً واضحاً، بحيث يتعجَّبُ القارىء من نفسه؛ أنه يَغْلطُ فيما في يدهِ وهو مستيقظ، والشيخُ ناعس وهو أنْبَهُ(١) منه! ذلك فَضْلُ الله يُؤْتِيه منْ يشاءُ.

قال ابن الصلاح (٢): وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارىء سريع القراءة، أو كان السامع بعيداً من القارىء.

والحافظُ ابنُ كثيرٍ كان زوجاً لبنتِ الحافظِ المِزِّيِّ، رحمهم اللَّهُ جميعاً. (ش).

أقولُ: والكتبُ المذكورةُ هنا مطبوعةٌ جميعاً، سوى (تذهيب) الذهبي، و(تكميل) ابن كثير، فهما مخطوطان.

ومِن (التذهيب) عندي نُسخةٌ مصوّرةٌ فيها خَرَمٌ يسيرٌ.

وانظر في شيءٍ من أخبار المِزَّي عند ابن كثير في «البداية» (٣٧/١٤ و ١٣٨ و ١٨٩ و ١٩١).

(١) ذكر نحواً من ذلك السُّبكي في الطبقات الشافعية، (٣٩٧/١٠) وعقّب بقوله : الموهذا مِن عجائب الأمور».

أقولُ : ومثلُ هذه الدُّقَّةِ \_ اليوم \_ تكادُ تكون معدومةً!

(٢) في (علوم الحديث) (ص ١٢٩).

<sup>=</sup> وللحافظ ابن كثير، مؤلّفِ هذا المُخْتَصَر، كتابُ والتكميل في أسماء الثقات والضّعفاء والمجاهيل، جَمَع فيه بين كتابي شيخيهِ المِزّي والذّهبيّ ـ وهما والتهذيب، و هميزان الاعتدال، ـ وزاد عليهما جَرْحاً وتعديلاً.

ثّم اختارَ أنه يُغْتَفَرُ اليسيرُ من ذلك، وأنّه إذا كان يفهمُ ما يُـقْرَأُ مع النّسخ فالسماعُ صحيحٌ.

وينبغي أن يُجبَر ذلك بالإجازة بعد ذلك كلُّه(١).

قلت : هذا هو الواقع في زماننا اليوم ؛ أنه يحضر مجلس السماع مَنْ يفهم ومَن لا يفهم، والبعيد من القارىء، والناعس، والمتحدّث، والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبسون غالباً، ولا يشتغلون بمجرد السماع.

وكلُّ هؤلاء قد كان يُكتب لهم السماعُ بحضرةِ شيخِنا الحافظِ أبي الحجَّاجِ المِزِّي رحمه الله.

وبَلَغني عن القاضي تقي الدين سُليمَان المقدسي (٢): أنه زُجِر في مجلسهِ الصبيانُ عن اللعبِ، فقال: لا تَزْجُروهم، فإنّا [إِنّما] سمعنا مثلهم.

وقد رُوي ٢٦) عن الإمام العَلَم عبد الرحمن بن مَهْدي أنه قال : يَكُفيك من الحديث شَمَّه(٤).

<sup>(</sup>١) انظر (فتح المغيث) (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) توفي سنة (٧١٥ هـ) ؛ ترجمته في وذيل طبقات الحنابلة، (٧١٥) لابن رجب الحنبلي، وومعجم شيوخ الذهبي، (٢٦٨/١)، ووالمقصد الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، (٢٦/١) لابن مُفلح.

وما بين المعكوفين ساقط من (المطبوع).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو القاسم ابنُ مندة في «الوصيّة»، كما في «فتح المُغيث» (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) تأوله بعضُهم بأنّه يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهيل في السماع.

انظر دابن الصلاح، (ص ١٥٦). (ن).

وكذا قال غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظِ (١).

وقد كانت المجالسُ تُعقدُ ببغدادَ وبغيرها من البلاد، فيجتمعُ الفيئامُ من الناس، بل الألُوفُ المُؤلَّفة، ويَصْعَدَ المُستَمْلُون (٢) على الأماكنِ المرتفعةِ، ويبلّغون عن المشايخِ ما يُملُونَ، فيحدُّث الناسُ عنهم بذلك، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللّغط والكلام.

وحكى الأعمشُ أنّهم كانوا في حَلْقةِ إبراهيمَ إذا لم يسمع أحدُهم الكلمةَ جيّداً استفهمَها من جاره (٣).

قلتُ : وقد وقع هذا في بَعْضِ الأحاديثِ عن عُقْبةَ بن عامرٍ(٤)، وغيرهما.

فهذا هو الأصلحُ للناسِ؛ وإنْ كان قد تورَّع آخَـرُونَ وشدَّدوا في ذلك، وهو القياسُ. واللَّهُ أعلمُ (١).

<sup>(</sup>١) رُوي ذلك ـ أيضاً ـ عن ابن مندة نفسِه، كما في «علوم الحديث» (ص ١٤٩) لابن الصلاح. وانظر «الدرر الكامنة» (٤٥٨/٤) لابن حَجَر.

<sup>(</sup>٢) وقع في نُسخة (أ) : (المُستملي)! والصوابُ ما أثبتُه من نُسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) (الكفاية) (ص ٧٣) للخطيب.

 <sup>(</sup>٤) هــو في (صحيح مسلم) فــي باب الذِّكر المستحب عَقِبَ الوضوء [٢٣٤]. (ن).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم [١٨٢١]. (ن).

<sup>(</sup>٦) كان بعضُ الشيوخ الكبارِ من المُحَدَّثين يقصُدهم الطالِبُون ويَحْرِصُون على الروايةِ عنهم، فَيَعْظُمُ الجَمْعُ في مجالِسهم جداً، حتى يَصْعُبَ على الشيخ إسماعُ كلُّ الحاضرين.

قَرْعٌ: وَيجوزُ السماعُ من وراء حجابٍ، كما كان السَّلَفُ يَرُولُونَ عن أُمَّهـات المُؤمنين.

واحتجَّ بعضُهم بحديثِ: «..حتَّى يُناديَ ابـنُ أُمِّ مكتــوم(١)٥٠.

= فكان لكلّ واحد من هؤلاء شخص ـ أو أكثر ـ يُسْمعُ باقي المجلس، ويُسَمّى هذا دمستملياً».

فإذا كان الراوي لا يسمعُ لفظُ الشيخ، وسمعه من المُستملي ـ وكان الشيخُ يسمعُ ما يُمْليهِ مُستمليهِ ـ فلا خوفَ من جوازِ الرواية عن الشيخ، لأنّه يكونُ من باب الروايةِ بالقراءة على الشيخ.

وأمّا إنْ كانَ الشيخُ لا يسمعُ مَا يقولُه المُستَملي، فقد اخْتَلِفَ في ذلك؛ فَذَهَبَ جماعةً من المُتَقَدِّمين وغيرهم إلى أنّه يجوزُ للراوي أنْ يرويَهُ عن الشيخ، وقال غيرُهم: لا يجوزُ ذلك، بل على الراوي أن يُبَيِّنَ أنّه سَمِعَه من المُستملى.

وهذا القولُ رجَّحه ابنُ الصلاح.

وقال النوويُّ : إنَّه الصوابُ الذي عليه المُحَقَّقون.

والقولُ الأوَّلُ ـ بالجوازِ ـ هو الراجحُ عندي.

ونقل في «التدريب» أنّه هو الذّي عليه العملُ؛ لأنّ المُستملي يُسمع الحاضرين لَفْظَ الشيخ الذي يقولُه، فَيَبْعُدُ جداً أنْ يحكي عن شيخه ـ وهو حاضرٌ في جمع كبير ـ غير ما حدَّث به الشيخ، ولئن فَعَل لَيَرُدُّنَّ عليه كثيرون ثمّن قَرُبَ مجلسُهم =

(١) رواه البُخاري (٩٢٥) ومسلم (١٠٩٢) عن ابن عمر.

وانظر ما سبق (ص ٢٦٧). وعلّل ذلك السخاويُّ في «فتح المغيث» (٢١٠/٢) بقولهِ : «حيث أمر الشارعُ بالاعتمادِ على صوتهِ مع غَيبةِ شَخْصهِ عمّن يسمعُه».

وانظر «فتح الباري» (۱۰۱/۲).

وقال بعضُهم عن شُعبةً : إذا حدَّثك مَنْ لا ترى شخصَه فلا تَرْوِ عنه، فلعلّه شيطانٌ قد تصَّور في صورتهِ، يقولُ : حدَّثنا، أخبرنا (١) . وهذا عجيبٌ وغريبٌ جداً!

٣ - فَرْعٌ: إذا حَدثه بحديث ثم قال: (الا تَرْوِه عنّي)، أو: ((رَجعْتُ عن إسماعِكَ))، ونحو ذلك، ولم يُبد مُستَنداً سوى المنع اليابس(٢)! أو أسمع قوماً فَخَص بعضهم، وقال: (الا أجيز لفلان أن يروي عنّي شيئاً) فإنه لا يَمْنعُ من صحّة الرواية عنه، ولا التفات إلى قوله.

وقد حدَّث النَّسائيُّ عن الحارث بن مسكين (٣) والحالة هذه.

= من شيخِهم، وسمعُوه وسمعوا المُستمليَ يحكي غَير ما قاله.

وهذا واضعٌ جداً.

وهذا الخلاف أيضاً فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه، فسأل عنها بعض الحاضرين؛ قال الأعمش: ﴿ كُنّا نجلسُ إلى إبراهيم، فتتسع الحَلقَة، فربّما يُحدِّث بالحديث فلا يسمعُه من تنحّى عنه، فيسألُ بعضهم بعضاً عمّا قال، ثم يروونه وما سمعوهُ منه»، وعن حمّاد بن زَيْد: ﴿أَنّه سأل رجلٌ في مثل ذلك، فقال: استفهم ممّن يليك». (ش)

أقولُ : ذكر خَبرَ حمَّادِ الخطيبُ في والكفاية، (ص ٧١).

(١) «المحدّث الفاصل» (ص ٩٩٥) و «الإلماع» (ص ١٣٧).

(٢) أي: المخالي عن الدليل أوالبرهان.

(٣) (تهذيب الكمال) (٥/٢٨١).

وساقَ خبَره في ذلك ابنُ الأثير في (جامع الأُصول) (١٩٦/١) وعنه الذهبي =

= في «السير» (١٣٠/١٤).

وللنَّسائي عنه في (سننه) مئةٌ وأربعون حديثاً،انظر نموذجاً مِن مرويّاته عنه، برقم (٩) و (١٢) و (٢٠) و (٧١) و (٧٠) و (٨٠) وغيرها.

(١) ضمن وأسئلة أبي سَعُد النيُّسابوري، له، كما في وفتح المغيث، (٢١٣/٢).

(٢) كلُّ مَن سمع عن شيخ روايةً فله أنْ يرويَها عنه، سواءً أقصدَه الشيخُ بالتسميع أم لم يقصدُه، وكذلك إذا مَنعَهُ من الروايةِ عنه، كأنْ قال له: (لا تَروه عني، أو: لا آذَنُ لك في الروايةِ عني، أو نحو ذلك، وكذلك إذا رَجَعَ الشيخُ عن حديثه، بأنْ قال له: (رجعتُ عن إخبارك،) أو: (رجعتُ عن اعتمادي إيّاك فلا تروه عني، لأن العبرة في الرواية بصدقِ الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقلهِ عنه، فلا يُوَثِّر في ذلك تخصيصُ الشيخ بعضَ الرواة دونَ بعض، أو نهيه عن روايتهِ عنه، لأنّه لا يملكُ أن يرفعَ الواقع من أنّه حدّث الراوي وأنّ الراوي سمع منه.

وظاهر أنَّ رجوعَ الشيخ لا يمنعُ من الروايةِ إذا كان مع إقراره بصحّة روايتِه، وأمّا إذا كان هذا على معنى شكّه فيما حدّث، وعلى معنى ظهورِ أنَّه أخطأ فيما روى؛ فهذا يُـوَثِّر. في روايته، ويجبُ على الراوي أنْ يمتنعَ من روايةِ ما رجع عنه شيخُه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها، ليظهر للناظر ما فيها مسن العلّة القادحة. (ش).

### : (v) [ **: (l) [ : (l)** ]

### الإجازة:

والروايةُ بها جائزةٌ عند الجمهور.

وادُّعي القاضي أبو الوليدِ الباجيُّ الإجماعَ على ذلك(٢).

وَنَقَضَهُ ابنُ الصلاح(٣) بَمَا رواهُ الربيعُ عن الشافعيِّ أَنَّه منعَ من الروايةِ بها.

وبذلك قطع الماورُدِيُّ (١)، وعزاه إلى مذهبِ الشافعيُّ.

وكـذلك قَـطَعَ بالمنع القاضي حُسين بن محمد المَرُورَوذِي ،

صاحبُ «التعليقةِ»(٥) ، وقالا جميعاً: لو جازَتِ الروايةُ بالإجازةِ

<sup>(</sup>١) سقط مِن (الأصل) ، وزِدْناه تَصْحيحاً وإكمالاً. (ش).

أَقُولُ : وهو مُثْبَتُّ في نُسخَة (ب) .

<sup>(</sup>٢) كما في والإلماع» (ص ٨٩).

وانظر (التقرير والتحبير) (٢٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) في اعلوم الحديث، (ص١٣٤).

وانظر «الكفاية» (٣١٧) للخطيب، و«معرفة السنن والآثار» (٣٢/١) للبيهقي والطرحيز في ذكر المجاز والمُجيز، (ص ٦٧) للسَّلفي .

<sup>(</sup>٤) في (أدب القاضي) (٣٨٨/١).

 <sup>(</sup>٥) قال النووي في و تهذيب الأسماء واللغات، (١٦٤/١) : (ما أجزل فوائده!
 وأكثر فروعه المُستفادة، ولكن يقعُ في نُسخه اختلافٌ.

عقب عليه الإِسْنُوي في ﴿ طبقاته﴾ (٤٠٨/١) بأنَّ هناك تعليقتين للقاضي حُسين. فَلَيُراجع

لَبُطُلُت الرِّحلة.

وكذلك رُويَ عن شُعبةَ بنِ الحَجَّاجِ وغيرهِ مِن أَتُمَّةِ الحديثِ وحُفَّاظهِ(١) .

وثمّن أبطلَها إبراهيمُ الحَرْبيُّ، وأبو الشيخ محمَّدُ بن عبد الله الأصبهانيُّ، وأبو نَصر الوايليُّ السَّجزِي (٢)، وحكى ذلك عن جماعة ممّن لَقِيَهم (٢).

ثم هي أقسامٌ:

أحدُها \_ إجازةٌ مِنْ مُعيَّنِ لُمعيِّنِ في مُعيَّنِ، بأنْ يقولَ : «أجزتُك أن تَرويَ عنّى هذا الكتابَ»، أو: «هذه الكُتُبَ».

وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير، حتى الظاهريّة، لكن خالفوا في العَمَل بها، لأنها في معنى المرسَل عندهم، إذ لم يتصل السماعُ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر (الكفاية) (ص٣١٦).

<sup>(</sup>٢) وفي «الوجيز في ذِكر المُجاز والمجيز» (ص ٦٢ و ٦٥) نَقْلُ ذلك عنه، ثم ذِكْرُ تراجعهِ و«الأخذ بها والإجابة عنها، اقتداءً بأكثر مَنْ قبلَه مِنْ الحُفَّاظ المُتْقنين».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

وانظر «المسوَّدة» (ص ٢٨٧) و «الإحكام» (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر (الكفاية) (ص ٣١٧) و (علوم الحديث) (ص١٣٦)، و(فتح المُغيث) (٢٢٩/٢).

الثاني - إجازةً لمُعيَّن في غير مُعيَّن، مثل أن يقول: «أجزتُ لك أن ترويَ عني ما أرويه»، أو: «ما صحَّ عندك، من مسموعاتي ومُصنَفاتي». وهذا مما يجوِّزهُ الجمهورُ أيضاً، روايةً وعَمَلاً(١).

الثالث ـ الإجازة لغير مُعيَّن، مثل أن يقول : «أَجَزْتُ للمسلمين»، أو: «للموجودين»، أو: «لمن قال: لا إله إلاّ الله».

وتُسَمَّى الإجازة العامة.

وقد اعتبرَها طائفةً من الحُفَّاظِ والعُلماءِ، فممَّن جوَّزها الخطيبُ البغداديُّ (٢)، ونقلها عن شيخهِ القاضي أبي الطَّيِّبِ الطَّبريُّ.

ونقلها أبو بكر الحازميُّ عن شيخِه أبي العلاءِ الهَمْدانيُّ الحافظ، وغيرِهم من مُحَدِّثي المغاربةِ رحمهم اللهُ (٣).

- [وأمَّا](؛) الإجازة للمجهول [أو] (؛) بالمجهول (٥)، ففاسدةً، وليس

<sup>(</sup>١) انظر «الإلماع» (ص ٩١) و «الإرشاد» (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر «الإجسازة للمجهول والمعسدوم» (ص ٨٠ - ٨١) و «الكفاية» (ص ٢٦) له.

<sup>(</sup>٣) فانظر « منتهى الوصول» (ص ٨٣) و «الإِلْماع» (ص ٩٨) و «روضة الطالبين» (٣) ١٩٠) و «المقنع» (١٧/١).

وفي «فتح المُغيث» (٢٣٢/٢ ـ ٢٤٥) بحثٌ ممتع في ذلك.

<sup>(</sup>٤) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) قال في والأصل»: ووذلك مثل أن يقولَ : وأَجَزْتُ لمحمّد بن خالد الدَّمَشْقيُ»، وفي وقته ذلك جماعةٌ مُشتَرِكون في هذا الاسمِ والنَّسَبِ، ثمَّ لا يُعَيِّن الجازَ =

منها ما يقعُ من الاستدعاءِ لجماعةٍ مُسَمَّيْنِ لا يعرفُهم المُجيزُ أو لا يتصفّح أنسابَهم ولا عِدَّتَهم، فإنَّ هذا سائغٌ شائعٌ، كما لا يستحضرُ المُسمعُ أنسابَ من يحضرُ مجلسه ولا عِدَّتَهم. واللهُ أعلمُ.

ولو قال: ﴿ أَجَزْتُ رَوَايَةَ هذا الكتابِ لِمِن أَحَبُّ رَوَايَتَهُ عَنِي ﴾؛ فقد كَتَبَهُ أَبُو الفَتْح محمَّد بن الحُسيَن الأزْدي (١)، وسوَّغه غيره، وقواه ابنُ الصَّلاح(٢).

وكذلك لو قال : «أجزتُك ولولدِك ونَسْلِك وعَقِبِك روايةً هذا

له منهم، أو يقول : أجزتُ لفلانِ أن يَرْويَ عنّي «كتاب السّنن»، وهو يروي جماعةً مِن كتب السّنن المعروفة بذلك، ثم لا يُعيِّن، فهذه إجازةٌ فاسدةٌ لا فائدة لها. وليس مِن هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مُسمَّين مُعيَّنين بأنسابهم، والمُميَّز جاهلٌ بأعيانهم غيرُ عارف بهم، فهذا غيرُ قادح، كما لا يقدح عدمُ معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه». (ن).

أقولُ : وهذا النصُّ في (علوم الحديث) (ص ١٣٨).

وفي «تاريخ دمشق» (١٥/ق ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣) جماعةً بِاســم «محمّد بن خالد الدمشقى»!.

<sup>(</sup>١) وكَتْبُهُ ذلك يَدُلُ على جوازهِ عنده. (ن).

<sup>(</sup>٢) في (علوم الحديث) (ص ١٣٧).

وانظر والإلْماع؛ (١٠٢) ووالتقييد والإيضاح؛ (ص ١٨٧).

الكتاب، أو: «مايجوزُ لي روايتهُ»، فقد جَوَّزَها جماعةٌ، منهم أبو بكر بن أبي داود، قال لرجلٍ: «أجزتُ لك ولأولادِك ولِحَبَلِ الحَبَلةِ (١)».

وأمّا لو قال : «أجزتُ لمن يُوجد من بني فُلان، فقد حكى الخطيبُ(٢) جوازَها عن القاضي أبي يَعْلى ابن الفرَّاء الحنبليّ، وأبي الفَضْل بن عَمْروس المالكيّ(٣) وحكاه ابن الصبَّاغ عن طائفة، ثم ضعَّف ذلك، وقال : هذا يُبنَى على أنّ الإجازة إذْنٌ أو مُحادثةً.

وكذلك ضعَّفها ابنُ الصَّلاح(٤)، وأورد الإجازةَ للطفلِ الصغيرِ الَّذي لا يُخاطَب مثلَه.

وذكر الخطيبُ (٥) أنَّه قال للقاضي أبي الطيِّب : إنَّ بعضَ أصحابنا

<sup>(</sup>١) قولُه : (ولحَبَل الجَبَلةِ) يعنى أولاد الأولاد. (ش).

ونصُّ ابن أبي داود أخرجه الخطيبُ في «الكفاية» (ص ٤٦٥) ومِن طريقهِ القاضي عِيَاضِ في «الإِلْماع» (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) والإجازة للمعدوم والمجهول؛ (ص ٨٠ ـ ٨١) ووالإلَّماع؛ (١٠٢ ـ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) توفّي سنة (٢٥٤ هـ)، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٢٦٢/٤) و«الدّيباج المُذّهَب» (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) في (علوم الحديث) (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) (الكفاية) (٣٢٥).

قال : لا تصحُّ الإجازةُ إلاَّ لمن يصحُّ سماعُه؟ فقال : قد يجيزُ الغائب عنه، ولا يصحُّ سماعُه منه.

ثم رجّح الخطيبُ صحّة الإجازةِ للصغير، قال: وهو الّذي رَأَيْنا كَافّة شُيوخِنا يفعلونه؛ يجيزون للأطفالِ من غيرِ أنْ يسألوا عن أعمارِهم، ولم نرَهم أجازوا لمن لـم يكُـن موجـوداً فـي الحالِ(١). والله أعلم.

ولو قال : «أجزتُ لكَ أنْ ترويَ ما صحَّ عندك مما سمعتهُ وما سَمَعُهُ»، فالأوّل جيِّدٌ، والثاني فاسدٌ.

وقد حاول ابنُ الصلاحِ تخريجَه على أنّ الإجازةَ إِذْنٌ كالوكالةِ، وفيما لو قال: «وكَّلْتُك في بيع ما سأملكُه» خلافٌ.

وأمّا الإجازةُ بما يرويهِ إجازةً، فالّذي عليه الجمهورُ الروايةُ بالإجازة على الإجازة وإنْ تعددّتْ.

[و] مِمَّن نصَّ على ذلك الدارَقُطنيُّ، وشيخُه أبو العباس ابن عُقْدَة، والحِافظ أبو نُعيه الأصبهانيَّ، والخطيبُ، وغيرُ واحدٍ من العُلَماء (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الوجيز في ذِكر المُجاز والوجيز» (ص ٦٧) للسُّلُفي، والكفاية» (ص٣٢٥)، وافتح الباقي» (٧٦/٢) لزكريا الأنصاريّ.

<sup>(</sup>٢) انظر «فِهْرِسْت ابن خَيْر» (ص ١٦) و«الصَّلَةَ» (٤١١/٢) لابنِ بَشْكُوال، و«الكفاية» (ص ٣٥٠).

قال ابنُ الصَّلاح(١): ومنَع مِن ذلك بعضُ مَن لا يُعْتَدُّ به مِن المَّاخَّرِين، والصحيحُ الذي عليه العمـــلُ جَوَازهُ، وشبَّهــوا ذلك بتوكيلِ الوَكيلِ (٢).

(١) في (علوم الحديث) (ص ١٤٣ - ١٤٤).

(٢) الإجازة : أنْ يَأْذَنَ الشيخُ لغيرهِ بأنْ يرويَ عنه مرويّاتِه أو مُؤلّفاتِه، وكأنّها تتضمنُ إخبارَه بما أذِنَ له بروايتهِ عنه.

وقد اختلَّفُوا في جوازِ الروايةِ والعَمَل بها :

فَأَبْطَلَهَا كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ الْمَتَقَدَّمِين، قال بَعْضُهم : ومَنْ قال لغيرِه : أجزتُ لك أن تروي عني مالم تسمع - فكأنه قال : أجزتُ لك أن تكذب عَلَي، لأنَّ الشرعَ لا يُبيح رواية ما لم يسمع.

وهذا يصحُّ لو أَذِنَ له في روايةِ ما لم يسمعُ مع تَصْريح الراوي بالسماع، لأنّه يكونُ كَذَبِاً حقيقةً، أمَّا إذا كان يرويهِ عنه على سبيلِ الإجازةِ ـ وهـو محـلُّ البَحْث ـ فلا.

وقال ابنُ حَزُّم (١) : وإنَّها بدعةٌ غيرُ جائزة).

ومنع الظاهريَّةُ من العَملِ بها، وجعلوها كالحديثِ المُرْسَلِ.

وهذا القولُ ـ يعني إبطالَها ـ ضعَّفه العُلَمَاءُ وردُّوه.

وتغالى بعضُهم فَزَعَمَ أَنَّها أَصَحُ من السماع.

وَجَعَلها بعضُهم مثلَه.

والذي رجَّحِه العُلَمَاء أنَّها جائزةً، يُـروى بها ويعملُ، وأنَّ السماعَ أقوى منها.

قال ابنُ الصَّلاح (ص ١٥٣) : (إنَّ الذي استقرَّ عليه العملُ وقال به جماهيرُ أهل العلم من أهلِ الحديثِ وغيرهم؛ القولُ بتجويزِ الإجازةِ وإباحةِ الروايةِ بها =

<sup>(</sup>١) في ( الإحكام) (١٤٨/١).

وفي الاحْتِجَاجِ لذلك غُموضٌ، ويَتَجه أنْ نقولَ : إذا أجازُ له أنْ يرويَ عنه مرويَّاتهِ وقد أخبره بها جُمْلَةً فهو كما لو أخبره تَفصيلاً، وإخبارُه بها غيرُ متوقِّف على التصريح نُطْقاً، في القراءةِ على الشَّيْخ كما سبق، وإنّما الغَرَضُ حُصُولُ الإفهامِ والفَهْم، وذلك يَحْصُلُ بالإجازةِ المُفْهِمَةِ. واللهُ أعلَمُ».

وقال السيوطي في «التدريب»(١): وقال الخطيب في «الكفاية» (٢): احتج بعض أهل العلم لجوازِها بحديث : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتّب سورة براءة في صحيفة، ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فَأْخَذَها منه، ولم يَقْرأُها عليه، ولا هو أيضاً، حتى وصل إلى مكّة ففتحها وقرأها على الناس» (٣).

أقولُ: وفي نَفْسي من قَبُولِ الروايةِ بالإجازةِ شيءٌ، وقد كانت سَبَباً لِتَقَاصرُ الهِمَم عن سماعِ الكُتُبِ سماعاً صَحيحاً بالإسنادِ المُتَصلِ بالقراءةِ إلى مُؤلِّفيها، حتى صارت في الأعْصرُ الأخيرة رَسْماً يُرْسَم، لا عِلماً يُتَلَقَّى ويُؤخذ (٤).

<sup>. (</sup>٤٠/٢) (1)

<sup>(</sup>۲) (ص٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ـ بهذا اللفظ ـ ابنُ مردويه عن أبي رافع كما في «الدر المنثور» (٢٤/٤).

وهو مرويٌّ عن مصادر عدَّة بألفاظ مُتَعدَّدة، فانظر وخصائص أمير المؤمنين علَي، (ص٧٤.٧٧) و «الفتح السماوي» (٦٦٦/٢) و «الإحسان» (٢/١١)، بأسانيد تُثبتُ أنَّ للقصة أصلاً.

<sup>(</sup>٤) مِن أَجل ذلك رَأَيْنِا بِعض القاصرين في العلوم، أو الوالغين في البِدعَ والرَّسوم قد استكثر منها تعالُماً، وترفُّعاً، واستعلاءًا وليس شيءٌ مِن ذلك مُغْنياً لهم عن الحقّ.

نعم؛ إذا صَدَرَت الإجازةُ مِن عالَمٍ مُحَقَّقٍ إلى مَن يَثقُ بهِ من طُلاَّبِ العلمِ المتسنَّنين، كان ذلك إِشارةً إلى الثقةِ به، وعلامةً على تزكيته في العلوم والمعارف.

= ولو قُلنا بصحّةِ الإجازةِ إذا كانت بشيءٍ مُعيّن من الكتبِ لشخصٍ مُعيّنِ أو أشخاصٍ مُعيّنين ؟ لكان هذا أقربَ إلى القَبوُل.

ويُمكن التوسُّعُ في الإجازةِ لشخصٍ أو أشخاص مُعَيَّنين مع إِبْهام الشيءِ المُجازِ، كأنْ يَقُولَ له : «أَجزتُ لك روايةَ مسموعاتي»، أو : «أَجزَتُ رواية ما صحّ وما يصحُّ عندك أنّى أرويه».

وأمّا الإجازاتُ العَامّةُ، كأنْ يَقولَ : «أجزتُ لأهل عصري»، أو : «أجزتُ لمن شاء» أو: «لمن شاء فلانٌ» أو للمعدوم، أو نحو ذلك؛ فإني لا أشكُ في عَدَم جوازِها. وإذا صحّت الروايةُ بالإجازةِ، فإنّه يصحُّ للراوي بها أنْ يُجيزَ غيرَه، ويجوزُ لهذا الغيرِ أنْ يرويَ بها، وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطيّ (١)، فذهب إلى أنّ الرواية بها لا تجوزُ ؛ لأنّ الإجازة ضعيفةٌ، فيقوى الضعفُ باجتماع إجازتين.

قال النووي في «التقريب» (ص ١٤١ ـ تدريب): «الصحيحُ الذي عليه العَمَلُ جوازه، وبه قطع الحافظُ الدارَ قُطنيُّ وابنُ عُقدة وأبو نُعيم وأبو الفَتح نَصْرٌ المقدسيّ، وكان أبو الفَتْح يروي بالإجازة، وربمًا والى بين ثلاث (٢).

<sup>(</sup>١) توفي سنة (٣٢٥ هـ) ترجمته في االسِّيرَ، (٢٠/٢٠).

وَذَكَر رَدُهُ للإجازةِ ابنُ النَّجار في اذيل تاريخ بغداد، (٣٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) أي : تابّع بين ثلاث إجازات، كلُّ واحدةٍ منها روايةٌ بالإجازةِ عن مثلها.

وانظـر (الكفايـة ) (ص٩٤٩)، و (فتـح المُغيـث) (٧٧/٢) للعراقي، و(فتـح المغيث) (٢٧٠/٢) للسُّخاه ى.

ولفظ الإجازة وضَمَح ممّا قُلناه، والأصلُ : أن يقولَه الشيخُ لافِظاً به، فإنْ كَتَبه من غير نُطْق رجّح السيوطي إبطال الإجازة!.

وهو غيرُ راجح، بل الكتابةُ والنَّطْقُ سواءً.

قال ابنُ الصلاح (ص ١٦٠): وينبغي للمُجيز إذا كتب إجازته أنْ يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة، كان ذلك إجازةً إذا اقترنَ بقصد الإجازة، غيرَ أنّها أنقصُ مرتبةً من الإجازة الملفوظ بها.

وغيرُ مستبعدِ تصحيحُ ذلك بمجرَّدِ الكتابةِ في باب الروايةِ التي جُعلت فيها القراءةُ على الشيخ ـ مع أنّه لم يَلْفِظ بما قُرىء عليه ـ إخباراً منه بما قُرىء عليه.

وهذا هو الحقُّ، وبهذا الدليلِ نُرَجُّح أنَّ الكتابةَ فيها كالتلفُّظِ سواء.

واستحسن العُلمَاءُ الإجازةَ من العالمِ لمن كان أهلاً للروايةِ ومُشتغلاً بالعلم، لا الجهال ونحوهم.

وذهب بَعْضُهم إلى أنّ هذا شَرْطٌ في صحّتها؛ قال ابنُ عبدالبرّ (١) : ﴿إِنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلاَّ لماهرِ بالصناعةِ، وفي شيءٍ مُعَيَّنٍ لا يُشْكِل إسناده».

وهذا قولٌ قد يكونُ أقربَ إلى الصواب من كُلِّ الأقوال، (ش).

<sup>(</sup>١) في و جامع بيان العلم وفضله، (٢/ ١٨٠).

## القسم الرابيع :

### المناوكة :

فإنْ كان معها إجازة، مثلُ أن يناولَ الشيخُ الطالبَ كتاباً من سماعهِ، ويقولَ له : «ارْوِ هذا عنّي»، و(١) يُملّكَه إيّاه، أو يُعيرَه لِينسخَهِ (٢) ثم يُعيدَه إليهِ، أو يأتيه الطالبُ بكتابٍ من سماعِه فيتأمّله، ثم يقول : «ارْوِ عنّي هذا».

ويُسمّى هذا عَرْضَ المُناولة.

وقد قال الحاكم (٣): إنّ هذا إسماعٌ(١) عند كثيرٍ من المتقدّمين، وحكوّه عن مالك نفسه، والزّهْري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ من أهل المدينة، ومُجاهد، وأبي الزّبير، وسفيان بن عُيينة، من المكيّين، وعلقمة، وإبراهيم، والشّعبي من الكوفة، وقتادة، وأبي العالية،

<sup>(</sup>١) في (ابن الصلاح) (ص ١٦٠) : (ثم). (ن).

أقولُ: وفي نُسخة (ب) (أو يملُّكه».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (لناسخه»، وهو غير جيد. (ش).

أقولُ : بل (الأصل) الذي بين يدي ـ وهُـوَ هُـو ـ فيـه : ﴿ لِيَنْسَخَه ﴾، وكـذا في نُسخة (ب).

وفي نُسخَة (ب) بدلاً مِن (يُعيده) : (يَرُدُّه)، و (ارْوِه عَنِّي » بدلاً من (ارْوِ عَنِّي هذا».

<sup>(</sup>٣) في (معرفة علوم الحديث) (ص ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) في دابن الصلاح، : دسَمَاع، ويعني أنَّها حالَّةٌ محلُّ السماع. (ن).

وأبي المتوكّل النّاجيّ من البصرة، وابن وَهب، وابن القاسم، وأشهّب من أهل مصرّ، وغيرهم من أهلِ الشامِ والعراقِ.

ونقله عن جماعةٍ من مشايخهِ.

قال ابن الصلاح(١) : وقد خَـلَـطَ في كلامهِ عَـرْضَ المناولة بعَرْضِ القراءة.

ثم قال الحاكم(٢): والذي عليه جمهور فُقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال: أنَّهُم لم يَرَوْهُ سماعاً، وبه قال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمدُ، وإسحاقُ، والتُّوريُّ، والأوزاعيُّ، وابن المبَارك، ويحيى ابن يحيى، والبُويطي، والمُزني، وعليه عهدنا أثمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب، والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>١) في (علوم الحديث) (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) في (المعرفة) ( ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «التدريب» (ص ١٤٣): «والأصلُ فيها ما علّقه البُخاريُ (١) في العلم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب لأميرِ السَّرِيَّة كتاباً، وقال: « لا تَقْرُأُه حتى تبلغ مكان كذا وكذا»، فلمّا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمرِ النبي صلى اللّه عليه وسلم. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن (٢).

<sup>(</sup>١) (١/٩٥١ - ١٥٤ - فتح الباري).

وانظر (تغليق التعليق) (٧١/٢ ـ ٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني (۱۲۷۰) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۱/۹ - ۱۲) وانظر «تاريخ الطبري» (۲٦٤/۲) و «الكفاية» (ص ٣١٣).

= قال السُّهيلي : احتجُّ به البخاريُّ على صحّة المناولة، فكذلك العَالم إذا ناولَ تلميذَه كتاباً، جاز له أن يرويَ عنه ما فيه، قال : وهو فقهٌ صحيحٌ (١).

قال البُلقيني (٢): وأحسنُ ما يُستدلُّ به عليها ما استدلُّ به الحاكمُ (٣) من حديثِ ابن عباسٍ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كِسْرى مع عبدالله ابن حُذافة، وأمره أن يدفَعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيمُ البحريْن إلى كسْرى (٤).

وقد نقل ابنُ الأثير في «جامع الأصول» (°): «أنّ بعضَ أصحبابِ الحديثِ جَعَلها ـ أي : هذه المناولة ـ أرفع من السماع، لأنّ الثقة بكتاب الشيخ مع إذْنهِ، فوق الثقة بالسماع منه وأثبتُ؛ لما يدخلُ من الوَهم على السامع والمستمع.

وهذه مبالغة، قال النووي(١): والصحيح أنَّها منحطَّةٌ عن السماع والقراءةِ». (ش).

<sup>(</sup>١) انظر وفِهرست ابن خير، (ص ١٣ - ١٤).

<sup>(</sup>٢) في ومحاسن الاصطلاح، (ص ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) في المعرفة؛ (ص ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البُخاريُّ في «صحيحه» (٦٤) و (٢٩٣٩) و (٤٤٢٤) و (٢٦٢٧).

وذكر الحافظُ في الفتح، (١/٥٥١) وجهُ الاستدلالِ به على المُناولة، فَلْيُراجع.

<sup>(0)(/04-74).</sup> 

<sup>(</sup>٦) االإرشادة ( ٢/٦٩٦) و التقريب (٣٥٥).

وأما إذا لم يُملِّكُه الشيخُ الكتابَ، ولم يُعِرْهُ(١) إِيَّاه، فإنَّه مُنْحطٌ عمَّا قبلَه، حتى إنَّ منهم مَن يقولُ: هذا ممَا لا فائدة فيه، ويبقى مجرّدً إجازةٍ.

قلتُ : أمّا إذا كان الكتابُ مشهوراً، كالبخُاريِّ أو مسلم، أو شيءٍ من الكتب المشهورة(٢)؛ فهو كما لو ملَّكه أو أعاره إياه. واللَّهُ أعلمُ.

ولو تَجَرَّدتِ المناولةُ عن الإِذْنِ في الروايةِ؛ فالمشهُور أنَّه لا تَجوزُ الروايةُ بها.

وحكى الخطيبُ (٣) عن بعضهم جوازَها.

قال ابنُ الصَّلاح(٤): ومِن الناسِ مَن جوَّز الروايةَ بمجرَّدِ إعلامِ الشيخ للطالبِ أنَّ هذا سماعُه. والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) (بل اكتفى بمناولتِهِ إِيَّاه، ثم أمسكه الشيخُ عنده»، كما هو صريحُ (الأصل» (ص ١٦٢). (ن).

<sup>(</sup>٢) وشهرة هذه الكتبِ المباركةِ نابعةٌ من تلكم العناية البالغة الَّتي أولاهم إِياهما أهلُ العلم على مرّ العصور، درايةً، وفقهاً، وتنقيحاً، وتحقيقاً

فالحمدُ لله على نَعمائهِ.

<sup>(</sup>٣) في (الكفاية ، (٣٢١).

<sup>(</sup>٤) في (علوم الحديث) (ص٥٠).

ويقولُ الراوي بالإجازةِ: «أنبأنا»، فإنْ قال: «إجازةً» فهو أحسن. ويجوزُ: «أنبأنا» و: «حدثنا» عند جماعة من المتقدّمين.

وقد تقدَّمَ النقلُ عن جماعةِ أنَّهم جعلوا عَرْضَ المناولةِ المقرونَ (١) بالإجازةِ بمنزلةِ السماع، فهؤلاء يقولونُ : «حدَّثنا» و : «أخبرنا»، بلا إشكال.

والذي عليه جمهورُ المحدِّثين قديمًا وحديثاً ؛ أنَّه لا يجوزُ إطلاقُ : «حدثنا» ولا: «أخبرنا»، بل مُقيَّداً.

وكان الأوزاعيُّ يخُصِّ الإجازةَ بقوله: «خَبُّرنا» بالتشديد(٢).

#### القسمُ الخامسُ:

#### المكاتبة:

بأنْ يَكْتُبُ إليه بشيءٍ من حديثه:

فإنْ أَذِنَ له في روايتهِ عنه، فهو كالمُناولةِ المقرونةِ بالإجازة.

وإن لم تكُن معها إجازةً، فقد جوَّز الروايةَ بها أيوبُ، ومنصورٌ، والليثُ، وغيرُ واحدٍ من الفُقهاء الشافعية والأصوليِّين .

<sup>(</sup>١) في المطبوع : المقرونة!

<sup>(</sup>٢) ( الكفاية، (ص٣٠٦ و ٣٣٠) و ( الإلماع، (١٢٧).

وهو المشهورُ، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازةِ المجردةِ. وقطع الماورديُّ (١) بمنع ذلك. والله أعلمُ.

وجوز الليثُ (٢) ومنصورً في المُكاتبة أن يقولَ: «أخبرنا» و: «حدثنا» مُطلقاً، والأحسنُ الأليقُ تقييدهُ بالمكاتبة (٣).

#### القسم السادس:

إعلامُ الشيخ أنَّ هذا الكتابَ سماعُه مِن فُلانٍ، من غير أنْ يأذَن له في روايته عنه:

فقد سَوَّغ الروايةَ بِـمُـجَّردِ ذلك طوائفُ من المُـحدَّثين والفُقهاء،

<sup>(</sup>١) انظر ( أدب القاضى ) (٣٨٩/١) له.

<sup>(</sup>٢) ( الكفاية ) (٩٠ ٤) ، و ( المحدث الفاصل) (٤٣٩).

وانظر ( المحصول) (۱/۲/٥٤٦) للفخرالرازي.

<sup>(</sup>٣) المُكاتبةُ: أن يكتبَ الشيخُ بعضَ حديثه لمن حضرَ عنده، أو لمن غاب عنه، ويُرسله إليه، وسواءً كتبه بنفسه أمْ أمرَ غيره أن يكتبه، ويكفي أنْ يعرف المكتوبُ له خطً الشيخ أو خطَّ الكاتب عن الشيخ، ويُشترطُ في هذا أنْ يُعلمَ أنْ الكاتبَ ثقةً.

وشَرَطَ بعضُهم في الرواية عن الكتابِ أنْ تثبتَ بالبيَّنةِ ا وهذا قولٌ غيرُ صحيح، بل الثقة بالكتابةِ كافيةٌ، ولعلها أقوى من الشهودِ. ولا يشترط في الكتابـةِ أن تـكون مقرونـةً بالإجـازة، بـل الصحيحُ الراجـعُ المشهـورُ عند أهـل الحديثِ =

منهم ابنُ جُرَيج (١) ، وقطع به ابنُ الصَّبَّاغ.

واختساره غيرُ واحد من المتأخّرين، حتى قال بعضُ الظاهرية (٢): لو أعْلَمَهُ بذلكُ ونهاه عن روايته عنه فله روايتُه،

= من المتقدِمين والمتأخرين، وكثيراً ما يُوجد في مسانيدهم ومُصنَّفاتهم قولهم: «كتب إلى فلان: قال: حدَّثنا فلان».

والمُكاتبة مع الإجازةِ أرجعُ من المُناولة مع الإجازةِ، بل أرى أنها أرجع من السماعِ وأُوثتُ، وأنَّ المُكاتبة بدون إجازةٍ أرْجَعُ من المناولةِ بالإجازة ، أو بدونها.

والراوي بالمُكاتبة يقولُ: «حدثّني»، أو: « أخبرني»، ولكن يقيّدهما: بالمُكاتبة، لأنّ إطلاقهما يوهم السماعَ ، فيكون غيرَ صادقٍ في روايته.

وإذا شاء قال : ﴿ كتب إِلَى فلانُ ﴾، أو نحوه مَّا يؤدي معناه. (ش).

أقول: وهذا هو صنيعُ أئمة الحديثِ ففي ﴿ صحيح البخاريِ (٦٢٩٦) قال : ﴿ كتب إِلَى محمدُ بن بشًار...﴾

فذكر حديثاً.

وانظر و هدي الساري، (ص٣٦١) و افتح الباري، (١٥٣/١ و ١٥٥ و انظر و ١٥٥ و (١٠٠١) و و الإرشاد، (١٠٧/١) و و البرهان، (١٤٨/١) و (تيسير التحرير، (٩٢/٣) و البرهان، (١٤٨/١) و (تيسير التحرير، (٩٢/٣) و وإرشاد القحول، (ص٦٢).

(۱) انظر ( الكفاية) (ص٣٤٨) و ( الإلماع) (١٠٦) و ( المحصول) (٢/٢/٢). (٢) انظر ( المحدث الفاصل) (٣٣٣). (۱) ذهب كثيرٌ من المُحدِّثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إلى إجازة، بل أجازوا الرواية به وإن منع الشيخُ الروايةَ بذلك، فلو قال الشيخُ للراوي: « هذه روايتي ولكن لا تروها عني»، أو: « لا أجيزها لك»، جاز له مع ذلك روايتُها عنه.

قال القاضي عَياضٌ: ﴿ وهذا صحيحٌ، لا يقتضي النظرُ سواه، لأنَّ منعه أنْ لا يُحَدِّثُ عَاصَ عَياضٌ : ﴿ وهذا صحيحٌ، لا يقرِّر ، لأنه قد حدَّثه، فهو شيء لا يُرجع فيه».

واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة ؛ فإنَّها لا تصحُّ إِلاَّ إِذَا أَذَن الشاهد الأولُ للثاني بأنْ يشهد على شهادته.

وأجاب القاضي بأن : وهذا غيرُ صحيح، لأن الشهادة لا تصعُ إلا مع الإِذْنِ في كلّ حالٍ، والحديثُ عن السماع والقراءة لا يُحتاجُ فيه إلى إذْنِ باتفاق، وأيضاً : فالشهادةُ تفترقُ عن الروايةِ في أكثر الوجوهِ».

والذي اختاره القاضي عِيَاضٌ هو الراجعُ الموافقُ للنّظرِ الصحيح، بل إنّ الروايةَ على هذه الصفةِ أقوى وأرجعُ عندي من الروايةِ بالإجازة المُجردةَ عن المناولةِ ، لأنّ في هذه شبه مناولةٍ ، وفيها تعيينٌ للمرويّ بالإشارة إليه، ولفظُ الإجازة لن يكونَ ـ وحده ـ أقوى منها ولا مثلها، كما هو واضحٌ. (ش).

أقول: انظر « الإلماع» (۱۰۸) و « الكفاية» (۱۶۹) و «محاسن الاصطلاح» (۲۹۰) و «فواتح و «المســوُدة» (ض ۸۸) و « شـرح الكوكـب المنير» (۲۲/۲) و «فواتح الرحَموت» (۲۰/۲)

### القسمُ السابعُ :

#### الوصيّة :

بأنْ يُـوصيَ بكتابٍ له، كأنْ يرويَهُ لشخصٍ:

فقد ترخَّص بعضُ السلف [في رواية المُوصَى](١) له بذلك الكتاب عن المُوصِي، وشبهّوا ذلك بالمُناولةِ وبالإعلام بالرواية.

قال ابنُ الصلاح(٢) : وهذا بعيدٌ (٣)، وهو إما زَلَّة عالمٍ أمْ مُتَأُوّلٍ، إلاّ أن يكونَ أراد بذلك روايتَه [عنه] بالوجادة. واللّه أعلم (٤).

<sup>(</sup>۱) مطموسٌ من « الأصل» نحو كلمتين، كتّبناهما بين قوسينِ بمعاونة السياق وفحوى الكلام وما تُفيده عبارةُ ابن الصلاح و «التدريب» (ش).

أَقُولُ: وهو الْمُثْبَتُ في نُسخة (ب) .

<sup>(</sup>٢) في ( علوم الحديث) (ص ١٥٧)، وما بين المعكوفين مِن نُسخة (ب) .

<sup>(</sup>٣) بل هذا هو البعيد . (ن).

أقولُ : وانظر « الكفاية » (ص٣٩٢) و « السّير» (٤٧٣/٤) و « فتح المغيث» (١٣/٣) للعراقي و « المحدث الفاصل» ( ص ٥٥٩) و « الإِلماع » (ص١١٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ الصلاح: « وقد احتجّ بعضُهم لذلك، فشبّههُ بقسم الإعلام وقسم المناولة! ولا يصحُ ذلك ، فإن لقول من جُوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناه، لا يتقرّر مثله ولا قريبٌ منه هنا».

وهـو يشير بذلك إلى احتجـاج القاضي عياض لصحتها بأنَّ فــي إِعطــاء الوصيَّة =

= للموصى له نوعاً من الإذن، وشبهاً من العَرْض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام. وهذا النوعُ من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنّه إنْ وقع صحّت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة، إنْ لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصى للموصى له برواية شيء معين مع اعطائه إِيَّاه، ولا نرى وجهاً للتفرقة بينه وبين الإجازة، وهو في معناها، أو داخل تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. (ش).

أقول: انظر (علوم الحديث) (ص١٥٧) و (الإلماع) (ص١١٦). ومثالُ الوصيَّةِ ما فعله أبو قِلابة عبدالله بن زيد الجَرْمي البصري - أحدُ الأعلام من التابعين - حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوَّب السَّخْتِياني إنْ كان حياً وإلا فَلْتُحْرَق، ونُفُّذت وصيَّتُه، وجيء بالكتب المُوصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصرة، فسأل ابن سيرين: أيجوزُ له التحديث بذلك؟ فأجاز له أن يرويه، ثم قال له: لا آمرك ولا أنهاك.

وانظر : «المحدث الفاصل»، (ص٥٥)؛و «الكفاية »(ص٥٦)؛ و «الإلماع» (ص١١٦).

وقال السخاوي في «فتح المغيث» (٣/ ١٩- ٣٠) معلّقاً: «وعلى كُلِّ حال فالبطلانُ هو الحتَّ المتعينّ، لأنّ الوصية ليست بتحديث، لا إجمالاً ولا تفصيلاً ولا يتضمن الإعلام لا صريحاً ولا كناية، على أنّ ابن سيرين المفتي بالجواز - كما تقدم توقف فيه بَعْدُ وقال للسائل نفسه: لا آمرك ولا أنهاك، بل قال الخطيبُ عَقب حكايته: يقال: إنّ أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظُها، فلذلك استفتى ابن سيرين في التحديث منها».

## القسمُ الثامنُ :

#### الوجادةُ :

وصورتُها أن يجد حديثاً أو كتاباً بخطُّ شخص بإسنادهِ.

فله أنْ يرويَه عنه على سبيل الحكاية، فيقولَ : وجدت بخطِّ فلانٍ : حدّثنا فُلانٌ، ويُسنِدُه.

ويقعُ هذا كثيراً (١) في «مُسنَد الإمام أحمد»(٢)، يقول ابنُه عبدُ الله: «وجدتُ بخطِّ أبي: حدَّثنا فلان...»، ويسوقُ الحديثَ.

وله أنْ يقولَ : «قال فُلانَّ»، إذا لم يكن فيه تدليس يُوهِم اللَّقِيَّ. قال ابنُ الصلاح(٢) : وجازف بعضُهم فأطلَقَ فيه: «حدثنا» أو: «أخبرنا» وانتُقد ذلك على فاعله (٤).

<sup>(</sup>١) في المطبوع : أكثرا.

<sup>(</sup>٢) كما في ( (٩٩/١) منه ـ مثلاً ـ.

وانظر ٥ مناقب الشافعي، (١١٣- ١٥١) لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) في 1 علوم الحديث؛ (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر ( الكفاية ) (ص٢٥٣).

وله أن يقول فيما وجد من تصنيفهِ بغير خطّه: «ذكر فلانٌ» و: «قال فلانٌ» أيضاً، ويقول: «بلَغَني عن فلان»، فيما لم يتحقّق أنّه من تصنيفهِ أو مُقابلةُ كتابهِ. واللهّ أعلم.

قلت: والوجادةُ ليست من بابِ الروايةِ، وإنّما هي حكايةٌ عمّا وجده في الكتاب(١).

وأمّا العملُ بها ؛ فمنع منه طائفةٌ كثيرةٌ من الفقهاءِ والمحدّثين، أو أكثرُهم، فيما حكاه بعضُهم (٢).

ونُقل عن الشافعيُّ وطائفةٍ من أصحابهِ جوازُ العمل بها.

قال ابن الصلاح(٣): وقَطَعَ بعض المُحَقَّقين من أصحابهِ في الأصول بوجوبِ العملِ بها عند حُصولِ الثقةِ به (٤).

قال ابن الصَّلاح: وهذا هو الذي لا يَتَّجهُ غيرهُ في الأعصارِ

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عن مُصَنَّفِنا السخاوي في ( فتح المغيث) (٢٣/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر (الإرشاد) (۲۳/۲) و (التدريب) (۱۳/۲).

<sup>(</sup>٣) (علوم الحديث) (ص١٦).

<sup>(</sup>٤) وهو الصوابُ الذي لا محيدَ عنه، ولو كان الأمرُ على غير ذلك لَتَعَطَّل العلم، وَلَـعَسُرَ تناولُ الكتب.

ولكنْ لا بُـدٌ مِن الضوابط العلمِيّة الدقيقة الّتي بَيْنها أهلُ العلمِ في ذلك حتّى تستقيمَ الأمورَ على جادّتها.

الْمُتَأْخُرةِ ، لتعذُّر شروطِ الروايةِ في هذا الزمان.

يعني : فلم يبقَ إلاّ مجرَّدُ وجاداتٍ (١) .

قلتُ : وقد ورَد في الحديثِ (٢) عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه

(۱) في كُلُّ أنواع الرواية في الحديث ـ من السماع إلى الاجازة ـ يجبُ على الراوي العَمَلُ بما صحَّ إسناده عنده من روايته من غير خلاف، وإنْ خَالَف في ذلك المُقلدون المُتَأَخَّرون! وخلافهم لا عبرة به، لأنهم يقرُّون على أنفسهم بالتقليد، وبأنهم تركوا النظر والاستدلال، وتبعوا غيرهما.

وقد اختلف العُلماءُ في الأنواع الأخيرة من الرواية ـ وهي : الإِعلامُ ، والوصيةُ ـ والوجيةُ ـ والوجيةُ ـ والوجادةُ ـ : هل يجبُ العملُ بما صحَّ إسنادهُ من الحديثِ المرويِّ بها ؟

والصحيحُ أنَّه واجبُّ ، كوجوبهِ في سائر الأنواع.

أمَّا الإعلام والوصيةُ فقد قدَّمنا أنهما لا يقلاّن في القوةِ والثبوتِ عن الإجازةِ، وأمَّا الوجادة فسيأتي القولُ فيها . (ش).

(٢) زاد السخاوي في ( فتح المغيث، (٢٨/٣) : ( الصحيح)!.

أقول : وحَسْبُ الحديثِ - في نَـظَري - أنْ يكونَ حسناً لغيره، فَطُرُقهُ جميعها ضعيفةً؛ لكنّ ضَعْفها ليس شديداً، فتُحسَّن لمجموعها.

ومَالَ إلى حُسنه الهيثميُّ في «المجمع» (٢٥/١٠)، والحافظُ في «الفتح» (٢/٧). والخافظُ في «الفتح» (٢/٧). وانظر ـ لمعرفة طُرقه وشواهدهِ ـ «جُزءَ ابن عَرَفة» (١٩) و « جُزء بِيبَى الهرثمية» (١٠٤) و « مختصر استدراك الذهبي للمستدرك» (٥٦/٥) و « تفسير ابن =

قال : «أيُّ الحلقِ أعجبُ إليكم إيماناً ؟ قالوا : الملائكةُ، قال : وكيف لا يُؤْمنون يُؤْمنون وهم عند ربَّهم ؟ وذكروا الأنبياء، فقال :وكيف لا يُؤْمنون وأنا بين والوحيُ ينزلُ عليهم؟! قالوا: ونحن؟! فقال: وكيف لا تُؤمنون وأنا بين أظهر كم ؟ قالوا : فَمَنْ يا رسولَ الله ؟ قال : قومٌ يأتونَ مِن بعد كم، يجدُون صُحُفاً يُؤمنون بما فيها».

وقد ذكرنــا الحديث بإسنـادهِ ولفظـه في «شرح البخاري»(١)، ولله الحمدُ.

= کثیر، (۱/۲۱)

وقد مال شيخنا في والضعيفة ، (٢/٢ ٠١) إلى ضَعفهِ، فليُراجَعْ.

والكلامُ في هذا الحديث طويلٌ قد يحتاجُ إلى (جزء) مُفرَد، لَعلِّي أَفرعُ له إنْ شاء الله تعالى.

(١) وكذا قال في و تفسيره (٦٦/١): ووهذا الحديثُ فيه دلالة على العمل بالوجادةِ التي اختلف فيها أهلُ الحديثُ؛ لأنهُ مدحهم على ذلك، وذكر أنهم أعظم أجراً، من هذه الحَيْثِيَّةِ لا مطلقاً».

أقولُ : وهذا الجوابُ مِن المصنَّف ـ رحمه الله ـ هنا ، فيه إِجابةً على اشكال يُطْرح كثيراً في وَجْهِ الجمع بين عِظَم الفضل، وكبير الأجر فهل كبيرُ الأجر يلزم منه زيادة الفضل؟!

والصوابُ أنْ : لا ؛ كما يُشِير كلامُ المصنّف المتقدّم. واللهُ أعلم.

فَيُوْخذ منه مدحُ مَنْ عَمِلَ بالكتبِ المتقدِّمةِ بمجّرد الوجادةِ لها(۱). والله أعلم (۲).

(١) قال البلقيني في ( المحاسن) (ص٥٩ ) : ( وهو استنباطٌ حسن).

وأقرّه السيوطي في ﴿ التدريبِ ﴿٦٤/٢)، ولكنْ قال السخاوي في ﴿ فتح المغيثِ، (٢٨/٣) : ﴿ وَفِي الْإِطلاق نظرٌ، فالوجودُ بمجّرده لا يسوغُ العملِ».

وقال الصنعاني في ( توضيح الأفكار) (٣٤٩/٢) : وهو مقيدٌ بما علم من وجودٍ يوثق به ، كما دلّت له قواعدُ العلم).

وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ( ألفية السيوطي) (ص١٤٣). وكذا ما سيأتي من كلامه هنا.

(٢) الوجادة - بكسر الواو - مصدر و وَجَدَ يَجِدُه، وهو مصدر مولَّد غير مسموع من العرب.

قال ابنُ الصلاح (ص١٦٧): ﴿ وَرُوينا عن المعافى بن زكريا النَّهْراوني (١) أنَّ المولَّدين فرَّعوا قولهم: (وجادة) فيما أُخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إِجازة ولا مناولة؛ من تفريق العرب بين مصادر (و جد ) للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم: (وجد ضالته و جداناً) ، ومطلوبه: (وجوداً) وفي الغضب : (موجدة)، وفي الغنى : (و جداً) ، وفي الحبّ : (و جداً).

والوِجادةُ هي : أن يجد الشخصُ أحاديثَ بخط راويها ـ سواءً لقيه أو سمع منه، =

<sup>(</sup>١) روى النهروانيُّ في ١٥لجليس الكافي، (٣٩٠/٢) حديث: (أيُّ الحلق أعجب إبماناً ٩٩ ولم يذكر حولَه شيئاً من هذا الكلام المنقول عنه هنا.

= أم لم يَلْقه ولم يسمع منه ـ أو أنْ يجد أحاديث في كتب لمؤلّفين معروفينَ؛ ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها ، بل يقولُ : ( وجدت بخطٌ فلان،) إذا عرف الخط ووثق منه ، أو يقول : (قال فلانٌ) أو نحو ذلك.

وفي «مسند أحمد» أحاديثُ كثيرةٌ نقلها ابنه عبدالله ، يقول فيها : « وجدتُ بخط أبي في كتابه...» ثم يسوق الحديث، ولم يستجز أن يرويها عن أبيه، وهو راويةُ كتبه وابنه وتلميذه ، وخط أبيه معروفٌ ، وكتبهُ محفوظة عنده في خزائنهِ.

وقد تساهل بعض الرواة ، فروى ما وجده بخط من يعاصره ، أو بخط شيخه ، بقوله : «عن فُلان»! قال ابن الصلاح (ص١٦٨) : «وذلك تدليس قبيح، إذا كان بحيث يوهم سماعه منه».

وقد جَازَفَ بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله : «حدثنا فلانٌ »، أو: «أخبرنا فلانٌ»، وأنكر ذلك العلماء ، ولم يُجْزهُ أحدٌ يُعتمدُ عليه، بل هو من الكذب الصريح ، والراوي به يَسْقُطُ عندنا عن درجة المقبولين، ،و تُتردُ روايته.

وقد اجترأ كثير من الكتّاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات؛ فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول أحدهم: وحدثنا ابن خلدون، إ: وحدثنا ابن قتيبة، إ: وحدّثنا الطبري، إوهو أقبحُ ما رأينا من أنواع النقل، فإِنّ التحديث ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع.

وهي المُطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلُها إلى معنى "آخر - هو النقلُ من الكتب ـ إفسادٌ لمصطلحات العلوم، وإيهام لمن لا يعلمُ ، بألفاظ ضخمة، ليس هؤلاء الكتاب من أهلها!!

= ويُخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت ِ! والزور المُجرّد. عافانا الله.

وبعد ؛ فإنّ الوجادة ليست نوعاً من أنواع الرواية كما ترى ، وإنّما ذَكرهُا العلماء في هذا الباب ـ إلحاقاً به ـ لبيان حكمها، وما يتخذهُ الناقلُ في سبيلها.

وأمَّا العمل بها ؛ فقد اختُلف فيه قديماً :

فنُقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم ؛ أنَّه لا يجوز .

وحُكِيَ عن الشافعي وطائفة من نُـظَّار أصحابه جوازهُ.

وقطع بعضُ المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارىء، أي: يثقُ بأنَّ هذا الحبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه ، أو يثق بأنَّ الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه.

ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقةً مأموناً، وأن يكون إسنادُ الحبر صحيحاً ؛ حتى يجب العمل به.

وَجَزَمَ ابنُ الصلاح (ص١٦٠) بأنّ القولَ بوجوبِ العمل بالوجادة ( هو الذي لا يتجه غيرهُ في الإعصار المتأخرة ، فإنه لو توقف العملُ فيها على الرواية لانسدّ باب العملِ بالمنقولِ ، لتعذر شرط الرواية فيها».

قال السيوطي في ( التدريب، (ص ١٤٩ - ١٥٠) : قال البُلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث : (أيُّ الخلق أعجبُ إيماناً ؟ قالوا : الملائكة ، قال : وكيف لا يؤمنون وكيف لا يؤمنون وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ قالوا : الأنبياء ، قال : وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحيُ ؟ قالوا : نحن ، فقال : وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ قالوا : فمن يا رسول الله؟ قال : قومُ يأتون من بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون عما فيها» .

= قال البلقيني : وهذا استنباط حسن .

قلت : المحتج بذلك الحافظ عمادُ الدين بن كثير، وذكر ذلك في أوائل « تفسيره»(١) ، والحديث رواه الحسن بن عرفة في «جزئه» من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه

واحديب رواه الحسن بن طرق في الجرادة من طريق عمرو بن سبيب عن الله عن جداً، وليه طرق كثيرة أوردتُها في الأمالي» (٢).

وفي بعضِ ألفاظهِ: «...بل قومٌ من بعدكم ، يأتيهم كتابٌ بين لوحين يؤمنون به، ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجراً ، أخرجه أحمدُ والدارميُّ والحاكم من حديث أبي جُمعة الأنصاري الله الم

وفي لفظ للحاكم من حديث عُمر: (يَجدون الورق المعلَّق فيعملون بما فيه ، فهؤلاء أفضلُ أهل الإيمان إيماناً» (٤).

(1)(1/57).

وكذا ذكره هنا في هذا الكتاب ، كما سبق .

(٢) لعلة و الأمالي المُطلَقة، كما في وكشف الظنون، (١٦٥) و وهدّية العارفين، (٣٦/١) منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية (٤٥٥١) .

(٣) حديثه في و المسند، (١٠٦/٤) ليس بهذا اللفظ ، وليس فيه ذكسرُ الكتاب، وراجمع والمسكاة، (٢٩٣٣) و و الضعيفة، (٦٤٧ - ٦٤٩ ) (ن).

أقولُ : وانظر ﴿ الاستغناء في الكني ﴾ (رقم : ٦٠) والتعليق عليه.

(٤) قارن بـ (الدر المنثور) (٢٧/١)، وانظر ما سبق تعليقاً حول هذا الحديثِ.

= وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وفي ( تفسيره) (جـ ص ٧٤ ـ ٧٥ طبعة المنار) وارتضاهُ البُلقيني والسيوطي ؛ فيه نظر!! .

ووجوبُ العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأنّ مناط وجوبه إنمّا هو البلاغ، وثقةُ المكلّف بأنّ ما وصل إلى علم علم صحّت نسبتُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والوجادة الجيدةُ التي يطمئن إليها قلبُ الناظر، لا تقلُّ في الثقة عن الإجازة بأنواعها، لأن الإِجازة ـ على حقيقتها ـ إنمّا هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية .

ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئاً من الكتب بالسماع، إنمّا هي إجازات كلها، إلاّ فيما ندر.

والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها ؛ تواترت روايتها إلى مؤلِّفيها بالوجادةِ، ومختلفُ الأصول العتيقة الخطية الموثوق بها .

ولا يتشكك في هذا إِلاَّ غافل عن دقة المعنى في الروايـة والوجادة ، أو مُتَعنَّت لا تقنعه حجة.

ثم إِنَّ السيوطي في والفية المصطلح، أشار إلى اعتراض بعضُ العُلماء على مُسلم بن الحجاج، صاحب والصحيح، فقد انتقدوا عليه بعض أحاديث مروية بالوجادة، والوجادة - كما تقدم حكمها - منقطعة ، لأنها ليست من الرواية.

والذي ذكره هو في «التدريب» ، ورأيناه في «صحيح مسلم»، ثلاثة أحاديث، هي : حديث عائشة : «تزوَّجني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لست سنين»، «صحيح مسلم» ج ١ ص ٤٠١ - طبعة بولاق) ، وحديثها أيضاً : قالت : قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية»، =

= (ج٢ ص ٢٤٤) وحديثها أيضاً : إن كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقولُ : وأين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ ١ ، (ج٢ ص ٢٤٥) ، وكلها بهذا الإسناد : ١ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : وجدتُ في كتابي : عن هشام عن أبيسه عن عائشة».

وقد أجاب في ( الألفية) عن هذا النقد ـ تبعاً للرشيد العطار ـ بأن مسلماً روى ( الأحاديث الثلاثة من طُرق أخرى موصولةً إلى هشام وإلى أبي أسامة.

وهذا الجواب صحيحٌ في ذاته، لأنَّ مسلماً رواه كذلك.

وأجاب في ( التدريب» (١٤٩) بجواب آخر ، وهو : ( أنّ الوجادة المنقطعة : أن يجد في كتاب شيخه ، لا في كتابه عن شيخه ، فيلتأمل.

وهذا الجواب هو الصحيح المتعين هنا، لأنَّ الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثاً عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه ، وقد تخونه ذاكرته، فينسى أنه سمعه منه، فيحتاط ـ تورعاً ـ ويذكر أنه وجده في كتابه ، كما فعل أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله (۱) . (ش).

<sup>(</sup>۱) هذا وَهم ، فإن الاعتراض على مسلم لأنه روى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام وجادة، وأن أبا بكر لم يسمع من هشام وإنما يروي عنه بالواسطة، كأبي أسامة وابن عُليَّة، وغيرهما.

وعليه ؛ فهو ـ أعني هشاماً ـ ليس شيخاً لأبي بكر ، خلافاً لما يوهمه كلام الشارح رحمه الله . (ك).

# بِسْدِ اللَّهِ الرِّحْمَازُ الرَّحِيمِ

# النوعُ الخامس والعشرون في كتابةِ الحديثِ وضبطه وتقييده

قد ورد في «صحيح مسلم» (١) عن أبي سعيد مرفوعاً: «مَن كتب عنى شيئاً سوى القرآنِ فلْيَمْحُه».

قال ابنُ الصَّلاح(٢): وممَّن رُوِينا عنه كراهة (٣) ذلك: عمرُ، وابنُ مسعود، وزيدُ بن ثابتٍ، وأبو موسى، وأبو سعيدٍ، في جماعةٍ آخرينَ من

(۱) برقم: (۳۰۰٤)

وقد أُعلَّ هذا الحديثُ بالوقف! وليس بشيء، فانظر تعليق أخينا الفاضل عبدالله بن يوسُف على ( المُقْنع» (٣٣٧/١ ـ ٣٣٩) ، فإنه مفيدٌ .

(٢) (علوم الحديث) (ص١٦).

أقولُ : المرويُّ عن عُمر وجهان، الكراهة والإباحة، كما في «سنن الدارمي» (۱۲۷/۱) و « المحدّث الفاصل» (۳۷۷) مقارنةً بـ « مصنف عبد الرزاق» (۲۰٤۸٤) و « تقييد العلم » (ص٠٠).

(٣) كراهة تحريم ، كما قال ابن النفيس، فيما نقله السخاوي في و فتح
 المغيث، (٣٠/٣).

الصحابة والتابعين (١).

قال: وممّن رُوِينا عنه إباحة ذلك ـ أو فَعَله ـ: عليّ، وابنُه الحسن، وأنَسّ، وعبـدُ الله بن عَمْرو بن العـاص، في جَمع من الصحابة والتابعين (٢).

قلت: وَتُبَتَ في «الصحيحين»(٣) أنّ رسول صلى الله عليه وسلم قال: «اكْتُبُوا لأبي شَاهِ».

وقد تحرَّرَ هذا الفَصْلُ في أوائلِ كتابنا «المقدّمات»، ولله الحمدُ.

قال البيهقي وابنُ الصَّلاح وغيرُ واحدٍ (١): لعلَّ النهيَ عن ذلك كال البيهقي عن ذلك كان حينَ يُخافُ الْتِباسُه بالقرآنِ، والإذْنُ فيه حين أمِن

<sup>(</sup>۱) انظر لمعرفة أقوال هؤلاء الصحابة وغيرهم : «المدخل» (ص٤٠٩) للبيهقي، و«تقييد العلم» للخطيب و « جامع بيان العلم» (١٦٦/١) لابن عبد البرّ، و«المحدّث الفاصل» (ص٣٧٩) و « سنن الدارميّ» (١٢٠/١ ـ ١٢٥) و « العلم » (١٣١) لأبي خَيْثمة.

وانظر «شرح السنة» ( ۲۹۳/۱ - ۲۹۶) للبغوي.

<sup>(</sup>٢) انظر « سنن الدارمي» (١/٥/١ - ١٢٧) و «تقييد العلم » (٣٦ - ٣٣) « المحدث الفاصل» (٣٧٩) و «جامع بيان العلم» (١/ ٧٧) و « الإِلماع» (ص١٤٦) و « المدخل » (٣١٦ ـ ٤١٣) للبَيْهقيّ.

<sup>(</sup>۳) رواه البخــاري (۱۱۲) و (۲۳۰۲) و (۲٤۸٦) ومسلـم (۱۳۵۵) مـن حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) ( المدخل، (ص ١٠) و ( علوم الحديث، (١٦٠).

ذلك. والله أعلم.

وقد حُكِيَ إجماعُ العُلماءِ (١) في الأعصارِ المتأخّرةِ على تَسويغ كتابة الحديث.

وهذا أمرٌ مُستفيضٌ، شائعٌ، ذائعٌ، من غير نَكير (٢).

(١) حكاه القاضي عياض في ( الإلماع) (ص ١٤٩).

وانظر « شرح الكِرماني على البخاري» (١٢٤/٢) و «شرح الأبيّ على مسلم» (٤٥٤/٣).

(٢) اختلفَ الصحابةُ قديماً في جواز كتابةِ الأحاديث؛ فكرهها بعضهم؛ لحديث أبي سعيد الخُدري: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تكتبوا عني شيئاً إلاّ القرآن، ومن كتّب عنّي شيئاً غير القرآن فليمحه» رواه مسلم في «صحيحه». وأكثرُ الصحابة على جواز الكتابة، وهو القولُ الصحيحُ.

وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة:

فبعضهم أعلُّه بأنهُ موقوفٌ عليه(١)، وهذا غيرُ جيد، فإن الحديثَ صحيحٌ.

(١) هو البُخاريُّ - كما في ( الفتح) ( ١٦٨/١) - فقالوا : الصوابُ وقفه ، ولم يتعقُّبه بشيء!.

وتابعه الثوري وغيره عنده. (ن).

وأشار الخطيب في «تقييد العلم» (ص٣٢) إلى تضعيف هذا القول، فقال : «ويقال : إنَّ المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخُدريُّ من قوله غير مرفوع».

وقد أخرجه هو وغيره من طرق عن همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد مرفوعاً.

= وأجابَ غيرهُ بأنَّ المنعَ إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة،

خوف اختلاطهما على غير العارف في أوّل الاسلام.

وأجابَ آخرون بأنَّ النهي عن ذلك خاصٌّ بمن وثق بحفظه، خوف اتكالهِ على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب.

وكلّ هذه إجابات ليست قويةً.

والجواب الصحيحُ(۱): أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلّت على الإباحة(۲): فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته، عام فتح مكة، فقال: (اكتبوا لأبي شاه).

(١) ولكنُّ لا منافاة بين هذا وبين بعض الأجوبة الأخرى. (ن).

(۲) وهو الذي رجحه فحول العلماء ، كما في و الناسخ والمنسوخ و (ص۲۷۶) لابن شساهين و و تأويل مختلف الحديث (ص۲۸٦) لابن قتبة، و و معالم السنن (۲۱٤/٤) للخطابي، و وشرح مسلم (۲۱۸/۱۸) للنووي ، وو مجموع الفتاوي، (۳۱۸/۱۸) لابن تيمية ، و وقتح و و تهذيب سنن أبي داود (٥/٥٤) و و زاد المعاد (۵۷/۳) كلاهما لابن القيم، و وفتح الباري، (۲۸/۱۸) لابن حجر.

وغيرهم كثير.

= وروى أبو داود والحاكم (١) وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ﴿ قلت: يَا رَسُولَ الله ، إِنِي أَسَمِع منك الشيء فأكتبه؟ فقال : نعم ، قال: في الغضب والرضا؟ قال : نعم، فإني لا أقولُ فيهما إلاّ حقاً».

وروى البخاريُّ(٢) عن أبي هُريرة قال: ﴿ لِيسَ أَحدٌ من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني ، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.

وروى الترمذي(٢) عن أبي هريرة قال : (كان رجلٌ من الأنصار يجلسُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسمعُ منه الحديثُ فيعجبه، ولا يحفظه ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : استعن بيمينك ، وأومأ بيده إلى الخط».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٤٦) والحاكم (١٠٥/١) وأحمد (٢٥١٠) و الدارمي (٤٩٠) وابن أبي شيبة (٤٩/٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) (برقم : ۱۱۳) .

<sup>(</sup>٣) ولكنه ضعّف الإسناد جداً ، قال الترمذيُّ (٣٧٥/٣ ـ تحفة ) عقبه : ﴿ ليس إِسناده بذاك القائم ، وسمعت محمد بن إِسماعيل يقول : الخليل بن مُرّة مُنكر الحديث،

وممّا يدل على ذلك حديثُ ابنِ عمرو أنه دعا بصندوقِ له حِلقٌ، فأخرج منه كتاباً ، فقال : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب؛ إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ المدينتين تُفتح أولاً : القسطنطينية أو رومية؟ فقال : و مدينة هرقل تفتح أولاً ». يعنى قُسطنطينية .

أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مُخرج في ٥ الصحيحة) (برقم: ٤).

ومن ذلك حــديث : وقيدوا العلــم بالكتاب، وهو صحيــع بمجمـوع طرقه ، كمـا بينته فــى و الصحيحة، (٢٠٢٦) . (ن).

= وهذه الأحاديث ـ مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها ـ كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن ، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن بالقرآن.

وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك إخبارُ أبي هُريرة - وهو متأخرٌ الإسلام - أنّ عبدالله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن يكتبُ؛ يدل على أنّ عبدالله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة .

ولو كان حديث أبي سعيد في النهي مُتَأخِّراً عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز، لعُرف ذلك عند الصحابة يقيناً صريحاً ، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير ، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي، عن كلَّ طوائف الأمة بعد الصدر الأول، رضى الله عنهم أجمعين.

وقد قال ابنُ الصلاح (ص١٧١) : «أنه زال ذلك الحلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرسَ في الأعصر الآخرة .

ولقد صدق رحمه الله. (ش).

أقولُ: وفي كتاب (تَقْييد العلم) للحافظ الخطيب البغدادي ـ كلامٌ علميٌ كثيرٌ في تنقيح هذه المسألة وتحقيقها.

وأدَّلةُ تقييد العلم أكثرُ مِن أنْ يُحْصيها عادٌّ، أو يَعُدُّها مُحْصٍ.

فإذا تقرّر هذا ، فينبغي لكاتب الحديث - أو غيره مِنَ العُلوم - أنْ يضبطَ ما يُشْكِلُ منه أو قد يُشْكِل على بعضِ الطّلبةِ في أصلِ الكتاب، نَقْطاً وشَكْلاً وإعراباً، على ما هو المُصطلح عليه بين الناس، ولو قَيَّد في الحاشية لكان حسَناً (۱).

(۱) قال ابن الصلاح (ص۱۷۱): ۵ على كتبة الحديث وطلبته صرفُ الهمّة إلى ضبط ما يكتبونه أو يُحصُّلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه، شكلاً ونقطاً يؤمَن معهما الالتباسُ.

وكثيراً ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه ، وذلك وخيم العاقبةِ، فإنَّ الانسان مُعرَّضٌ للنسيان ، وأول ناسٍ أولُ الناسِ ! وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله.

ثم لا ينبغي أنْ يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبسُ ، وقد أحسنَ من قال : «إِنما يُشكَل ما يُشكل».

وقد كان الأولـون يكتبون بغير نقط ولا شكل ، ثـم تبين الخطأ في قراءة المكتوبِ لضعف القوة في معرفة العربية ـ كان النقط ، ثم كان الشكلُ.

وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محلً لبس ، لأنها لا تُدرَك بالمعنى، ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها، قال أبو إسحق النَّجيرمي(١) - بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة -: « أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ، ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه(١)».

<sup>(</sup>١) نسبة إلى (نَجيرم) محلة بالبصرة. (ن)

أقول : وقد توفي سنة (٥٥هــ)، ترجمته في ﴿بُغْيَة الوعاةِ﴾ (١٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه \_ بسنده عنه \_ عبد الغني الأزدي في ( المؤتلف) (ص٢).

= ويَحْسُنُ في الكلمات المشكِلة التي يُخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرّة أخرى بحروف واضحة، يُفَرِّقُ حروفها حرفاً حرفاً، ويضبط كلاً منها، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره.

قال ابن دقيق العيد(١): «من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكِل، فيفرُّقوا حروف الكلمة في الحاشية، ويضبطوها حرفاً حرفاً».

وقد رأينا ذلك في كثيرٍ من المخطوطات العتيقةِ.

وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها ، كما تعرف المُعجمة بالنقط ِ، لأنَّ بعض القرَّاء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجماً وأن الكاتب نسي نقطَه. وطرق البيان كثيرة :

فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له ، كالسين، يضع تحتها ثلاث نقط ، إما صفاً واحداً هكذا (...) وإما مثل نقط اثنتين المعجمة ».

ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل (ح) تحت الحاء، (س) تحت السين، وهكذا .

ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه.

ومنهم من يضع خطأً أُنقياً فوق الحرف هكذا (\_) .

(١) في ( الاقتراح) (ص٢٨٦).

رمر ره د د وينبغي توضيحه.

ويُكرَه التدقيقُ (١)، والتعليقُ في الكتابةِ لغيرِ عُذرٍ؛ قال الإمامُ الحمدُ لابنِ عمَّه حنبل(٢) ـ وقد رآه يكتبُ دقيقاً ـ : لا تفعل، فإنّه يخونُك أحوجَ ما تكونُ إليه(٣).

قالَ ابنُ الصَّلاح : ويَنْبَغِي أَنْ يجعلَ بين كُلِّ حديثين دائرةً، وممَّن بلَغَنَا عنه ذلك : أبو الزُّنَاد، وأحمدُ بن حنبل، وإبراهيم

ومنهم من يضع فوقه رسماً أفقياً كَقُلامةِ الظُّفُر هكذا ( · ).

وتجد هذه العلامات كثيراً في الخطوط القديمة الأثرية.

وأرى أنه لا ينبغي أيضاً كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة ، وتحتها إن كانت مكسورة .

وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقاً، مفتوحة أو مكسورة، ولكنّ الذي اخترناه أولى وأوضح. (ش).

(١) التدقيق: الكتابة بالخط الدقيق.

والتعليق : خلط الحروف التي ينبغي تفريقها . (ش).

(۲) هو حنبل بنُ إسحاق، توفي سنة (۲۷۳ هـ) ترجمته في ( تاريخ بغداد)
 (۲/۸۱-۲۸۲).

(٣) رواه الخطيب في ( الجامع) (٣٧).

والمراد: ﴿ عند الكِبَر ، وضعف البصر»، كما في ﴿ المقنع، (٣٤٨/١).

وانظر ( أدب الإملاء والاستملاء ) (ص١٦٧) للسمعاني.

الحَرْبي، وابنُ جَرِيرِ الطبريُّ(١).

قلتُ: قد رأيتُه في خَطِّ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

قال الخطيبُ البغداديُّ(٢) : وينبغي أن يَترُك الدائرةَ غُـفُـلاً، فإذا قابلَـها نَقَـط فيها نُقطةً.

قالَ ابنُ الصَّلاح(٣): وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْتَب: «عبد الله بن فلان» في عبد الله بن فلان» في عبد» في آخر سطرٍ، والجلالة في أول سطرٍ، بل يَكْتُبُهما في سطرٍ واحدٍ(٤).

قال : وليُحَافِظُ على الثناءِ على اللهِ، والصلاةِ(°) على رسولهِ، وإنْ تكرّر، ولا يَسْأُم، فإنَّ فيه خيراً كثيراً.

<sup>(</sup>١) «المحدث الفاصل» (٦٠٦) و « الجامع»، (٢٧٣/١) و «أدب الإملاء» (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في « الجامع » (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) في «علوم الحديث» (ص ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) « الاقتراح » (۲۸۹) و « التقیید والإیضاح» (۱۷٤) و « تدریب الراوي» (۲/۲) و « فتح المغیث» (۲۳/۳).

<sup>(°)</sup> زاد في المطبوع: « والسلام»!.

قال: وما وُجد من خَطَّ الإمام أحمدَ من غيرِ صلاةٍ فمحمولٌ على أنه أراد الرواية.

قال الخطيبُ: وبَلَغَني أنّه كان يُصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم نُطْقاً لا خَطًّا (١).

قــالَ ابنُ الصَّلاح(٢): ولْيَكْتُب الصلاة والتسليمَ مُجَلَّسة (٣)، لا رمْزاً.

قال : ولا يقتصر على قوله : «عليه السلام»، يعني: وليكتب :

(١) ذهب أحمدُ بنُ حنبل إلى أنّ الناسخَ يتبعُ الأصل الذي ينسخُ منه، فإنْ كان فيه ذلك كَتبَه، وإلا لم يكتبهُ ، وفي كلّ الأحوالِ يتلفّظ الكاتبُ بذلك حين الكتابة، فيصلّى نطقاً وخطاً، إذا كانت في الأصل صلاةً، ونُطقاً فقط إذا لم تكن.

وهذا هو المختار عندي، محافظةً على الأصول الصحيحة لكتب السنةِ وغيرها، وكذلك أختارهُ في طبع آثار المتقدمين، وبه أعملُ إِنْ شاء اللهُ . (ش).

أقول : وفي « القول البديع» (ص٤٥٣) للسَّخاوي، و « أُمناء الشريعة» (ص٢١٩) للشوكاني ، بحثٌ مفيدٌ مُتَعَلِّقٌ بهذه المسألة.

(٢) في « علوم الحديث» (ص١٦٧).

(٣) ضُبطت في « الأصل» مشدّدة اللام مفتوحة، ومعناها : تامّة من غير نقص أو رمز. (ش).

«صلّى اللهُ عليه وسلم» واضحةً كاملةً.

قال : وَلَيْقَابِلْ أَصْلَه بِأَصِلِ مُعْتَمَدٍ ، مع نفسِه ومع (١) غيره مِن مَوْثُوفِ به ضابطِ.

قال : ومِن الناس مَن شَدُّد وقال : لاَ يُقابِلُ إلاَّ مع نفسهِ (٢)!.

قال: وهذا مَرْفُوضٌ مَرْدودٌ ٣٠).

(١) في المطبوع : ﴿أُوۗ ﴾!

(٢) ومذهب الجمهور جواز المعارضة مع غيره ، نَصَّ عليه أحمد، كما في «المسوَّدة» (ص٢٨٤) . (ن).

(٣) بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه، أو على أصل آخر مقابل، أو على نُسخة منقولة من الأصل مقابلة.

وهذا لتصحيح المنسوخ، خشية سقوط شيء منه أو قوع خَطاً في النقل.

قال عُروةُ بن الزبير لابنه هشام: ﴿ كتبت ؟ قال: نعم، قالَ: عَرَضْتَ كتابك؟ قــال: لا ، قال: لم تكتب،(١).

وَقالَ الْأَخْفَشُ: ﴿ إِذَا نُسْخَ الكتابِ وَلَمْ يُعَارَضَ، ثَمْ نُسْخَ وَلَـمْ يُعــارَضَ ؛ خَرْجِ أعجمياً (۲) [

<sup>(</sup>١) أخرجه الرامَهُرمُزي في ( المحدث الفاصل) (٤٤٥) والخطيب في ( الكفاية ، (٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) ٥ الكفاية ، (٢٣٧) و ٥ أدب الكاتب، (ص٥٦١) للصولي .

= ويُقابِلُ الكاتبُ نسختَهُ على الأصل مع شيخهِ الذي يروي عنه الكتابَ إنْ أمكنَ، وهو أحسنُ ، أو مع شخصِ آخرٍ، أو يقابل بنفسهِ وحدَهُ كلمةً كلمةً، ورجحهُ أبو الفضل الجاروديُّ فقال : «أصدق المعارضة مع نفسك»(١).

بل ذهب بعضهم إلى وجوبه، فقال: « لا تصح مع أحد غير نفسه ؛ ولا يقلُّد غيره ٥٤٥٠).

وأرى أنّ هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثيرٌ من الناس يُتقنون المقابلة وحدهم، ويطمئنُون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم.

وإذا لم يتمكن الكاتبُ من مقابلة نسختهِ بالأصل فيكتفي بأنْ يقابلها غيرهُ ممن يثق به.

ويُستحب لمن يسمعُ من الشيخ أن يكونَ بيدهِ نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته.

وذهب ابنُ معين إلى اشتراط ذلك، فقد سُئل عمن لم ينظر في الكتاب والمُحدث يقرأ ؛ هل يجوز، ولكن عامّة يقرأ ؛ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: ﴿ أُمَّا عندي فلا يجوز، ولكن عامّة الشيوخ هكذا سماعهم (٣).

<sup>(</sup>١) ٥ تدريب الراوي ٥ (٧٨/٢) و ٥ فتح المغيث، (٢٨/٣) للعراقي.

<sup>(</sup>٢) انظر و الإلماع، (ص٩٥١) للقاضي عياض.

<sup>(</sup>٣) هو في ( الكفاية ) (ص٢٣٩).

قال السخاوي في «فتح المغيث» (٨٣/٣) : « السَّند فيه وجادة ، وأورده لذلك ابنُ الصلاح [١٦٩] بصيغة التمريض».

......

= قال النووي: « والصوابُ ـ الذي قاله الجمهورُ ـ أنّه لا يشترط(١)».

أمّا إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل؛ فذهب القاضي عياضٌ وغيرهُ إلى أنّه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز، إذا كان ناقل الكتاب ضابطاً صحيح النقل قليل السقط.

وينبغي أنْ يبيِّن حين الرواية أنّه لم يقابل على الأصل المنقول منه ؛ كما كان يفعل أبو بكر البَرقاني، فإنّه روى أحاديث كثيرة قال فيها : «أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل» (٢).

ثم إنّ الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها ... إلخ؛ تعتبر أيضاً في الأصل المنقول عنه ؛ لئلاً يقابل نسختَهُ على أصل غير موثوقٍ به، ولا مقابَل على ما نقلَ منه (ش).

....

<sup>(</sup>١) انظر ٥ إرشاد طلاب الحقائق، (١/٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) و الكفاية ، (٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) وما سبق كلَّه من الدَّقَة العلميةِ المتناهيةِ في النسخ، والمقابلة، والتقييد يَـدُلُّ دلالة أكيدةً على ذلكم المقدار العالي ـ الذي وصلَ إليه أهلُ الحديث منذ قرونِ بعيدة ـ من المنهجيّةِ الفريدة التي تُميَّزُ هم ـ بل تُميَّزُ الأمَّة كلَّها ـ على سائر الفِرق والملل والأديان..

فَلْيَهُنَأَ أَهِلُ الحِديثِ بمنهجهم، وَلْيَخْسَأَ أُولئك الشاردون التائهون، الَّذين يسيرون خَلَف كُلُّ مُنادٍ، ويطيشون في كُـلِّ وادٍ!!

وقد تكلّم الشيخُ أبو عَمْروٍ على ما يتعلّق بالتخريج والتضبيبِ والتصحيح ـ وغيرِ ذلك من الاصطلاحاتِ المُطَّرِدَةِ والخاصّة ـ ما أطال الكلامَ فيه جداً (١).

(۱) إذا سقط من الناسخ بعضُ الكلمات وأراد أنْ يكتبَها في نُسخته، فالأصوبُ أنْ يضعَ في موضع السَّقْطِ ـ بين الكلمتينِ ـ خَطَّا رأسياً، ثم يعطفَه بين السطرين، بخطُّ أُنْقيُّ صغير، إلى الجهةِ التي سيكتبُ فيها ما سقط منه، فيكونُ بشكلِ زاويةٍ قائمةٍ هكذا ( \_\_\_\_\_) إلى اليمين، أو هكذا ( \_\_\_\_\_) إلى اليسارِ.

واختار بعضُهم أنْ يُطيلَ الخطَّ الأفقيَّ حتى يصلَ إلى ما يكتُبُه، وهو رَأْيٌ غيرُ جيِّدٍ؟ لأنَّ فيه تشويهاً لِشكْلِ الكتاب، ويزدادُ هذا التشويهُ إذا كَثُرَتْ التصحيحاتُ، ثم يكتبُ ما سَقَطَ منه، ويكتبُ بجوارهِ كَلِمةَ (صح)، أو كَلِمةَ (رجع)، والاكتِفاءُ بالأولى أحسنُ وأولى.

وذهب بعضُهم إلى أنّه يَكْتُبُ عَقِبَ السَّقْطِ الكَلمةَ التي تتلوهُ في صلّب الكتابِ، ولكنّ هذا غيرُ مقبولٍ، لثلاّ يظنُّ القارىءُ أنّ الكلمةَ المكتوبةَ في الحاشيةِ وفي الصُّلبِ مُكَرَّرَةٌ في الأصل، وهو إيهامٌ قبيحٌ.

وأمَّا إذا أراد أن يكتب شيئاً بحاشية الكتاب، على سبيل الشرح أو نحوه، ولا يكونُ إِنْ الله الشرح أو نحوه، ولا يكونُ إِنْ مَاماً لسقط من الأصل، فَيَحْسُنُ أَنْ يَرسمَ العَلامة السابقة في وسَطِ الكلمة التي يكتب عنها، فَتكونُ العلامة فوقها، لِيُفَرِّقَ بين التصحيح وبين الحاشية. =

= واختار القاضي عِياضٌ (١) أَنْ يُضبِّبَ (١) فوقَ الكلمةِ.

وفي عُصورنا هذه نَضَعُ الأرقامَ للحواشي، كما ترى في هذا الكتابِ.

وَمِنْ شَأْنِ الْمُتَقَنِينَ في النَّسَخِ والكتابةِ أَنْ يَضَعُوا علامات تُوضح ما يُخشى إِبْهامهُ؛فإذا وَجَدَ كلاماً صحيحاً مَعْنَى وروايةً، وهو عُرْضَةٌ للشكّ في صحّته أو الخلاف فيه، كَتَبَ فَوقَه: «صح».

وإذا وجد ما صَحَّ نقلُه وكان معناهُ خَطَأً؛ وضع فوقهَ علامةَ التَّضْبيب، وتُسَمَّى أيضاً: «التمريض» وهي صادَّ ممدودة هكذا «صـ»، ولكنْ لا يُلْصِقُها بالكلام؛ لئلا يُظَنَّ أنّه إلغاء له وضرب عليه.

وكذلك تُوضَعُ هذه العلامةُ على مَوْضع الإرسالِ أو القَطْع في الإسناد؛ وكذلك فوقَ أسماءِ الرُّواةِ المعطوفة؛ نحو وفُلان وفُلان، لئلا يتوهم الناظرُ أنَّ العطفَ خَطَأً، وأنَّ الأصلَ : وفُلان عن فُلان.

(١) في والإلماع» (ص١٨٦).

(٢) التضبيبُ، ويُسمَى أيضاً التمريض: أنْ يُمَدُّ على الكلمةِ خطُّ أوَّله كالصادِ، هكذا (ص)، لِيَدلُّ على اختلافِ الكلمةِ، ويُوضَعُ على ما هو ثابتٌ نقلاً، فاسدٌ لفظاً أو معنى، أو ضعف، أو ناقص.

فَيُشارُ بذلك إلى الحَلَلِ الحاصلِ، وأنَّ الروايةَ ثابتةٌ بهِ، لاحتمالِ أنْ يأْتِيَ مَنْ يظهرُ له فيه وَجْهٌ صحيحٌ (۲۹۸ ـ ۲۹۹).

وهذا بخلاف كلمة (صح) على الكلمة؛ فإنها إنّما تُوضَعُ على كلامٍ صحَّ روايةً ومعنى، وهو عُرضةٌ للشكَّ أو الحلاف، فيكتبُ ذلك عليه ليُعرفَ أنّه لم يفعل عنه، وأنّه قد ضَبطَ، وصحَّ ذلك على الوجه. (ن).

التحويل، أو الحائل بين الإِسنادين، أو عبارة عن قوله: «الحديث».

قلتُ: ومِـنُ الناسُ مَـن يتوهّم أنها «خاء» مُعْجمة! أي : إسناد آخر!!

## والمشهورُ الأوّلُ، وحكَى بعضُهم الإجماعَ عليه (١).

= والأحسنُ في الإِرسالِ والقَطع والعَطْفِ ونحوها ؛ وضعُ علامّة التصحيح، كما هو ظاهرٌ.

وفيما كان خَطأ في المعنى أن يكتُب فوقه أو بجواره كلمّة: «كذا»، وهو المُستعمل كثيراً في هذه العُصور.

وإذا غَلِطَ الكَّاتِ فزادَ في كتابته شيئاً: فإمّا أنْ يَمْحُوه ـ إنْ كان قابلاً للمَحْوِ ـ ، أو يَكْشُطَه بالسَّكِّين ونَحوها؛ وهذا عَمَلٌ غيرُ جيَّد.

والأصوبُ أَنْ يَضْرِبَ عَليه بَخطٌ يَخطُه عَليه، مُختلطًا بأواثل كلماته، ولا يَطْمِسُها. وبعضُهم يَخُطُ فوقَه خطاً مُنْعَطفاً عليه من جانبيه؛ هكذا ( \_\_\_\_\_\_) أو يضعُ الزيادة بين صفرين مُجَوَّفين هكذا ٥٥ أو بين نصفي دائرة، وكلَّ هذا مُوهِمَّ.

وإذا كان الزائدُ كثيراً ؛ فالأحسنُ أن يكتُبَ فوقَه في أُوّل كُلّمة : (لا)، أو: «مِن» أو: ((اثد)، وفي آخره فوقه أيضاً كلمة : (إلى)، ليعرف القارىء الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها.

وتجدُ هذا كثيراً في الكتبِ المخطوطةِ القديمةِ؛ التي عُنِيَ أصحابُها بصحّتها ومُقابلتِها. وإذا كانت الزيادةُ بتكرارِ كلمةٍ واحدةٍ مرّتين، فقيل : يضربُ على

الثانية مُطْلَقاً، وقيل بالتفصيل، فيضربُ عليها إن كانتا في أول السطر أو وَسَطِه، ويضربُ على الأولى في آخره والثانية ويضربُ على الأولى إن كانتا في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع مُلاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف، ولا بين المضاف والمُضاف إليه، وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. (ش).

(۱) انظر «فتح المغیث» (۱۱۳/۳)، و «شرح النووي على مسلم» (۳۸/۱)، و «شرح النووي على مسلم» (۳۸/۱)، و «شرح الكرماني على البُخاري». (۱/۰۰).

# النوعُ السادسُ والعشرون في صفة رواية الحديث

قال ابنُ الصَّلاح(١): شدَّد قومٌ في الرواية؛ فاشترطَ بعضُهم أنْ تكونَ الروايةُ من حفظِ الراوي أو تَذَكُّرِه.

وحكاه(٢)عن مالك، وأبي حنيفة، وأبي بكر الصَّيدلانيُّ المروزيِّ(٢).

واكتفى آخرون ـ وهم الجمهور ـ بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يُسْمَعُ عليه، وإنْ كان بخط غيره، وإنْ غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير.

وتساهَلَ آخرون في الرواية من نُسَخ لم تُقابَلْ، وبمجرّد قول الطالب : «هذا من روايتِك»، من غير تثبّت ولا نَظَر في النّسخة، ولا تفقّد طَبَقة سماعه (٤).

<sup>(</sup>١) في «علوم الحديث» (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أي: ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) وهو مِن أَثمَّة الشَّافعيَّة، توفي سنة (٢٧٪ هـ)، ترجمتُه في «طبقات الشَّافعيّة» (٣) وهو مِن أَثمَّة اللَّه، و«طبقات الشَّافعيّة» (٤٨/٤) للسُّبكي.

<sup>(</sup>٤) هُذا يَتَّفَقَ مَع قُولِ مَنُ اشْتَرَطَ الْمُقَابَلَةَ لأُصْلَهُ بَأْصُلِ مُعْتَمِدٍ، وأَمَّا مَنْ جَوَّز الرواية من كتابهِ ولو لم يُقابِل بالأصلِ بالشرطِ المتقدم (ص ٣٨٩)، فلا يتفق معه ما ذُكر هنا من التفقد.

أُمَّا التنبُّتُ فلا بُدِّ منه على كُلِّ حال. (ن).

قال(١): وقد عدُّهم الحاكمُ في طَبَقاتِ المجروحين.

١- فرع : قال الخطيبُ البغداديُّ (٢) : والسماعُ على الضريرِ أو البصيرِ اللهُمِّيِّ (٣)، إذا كان مُثْبَتاً بخط غيرهِ أو قولهِ (١) ؛ فيه خلاف بين الناس؛ فَمِنَ العُلماءِ مَن مَنعَ الروايةَ عَنهم، ومِنْهُم مَن أجازَها (٥).

٧ - فرع آخر: إذا رَوى كتاباً، كه «البُخاري» مثلاً، عن شيخ، ثُمَّ وَجَدَ نُسخةً به ليست مُقابَلةً على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه - لكنّه تَسْكُن نَفْسُهُ إلى صحّتها - فحكى الخطيب عن عامّة أهل الحديثِ أنّهم مَنعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصبّاغ الفقيه.

وحُكِيَ عن أَيُّوبَ(١) ومحمَّد بن بَكْر البُرْسانِّي (٧) أَنَّهما رخَّصا في ذلك.

<sup>(</sup>١) اعلوم الحديث، (ص ١٨٦).

وانظر المدخل، (ص ٣٠ ـ ٣٣) للحاكم.

<sup>(</sup>٢) في (الكفاية) (ص ٢٢٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) يعنى غير الضابط. (ن).

<sup>(</sup>٤) لعلُّه : (أو تلقينه)، انظر الخطيب في (الكفاية) (ص ٢٥٨). (ن).

<sup>(</sup>٥) في نُسخة (أ) : أجازه».

<sup>(</sup>٦) هو السُّخْتيانيُّ.

<sup>(</sup>٧) بُرْسان : قبيلة من الأزْد. (ن).

قلت : وإلى هذا أجنح، والله أعلم (١).

وقد توسَّط الشيخُ تقيُّ الدينِ بن الصَّلاح فقال : إنْ كانت له من شيخهِ إجازةً (٢) جاَزتُ روايتُه (٢) والحالةُ هذه (١).

" - فرع آخر : إذا اختلف [حفظ] (٥) الحافظ وكتابه؛ فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليُرْجَع إليه، وإن كان من غيره (١) فليُرجَع إلى حفظه (٧).

<sup>(</sup>١) وهو الصوابُ؛ لأنَّ العبرةَ في الروايةِ بالثقةِ، واطمئنانِ النفس إلى صحّة ما يروي. (ش).

<sup>(</sup>٢) أي: بالنُّسخة الأخرى. (ن).

 <sup>(</sup>٣) لأنّه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة.
 (ش).

<sup>(</sup>٤) زاد في «الأصل» [علوم الحديث] : «بلفظِ : أخبرنـــا، أو : حدَّثنا»؛ مِن غير بيانٍ. (ن).

<sup>(</sup>٥) ساقطً مِن المطبوع.

<sup>(</sup>٦) في «علوم ابن الصلاح»: «من فم المحدّث» .(ن).

<sup>(</sup>٧) فإِذا وافَقَ الذي في الصدور ما في السطور، كان نوراً على نور.

وهذا الضبطُ ـ بِطَرَفيهِ ـ صدراً وحفظاً اجتمع لخلائق لا يُحْصَون من حملة هذا العلم النبوي.

والحمدُ لله ربِّ العالمين.

وَحَسَنُ أَنْ يُنبُّه على ما في الكتابِ مع ذلك كما رُويَ عن المُعْبَدَرا).

وكذلك إذا خالَفَهُ غيرُه من الحُفَّاظِ، فَلْيَنَبِّه على ذلك عند روايتهِ، كما فعل سُفيان الثوريّ.(٢) واللَّهُ أعلمُ.

(۱) روى الخطيبُ (۲۲۰) بسنده عن شُعبَة، عن الحكم، عن يحيى الجزّار، عن صُهيب ـ رجل من أهلِ البصرة ـ عن ابن عباس، أنّ جاريتين مِن بني عبدالمُطّلب جاءَتا تسعيان ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، حتّى أَخَذَتَا بركبَتيه ـ قال شُعبةُ : وأنّا أحفظُ مِن فيه : «ففرَّع بينهما»، وفي كتابي : «ففرَّق بينهما» ولم يقطع صلاتَه.

ورواه النَّسائيُّ (١٢٣/١) باللفظ الأوَّل، ولم يشكُّ. (ن).

أَقُولُ : وفي «مسند ابن الْجَعْد» (١٦٣) ذِكرُ الشكُّ وبيانِ شُعبة له.

ورواه أحمد (٣١٦٧) وابن خُرِيمة (٨٣٥) وأبو يعلى (٤٨ ٢٥) بالشكُّ دون البيان. ورواه الطبرانيُّ (١٢٨٩١) جازماً بلفظ: «ففرَّ ع».

ورواه البيهقيّ (٢٧٧/٢) جــازمــاً بلفـظ : «ففرع»، إلاّ أنّــه جَعَلَ «ففرَّق» معنـــى لــ «ففرُّ ع»!

ورواه أحمد في «المسند» (٢٠٩٥) مِن الطريق نفسِه، لكُن وقع في بعضِ نُسخهِ المُخطوطة، «ففرَّع»، وفي بعضِ آخَرَ : «ففرَّق».

(٢) روى الخطيبُ (٢٢٥) بسنده عن سُفيان:

حدثنا عاصم بن كُليب، عن أبي بكر بن أبي موسى، قال: أرسل علي إلى أبي موسى - وهو جالس في رحبة أبي موسى - فدعاه، فقال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أجعل الخاتم في هذه وهذه.

فرع آخر: لو وَجد طَبقَة سماعه في كتاب \_ إمّا بخطّه أو خَطُ مَن يثقُ به \_ ولم يتذكّر سماعه لذلك؛ فقد حُكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوزُ له الإقدامُ على الرواية.

والجادَّةُ من مذهب الشافعيِّ ـ وبه يقولُ محمد بن الحسن وأبو يوسُف ـ الجوازُ ؛ اعتماداً على ما غَلب على ظنّه، وكما أنّه لا يُشترط أن يتذكّر سماعَه لكلِّ حديثٍ حديثٍ أو ضَبْطَه، كذلك لا يُشترط تذكّره لأصل سماعه.

[ قلتُ: وهذا يُشبِهُ ما إذا نَسِيَ الراوي سَماعَهُ؛ فإنَّه تجوزُ روايتُهُ عنه لمن سَمِعَهُ منه، ولا يَضُرُّ نِسْيانُه والله أَعْلَمُ] (١)

= وأشار سُفيانُ إلى السبّابة والوسطى.

قال سفيانُ : أنـا أقول : عن أبي بكرٍ بن أبي موسى، وغيري يقول : عن أبي بُردة ابن أبي موسى.

ثم ذكر الخطيب أن جماعةً من الثقات خالفوا سفيان في قولهِ، وقالوا: عن أبي بُردة، وهو الصوابُ.

قلتُ : وكذلك رواه مسلمٌ (١٥٢/٦ - ١٥٣) وقد رواه عن سُفيان بلفظِ : «عن ابنِ لأبى موسى» لم يُسَمه. (ن).

أقولُ : وقال الحُميدي في «مسنده» (٥٢) بعد روايته للحديث : «وكان سفيانُ يحدّث به عن عاصم بن كُليب، عن أبي بكر بن أبي موسى، فقيل له : إِنّما يُحدّثونه عن أبي بُردة، فقال : أمّا الذي حفظت أنا فعن أبي بكر، فإنْ خالفُوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى، فكان سفيان بعد ذلك ربّما قال : عن ابن أبي موسى، وربّا نسى فحدّث به على ما سمع (عن أبي بكر)».

وانظر «علل الدار قطني» (رقم ٤٩٢) و«تُحفة الأشراف» (١٠٣٢٠/٧).

(١) ساقطٌ مِن المطبوع تَبَعاً للنُّسخة (أ) !!

## **٥ ـ فرعٌ آخر** : وأمّا روايتُهُ الحديثَ بالمعنى :

فإنْ كان الراوي غيرَ عالم ولا عارِفٍ بما يُحيلُ المعنى ؛ فلا خلافَ أنّه لا تجوزُ له روايةُ الحديث بهذه الصفة.

وأمّا إنْ كان عالماً بذلك، بَصيراً بالألفاظِ ومَدْلُولاتِها، وبالمترادِفِ من الألفاظِ ونحو ذلك ؛ فقد جوَّز ذلك جمهورُ الناسِ سَلَفاً وَخَلفاً (١)، وعليه العملُ، كما هو المُشاهَد في الأحاديثِ الصِّحاحِ وغيرِها، فإنّ الواقعَة تكونُ واحدةً، وتجيءُ بألفاظٍ مُتَعَدّدةٍ، من وجوهٍ مُختلفةٍ مُتباينةٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) «الكفاية» (ص ۱۹۸) و«الإلماع» (۱۷۶) و «الإرشاد» (۳٤۱/۱) و«فتح المغيث» (۹/۳) للعراقي، و«فتح المغيث» (۱۳۷/۳) للسخاوي.

<sup>(</sup>٢) فهذا \_ وما سيذكره الشارحُ عن ابن العَربي لله على الحُجَّةُ في هذه المسألةِ.

وأمّا ما ذكره الخطيبُ في هذا الباب من كتابهِ «الكفاية» (ص ١٩٨ - ٢٠٠) عن عبدالله بن أكيمةَ اللَّيْثيّ، وابن مسعود، عن رجل من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في جواز رواية الحديثِ بالمعنى! فلا يصعُّ:

ففي إسناد الأوّلِ: الوليد بن سَلَمة الفِلَسْطينيّ، قال دُحَيم وغيره: كذّاب، وقال ابنُ حِبّان: يضع الحديثَ.

وفي الثاني: عبدُ العزيز بن عبدالرحمن، وهو البالسيّ؛ اتهّمه الإمام أحمدُ. والجسوّدة»، والجسورُدة»، كما في «المسوّدة»، (ص ٢٨١). (ن).

أَقُولُ : والحديث المشار إليه أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٦٤٩١)والجَوْرقانّي =

ولمّا كان هذا قد يُوقع في تغييرِ بعض الأحاديثِ، مَنَع من الروايةِ بالمعنى طائفةٌ آخرونَ مِنَ المُحَدِّثين والفُقَهاء والأصولييِّن، وشدَّدوا في ذلك آكَـدَ التشديد.

وكان ينبغي أن يكونَ هذا [المذهبُ] (١) هو الواقع، ولكن لم يَتَّفق ذلك. واللَّهُ أعلمُ.

وقد كان ابنُ مسعودٍ وأبو الدرداءِ وأنَس (٢) رضي اللهُ عَنْهم يقولون ـ إذا رَوَوُا الحديثُ ـ : « أو نحـوَ هـذا»، أو : « شبِهـه»، أو : « قريباً منه» (٣).

<sup>=</sup> في «الأباطيل» (٩٧/١) وقال: هذا حديثٌ باطلٌ، وفي إسناده اضطرابٌ.

ورواه ابنُ الجوزي في «الموضوعات» ـ كما في «الإصابة» (٧٣/٢) و «فتح المغيث» (٣/٥٤)، وليس هو في المطبوع منه!..

وقال السّخاوي : حديث مضطرب لا يصح.

وَانظر ذيل «مَن روى عن أبيهِ عـن جدِّه». (ص ٢٩ه) لابن قُطْلوبُغا، و«المُعتبر» (ص ٢٩ه) لابن دقيق العيد.

<sup>(</sup>١) استدركتها من نقل السّخاويّ عن المُؤلِّف في «فتح المُغيث» (١٤١/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر «سنن الدارميّ» (۲۷٤) و (۲۷۰) و «الجامع» (۹۱/۲) للخطيب، و «المحدّث الفاصل» (۷۳۳) و «الإلماع» (۱۷٦).

<sup>(</sup>٣) اتفق العُلماء على أنّ الراوي إذا لم يكُنْ عالمًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، =

ولا خبيراً بما يُحيل معانيها، ولا بصيراً بمقادير التفاوتِ بينها ـ لم نُجِزُ له رواية ما

سمعه بالمعنى، بل يجبُ أنْ يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيد.

هكذا نقل ابنُ الصلاح والنوويُّ وغيرُهما الاتفاقَ عليه.

ثم اخْتَلَفُوا في جوازِ الروايةِ بالمعنى للعارفِ العالمِ :

فمنعها أيضاً كثيرٌ من العُلماءِ بالحديثِ والفقهِ والأصولِ.

وبعضُهم قيّد المنع بأحاديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم المرفوعةِ، وأجازها فيما سواه ؛ وهو قولُ مالكِ، رواه عنه البيهقيُّ في «المدخل»(١)، وروى عنه أيضاً أنّه كان يتحفّظ من الباءِ والياءِ والتاءِ في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبه قال الخليلُ بن أحمد، واستدلُّ له بحديثِ:

﴿رُبُّ مِبَلَّعْ أُوعى مسن سامع، (٢)؛ فإذا رواه بالمعنى فقد أزالَه عن موضعِهِ ومعرفسةِ

وذهب بعضُهم إلى جواز تغيير كلمة بمُرادفها فَقَطْ.

وذَهب آخَرُون إلى جوازِها إنْ أُوجب الخبرُ اعتقاداً، وإلى منعها إنْ أُوجَبَ عملاً. =

(١) ليس هو في المطبوع منه.

وانظر االجامع، (ص ١٤٧) لابن أبي زيد القيرواني، واترتيب المدارك، (١٤٨/١) للقاضي عِياض، واالإلْماع، (ص ١٧٨) له.

(٢) حديثٌ متواترٌ، مرويٌ عن بضعة وعشرين صحابياً.

ولفضيلة شيخِنا العلامةِ عبد المُحْسِن العبّاد كتابٌ حافلٌ في دراستهِ درايةٌ وروايةٌ.

(٣) قارن به والكفاية، (٢٠١ - ٢٠٢) و والمُستصفى، (٩/١) و والأحكام، (٢/٠٥١) للآمدي.

وقال بعضُهم بجوازها إذا نسبي اللفظ وتَذكّر المعنى؛ لأنّه وجب عليه التبليغ،
 وتحمُّلُ اللفظ والمعنى، وعَجَزَ عن أداء أحدهما، فَيَلْزمُهُ أداء الآخر.

وعكس بعضُهم؛ فأجازَها لمن حفظ اللفظَ، ليتمكّن من التصرُّف فيه، دونَ مَن نَسِيَهُ. والأقوالُ الثلاثةُ الأخيرةُ خياليَّةٌ في نظري!

وجزم القاضي أبو بكر بن العَربيّ بأنّه إنّما يجوزُ ذلك للصحابة دون غيرهم ؛ قال في «أحكام القُرآن» (ج ١ ص ١٠) : «إنّ هذا الحلاف إنمّا يكونُ في عصر الصحابة ومنهم، وأمّا من سواهم فلا يجوزُ لهم تبديلُ اللفظ بالمعنى، وإن استُوفي ذلك المعنى، فإنّا لو جَوزُناه لكل أحد لما كُنّا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كُلُّ أحد إلى زماننا هذا قد بدلً ما نقلَ، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكونُ خُروجاً من الأخبارِ بالجملة، والصحابةُ بخلافِ ذلك، فإنّهم اجتمع فيهم أمران عظيمان:

أحدُهما : الفصاحةُ والبلاغةُ، إذ جبلَّتُهُم عربيَّةٌ، ولغتُهم سليقةٌ.

الثاني : أنّهم شاهدوا قولَ النبيّ صلى الله عليه وسلم وفعلَه، فأفادَتُهم المشاهدةُ عقلَ المعنى جُملةً، واستيفاءَ المقصدِ كلّه، وليس مَن أخبَرَ كمن عايَنَ، ألا تراهم يقولون في كلّ حديث : «أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكذا» و : «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كذا»، ولا يذكرُون لفظه؟ وكان ذلك خبراً صحيحاً، ونقلا لازماً.

وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصفٌ، لبيانه».

وقال ابنُ الصَّلاح (ص ١٨٩): «ومَنَعه بعضُهم في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وقال ابنُ الصَّلاع (ص ١٨٩) والأصحُّ جـوازُ ذلك فـي الجَميع إذا كان عالماً =

= بما وَصَفْناه قاطعاً بأنّه أدّى معنى اللفظ الذي بَلَغَهُ؛ لأنّ ذلك هو الذي تشهدُ به أحوالُ الصحابةِ والسلفِ الأوّلين، وكثيراً ما كانوا ينقُلونَ معنى واحداً بألفاظِ مختلفةٍ، وما ذلك إلاّ لأنّ مُعَوَّلُهم كان على المعنى دون اللفظِ.

ثمّ إنّ هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس . فيما نعلم . فيما تضمّنته بطون الكتب؛ فليس لأحد أن يُغَيِّر لفظ شيء من كتاب مُصَنَّف ويُثبت بدلَه فيه لفظاً آخر بمعناه، فإنّ الرواية بالمعنى رخص فيها مَنْ رخص لِمَا كان عليهم في ضبط الألفاظ والجُمود عليها من الحَرَج والنَّصَب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بُطون الأوراق والكُتُب، ولأنّه إنْ مَلَك تغيير اللفظ، فليس يملِك تغيير تصنيف غيره».

واقرأً في هذا الموضوع بحثاً نفيساً للإمام الحافط ابن حَزْم، في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» (ج ٢ ص ٨٦ - ٩٠) (١).

وقد استوفى الأقوالَ وأُدلّتها شيخُنا العلاّمةُ الشيخُ طاهرٌ الجزائريُّ، رحمه اللّه في كتابه «توجيه النَّظَر» (ص ٢٩٨ ص ٣١٤).

وبعدُ؛ فإنَّ هذا الحلافَ لا طائلَ تَحتَه الآنَ، فقد استقرَّ القولُ في العصورِ الأخيرةِ على منع الرواية بالمعنى عَمَلاً، وإنْ أَخَذَ بعضُ العُلماء بالجواز نظراً:

قال القاضي عياض (٢) : (ينبغي سدُّ باب الرواية بالمعنى، لئلاَّ يتسلَّطَ من لا يُحْسِنُ، مَّن يظنُّ أَنَّه يُحْسِنُ، كما وقع للرُّواة قديماً وحديثاً».

<sup>(</sup>١) وخُلاصتُه أنّه يجبُ إيرادُ النصَّ بلفظهِ، إلاَّ إذا لم يقصد التبليغَ، وإنّما الجواب عن سؤالٍ، فيغني حينتذ معناه، وكذلك حُكمُ الآية. (ن).

<sup>(</sup>٢) في االإكمال لشرح مسلم، (ق٣/ أ)، وعنه حاشية االإلماع، (ص١٨٢).

= والْمُتَتَبِّعُ للأحاديثِ يجدُ أنَّ الصحابةَ ـ أو أكثرَهم ـ كانوا يَرْوُون بالمعنى، ويُعَبِّرون على اللفظِ عنه في كثير من الأحاديثِ بعباراتهم، وأنَّ كثيراً منهم حَرِصَ على اللفظِ النبويُّ؛ خصُوصاً فيما يُتَعَبِّدُ بلفظهِ، كالتشهُّد، والصلاةِ، وجوامع الكلم الرائعةِ، وتَصَرُّفوا في وصفِ الأفعالِ والأحوالِ وما إلى ذلك.

وكذلك نجدُ التابعين حَرصُوا على اللفظ، وإنِ اختلفت الفاظهم، فإنّما مرجعُ ذلك إلى قوّةِ الحفظِ وضعفه، ولكنّهم أهلُ فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممّن شهد أحوالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه.

وأمّا مَنْ بَعدهم، فإنّ التساهُلَ عندهم في الحِرصِ على الألفاظِ قليلٌ، بل أكثرُهم يُحدّنُ بمثلٍ ما سمع، ولذلك ذهب ابنُ مالكِ(١) ـ النّحويُّ الكبير ـ إلى الاحتجاج بها وردَ في الأحاديثِ على قواعدِ النّحوِ واتّخذَها شواهدَ كشواهِد الشّعرِ، وإنْ أبى ذلك أبو حَيَّانَ رحمه الله، والحقُّ ـ إنْ شاءَ الله ـ ما اختاره ابنُ مالك.

وأمَّا الآنَ، فَلَن ترى عَالماً يجيئُ لأحد أن يَرويَ الحديثَ بالمعنى، إلَّا على وجه التحدُّثِ في المجالسِ، وأمَّا الاحتجاجُ وإيرادُ الأحاديثِ روايةً فلا.

ثم إنَّ الراويَ يَنبغي له أنْ يقولَ عَقِبَ روايةِ الحديث: «أو كَما قال»، أو كلمةً تؤدِّي هـذا المعنى، احْتِياطاً في الرواية، خشية أن يكونَ الحديثُ مروياً بالمعنى، وكذلك ينبغي له هذا إذا وَقَعَ في نفسِه شكٌّ في لفظٍ ما يرويهِ اليبراً من عُهدتِه. (ش)

<sup>(</sup>١) لعلَّه يُشير إلى صنبعه في كتابه وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وهو مطبوع في مصر بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.

٦ - فرع آخر: وهل يجوزُ اختصارُ الحديث، فَيُحذَف بعضُهُ، إذا لم يكن المحذوفُ مُتعلّقاً بالمذكور؟ على قولين؛ فالَّذي عليه صنيعُ أبي عبدالله البُخاريُ اختصارُ الأحاديث في كثيرٍ من الأماكن(١).

وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، ولا يُقَطِّعُه، ولهذا رجَّحه كثير من حُفَّاظ المغاربة (٢)، واستروَحَ إلى شرحه آخرون (٣)؛ لسهولة ذلك بالنسبة إلى «صحيح البُخاري» وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه.

وعلى هذا المذهب جمهورُ الناس قديماً وحديثاً (١).

(١) انظر (فتح الباري، (١/٥١) و (٢/٢٤) و (٧٢٣/٨) و (٢٢/١٠ و ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «النُّكَت على نُزهة النظر» (ص ٨٦ ـ ٨٩) وتَعْليقي عليهِ، فقد أَشَرْتُ إلى ما قيلَ في هذه المسألةِ أَخْذاً ورداً.

<sup>(</sup>٣) أي : مِن المغاربةِ، كالمازَريِّ، والقُرْطُبيِّ، والقاضي عِيَاضٍ، والأَبِّيِّ، ولم يُطْبَع منها سوى شَرْحَى : المازريِّ والأَبِّـيِّ.

<sup>(</sup>٤) أي : على جوازِ اختصارِ الحديثِ، وعليه عَمَلُ الأَثمّةِ.

والمَفهومُ أنَّ هذا إذا كان الحبرُ وارداً بِرواياتِ أُخْرى تامَّا، وأمَّا إذا لم يَرِدْ تامَّا من طريقِ أُخرى، فلا يجوزُ، لأنَّه كِتْمانٌ لِمَا وَجَبَ إِبْلاغُه.

إذا كان الراوي مَوْضِعاً للتَّهمةِ في روايتهِ فَيَنْبَغِي له أَنْ يَحْذَرَ اخْتِصارَ الحديثِ بعد أَنْ يَرُويَه تَامَاً، لثلا يُتَّهم بأنّه زادَ في الأوّلِ ما لم يَسمع، أو أخْطاً بنسيانِ ما سَمعَ، =

قال ابنُ الحاجبِ في «مُختصره»(١):

مسئلةٌ: حَذْفُ بعضِ الخبرِ جائزٌ عند الأكثرِ ، إلاّ في الغاية(٢) والاستثناء ونحوه.

فأمّا(٣) إذا حَذَفَ الزيادة لكونه شكَّ فيها، فهذا سائغٌ؛ كان مالكٌ [رحمه الله] يفعلُ ذلك كثيرا [تَوَرَّعاً] (٤)، بل كانَ يَقْطَعُ إسنادَ الحديثِ إذا شكَّ في وصلهِ.

= وكذلك إذا رواه مُخْتَصَراً وخَشيَ التُّهمةَ؛ فَيَنْبَغــي لــه أَنْ لا يَرْويَه تاماً بعد ذلك(١). (ش).

(۱) (ص ۹۷ ).

(٢) كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترموا جمرة العقبة ... »، فلا يَجوزُ حديثٌ صحيحٌ حذفُ ما بعده، وهو قوله: «... حتّى تَطلعَ الشَمسُ»، وهو حديثٌ صحيحٌ مخرَّجٌ في «الإرواء» (٢٧٦/٤).

ومِثْلُه قولُه صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيته ...» فلا يجوزُ الحذفُ ما بعده، وهو قوله: «.... إلاّ المكتوبة»، وهو حديثٌ صحيحٌ مُخَرَّجٌ في «صحيح أبي داود» (١٣٠١). (ن).

(٣) في المطبوع: أمَّا!

(٤) انظر «شرح صحيح مسلم» (١/ ٤٩) للنووي، وما بين معكوفين ساقط من المطبوع تَبَعاً لنسخة (أ).

<sup>(</sup>١) لا أرى جواز هذا، بل عليه أنْ يرويَه بتمامِه، وإلاّ فإنّه داخلٌ في وعيدِ كتمان العلم، ولا يُبرَّر له الكتمان الخشيةُ المذكورةُ إذا كان يعلمُ من نفسهِ الصدق؛ فإنَّ اللّه تعالى الخبيرُ بما في الصدورِ سوف يكشفُ للناس عن صدقِه بفضل حرَّصِه على روايةِ حديثِ نبيَّه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. (ن).

وقال مجاهد: (١) انقص الحديثَ ولا تَزدْ فيه(٢).

٧ - فرعٌ آخر: ينبغي لطالبِ الحديثِ أن يكونَ عارفاً بالعربيَّة.

قال الأصمعيُّ: « أخشى عليه إذا لم يعرفِ العربيَّةَ أَن يدخلَ في قولهِ: «من كَذَبَ عليُّ مُتَعمَّداً فَلْيَتَبُّواً مقعدَهُ من النارِ» (٣)، فإنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحنُ(٤).

وأمَّا التصحيفُ(٥)، فَدَواؤُهُ أَن يتلقَّاه من أَفواهِ المشايخ الضابطين. واللهُ الموَّفقُ.

(١) أخرَجه الرامَهُرْمُزيّ في «المحدّث الفاصل» (٣٤٥) والخطيب في «الكفاية». (١٨٩).

<sup>(</sup>٢) ولعَلَّ الأُوْلَى إذا حَذَفَ أَو قَطَعَ أَنْ يُنبِّه على ذلك؛ فإنَّه إذا فَعَلَ قد يُستفاد منه تقويةُ الوصلِ، أو الزيادة إذا جاءت مِن طريقِ راوٍ سَيِّىءِ الحفظِ، فَتَأْمَّل. (ن).

 <sup>(</sup>٣) حديث متواتر، مروي عن أكثر من مئة صحابي، وللإمام الطبراني جزء مُفْرَد في طرقه ورواياته، طبع بتحقيقي.

<sup>(</sup>٤) زاد الشيخُ أحمد شاكر في مطبوعته ـ في المتن ـ هنا : ﴿ فَمَهُمَا رُويتَ عَنهُ وَلَمْ تَكُنْ وَلَمْ تَكُنْ وَلَمْ تَكُنْ فَيهُ كَلَامُ الْأُصْمَعِيّ، ولم تَكُنْ في الأُصلُهُ!!

أقولُ: وأثرُ الأصْمَعيِّ هذا رواه ابنُ حِبَّان في «روضة العقلاء» (٢٢٣) والخطَّابي في «غريب الحديثِ» (٦٣/١) والقاضي عِيَاض في «الإِلْماع» (ص ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) وهذا قبلَ البَدْءِ به [ أي : قبل القراءة على الشيوخ]؛ أمَّا بعده، فكتابُ الشيخ يُغْنى عن مُؤلِّفٍ، بل لعلّه خيرٌ منه. (ن).

وأمّا إذا لحن الشيخ ، فالصواب أنْ يرويه السامع على الصواب. وهو مَحْكيٌ عن الأوزاعي، وابن المبارك ، والجُمهور(١).

وحُكِيَ عن محمد بن سيرينَ وأبي مَعْمَرٍ عبدالله بن سَخْبَرة (٢) أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحوناً.

قال ابنُ الصلاح (٣) : وهذا غُلُو في مذهب اتّباع اللفظ.

وعن القاضي عِيَاضٍ (١): إِنَّ السذي استمرَّ عليه عملُ أكثرِ الأشياخ؛ أن ينقلوا الرواية كما وصَلَت إليهم، ولا

(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۳/۲) وانظر «فتح المغيث» (۱٦٩/۳).

(٢) بفتح السين المهملة، وإسكان الخاءِ المُعْجَمة، وفتح الباء المُوحّدة. (ش).

أقول : انظر (توضيح المُشتبه) (٦٧/٥).

وراجع «العلم» (ص ۱٤۱) لأبي خيثمة، و«المحدّث الفاصل» (ص ٥٣٥) و «جامع بيان العلم». (٨٠/١).

(٣) في (علوم الحديث) (ص ١٩٥).

ووجهُ الغُلُـوِّ أَنَّ الأُمورَ تُعْرَفُ بمقاصدها؛ فالدَّقَةُ والتقُّيد لا يجعلان الخطأ صواباً، ولا المخالفة سداداً.

فلو كان المصنّفُ نفسُه موجوداً لسارَعَ إلى تصحيح الخطأ، وضَبْط الصواب. وهذا كلُّه بشرط التثبُّتِ التامُّ مِمّا يُريد إصلاحَه.

(٤) والإلماع، (ص ١٤٥).

يُغَيِّروها في كتبهم ، حتّى في أحرف من القرآن، استمرَّت الروايةُ فيها على خلافِ التلاوةِ، ومن غير أن يجيءَ ذلكَ في الشواذُ، كما وقع في «الصحيحين» و «الموطأ».

لكنّ أهلَ المعرفة منهم يُنَبِّهون على ذلك عند السَّماع ِ وفي الحواشي.

ومِنهُم مَن جَسَرَ على تغيير الكتبِ وإصْلاحِها(١)، منهم أبو الوليد هِشَام بن أحمد الكِنَـاني الوَقْشِي(٢)؛ لكثرة مطالعتِه وافتنانِه.

قال(٣): وقد غَلِطَ في أشياءَ من ذلك، وكذلك غيرُه ممّن سَلَكَ مسلكَهُ.

قال : والأوْلى سَدُّ باب التغييرِ والإصلاحِ، لئلاُّ يجسُرَ على ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ : (واصطلاحها)، وهو خطأ. (ش).

<sup>(</sup>٢) ضبطه في «الأعلام» [٨٤/٨]، «الوقَّسي»؛ بتشديد القاف، وذكر أنّه نسبة إلى (وقّش) قرية على اثني عشر ميلاً من طليطلة، وهو كاتب، قاضٍ مشهور، مُهندس، أديب، له شعر جيّد (٤٠٨ ـ ٤٨٩). (ن).

أقولُ : ترجمتُه في «الصِّلة» (١٣٢٣)، ودنَفْح الطِّيب» (٣٧٦/٣)، ودبُغية الملتمس» (١٤٢٦).

وانظر (الروض المِعْطار) (ص ٦١١) لِلْحِمْيَريِّ. (٣) (علوم الحديث) (ص ١٩٧).

مَن لا يُحْسِنُ، وينبُّه على ذلك عند السماع.

وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يُصلّحُ اللحنَ الفاحشَ، ويسكتُ عن الخفيِّ السهل(١).

قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحوناً عن الشيخ تَركَ روايتَهُ [عنه]؛ لأنه إِنْ تَبِعَهُ في ذلك، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامِه، وإن رواه عنه على الصواب، فلم يسمعه منه كذلك(٢).

٨ - فرعٌ: وإذا سَقَطَ من السندِ أو المتنِ ما هو معلومٌ، فلا بأسَ بإلحاقهِ،
 وكذلك إذا انْدَرَسَ بعضُ الكتابِ، فلا بأسَ بتجديدِه على
 الصوابِ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ واللهُ يعلمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ (٣) ﴾.

<sup>(</sup>١) وهذا هو الأرجحُ عندي. (ن).

<sup>(</sup>٢) والخَطْبُ في هذا سَهْلٌ، فَلَيَرُوهِ على الصواب، ثم لَيْنَبُّه على ما في سماعهِ من اللحن. (ن).

<sup>(</sup>٣) إذا وجَدَ الراوي في الأصلِ حديثاً فيه لَحْنٌ أو تحريفٌ، فالأوْلَى أنْ يَتركَه على حاله، ولا يَمْحُوه، وإنّما يُضَبَّبُ عليه، ويكتبُ الصوابَ في الهامش، وعند الروايةِ يروي الصوابَ من غير خَطأٍ، ثُمَّ يُبَيِّن ما في أصل كتابه.

وإنّما رجّحوا إبقاءَ الأصل، لأنّه قد يكونُ صواباً وله وَجَهٌ لم يُدْرِكُهُ الراوي، فَفَهِمَ أنّه خَطأً، لا سيّما فيما يعدُّونه خَطأ من جهة العربيّة؛ لكثرة لُغات العربِ وتَشعُبها.

قال ابنُ الصَّلاح (ص ١٩٢): «والأُولَى سدُّ باب التغييرِ والإصْلاح، لئلا يَجْسُرَ على ذلك مَن لا يُحْسِنُ، وهو أسلمُ مع التَّبيين».

= ثم قال : «وأصلحُ ما يُعتَمَدُ عليه في الإِصْلاحِ أَنْ يكونَ ما يُصْلحُ به الفاسدَ قد ورد في أحاديثَ أُخرَ، فإن ذاكرَهُ آمنٌ من أن يكونَ مُتقولًا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل».

وإذا كان في الكتابِ سَقْطٌ لا يتغيّر المعنى به، كلفظ البن أو حَرْف من الحُروف، فلا بأس من إتمامه، من غير بيان أصله، وكذا إذا كان يُغيِّر المعنى، ولكن تَيَقّن أنّ السَقْطَ سهو من شيخه، وأنّ مَن فَوْقَهُ مِن الرواةِ أتى به، وإنّما يجب أنّ يزيد كلمة السقط سهو من شيخه، وأنّ مَن فَوْقه مِن الرواةِ أتى به، وإنّما يجب أنّ يزيد كلمة العني»، كما فعل الحافظ الخطيب ؛ إذ روى (۱) عن أبي عُمر بن مَهْدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عُروة عن عَمْرة ـ تعني عن عائشة ـ أنّها قالت : القاضي المحاملي بإسناده عليه وسلم يُدني إلى رأسه فَأرَجَلُه».

قال الخطيبُ: «كان في أصْلِ ابن مهدي: عن عَمْرةَ أَنّها قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُدني إليَّ رأسه»، فألحقنا فيه ذِكْرَ عائشة، إذْ لم يكن منه بُدِّ، وعلمنا أنَّ المحامليَّ كذلك رواه، وإنّما سقط من كتاب شيخنا أبي عُمَر، وقُلنا فيه: تعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أنّ ابنَ مهديًّ لم يقُل لنا ذلك».

<sup>(</sup>١) في االكفاية (ص ٢٥٣).

ورواه في «تاريخه (١٣٠/٢) مِنْ طريقٍ أُخرى - بسنده ِ - عن ابن شهاب، عن عُروة، عن عَمْرَة، عن عَمْرَة،

والحديثُ في المحامليّات، (رقم ١٤٠٤ ـ روايةِ ابن مهدي ـ بتحقيقي) بذكرِ عائشةُ تامَّا.

٩ ـ فرع آخو: وإذا روى الحديث عن شيخينِ فأكثر ، وبَيْن ألفاظِهم تباين ؛ فإن ركب السياق من الجميع ـ كما فعل الزهري في حديث الإفك (١)، حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة ، وقال: «كُل حدّثني طائفة من الحديث ، فدخل حديث بعضهم في بعض»، وساقه بتمامه ؛ فهذا سائع ، فإن الأئمة قد تلقّوه عنه بالقبول، وخرجوه في كُتبهم الصّحاح وغيرهما.

هذا الذي رآه عُلماء الفَنِّ.

والذي أراهُ في كُلِّ هذه الصُّور، وأعملُ به في كتاباتي وأبْحاثي؛ أنَّ الواجبَ المحافظةُ على الأصل، مع بيانِ التصحيح بحاشيةِ الكتاب، إلاّ إذا كان الخَطْأُ واضحاً، ليس هُناك شُبْهةٌ في أنَّه خَطْأً، فَيذكرُ الصوابَ ويُبيِّن في الحاشيةِ نصَّ ما كان في الأصل (١)، أداءً للأمانة الواجبة في النقل. (ش).

(۱) رواه البُخاريُّ (۲٦٣٧) و (۲٦٦٦) و (۲۸۷۹) و (٤١٤١) و (٤١٤١) و (١٤١٤) و (٢٨٧٩) و (٤١٤١) و (٤١٤٠) و (٤٦٩٠) و (٤٦٩٠) و (٤٠٠٠) و (٤٦٩٠) و (٤٠٠٠) و (٤٠٥٠) و (٤٠٥٠) و (٤٠٥٠) و (٤٠٥٠) و النَّسائى فىي (عشرة النساء) (٤٥) وأحمد

<sup>=</sup> وإذا دَرَسَ من كتابه \_ أي : ذهب بتقطّع أو بَلَلِ أو نحوه \_ بعضُ الكلام، أو شكّ في شيء ممّا فيه، أو ممّا حفظ، وثَبْتَهُ فيه غَيرُه من الثقاتِ، واطمأنٌ قلبهُ إلى الصواب؛ جاز له إلحاقُهُ بالأصل، ويَحْسُنُ أنْ يُبَيِّن ذلك، ليبرأ من عُهدتِهِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو المُعتمد، وعليه أحمد كما سبق. (ن).

وللرَّاوي أنَّ يُبيَّن كلَّ واحدةٍ منها (١) عن الأُخرى، ويذكرَ ما فيها من زيادةٍ ونقصانٍ، وتحديثٍ وإخبار وإنْباءٍ.

وهذا ممّا يُعْنَى به مُسلمٌ في «صحيحه»، ويُبالغ فيه ، وأمّا البُخاريُّ فلا يُعَرِّج [غالباً] على ذلك ولا يلتفتُ إليه، وربما تعاطاه في بعضِ الأحايينِ (٢) ـ واللّهُ أعلمُ ـ وهو نادرٌ.

١- فرع (٣): وتجوزُ الزيادةُ في نَسَبِ الراوي إذا بيَّن أنَّ الزيادةَ مِن عندِه، وهذا مَحْكِيٌّ عن أحمدَ بن حنبلِ وجُمهورِ المحدَّثين (٤). واللهُ أعلمُ.

1 1- فرع (°) -: جَرَتْ عادةُ المُحدَّثين إذا قرؤوا (١) يقولون: «أخبرك فُلان».

ومِنهم مَن يحذفُ لفظة «قال»، وهو سائغٌ عند الأكثرينَ.

<sup>= (</sup>۱۹٤/٦) وابن الجارود (۷۲۳) وابن جرير (۷۱/۱۸) وأبو داود (٤٧٣٥) وابن حبّان (۱۹۹) والبيهقي (۲/۷) بألفاظ مُطوّلة ومُختصرة.

<sup>(</sup>١) في نُسخة (ب): (وللراوي أَنْ يُمَيِّزَ رواية كُلِّ واحد منهما..).

<sup>(</sup>٢) انظر مِثالاً عليه ـ عنده ـ في (صحيحه) (رقم ٤٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) زاد الشيخ شاكر في مطبوعته هنا : ١ .. آخر١!!

<sup>(</sup>٤) انظر (الكفاية) (ص ٥١٠) و (فتح المُغيث، (٦١/٣) للعراقي.

<sup>(</sup>٥) زاد الشيخ شاكر ـ أيضاً ـ هنا : (.. آخر، ال

<sup>(</sup>٦) أي: على الشيخ .

وانظر مثالاً عليه أسانيد كتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك، وهو مطبوع.

وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، كنسخة عبد الرزّاق عن مَعْمَر عن هَمَّام عن أبي هريرة(١)، ومحمد بنَ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعَمْرو بن شُعيب عن أبيه عن جده(٢)، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه، ونَحْوِ ذلك؛ فله إعادة الإسناد عند كلِّ حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول: «وبالإسناد». أو: «وبه

<sup>(</sup>١) فائدة : (صحيفة همام بن مُنبّه ١٠٥ صحيفة جيّدة، صحيحة الإسناد؛ رواها عبدُ الرّزاق عن مَعْمَر عن همام عن أبي هُريرة.

وقد اتّفق الشيخانِ ـ البُخاريُّ ومسلمٌ ـ على كثيرٍ من أحاديثِها، وانفردَ كُلُّ واحدٍ منهما ببعضٍ ما فيها، وإسنادُها واحدٌ، ودرجةُ أحاديثها في الصّحةِ دَرَجةٌ واحدةٌ.

وهذا حُجَّةً لمن ذهب إلى أنَّ الشيخين لم يستوعبا الصحيح، ولم يلتزما إخراجَ كلِّ ما صحَّ عندهما.

وقد رواها أحمدُ في «مسنده» عــن عبـدالرّزاق (رقم ۸۱۰۰ - ۸۲۳ ج ۲ صدر الله تقرّ منها ثلاثةً أحاديثُ في مواضعُ متفرّقةِ. (ش).

<sup>(</sup>٢) وقد جَمَعَ مرويّاتِ نُسْخَتِهِ هذه مِن الكتبِ الستّة و«مُسند أحمد» و«المُوطّأ» و «سُنن الدارميّ » أخونا وصاحبُنا أحمد عبداللّه في أطروحةٍ ماجستيريّة لـــم تُطبع بَعْدُ.

<sup>(</sup>١) وهي مطبوعةٌ بروايةٍ غيرٍ أحمدَ، وفيها زوائدُ عليه. (ن).

أقولُ: وقد حقَّقْتُها ـ أيضاً ـ وطبعتُها منذ سنواتٍ.

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا ، ثم له أن يرويَه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد.

قلت : والأمر في هذا قريبٌ سهلٌ يسيرٌ ، والله أعلم.

وأمًّا إذا قدَّم ذكر المتن على الإِسناد كما إذا قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا»، ثم قال: «أخبرنا به»، وأسنده؛ فهل للرَّاوي عنه أن يقدِّم الإِسناد أولاً ويُتْبعه بذكر متن الحديث؟

فيه خلافٌ، ذكره الخطيب وابن الصلاح(١).

والأشبه عندي جوازُ ذلك ، والله أعلم.

ولهذا يعيد مُحَدِّثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء، من تقديم إسناده وتأخيره؛ والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) «الكفاية» (ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲) و «عُلوم الحديث» (ص ۲۰٦).

<sup>(</sup>٢) نقل السيوطي في «التدريب» (ص ١٦٨) عن ابن حَجَر أنّه قال : «تقديمُ الحديثِ على السندِ مَن فيه مقالٌ، فيبتدىء به، الحديثِ على السندِ يقعُ لابن خُزيمة إذا كان في السندِ مَن فيه مقالٌ، فيبتدىء به، ثم بعد الفراغ يذكرُ السند.

وقد صرّح ابنُ خُزيمة بأنّ مَن رواهُ على غيرِ ذلك الوجهِ لا يكونُ في حِلِّ منه؛ فحينئد يَنْبَغي أنْ يُمنَعَ هذا ولو جَوَّزْنا الرواية بالمعنى». (ش).

۱۲ - فرع: إذا روى حديثاً بسنده، ثم أتبعه بإسناد له آخر، وقال في آخــره: «مثله»، أو: «نحوه» - وهو ضابطٌ مُحــرُرٌ - فهل يجوز رواية(۱) لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟

قال شعبة: لا ، وقال الثوري: نعم(٢).

حكاه عنهما وكيع ، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله: «مثله»، ولا يجوز في: «نحوه».

قال الخطيب(٣): إذا قيل بالرواية على (١) المعنى فلا فرق بين قوله: «مثله» أو: «نحوه».

(١) في المطبوع : ﴿رُوايتُهُۥ ا

(٢) والكفاية، (١/٦).

(٣) المصدر السابق.

(٤) وقع في المطبوع هنا زيادةً : «هذا»! ولا أصلَ لها في النسخة المخطوطةِ.

وعلّق شيخُنا الألبانيُّ في حواشيه بقولهِ : ولا معنى لاسم الإشارة (هذا)، وليس له ذِكرٌ في وعلوم الحديث، (ص ١٩٩)، ونصَّه فيه عَقِبَ قولِ ابن معين : ووهذا القولُ على مذهب مَن لم يُجز الرواية على المعنى، فأمّا على مذهب مَن أجازها فلا فَرْقَ بين ومثله، و ونحوه، ٥٠ (ن) .

ومع هذا أُختارُ (١) قولَ ابن معين(٢). والله أعلم (٣).

أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال : «الحديث»، أو: «الحديث بتمامه»، أو: «بطوله» أو: «إلى آخره» كما جرت به عادة كثير من الرواة؛ فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟

رخَّص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإِسْفراييني الفقيه الأصولي.

وسأل (١) أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك ؟

<sup>(</sup>١) قال النووي في وشرح مسلم، (٣٧/١) : ﴿ وَلَا شُكَّ فِي حُسنُهِ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) وهو الصوابُ؛ لأنّنا لاحَظّنا كثيراً اختلافَ مَتن الحديثِ الذي أُشيرَ إِليهِ بقوله : (نحوه) عن مَتن الحديثِ الذي سبقَ قبلَـه، فيكون هذا أتمُّ، وذا مُخْتَصراً، فَتَنبَّه. (ن).

<sup>(</sup>٣) وقال الحاكم: وإن مما يلزمُ الحديثيّ مِن الضّبطِ والإِثْقانِ أَنْ يُفَرِّقَ بِين أَن يقولَ: ومثله على أَو يقولَ: ومثله على أَو يقولَ: ومثله إلاّ بَعد أَنْ يعلم أنّهما على لفظ واحد، ويحلُّ له أنْ يقول: ونحوه إذا كان على مثلِ معانيه على (ش). أقولُ: وهذا النصُّ في وسُؤالات مسعود السَّجْزي، (٣٢٢ ، ١٢٣) له.

 <sup>(</sup>٤) إذ له عنه «سؤالات» مشهورة، فانظر موارد الخطيب البغدادي في «تاريخـه»
 (ص ٣٧١) للدكتور أكرم ضياء العُمري.

والنص عند الخطيب في والكفاية، (٤٤٠).

فقال: إن كان الشيخ والقارىء يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك ، والبيانُ أولى.

قال ابن الصلاح(١): قلت: وإذا جوَّزْنا ذلك فالتحقيقُ أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية.

(١) (علوم الحديث) (٢٠٩).

وتمامُ كلامهِ : ٥.. فجاز لهذا ـ مع كون أوّله سماعاً ـ إدراجُ الباقي عليه مِن غير إفرادِ له بلفظ الإجازة».

وعلَّق البلقيني في (محاسن الاصطلاح) (ص٥٥٥) بقوله ِ:

«وعلى تقدير الأجازة لا يكونُ أولى بالمنع مِنْ: مثلهِ، و: نحوه، إذا كان الحديث بطوله معلوماً لهما ـ كما ذكر الإسماعيلي ـ بل يكونُ أولى بالإجازة».

وعلَّل السيوطي في (تدريب الراوي) (٢٠/٢) ما سبق من بحث بقوله :

ه.. لأنّه إذا مُنع هناك مع أنّه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، فَلأَنْ يُمنع هنا ولم يَسُق إلا بعض الحديث، مِن بابِ أولى، وبذلك جزم قوم،.

أقولُ: وانظر ـ لزيادة البيان ـ و مقدمة شرح مسلم، (٣٧/١) و والمقنع، (٢٧٥/١) و والمقنع، (٢٧٥/١) و والتبصرة والتذكرة، (١٩٣/٢) و وفتح المغيث، (٢٦١/٢) .

قلت أنا: وينبغي أن يُفصَّل ؛ فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقَّق سماعه(١). والله أعلم!.

۱۳ - فرع: إبدال لفظ «الرسول» بـ «النبّيّ» أو «النبي » بـ «الرسول»؛ قال ابن الصلاح (۲): الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى ـ يعنى لاختلاف معنييهما ـ.

ونُقل [عن] (٣) عبدالله بن أحمد (٤) أن أباه كان يشدّد في ذلك، فإذا كان في الكتاب: «النبي»، فكتب المحدث: «رسول الله صلى الله عليه وسلم» ضرب على «رسول» وكتب: «النبي».

قال الخطيب(٠):وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخُصُ في ذلك.

<sup>(</sup>١) زاد السخاويُّ فيما نقله عن المؤلِّف في وفتح المغيث، (٢٠٤/٣) : ووإلاَّ فلا».

<sup>(</sup>٢) اعلوم الحديث، (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) لم أرَ ذلك ـ فيما بحثتُ ـ مِن «العلل» و «المسائل» لأحمد، بروايةِ ابنهِ عبدالله، المطبوعَين في بيروت.

وانظر االمسوّدة، (ص ٢٨٢) لآل تيميّة.

<sup>(</sup>٥) في «الكفاية» (ص ٢٤٤).

قال صالح(۱): سألت أبي عن ذلك ؟ فقال : أرجو أنه لا بأس به. ورُوي عن حماد بن سَلَمة أن عفَّان وبَهْزاً (۲) كانا يفعلان ذلك بين يديه (۳) ، فقال لهما : أمَّا أنتما فلا تفَقْهان أبداً (٤)!!

## ١٤ - فَرْعٌ: الرواية في حال المذاكرة: هل يجوز الرواية بها؟

(١) صالح : يعني ابنَ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وله «مسائـــل»عــن أبيهِ. (ش).

أقولُ : ولم أرَّ النصُّ فيما رجعتُ إليه من «مسائل صالح» المطبوعة في الهند.

- (٢) بفتح الباءِ وسكون الهاء، وبالزاي. (ش).
- (٣) بين يدي : أي : بين يَدَي حمَّاد بن سَلَمة. (ش).
- (٤) استُدلَّ للمنع من ذلك بحديثِ البراءِ بن عازبِ في الدَّعاءِ عند النوم، وفيه: (ونَبِيَّك الذي أَرْسَلتَ)، فأعاده البراءُ على النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَحْفَظَهُ، فقال فيه: (ورسولك الّذي أرسلتَ)، فقال: (لا، ونَبيَّك الذي أرسلتَ).

وأجاب عنه العراقيُّ بأنَّه لا دليلَ فيه، لأنَّ ألفاظَ الذُّكْرِ توقيفيَّةٌ. (١).

والراجعُ عندي اتِّباعُ ما سَمعه الراوي من شيخِه، وأوْلى بالمنع تغييرُ ذلك في الكُتُبِ الْمُؤلُّفة. (ش).

أقــولُ : والحديثُ المذكورُ مرويٌّ في (صحيــع البُخــاري) (٢٤٤) و(٥٩٥٢) ووصحيح مسلــم، (٢٧١٠) .

<sup>(</sup>١) ﴿وَرَبُّمَا كَانَ فِي اللَّفْظَ سِرٌّ لَا يَحَصُلُ بَغِيرِهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادُ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ اللَّفَظَينَ فِي مُوضِع واحدٍي.

كذا زاد ابنُ المُلقَّن في والمُقنع، (١/٣٩٠).

حكى ابنُ الصلاح(١) عن ابن مهدي، وابن الْمُبارَك، وأبي زُرعة المنع من التحديث بها، لما يقع فيها من المساهلة، والحفظ خَوَّان(٢).

قال ابن الصلاح (٣): ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يَحْفظونَه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل.

قال: فإذا حدَّث بها فليقل: «حدثنا فلان مذاكرةً»، أو:«..في المذاكرة »، ولا يُطلقُ ذلك، فيَقعَ في نوع من التدليس. والله أعلم.

وإذا كان الحديث عن اثنين، جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر، ثقة كان أو ضعيفاً.

وهذا صنيعُ مسلم(٤) في ابن لَهيعة غالباً.

<sup>=</sup> وخَبرُ حمَّاد المذكورُ أورده الخطيبُ في (الكفاية) (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>١) اعلوم الحديث، (ص ٢١٠).

وانظر (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) المذاكرة : هي أنْ يتذاكر أهلُ العلم فيما بَيْنَهم في مجالِسِهم ببعضِ الأحاديثِ؛ فإنَّهم حينَ ذلك لا يَحْرِصُون على الدقّةِ في أداءِ الروايةِ، لِتَيَقَّنِهم أنَّها لم يُقْصَد بها السماعُ منهم، ولذلك منع جماعة مسن الأثمّةِ الحملَ عنهم حالَ المذاكرةِ. (ش).

<sup>(</sup>٣) اعلوم الحديث، (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٤) انظر مِثالاً عليه ـ عنده ـ في (فتح المغيث) (٢٠٨/٣).

## وأما أحمد بن حنبل فلا يُسقطه، بل يذكره، والله أعلم ١١).

(۱) إذا كان الحديث وارداً عن رجلينِ ثقتين ، أو عن ثقة وضعيف ، فالأولى أنْ يذكُرَهُ الآخر، فإنِ اقْتَصَر يذكُرَهُ الآخر، فإنِ اقْتَصَر على أحدِهما لم يذكُرُهُ الآخر، فإنِ اقْتَصَر على أحدِهما جازَ، لأنّ الظاهرَ اتفاقُ الروايتينِ، والاحتمالُ المذكورُ نادرٌ.

وأمّا إذا كان الحديثُ بعضُه عن رجل، وبعضُه عن رجل آخَرَ، من غيرِ أَنْ تُمَيَّزَ روايةُ كلَّ واحدٍ منهما، فلا يجوزُ حذفُ أحدِهما، سواءً كان ثقةً أو مجروحاً، لأنّ بعضَ المرويِّ لم يروهِ مَن أبقاهُ قَطْعاً.

ويكونُ الحديثُ كلُّه ضعيفاً إذا كان أحدُهما مجروحاً، لأنَّ كُلُّ جزءٍ من الحديثِ يُحتَمَلُ أن يكونَ من روايةِ المجروح.

وأمَّا إذا كان [عن] ثقتينِ، فإنَّه حُجَّةٌ، لأنَّه انتقالٌ من ثقةٍ إلى ثقةٍ.

ومِن أمثلة ذلك حديث الإفك في «الصحيح» مِن رواية الزُّهْريُّ قال: «حدَّثني عُروة وسعيدُ بن المُسيّب وعلقمة بن وقاص وعُبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن عائشة»، قال: وكلُّ قد حدَّثني طائفة من حديثها، ودَخلَ حديثُ بعضِهم في بعض، وأنا أوْعى لحديث بعضِهم من بعض»، ثم ذكر الحديث. (ش).

أَقُولُ : وقد تقدُّم التعليقُ على هذا الحديثِ وتخريجُه.

وقولُ الزُّهْرِيِّ : «وأنا أوعى لحديثِ بعضهم من بعض» واردٌ في بعضِ المصادر هكذا : «وإِنْ كان بعضُهم أوْعى له مِن بعضٍ».

وانظر «تاريخ الطُّبري» (٦٧/٣) و«فَتْح الباري» (٤٥٦٠/٨).

## النوعُ السابعُ والعشرون في آداب الحُـدُّث(۱)

وقد ألّف الخطيبُ البغدادي في ذلك كتاباً سمّاه «الجامعَ لآداب الراوي والسامع»(٢).

وقد تقَّدم من ذلك مهمَّاتٌ في عيون (٣) الأنواع المذكورة. قال ابن خَلاَّد(١) وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدَّى لِلتَّحْديثِ إِلاَّ بعد استكمال خمسين سنة.

وقال غيره: أربعين سنة.

وقد أنكر القاضي عياض (٥) ذلك ، بأن أقواماً حدَّثوا قبل الأربعين،

<sup>(</sup>١) في نُسخة (أ): « في المحدّث» ، وأثبته الشيخُ أحمد شاكر في مطبوعته عنها: «آداب المحدّث» وعلّق بقولــهِ: «وقع بياضٌ بالأصلِ يَسَعُ كلمة «آدابِ»، فأضَفْناه
إلى السياقِ، ومن عنوانِ هذا البابِ في «مقدّمة ابن الصّلاح».

أَقُولُ : وهو الصوابُ المُوافِقُ لِنُسخة (ب) .

<sup>(</sup>٢) وقد طُبع ثلاث طبعات في السنوات الأخيرة!

<sup>(</sup>٣) في نسخة : «غضون». (ش).

أقول: هكذا في حاشية المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) هو الرامَهُرُمْزِيُّ، والنصُّ في كتابه ( المحدث الفاصل) (٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) في ( الإلماع) (ص٢٠٠).

بل قبل الثلاثين، منهم: مالك بن أنس؛ ازدحم الناس عليه وكثيرٌ من مشايخه أحياء (١).

قال ابن خلاً د(٢) : فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يُمسك ، خشيةً أن يكون قد اختلط .

وقد استدركوا عليه بأن جماعةً من الصحابة وغيرهم حدّثوا بعد هذا السن، منهم: أنس بن مالك؛ وسهل بن سعد، وعبدالله بن أبي أوفى، وخَلْق ممن بعدَهم .

وقد حدُّث آخرون بعد استكمال مائة سنة، منهم:

(۱) وقد دافع ابنُ الصلاح في العلومه و (ص ٢١٤) عن رأى الرامَهُ رُمُزي بقوله : الم ذكره ابنُ خلاد غيرُ مُستنكر ، وهو محمول على أنّه قاله فيمن يتصدى للتحديث ابتداءً من نفسه من غير براعة في العلم تعجّلت له قبلَ السنِّ الذي ذكرة ، فهذا إنّما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السنَّ المذكور ؛ فإنّه مَظِنَّةُ الاحتياج

وأمّا الذين ذكرَهم عِيَاضٌ ممن حدّث قبل ذلك فالظاهرُ أنّ ذلك لبراعة منهم في العلم تقدّمت ، ظَهَرَ لهم معها الاحتياجُ إليهم فحدّثوا قبل ذلك، أو لأنّهم سُئلوا ذلك إمّا بصريح السؤال وإما بقرينة الحال » .

وانظر «فتح المغيث » (٧٤/٣) للعراقي .

(٢) ﴿ اللُّحدَّثُ الفاصل ﴾ (٢٥) .

إلى ما عنده.

الحسن بن عَرفة، وأبو القاسم البَغوي، وأبو إسحق الهُجَيمي(١) ، والقاضى أبو الطيّب الطبري، أحد أثمَّة الشافعية.

قلتُ : وجماعة كثيرون(٢).

لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي(٢)، فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السنِّ.

وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فها هنا كلّما كان السنُّ عالياً كان الناسُ أرغبَ في السماع عليه؛ كما اتفق لشيخنا أبي العبَّاس أحمد بن أبي طالب الحجَّار(؛)، فإنه جاوز المائة

<sup>(</sup>١) نسبةً إلى محَّلة بالبصرة نَزَلها بنو الهُجَيم بن عَمْرو بن تميم بن مُرَّ بن أدّ .

ووقع في «المقدَّمة » [ لابن الصلاح ] : «العُحَيمي»! وهو خَطَّأُ . (ن) .

أقول : فانظر والأنساب، (ق ٨٨٥/٢) .

وفي تحديثهِ بعد المئةِ طُرْفَةٌ مذكورةٌ في ترجمتهِ ؛ فانظر «المنتظم» (٢٣/٧) لابن الجوزي ، و «فتح المغيث» (٢٣٥/٣) للسخاوي .

<sup>(</sup>٢) انظر في توجيه الآراء في المسألة والإلماع» (ص٢٠٤) ووعلوم ابن الصلاح» (ص٢٠٥) ووفتح المغيث، (٣٦٦/٣) للسخاوي ، ووالاقتراح، (ص٢٦٩) لابن دقيق العيد .

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك عن المصنُّفِ السخاويُّ في وفتح المغيث؛ (٣٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) ترجمه مُصنَّفُنا في ( البداية والنهاية » (١٥٠/١٤) مُصدِّراً ترجمته بقولهِ : (١٥٠/١٤) مُصدِّراً ترجمته بقولهِ : (الشيخ الكبير المُسْنِد المُعَمَّر الرُّحَلَة» وقد ذكر أن وفاته سنة (٣٧٠هـ) . وانظر دذيل العبر، (٦٦/٦) .

مُحقَّقاً ، سمع على الزُّبيدي(١) سنة ثلاثين وستمائة «صحيح البخاري»، وأسمعَه في سنة ثلاثين وسبع مائة، وكان شيخاً كبيراً عامياً، لا يضبط شيئاً، ولا يتعقل كثيراً من المعاني الظاهرة، ومع هذا تَداعى الناسُ إلى السماع منه عند تفرُّده عن الزُّبيدي، فسمع منه نحوٌ من مائة ألف(٢) أو يزيدون(٣).

(۱) «هو الحسين بن المبارك البغدادي، سمع على عبد الأول بن عيسى السّجزي «صحيح البخاري» وحدَّث به في دمشق لما استُدعى إليها ».

كذا في وذيل التقييد، (١٠١١) للفاسي.

وانظر ( التكملة » (٣٦١/٣) للمنفذري، و (ذيل طبقات الحنابلية» (١٨٨/٢) و ( السير، (٣٥٧/٢٢) للذهبي.

(٢) انظر نماذجَ من أسماء السامعين عليه من المحدِّثين والعُلماءِ في ﴿وَفِياتِ ابن رافع ﴾ (١٠) و(١٥٨) و(٩٤٥) .

ومِنْ هؤلاء مُصنَّفنا نفسُه ، كما ذكره في «تاريخه» (١٥٠/١٤) .

(٣) وأنا أرى أنّ مثلَ هذا السماع لاقيمة له ، بل هو تكُلفٌ وغُلُوٌ في طَلَبِ علوً السند ، من غيرِ وجههِ الصحيح ، فما قيمةُ السماع من رجل يُوصَفُ بأنّه «عاميٌ، لا يضبطُ شيئاً ، ولا يتعقّلُ كثيراً من المعانى الظاهرةِ» ؟! (ش).

أقولُ: وليس يخفى أنَّ طَلَبَ العُلُوِّ في القرون المتأخَّرة أمرَّ مرغوبٌ فيهِ، وبخاصّة فيمن صحّ – بالأصل – سماعُه ، أمَّا إذا قُرىء عليه – بعْدُ – ما سمعَه ، ولو كان على مثل الصفة المشار إليها ، فإنَّ ذلك – إنَّ شاءَ اللهُ – غيرُ ضارً شيئاً .

قالوا: ويُنبغي أن يكون المحدِّثُ جميلَ الأخلاق، حسنَ الطريقة، صحيحَ النية؛ فإنْ عَزبتْ نيتهُ عن الخير(١) فليسمعْ، فإن العلم يُرشد إليه، قال بعض السلَف(٢): طلبنا العلمَ لغير الله، فأبى أن يكون إلاّ لله.

وقالوا: لا ينبغي أن يحدِّث بحضرة من هو أولى سناً أو سماعاً (١)، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق (١) منه.

وينبغي له أنَ يَدُلُّ عليه ويُرشد إليه فإن الدينَ النصيحةُ (٥) .

قالوا: وينبغي(١) عَقْدُ مجلس التحديث، وليكن المُسْمع على أكمل

(١) في «الأصْلِ» (في الخَيرِ» وهو خَطَأً. (ش).

أقولُ: لَعَلَّ الْمُرادَ عُزوفُها عن طلب الخَيرِ الدنيويُّ ومحامدِ الناس.

(٢) روى أبو نُعيم في «الحلية» (٦١/٥) عن حبيب بن أبي ثابت نحوَه.

(٣) انظر «الجامع لأخلاق الراوي» (٢٠/١) للخطيب.

(٤) انظر «جامع بيان العلم» (٢٠/١) لابن عبد البرّ.

(°) وذهب ابنُ دقيقِ العيدِ إلى أنّه لا يُرشيدُ إلى صاحبِ الإسنادِ العالي إذا كان جاهِلاً بالعلم، لأنّهُ قد يكونُ في الرواية عنه ما يُوجب خللاً.

وهذا قيدٌ صحيحٌ. (ش).

أقولُ : فانظر «الاقتراح» (ص ۲۷۰) له.

(٦) كذا «الأصل»، وهو كلامٌ بَيِّنٌ واضحٌ.

ووقع في مطبوعة الشيخُ شاكر : «ولا ينبغي»! فقلبت المعنى!!

وقد علّق شيخُنا - حفظه الله - على هذا الموضع مُصَحَّحاً بقوله : «الظاهر أنّه : (سُتَحَبُّ عقد... ففي «علوم ابن الصَّلاح» (ص ٢٠٦) : (يُستَحبُّ للمحدِّث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث ...». (ن). الهيئات، كما كان مالك رحمه الله؛ إذا حضر مجلس التحديث، توضاً، وربما اغتسل، وتطيّب، ولبس أحسن ثيابه، وعلاه الوَقارُ والهيبة، وتمكّن في جلوسه، وزبّرَ منْ يرفعُ صوته (۱).

وينبغي افتتاحُ ذلك بقراءة شيء من القرآن(٢)، تبرُّكاً وتيمُّناً بتلاوته، ثم بعده التحميدُ الحسن التامُّ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولْيكن القارىء حسن الصوت ، جيَّد الأداء، فصيح العبارة،

<sup>(</sup>۱) كان مالكٌ رحمه الله إذا رفَعَ أحدٌ صوتَه في مجلسِ الحديثِ انْتَهَره وزَجَره، ويقولُ : وقال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُم فوقَ صوتِ النبيِّ ﴾ [الحُجُرات : ٢]، فَمَن رَفَعَ صَوتَه عند حديثهِ فكأنّما رفَعَ صوتَه فَوْقَ صَوتهِ، (ش).

أقولُ: وقد روى الخبرَ الذي أورده المصنّفُ ابنُ الصلاح في «علوم الحديث» (ص٧١٧) بسنده وانظر والمحدّث الفاصل، (٥٨٥) و «الجامع لأخلاق الراوي، (٩٠٣) للخطيب.

<sup>(</sup>٢) روى الخطيبُ في الجامع، (١٢٠٧) بسند صحيح عن أبي نَضْرَةَ قال: (كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة».

ورواه ـ أيضاً ـ في «الفقيه والمُتَفقّه» (١٢٧/٢). انظر «المُقنع» (٣٩٩/١) و «فتح المغيث» (٣٧/٣) للسخاويّ.

وكلما مَرَّ بذكر النبيِّ ـ صلَّى اللهُ عليه وسلم ـ صلَّى (١) عليه وسلَّم . قال الخطيب(٢): ويرفع صوته بذلك، وإذا مَرَّ بصحابي ترضّى عنه. وحَسَنْ (٣) أن يُثني على شيخه، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر (٤) البحرُ ابنُ عباس (٥) . وكان وكيعٌ يقول: حدثني سفيان الثُّوري أمير المؤمنين في الحديث (١) .

وينبغي أن لا يذكر أحداً بلقب يكرهه ، فأما لقب يتميَّز به فلا بأس (٧).

<sup>(</sup>١) وقَع في طبعة الشيخ شاكر هنا زيادةُ لفظ الجلالة : ﴿اللَّهِ ۗ فَاخْتَلَّتُ الْعَبَارَةُ!.

فزاد شيخُنا عَقبَها: وصلّى عليه»، ثم قال: «كذا في الأصل»، يعني «علوم ابن الصلاح». (ن).

وإنَّما الأمرُ كما رأيتَ، واللَّهُ المُوَفِّق.

<sup>(</sup>٢) في الجامع، (١٣١٦).

<sup>(</sup>٣) ضَبَطَها الشيخ شاكر في طبعته: «وحَسُنَ».

<sup>(</sup>٤) العالم، أو الصالح. «قاموس».(ف).

<sup>(</sup>٥) والجامع، (١٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وكان يُلَقَبُه اللقَبَ نفسه جماعةً أيضاً ؛ فانظر «تقدمة الجرح والتعديل» (٩/١) و «تهذيب التهذيب» (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٧) لا بَأْسَ أَن يذكُرَ الشيخُ من يروي عنه بلقب، مثل: (عُنْدَرَ)، أو وَصْف، نحو: (الأعمش»، أو حِرْفة، مثل: (الجَنّاط»، أو بنسبته إلى أمّه، مثل: (ابن عُليّة»، إذا عُرف الراوي بذلك، ولم يقصِد أَنْ يعيبَه، وإنْ كره المُلَقَّب به ذلك.

ي په د در در او س د ر

= فائدةً : كان الحُفَّاظُ من العُلَماءِ المُتَقدِّمين، رضي الله عنهم، يعقِدُون مجالسَ لإملاءِ الحديثِ، وهي مجالسُ عامَّةً، فيها علمَّ جمُّ، وخيرٌ كثيرٌ.

ومن آدابِها أنّه يجبُ على الشيخ أنْ يختارَ الأحاديثَ المناسِبةَ للمجالسِ العامةِ، وفيها من لا يفقه كثيراً من العلم، فيُحدّثهم بأحاديثِ الزهد ومكارم الأخلاقِ ونحوها، وليتجنّب أحاديث الصفاتِ، لأنّه لا يُؤمّن عليهم الخطأُ والوهمُ والوقوعُ في التشبيهِ والتجسيم (١)، ويجتنب أيضاً الرُّخصَ والإسرائيليَّات، وما شَجَر بَيْنَ الصحابةِ من الخلاف (٢)، لئلاً يكونَ ذلك فتنةً للناس.

ثم يَخْتُمُ مجلسَ الإملاءِ بشيءٍ من طُرَفِ الأشعارِ والنوادرِ، كعادةِ الأثمّةِ السالفين رضى اللهُ عنهم.

وإذا كان الشيخُ المُمْلي غيرَ مُتَمَكِّن من تخريج أحاديثه التي يُمليها، إمَّا لضَعفِه في التخريج، وإمَّا لاشتغالِه بأعمالٍ تَهُمُّهُ، كالإفتاءِ أو التأليفِ، استعانَ على ذلك بمن =

(١) ومثل هذا الوهم ، أو الخطأ؛ إنَّما يقع بسبب أحد شيئين:

الأول: قلَّة فهم السامعين، وعدم استيعابهم ما يلقى عليهم.

الثاني : عدم كفاية الشرح والبيان؛ المبنيُّ على قواعد أهل السنَّة في ضوء سلف الأمة.

ولو فتحنــا باب الحشية المذكور هذا، للزم منه ـ أيضاً ـ اجتناب ذكر آيات الأسماء والصفات أيضاً (!) للخشية ذاتها!!

وهذا بابٌ لا يجوز فتحه.

نعم، التحرّز مطلوب ضمن الأصول والضوابط الشرعية .

(٢) وفي ذلك يقولُ صلواتُ اللهِ وسلامه عليه : ٥.. إذا ذُكر أصحابي فأمْسِكوا..، أي: في الفتن، كما قال غيرُ واحدٍ من الشرّاح.

وانظر اسلسة الأحاديث الصحيحة، (برقم: ٣٤).

= يثقُ به من العُلمَاءِ الحُفَّاظ (١).

وهذا الإملاءُ سُنَّةً جيِّدةً، اتَّبعَها السَّلَفُ الصالحُ رضوانُ اللَّهِ عليهم، ثم انْقَطَعَ بعد الحافظِ ابن الصَّلاح المتوفَّى سنة ٦٤٣.

قال السيوطي في «التدريب» (ص ١٧٦): «وقد كان الإملاءُ دَرَسَ بعد ابنِ الصّلاح إلى أواخِر أيام الحافظ أبي الفَضْلِ العراقي، فافتتحه سنة ٢٥٦، فأملى أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلساً (٢)، إلى سنة موتِه، سنة ٢٠٨ ثم أملى ولده إلى أن مات، سنة ٢٦٨، ستمائة مجلس وكسراً، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حَجَر، إلى أن مات، سنة ٢٦٨، أكثر من ألف مجلس، ثم دَرَسَ تسعَ عشرة سنة، فافتتَحته أول سنة ٨٥٨، فأمليت ثمانين مجلساً، ثم خَمسين أخرى».

وقد انقطع الإملاءُ بعد ذلك، إلاّ فيما نَدَرَ؛ لِنُدرةِ العُلمَاءِ الحُفّاظ، ونُدرَةِ الطالبين الحريصين على العلم والرواية ٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر مثالاً تطبيقياً عليه في مقدمتي لرسالة ٥ الفارق بين المصنف والسارق، (ص ٢٥) للسيوطي.

<sup>(</sup>٢) يوجد من هذه الأمالي مجلس، أو مجالس في دار الكتب الظاهرية. (ن) .

أقــولُ: وقــد طُبع منها قطعة صغيرة هي مِن «الأمالي» على «مستدرك» الحاكم.

 <sup>(</sup>٣) فلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم.

......

= وقد رأيتُ بعضَ (أمالي) الحافظ ابن حَجَر، مخطوطةً في بعضِ المكاتبِ، ويا ليتنا نَجِد مَن يَطبعُها وينشرُها على الناس (١).

وَاعِلْمَ أَنَّه قد أطلق المُحَدِّثون ألقاباً على العُلمَاء بالحديثِ (٢):

فأعْلاها: وأميرُ المؤمنين في الحديث، ٢)، وهذا لَقَبَّ لم يَظفُر به إلاَّ الأفذاذُ النوادرُ، الذين هم أثمَّة هذا الشأن، والمرجعُ إليهم فيه، كشُعبَّةَ بن الحجّاج، وسُفيان الثوريّ، وإسحق بن راهويه، وأحمدَ بن حنبل، والبُخاريّ، والدارَ قُطنيّ.

وفي المتأخرين ابنُ حَجَر العسقلاني، رضي الله عنهم جميعاً.

ثم يليه: (الحافظُ»، وقد بيّن الحافظُ المِزِّيُّ الحَدُّ الذي إذا انتهى إليه الرجلُ جاز أنْ يعرفُهم يُطلَق عليه (الحافظُ»، فقال : «أقلُ ما يكونُ أنْ تكونَ الرجالُ الذين يعرفُهم ويطرفُ تراجمهم وأحوالَهم ويُلدانهم أكثرَ مِن الذين لا يعرفُهم، ليكونَ الحكمُ للخالب».

<sup>(</sup>١) وقد طبع ـ بحمد الله ـ عدد منها ، من ذلك و أمالي الإذكار ،، و و أمالي تخريج مختصر ابن الحاجب، كلاهما بتحقيق أخينا الشيخ حمدي عبد الجيد السلفي وفقه المولى.

<sup>(</sup>٢) انظر الرفع والتكميل؛ (ص٩٥) لِلكنويّ

<sup>(</sup>٣) وللشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي منظومة سمّاها «هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث؛ وهي مطبوعة قديمًا بتعليقات ناظمها.

= فقال له التقيُّ السُّبكي : ( هذا عزيزٌ في هذا الزمانِ، أدركتَ أنتَ أَحَداً كذلك؟»، فقال : ما رَأَيْنا مثلَ الشيخ النَّمياطي، ثم قال : وابنُ دقيقِ العيدِ كان له في هذا مشاركة جيَّدة، ولكن أين الثُريًا مِن الثرى؟!».

فقال السُّبْكي: «كان يصلُ إِلى هذا الحدَّ؟!»، قال: «ما هو إلاَّ كان يُشاركُ مُشاركةً جيّدةً في هذا، أعني في الأسانيدِ، وكان في المُتونِ أكثرَ، لأجلِ الفقـــهِ والأصولِ» (١).

وقال أبو الفَتْح بن سيّد الناس: ﴿أَمَّا الْحَدُّثُ فِي عَصْرِنا (٢)، فهو مَن اشتغلَ بالحديثِ
روايةً ودرايةً، وجَمَعَ رواته، واطّلع على كثيرٍ من الرُّواةِ والروايات في عَصْرِهِ،
وتميَّزَ في ذلك، حتى عُرف فيه خطُّه، واشتهر ضبطه، فإنْ توسّع في ذلك حتى
عَرَفَ شيوخه وشيوخ شيوخه، طبقةً بعد طبقةٍ، بحيثُ يكونُ ما يعرفهُ من كلً
طبقةٍ أكثرَ ممّا يجهلهُ ـ فهذا هو الحافظ».

<sup>(</sup>١) أشار إليها الذهبي في «التذكرة» (٤/٧٧٤)، وساقها ـ بسنده ـ السخاوي في «الجواهر والدَّرر» (٣٠/١).

وانظر مُناقشةً مُوْعِبة لحدُّ الحافظ عند الكَتَّاني في وفهرس الفهارس، (٧٢/١-٧٨).

<sup>(</sup>٢) فَالقَضِيَّةُ - إِذَنْ - ليس لها حدُّ يُنتهى إليه، وإِنَّما هي - كما يقولون بِلُغة العصر - مسألةً نسبيَّة ، فمن يُعَدُّ مُحَدِّنًا اليوم، قد لا يُعَدُّ مُحدُّنًا في عصر ماض .. وهكذا .

= وسأل شيخُ الإسلام الحافظُ أبو الفَضْل ابنُ حَجَر العسقلانيُّ شيخَه الحافظَ أبا الفَضْل العراقيُّ فقال: «ما يقول سيّدي في الحدُّ الذي إذا بلغه الطالبُ في هذا الزمانِ استحقُّ أن يُسمّى حافظاً؟ وهل يُتسامح بنقص بعض الأوصاف التيّ ذكرها المزِّيُّ وأبو الفتح في ذلك ، لِنَقْصِ زمانهِ أم لا؟».

فأجاب: «الاجتهادُ في ذلك يختلفُ باختلافِ عَلَبَةِ الظَنِّ في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخرَ، وباختلافِ مَن يكون كثيرَ المُخالَطة لِلَّذي يصفُه بذلك» (١).

وكلامُ الزِّي فيه ضِيقٌ، بحيثُ لم يسمٌّ ممّن رآه بهذا الوصفِ إلاّ الدمياطيُّ.

وأمَّا كلامُ أبي الفتح فهو أسهلُ، بأنْ ينشطَ بعد معرفةِ شيوخــهِ إِلَــى شيــوخِ شيوخـهِ، ومــا فوق.

ولا شك أن جماعة من الحُفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل، باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى، فهو سهل لمن جعله(٢) فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد، ومعرفة أنواع عُلوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم، والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن، بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنّه يحتاج إلى فراغ وطول عُمر، وانتفاء الموانع.

<sup>(</sup>۱) وهذان النقلان ـ عن ابن سيد الناس وكذا عن العراقي ـ مذكوران ـ أيضاً ـ في «الجواهر» (۲۰/۱) و «فهرس الفهارس» (۷/۱»).

<sup>(</sup>٢) الصواب : جعل. (ن).

وقد رُوي عن الزُّهري أنَّه قال: لا يُولَد الحافظُ إلاَّ في كُلُّ أربعين سنةً (١) !.

فإن صحّ؛ كان المرادُ رتبة الكمالِ في الحفظِ والإتقانِ، وإنْ وُجد في زمانهِ من يُوصف بالحفظِ، وكم من حافظٍ وغيرهِ أحفظُ منه!

نقل ذلك كلُّه السيوطيُّ في ( التدريب) (ص ٧ - ٨).

وأدنى من «الحافظ» درجة يُسمَّى «المحدث»، قال التاجُ السُّبكي في كتابه «مُعيد النَّعم(٢)» - فيما نقله في «التدريب» (ص٦) - : «مِن الناسِ فرقة ادَّعت الحديث، فكان قُصارى أمرها النظر في «مشارق الأنوار» للصاغاني، فإنْ ترَّفعت فإلى «مصابيح البغوي»، وظنّت أنها بهذا القَدْر تَصلُ إلى درجة المُحدثين! وما ذلك إلا بجهلها بالحديث، فلو حَفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضم إليهما من المُتون مَثلهما لم يكنُ مُحدثاً، ولا يصيرُ بذلك مُحدثاً، حتى يلج الجمل في سُمِّ الخياط!.

فإنْ رامت بُلُوغَ الغاية في الحديث على زَعْمِها - اشتغلت به وجامع الأصول الابن الأثير، فإنْ ضَمَّت إليه كتاب وعلوم الحديث الابن الصلاح، أو مُخْتَصَرَهُ الأثير، فإنْ ضَمَّت إليه كتاب وعلوم الحديث البن الصلاح، أو مُخْتَصَرَهُ المُسمّى به و التقريب النووي ، ونحو ذلك وحينئذ يُنادى مَن انتهى إلى هذا المُسمّى به و التقريب النووي ، ونحو ذلك وحينئذ يُنادى مَن انتهى إلى هذا المُسمّى به و التقريب النووي العصر! وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة ]. =

<sup>(</sup>١) قال الخطيبُ في ١٥ الجامع ٥ (١٧٣/١): وولقلَّةِ مَن يُوجد من أهل الحفظ والإتقان، قيل: إنَّ أحدهم يُولد بعد برهة من الزمان.

ثم ساق من الآثار عن بعض السَّلَف ما يُشير إلى ذلك، دون قولِ الزهري. فالله أعلم بصحته.

<sup>(</sup>۲) (ص ۸۱).

= فإنَّ مَن ذكرناه لا يُعَدُّ محدثاً بهذا القدرِ؛ إنما المحدُّث مَن عرف الأسانيد والعلَل، وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جُملةً مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستّة، ودمسند أحمد ابن حنبل، ودسنن البيهقي، ودمعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدرِ ألفَ جُزءِ من الأجزاءِ الحديثية، هذا أولُ درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق (۱)، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد: كان في أوّل درجات المحدثين، ثم يزيدُ اللهُ مَن يشاءُ ما يشاءُ ما يشاء.

ودون هذّين من يُسمّى والمُسْنِد، بكسر النون ـ وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها، من غير معرفة بعُلومها، أو إتقان لها، وهو الرّاويةُ فقط.

وقد وصف التاجُ السَّبْكيُ هؤلاء الرواة فقال: ﴿ وَمِنَ أَهَلَ العلم طَائفةٌ طلبت الحديثُ، وجعلت دَأَبُها السماع على المشايخ، ومعرفة العالى من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المُحدِّثون على الحقيقة، إلاّ أنَّ كثيراً منهم يُجهد نفسه في تَهَجَّي الاسماءِ والمتون، وكثرة السماع، مِن غير فهم لما يقرؤنه، ولا تتعلّق فكرتُه بأكثر من: أنّي حصلتُ ﴿ جسزء ابن عَرَفة (٢) عن سبعين شيخاً! وهجزء الأنصاريّ، عن كذا وكذا شيخاً. و﴿ جسزء البطاقة (٢)، =

<sup>(</sup>١) أي سماعاته على الشيوخ والأستاذين، وانظر مقدّمة والقلائد الجوهرّية.. (٢١/١ - ٢٢) لابن طولون، بقلم محمد أحمد دُهمان.

<sup>(</sup>٢) منه نُسخة خطية في المكتبة الظاهرية. (ن).

أقولُ : وقد طُبع بتحقيق أخينا الشيخ عبد الرحمن الفَريوائيّ حفظه الله.

<sup>(</sup>٣) منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية . (ن).

أقولُ : وقد طُبع طبعتين ؛ الأولى بتحقيق الأخ الشيخ خالد العنبري، والثانية بتحقيق الأخ الشيخ عبد الرزّاق العبّاد، حفظهما الله.

= و (نسخة أبي مُسْهِر) (١)، وانحاء ذلك !! وإنّما كان السَّلَفُ يسمعون، فيقرؤن؛ فيرحلون، فيفسّرون، ويحفظون فيعملون».

وأمّا عصرنا هذا فقد ترك الناسُ فيه الرواية جملةً ، ثم تركوا الاشتغالَ بالأحاديثِ إلاّ نادراً، وقليلٌ أنْ ترى منهم مَنْ هو أهلٌ لأن يكون طالباً لعلوم السّنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكونَ مُحَدِّناً، وأمّا الحفظُ فإنه انقطع أثرهُ، وختم بالحافظ ابن حَجر العسقلاني رحمه الله، ثم قارب السخاوي والسيوطي أن يكونا حافظين، ثم لم يبْق بعدهما أحدٌ.

وَمَنْ يدري؟ فلعلّ الأُمَّةَ الإسلامية تستعيدُ مجدها، وترجعُ إلى دينها وعلومها، ولا يعلمُ الغيبَ إلاّ الله(٢).

وصدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « بدأ الإسلامُ غريباً ، وسيعودُ غريباً كما بدأ (٣)....». (ش).

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ ابن مُسهر! والجادّةُ ما أثبَتُ، وقد طُبعت (نُسختهُ بتحقيق الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهريّ.

<sup>(</sup>٢) ومنذ عُقود خَلَت، ونحن نشهدُ عودةً علميّة عامة، حديثيّة خاصة، وظهر ذلك بنواح شتى؛ منها إِقامة كلّيات الدراسات الحديثيّة، ونشر تراث المحدّثين، وتصنيف المؤلفات الحديثيّة، بل إقامة حلقات العلم الحديثيّ.

ولقد كان للشارح الشيخ أحمد شاكر فَضْلٌ كبيرٌ في ذلك.

ثم مِن بعدهِ كان لشيخنا العّلامة الألباني فَضْلٌ لا يُجحد في توجيه النشء الإسلامي الجديد إلى دراسة مناهج المحدّثين، والإفادة من تُراثهم، وتعميق ذلك عَبْر قواعد علمية رصينة مبنية على أسس ثابتةٍ وأصول راسخة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ (٥٤٠) عن أبي هُريرة.

### النوع الثامنُ والعشرون في آداب طالب الحديث

ينبغي له ـ بل يجبُ عليه ـ إخلاصُ النيّةِ لله عزّ وجلّ فيما يحاولهُ من ذلك، ولا يكن قصدُه عَرَضاً من الدنيا، فقد ذكرنا في «المُقدمات(۱)» الزجرَ الشديدَ والتهديدَ الأكيدَ على ذلك.

وَلَيْبادِر إلى سماع العالي في بلده، فإذا اسْتُوْعَبَ ذلك انتقلَ إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يُوجَدُ من البلدان، وهو الرِّحْلَةُ(٢).

وقد ذَكَرْنا في «الْقدِّمات» مشروعيةَ ذلك.

قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إنّ الله ليدفع البلاء عن هذه الأمّة برحلة أصحاب الحديث (٣).

قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال

<sup>(</sup>١) وقع هُنا ـ وفي الموطن الثاني الآتي قريباً ـ في نُسخة (أ): «المهمّات»!

<sup>(</sup>٢) وللحافظ الخطيب البغدادي كتاب حافل في ذلك سمَّاه ( الرحلة في طلب الحديث)، وهو مطبوعٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيبُ في «الرحلة» (رقم: ١٥) وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص٥٩).

الواردة في الأحاديث(١).

كان بِشرُ بن الحارثِ الحافي يقولُ: يا أصحابَ الحديثِ ! أَدُّوا زكاةَ الحديثِ، من كُلُّ مائتي حديثِ خمسة أحاديث(٢).

وقال عَمْرو بن قيس المُلائِيِّ: إذا بَلَغك شيءٌ من الخيرِ(٣) فاعْمَلْ به ولو مرَّة تكن من أهله(٤).

وقال وكيعٌ: إذا أردتَ حفظَ الحديث فاعمل به(٠).

(۱) للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المتوفيّ سنة (٣٦٩) كتابُ : ( ثواب الأعمال) في خمسة مجّلدات، يُروى عنه أنه قال : ( ما عملتُ فيه حديثاً إلاّ بعد أن استعملتهُ).

ترجمتهُ في ٥ السَّيرِ، (٢٧٦/١٦) و ١ ذِكر أخبارأصبهان، (٢٠،٢). وانظر ١ الرسالة المُستطرفة،(٣٨).

- (٢) أخرجه الخطيب في ( الجامع) (١٨١) والسمعاني في ( أدب الإملاء) (ص١١٠).
- (٣) بشرط ثبوت السُّندِ إِليه، وانظر فائدةً لطيفةً في ذلك في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (١٠٩/٢).
  - (٤) رواه أبو نعيم في ١ الحلية؛ (١٠٢/٥).
- (°) المشهورُ في هذا الأثر رواية وكيع له عن بعض مشايخِهِ، فانظر ( تاريخ دمشق) ( ٣٦) لأبي زُرعة الدمشقي، و ( الزهد، (٣٩) لوكيع ، و ( جامع بيان العلم، (٢٣/٢) لابن عبد البرّ.

وانظر ( الآداب الشرعية) (١٢٧/٢) لابن مُفلح.

قالوا: ولا يُطَوِّلُ على الشيخ في السماع حتى يُضْجِرَه؛ قال الزُّهْرِيُّ: إذا طال المجلسُ كان للشيطان فيه نصيبٌ(١).

وَلَيْفِد غيرَه من الطَّلَبةِ، ولا يكتُم شيئاً من العلم ، فقد جاء الزَّجْرُ عن ذلك (٢).

قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمّن هو دونَه في الرواية والدراية. قال وكيع : لا يَنْبُلُ الرجلُ حتى يكتب عمّن هو فوقَه، ومَن هو مثلهُ ومَن هو دونَه (٣).

قال ابنُ الصلاح(؛): وليس بمُوفَّتِ مَن ضَيَّع شيئاً مِن وقتهِ في الاستكثارِ من الشيوخ لمجرَّد الكثرةِ وَصِيتها!

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في ( الجامع ، (١٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) تبليغُ العلم واجبٌ ، لا يجوزُ كتمانهُ ، ولكنّهم خَصُّصوا ذلك بأهلهِ، وأجازوا كتمانهُ عمّن لا يكونُ مستعدّاً لأخذهِ، وعمّن يُصرُّ على الخطأ بعد إخبارهِ بالصواب.

سُعُل بعضُ العلماء عن شيء [من] العلم؟ فلم يُجب، فقال السائلُ: أما سَمعت حديث: « مَنْ علم علماً فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»؟ فقال: اتْرُكِ اللجام واذهب ! فإنْ جاء من يفقه وكتمتُه فَلَيْلُجْمِني به».

وقال بعضُهم : ٥ تصفّح طُلاَّب علمك، كما تتصفّح طُلاَّب حَرَمِك، (ش).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيبُ في ( الجامع ۽ (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) في « عُلوم الحديثِ» (ص ٢٢٥).

قال : وليس من ذلك قولُ أبي حاتم الرازيّ: إذا كتبتَ فَقمُّشْ، وإذا حدَّثْتَ فَفتُّشْ(١).

قال ابنُ الصلاح: ثم لا ينبغي لطالبِ الحديثِ أَنْ يقتصرَ على مُجَرّدِ سماعِه وكَتْبهِ، من غير فهمهِ ومعرفتهِ، فيكون قد أَتْعَبَ نفسه، ولم يظفَرْ بطائل.

ثمَ حَثَ على سماع الكتبِ المُفيدةِ من «المسانيد» و «السُّنن» وغيرها (٢).

(١) القَمشُ : جمعُ الشيءِ من هنا ومن هنا.

قال العراقيُّ : ﴿ كَأَنَّهُ أَرَادَ : اكْتُبِ الفائدةَ مَّن سمعتها ولا تُؤخَّرُها حتى تنظرَ : هل هو أهلُ للأخذِ عنه أم لا ؟ فربَّما فات ذلك بموتهِ أو سفرهِ أو غيرِ ذلك، فإذا كان وقتُ الروايةِ أو العَمَل ففتش حينئذِ». (ش).

أَقُـولُ: وقولُ أبي حاتم رواهَ الخطيبُ في «جامعه» (١٦٧٠).

ويُذكر مثله عن أبن معين كما رواه الخطيبُ في ( تاريخه) (٣/١).

وانظر ( تاج العروس، (٤/٠٤) للزُّبيديّ.

ويُفسرهُ قولُ إبراهيم بن أورْمةَ لابنِ صاعدٍ: ﴿ اكْبِتُبِ عَن كُلِّ إِنْسَانِ فَإِذَا حَدَّثْتَ فَأَنْتَ بَالْخِيارِ».

رواه السَّلفي في ( جُزء القراءة على الشيوخ ) كما في ( فتح المغيث) (٣٠٠/٣). (٢) ينبغي للطالبِ أن يُقدَّم الاعتناء بـ ( الصحيحين)، ثم بـ ( السُّنن) ـ كـ ( سنن أبي

داودَ»، والترمذي والنسائي، وابن ماجه، و ( صحيحي) ابن خُزيمة وابن حبّان، و ( السنن الكبرى) للبيهقي وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنّف في الباب مثله ـ ثم بـ (المسانيد»، وأهم مها ( مسند أحمد بن حنبل)، =

= ثم بالكتب الجامعة المؤلَّفة في الأحكام، وأهمّها ( موطًا مالك)، ثم كتب ابن جُريج، وابن أبي عَروبة وسعيد بن مَنْصور، وعبد الرزّاق، وابن أبي شَيْبة، ثم كتب العِلل، ثم يشتغل بكتب رجالِ الحديثِ وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيراً من كتب التاريخ وغيرها. (ش).

## النوعُ التاسعُ والعشرون معرفةُ الإسناد العالي والنازل

ولمّا كان الإسنادُ من خصائصِ هذه الأُمّةِ، وذلك أنّه ليس أُمّةٌ من الأُم يُمكنُها أن تُسْنِدَ عن نبيّها إسناداً مُتَّصلاً غير هذه الأُمة(١).

(١) خُصَّت الأُمَّةُ الإسلاميةُ بالأسانيدِ والمُحافظةِ عليها، حِفْظاً للواردِ من دينها عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وليستْ هذه المِيزَةُ عندَ أحد من الأَمَم السابقةِ. وقَدَ عَقَد الإمامُ الحَافظُ ابنُ حَزْم في ﴿ الملل والنَّحل ﴾ (ج٢ص ٨١ - ٨٤) فَصْلاً جيّداً في وُجوهِ النقلِ عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآنِ وما عُلم من الدين بالضَّرورة، ثم المشهور، نحو كثيرٍ من المُعجزاتِ ومناسكِ الحجج ومقادير الزكاةِ وغيرِ ذلك، ممّا يخفي على العامة، وإنّما يعرفهُ كوافُّ أهل العلم فقط.

ثم قال : ﴿ وليس عند اليهودِ والنصارى مِن هذا النقل شيءٌ أصْلاً، لأنهُ يقطعُ بهم دونه ما قَطَعَ بهم دونَ النقلِ الذي ذَكَرنا قبل ـ يعني التواتر ـ من إطباقهم على الكفرِ الدُّهورَ الطوالَ، وعدم إيصالِ الكافّة إلى عيسى عليه السلام».

ثم قال : ﴿ وَالثَّالَثُ : مَا نَقَلُهُ الثَّقَةُ كَذَلَك، حتى يبلغَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، يُخبر كلُّ واحدٍ منهم باسم الذي أخبره ونَسَبه، وكلُّهم معروفُ الحالِ والعينِ والعدالةِ والزمانِ والمكانِ، على أنَّ أكثرَ ما جاء هذا الجيءَ فإنَّه منقولٌ نقلَ الكوافُّ ؛ إما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من طريقِ جماعةٍ من الصحابةِ رضي الله عنهم، وإمّا إلى الصاحِب، وإمّا إلى التابع، وإمّا إلى =

= إمام أَخَذَ عن التابع، يَعْرفُ ذلكَ مَن كان مِن أهل المعرفةِ بهذا الشأن، والحمدُ لله رب العالمين».

«وهذا نقلُّ خصُّ الله تعالى به المسلمين ، دون سائر أهل المِلل كلُّها، وأبقاه عندهم غَضّاً جديداً على قديم الدُّهورِ، منذ أربعمائة وخمسين عاماً ـ هذا في عصرهِ. والآن \_ [في] سنة ١٣٧١ - في المشرق والمغرب، والجُنوب والشمال، يَرْحلُ في طلبه من لا يُحصى عددُهم إِلاَّ خالقُهم إلى الآفاقِ البعيدةِ، ويواظبُ على تقييدهِ منَ كان الناقدُ قريباً مِنه ، قد تولّى اللهُ تعالى حفظه عليهم، والحمدُ لله رب العالمين، فلا تفوتهم زلَّةٌ في كلمةٍ فما فوقَها في شيءٍ من النقل، وإنَّ وقعت لأحدِهم، ولا يُمكِّن فاسقاً أن يُقْحِمَ فيه كلمةً موضوعةً، ولله تعالى الحمد. وهذه الأقسامُ الثلاثةُ التي نأخذُ ديننا منها ولا نتعدّاها، والحمدُ لله رب العالمين». ثم ذكر المُرسلَ والمُعْضلَ والمُنقطعَ، وأنَّ المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك ، ثم قال : ﴿ وَمِن هَذَا النَّوْعَ كَثِيرٌ مِن نقل اليهودِ ، بل هو أعلى ما عندهم ، إلاَّ أنهم لا يَقُرُبُون فيه مِن موسى كَقُربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يَقِفُونَ وَلَا بَدٌّ ، حيثُ بينهم وبينَ موسى عليه السلام أزيَّدُ من ثلاثين عصراً، في أَزْيَدَ من أَلْفِ وخمسائة عام ، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشمَّاني وشمَّعُون ومَرْعِقيبًا وأمثالهم(!) وأظنَّ أنَّ لهم مسألةً واحدةً فقط يروونها عن حَبْر من أحبارهم عن نبيٌّ من متأخِّري أنبيائهم، أخذَها عنه مُشافهةً، في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوهُ ! وأمَّا النصاري فليس عندَهم من صفةٍ هذا النقل إلاَّ تحريمُ الطلاق وحدهُ فقط، على أنَّ مخرجَهُ من كذاب قد ثبت كذبه.

وطَلَبُ العُلُوِّ في الإسنادِ سُنَّةٌ عن الأثمَّة السالفين، كما قال الإمامُ أحمدُ بن حنبل، =

فلهذا كان طلّب الإِسنادِ العالي مُرَغَّباً فيه، كما قال الإمامُ أحمدُ ابن حنبل: الإِسنادُ العالي سُنَّةٌ عمَّن سَلفَ (١).

وقيل ليحيى بن مَعينٍ في مرض موتهِ: ما تَشْتَهي؟ فقالَ : بيتٌ خالي، وإسنادٌ عالي(٢).

ولهذا تَدَاعت رَغَبات كثيرٍ من الأئمةِ النقّاد، والجهابذةِ الحُفّاظِ، إلى الرحلةِ إلى أقطارِ البلادِ، طلباً لعلّو الإسنادِ.

وإنْ كان قد مَنَعَ منْ جوازِ الرحلةِ بعضُ الجهلةِ من العُبَّادِ، فيما حكاه الرامَهُرمُزيُّ في كتابه «الفاصل»(٣).

= ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها.

وأخطأ مَنْ زعم أن النَّرُولَ أفضلُ، ناظراً إلى أنَّ الإسنادَ كلَّما زاد عددُ رجالهِ زاد الاجتهاد والبحثُ فيه، قال ابنُ الصلاح (ص٣١٦): ﴿ العلوُّ يُبعدُ الإسنادَ من الحَلل، لأنَّ كلَّ رجلٍ من رجاله يُحتَملُ أنْ يقعَ الخللُ من جهتهِ، سَهْوا أو عَمداً، ففي قلتهم قلةُ جهاتِ الخلل، وفي كثرتِهم كثرةُ جهاتِ الخلل، وهذا جليًّ واضح». (ش).

<sup>(</sup>١) الجامع، (١٢٣/١) و ( الرحلة في طلب الحديث، (ص٢٠٣) و(مناقب الإمام أحمد، (ص٢٠٣) لابن الجوزي.

<sup>(</sup>۲) قارن به ( فتح المغیث، (۳/۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) ( المحدّث الفاصل؛ (ص٢١٧)، وقع في نسخة (ب) : (كما) ، بَدَل: (فيما).

ثُمُّ إِنَّا عُلُوَّ الإِسناد أبعدُ منَ الخطأ والعلَّةِ مِنْ نزولهِ (١).

وقال بعضُ المتكلّمينَ : كلّما طالَ الإسنادُ كان النظرُ في التراجمِ والجرح والتعديلِ أكثرَ ، فيكونُ الأجرُ على قَدْرِ المشقَّةِ!(٢).

وهذا لا يُقابلُ ما ذَكَرْناهُ . واللهُ أعلمُ.

وأشرفُ أنواع العُلُّو مــا كان قريباً إلــى رســولِ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلم.

فَأَمَّا العُلُوُّ بقُرْبهِ إلى إمامٍ حافظٍ، أو مُصِّنف، أو بتقدَّمِ السَّماع؛ فتلك أمورٌ نسبيَّةً.

وقد تكلَّمَ الشيخُ أبو عَمْرو (٣) ها هنا على (المُوافقةِ) ، وهي: انتهاء الإسناد إلى شيخ مُسلم مثلاً .

و (البَدَل)، وهو : انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه.

<sup>(</sup>١) وذلك لقلَّة ِ رواة السُّند ، وضعف احتمال الخطأ والغَلَط منهم.

وانظر « تدريب الراوي، (۱۷۲/۲) و « الإِرشاد، (۲۹/۲).

وفي نسخة (ب) : (بعيد، بَدَلَ (أبعد).

<sup>(</sup>۲) ( المحدث الفاصل»(۲۱٦) ، و ( الجامع» (۱۱٦/۱) للخطيب، و ( الاقتراح» (۳۰۲) لابن دقيق العيد.

<sup>(</sup>٣) ( عُلوم الحديث، (٢٣٨).

وسيأتي شرحُ هذه الاصطلاحات وذكرُ الأمثلة عليها من كلام الشارح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى.

و (المساواق) ، وهو: أن تُساوي في إسنادِكَ الحديثَ لمصنَّف. و (المصافحة)، وهي: عبارةً عن نزولك عنه بدرجة، حتى كأنّه صافحَكَ به وسمعته منه.

وهذه الفنونُ تُوجَد كثيراً في كلام الخطيب البغدادي ومَن نحا نحوة.

وقد صَّنف الحافظُ ابن عساكرَ في ذلك مجلَّداتِ (١).

وعندي أنَّه نوعٌ قليلُ الجدوي(٢) بالنسبةِ إلى بقيةِ الفُنونِ (٣).

(١) له كتاب « الموافقات » قال الذهبيُّ في « السّير» (٩/٢٠) فيمه : «في اثنين وسبعين جزءاً ».

ووصفه السخاويُّ في « فتح المغيث» (٣٥١/٣) بأنه « ضخمٌّ أنبأ عن تبحسُّره فسي هذا الفنَّ».

أقولُ: والجزءُ نحو عِشرين ورقة ، فيكون كتابه في نحو ثلاث مجلدات.

(٢) وذلك لأن ( العالي والنازل من الفَضلات، لا من الأصول المهمّة»، كما قال السيوطى في ( ذيل طبقات الحُفّاظ، (ص ٣٦٢).

(٣) العُلُوُّ في الإسنادِ خمسةُ أقسامٍ :

الأوّل ـ وهو أعظمها وأجلُها ـ : القُرْبُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف(١).

<sup>(</sup>١) ومِن هذا القبيل أكثر ثلاثيات أحمد . (ن).

= بخلاف ما إِذَا كَانَ مَعَ ضَعَفِ فَلَا التَّفَاتُ إِلَيه، وَلَا سَيَمَا إِنْ كَانَ فَيه بَعْضُ الْكَذَّابِينِ الْمَتَأْخِرِين، ثَمِّن ادعى سماعاً من الصحابة، قال الذهبي : متى رأيتَ المحدث يفرحُ بعوالـــي هـــؤلاء فاعلم أنَّـه عاميًا. نقلهُ السيُّوطي فــي المحدث يفرحُ بعوالـــي هــؤلاء فاعلم أنَّـه عاميًا. نقلهُ السيُّوطي فــي (المحدث المتاريب) (ص١٨٤).

وقد حَرَص العلماءُ على هذا النوع من العُلُو ، حتى غالى فيه بعضُهم، كما يُفْهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه كثيراً في كتب التراجم وغيرها.

وأعلى ما وقع للحافظ ابن حَجَر ـ وهو مُسنِد الدنيا في عَصْره ـ أنْ جاء بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث في جُزء صغير سَمّاهُ (العشرة العُشارية) (١) وقال في خُطبته : و إنّ هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حَمَلت عنهم ، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم، وأمّا هذه الأحاديث فإنّها وإنْ كان فيها قصور عن مرتبة الصّحاح؛ فقد تحريّت فيها جَهْدي، وانتقيتها من مجموع ما عندي.

وهذا الجزءُ نقلته بخطي منذ أربعين سنة تقريباً عن نُسخة مكتوبة في سنة ١١٨٩هـ، ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطّه، كتبت في رمضان سنة ١٨٥، أي: قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريباً، وقد نقل السيوطي في «التدريب» (ص١٨٤) الحديث الأوّل منها من طريق آخر ، غير طريق ابن حَجَر، وقال: ووأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان ـ توفي السيوطي سنة حجَر، وقال: ووأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان ـ توفي السيوطي سنة عبد وسلم فيه اثنا عَشر رجلاً.

<sup>(</sup>١) وعندي منه نُسخةٌ مخطوطةٌ.

= وذلك صحيحٌ ، لأنّ بين السيوطيّ وبين ابن حجر شيخاً واحداً ، فهما اثنانِ زيادةً على العشرة.

القسمُ الثاني: أن يكونَ الإسنادُ عالياً للقُرب من إمام من أثمة الحديثِ.

كالأعمش، وابن جُريج، ومالك ، وشعبة، وغيرهم، مع صحّة الإسناد إليه.

القسمُ الثالث : علو الإسنادِ بالنسبة إلى كتابٍ من الكُتبِ المُعتمدة المَشْهورةِ كالكتبِ السنة و ( الموطأ)، ونحو ذلك.

وصورته: أنْ تأتي لحديث رواه البخاريُّ مثلاً، فترويه بإسنادك إلى شيخ البُخاريُّ، أو شيخ شيخهِ، وهكذاً، ويكون رجالُ إِسنادكِ في الحديثِ أقلٌ عدداً مما لو رويتَهُ من طريق البُخاريُّ.

وهذا القسمُ جعلوه أنواعاً أربعةً:

الأوّل: الموافقة، وصورتها: أنْ يكون مسلمٌ ـ مثلاً ـ روى حديثاً عن يحيى (١) عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى، بعدد أقلَّ مما لو رويته من طريق مسلم عنه.

والثاني: البَدَل، أو: الإبدال، وصورته في المثال السابق، أن ترويه بإسناد آخر عن مالك، أو عن نافع، أو عن ابن عُمر، بعدد أقل أيضاً، وقد يُسمّى هذا ( موافقة) بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم، كمالك، أو نافع.

والثالث: المُساواة: وهي كما قال ابنُ حَجَر في ﴿ شرح النخبةَ ﴿ (\*): ﴿ كَأْنَ يَرُويَ النَّسَائيُّ ـ مثلاً ـ حديثاً يقعُ بينه وبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه أحدَ عشرَ نَفْساً، فيقعُ لنا ذلك الحديثُ بعينهِ بإسنادِ آخرَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، =

<sup>(</sup>١) وهو شيخُ مُسلم. (ن).

<sup>(</sup>٢) ( النكت على نُزهة النظر (ص ١٥٨ ) بِتَلَّمي.

= يقعُ بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدَ عشرَ نَفْساً، فنساوي النسائي من حيثُ العددُ، مع قَطْع النظر عن مُلاحظة ذلك الإسناد الخاص.

وقال ابنُ الصَّلاح (ص ١٩) : أمَّا المساواة فهي في أعَصارنا : أن يقلُ العددُ في إسنادكِ ، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه ؛ بل إلى مَنْ هو أبعدُ من ذلك كالصحابي، أو من قاربه، وربمًا كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بحيثُ يقعُ بينك وبين الصحابي - مثلاً - من العَددِ مثلُ ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكونُ بذلك مُساوياً لمسلم - مثلاً - في قُرْبِ الإسناد وعَدد رجاله.

والرابع: المُصافحة؛ قال أبنُ الصلاح: ( هي أَنْ تقعَ هذه المساواة ـ التي وصفناها ـ لشيخِك لا لك ، فيقع ذلك لك مصافحة ، إذ تكون كأنّك لقيت مسلماً في ذلك الحديث[وصافحته أيه ، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، فإنْ كانت المصافحة لشيخك، فتقول: كأنّ شيخي سمع مُسلمًا وصافحه، وهكذا.

وهذان النوعان ـ المساواة والمصافحة ـ لا يمكنان في زماننا هذا ـ سنة ١٣٥٥و حين طبع الكتاب للمرة الأولى، وسنة ١٣٧١، حين طبعه للمرة الثانية ـ ولا فيما قاربه من العُصور الماضية ، لِبُعدِ الإِسنادِ بالسنبة إلينا ، وهو واضحٌ.

ثم إِنَّ هذين النوعين أيضاً ـ بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بَعْدهُ إلى التاسع ـ ليسا في الحقيقة من العلو، بل هما علوٌ نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده.

قال ابنُ الصلاح (ص٢٢٠) : «اعْلم أنَّ هذا النوعَ من العلوَّ علوَّ تابعٌ لنزول، إذ لولا نزولُ ذلك الإمام في إسنادهِ لم تَعْلُ أنتَ في إستادكِ».

ثم حكى عن أبي المُظَفِّر بن أبي سَعْد السَّمعاني أنه رروى عن الفُراوي عن المُطلق عديثاً ادعى =

فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البُخاريً ا فقال أبو المُظَفّر : ( ليس لك بعال، ولكنّه للبخاريً نازلًا).

قال ابنُ الصلاح: ﴿ وهذا حسنٌ لطيفٌ ، يَخْدَشُ وجهَ هذا النوع من العلوَّ».

القسمُ الرابعُ من أقسام العلوّ: تقدُّمُ وفاةِ الشيخ الذي نروي عنه عن وفاةِ شيخ آخرَ، وإنْ تساويا في عدد الإسناد.

قال النوويُّ في ( التقريب ): (فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقيُّ عن الحاكم ؛ أعلى ممَّا أرويه عن ثلاثةٍ عن أبي بكر بن خلف() عن الحاكم، لتقدُّم وفاة البيهقيُّ على ابن خلف.

وقد يكونُ العُلُوُ بتقدم وفاة شيخ الراوي مُطلقاً، لا بالنسبةِ إلى إسنادٍ آخرَ ، ولا إلى شيخ آخرَ.

وهذا القسم جعلَ بعضُهم حدَّ التقدَّم فيه مُضِيَّ خمسينَ سنةً على وفاة الشيخ ، وجعله بعضُهم ثلاثين سنة.

القسمُ الخامس: العلوُ بتقدَّم السماع: فَمَن سمع من الشيخ قديماً كان أعلى ممنّ سمع منه أخيراً، كأنْ يسمع شخصانِ من شيخ واحد، أحدُهما سمع منذ ستين سنة مثلاً، والآخر منذ أربعين، فالأوّل أعلى من الثاني.

قال في ( التدريب » (ص١٨٧) : ( ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرَف، يعني أن سماع من سَمع قديماً أرجع وأصع من سماع الآخر.

ثم إِنَّ النزول يقابل العلوَّ ، فكلُّ إسناد عال فالإسنادُ الآخرُ المقابِلُ له إسنادٌ نازلٌ، وبذلك يكونُ النزولُ خمسةَ أقسام أيضاً، كما هو ظاهرٌ . (ش).

<sup>(</sup>١) متوفى سنة (٤٨٧هـ) ، ترجمته في «العِبَر» (٣١٥/٣) و ﴿ دُوَل الْإِسلامِ (٢/٢) كلاهما للذهبيُّ.

وانظر ١التقريب، (ص ٧٦) للنوويُّ.

فأمًا مَن قال: إنَّ العالي من الإِسناد ما صحَّ سندُه، وإنْ كَثُرتْ رجالُهُ ؛ فهذا اصطلاحٌ خاصٌ، وماذا يقولُ هذا القائلُ فيما إذا صحَّ الإِسنادانِ ، لكنّ هذا أقربُ رجالاً(١) ؟

وهذا القول مَحْكِيٌ عن الوزيرِ نِظام المُلك (٢)، وعن الحافظ السُلَفي (٢).

وأمًّا النَّزولُ فهو ضدُّ العُلُوِّ، وهو مَفْضولٌ بالنسبة إلى العُلُوِّ، اللهمُّ إلاَّ أنْ يكونَ رجالُ الإِسنادِ النازلِ أجلَّ من رجالِ العالي، وإنْ كان الجميعُ ثقاتٍ.

كما قال وكيع لأصحابه: أيّما أحبُّ إليكم ؛ الأعمشُ عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيانُ عن منصور عن إبراهيم عن علقمةً عن ابن مسعود؟

<sup>(</sup>١) أجاب السخاوي في و فتح المغيث، (٣٦٤/٣) عن سؤال المصنف بقوله : وقلت : يقول : إنه بالوصف بالعُلُو أولى ؛ إذ ليس في الكلام ما يُخرجه.

<sup>(</sup>٢) توفيّ سنة (٤٨٥ هـ) ، ترجمته في ( السّير ) (٩٤/١٩).

<sup>(</sup>٣) قــارن بـ ( فتــح المغيــث) (١٠٧/٣) للعـــراقي و ( طبقــات الشافعيـة) (٢٠/٦) للسبكي .

فقالوا: الأوّل ، فقال: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: فقيه عن فقيه، وحديثٌ يتداولُه الفُقَهاءُ أحبُّ إلينا ممّا يتداولُه الشيوخُ(١).

(۱) قُلنا فيما مضى : إنَّ الإسنادَ العالي أفضل مِن غَيْرهِ، ولكنَّ هذا ليس على إطْلاقهِ، لأنه إنْ كان في الإسنادِ النازلِ فائدة تُميزهُ، فهو أفضلُ ، كما إذا كان رجالهُ أوثق من رجالِ العالي، أو أحفظ، أو أفقه، أو كان مُتَّصلاً بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهلٌ من بعض رواته في الحَمْل أو نحو ذلك.

قال في ( التدريب) (ص١٨٨) : قال ابنُ المباركِ : ليس جودَةُ الحديثِ قُربَ الإسنادِ، بل جودةُ الحديث صحّة الرجال (١).

وقال السَّلفي: الأصلُ الأخذُ عن العُلماءِ، فنزولهم أوْلى من العُلُوَّ عن الجَهَلة ، على مذهب المُحقَقِّين من النقلة، والنازلُ حينئذ هو العالي في المعنى عند النظرِ والتحقيق(٢).

قال ابنُ الصلاح ٣٠): ليس هذا من قَبيل العُلُوِّ المتعارف إطْلاقُهُ بين أهلِ الحديث ، وإنما هو عُلُوِّ من حيث المعنى.

قال شيخُ الإسلام(٤): ولابن حبَّان تفصيل(٥) حَسَنَّ، وهو : أَنَّ النَّظرَ إِنْ كَان للسندِ =

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في و الجامع، (١/٤٢١) والسمعاني في و أدب الإملاء، (ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) وللسَّلفي أبيات في ذلك ، أوردها الذهبيُّ في ترجمته من ( السير) (٢١/٣٧).

<sup>(</sup>٣) في و علوم الحديث؛ (ص ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) أي : ابن حَجَر العسقلانيّ.

<sup>(</sup>٥) قارن بـ (صحيح ابن حبّان) (٨٨/١) و ( المجروحين) (٩٣/١ - ٩٤).

= فالشيوخُ أولى ، وإنَّ كان للمتن فالفقهاء.

وقد تغالى كثيرً من طُلاّب الحديثِ وعُلمائهِ في طَلَبِ عُلُوِّ الإسنادِ، وجعلوه مقصداً من أهم المقاصدِ لديهم، حتى كاد يُنسيهم الحرص على الأصل المطلوبِ في الأحاديث، وهو صحّة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتأمَّلُ في كلمتي ابن المبارك والسَّلفي - اللتين نَقَلنا آنفاً - وأجعَلْهُما دستوراً لك في طلب السنة، والتوفيق من اللهِ سبحانه .(ش).

أقولُ: وكُلمةُ وكيع لأصحابهِ \_ التي أوْرَدَها المصنّفُ ـ رواها البيهقيُّ في ﴿ المدخل﴾ (ص٥٩) والحازمي في ﴿ الاعتبار﴾ (ص١٧).

# النوع ُ الثلاثون معرفةُ المشهور

والشهرةُ أمْرٌ نِسبيٌ، فقد يشتهرُ عند أهلِ الحديثِ أو يتواترُ ما ليس عند غيرهم بالكُلِّيَّة.

ثم قد يكونُ المشهورُ مُتواتراً أو مُستفيضاً، وهو(١) ما زاد نقَلَتُه على ثلاثة.

وعن القاضي المَاوَردي(٢): أن المستفيضَ أَقوى من المُتواترِ! وهذا اصطلاحٌ منه.

(١) أي: المستفيض.

وأمّا المشهورُ: فهو ما رواه أكثرُ مِن اثنين، كما في « شرح النُّخْبة» لابن حَجَر. وأمّا المُتواتر : القد اختلفوا اختلافاً كثيراً في عددهِ، كما هو مشروحٌ في «المُسودّة» (ص٢٣٦) مِن أربعةٍ فصاعداً.

وجزم فيه (٢٣٥) بأنّه ( لا يُعتَبَرُ في التواترِ عددٌ مَحْصورٌ ، بل يُعتَبرُ ما يفيدُ العلمَ على حسب العادة في سكون النفس إليهم، وعَدَم تَأتّي التواطؤ على الكذب منهم؛ إمّا لِفَرْطِ كثرتهم ، وإمّا لصلاحهم ودينهم ونحوِ ذلك، (ن).

و (هُو) في طبعة الشيخ شاكر: (هذا).

(٢) انظر «أدب القاضي» (١/ ٣٧١) له.

وقد يكون المشهور صحيحاً، كحديثِ «الأعمالُ بالنَّيَات(١)» وحَسناً (٢).

وقد يشتهرُ بين الناس أحاديثُ لا أصلَ لها أو هي موضوعةٌ بالكُليَّة(٣) ، وهذا كثيرٌ جداً، ومَنْ نَظَرَ في كتاب (الموضوعاتِ (٤) لأبي الفَرج ابن الجَوزْي عرَف ذلك .

(١) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٨).

وانظر ما سبق ( ص ١٥ ).

(٢) كحديث : و طَلَب العلم فريضة على كلَّ مسلم، قال ابنُ المُلقن في و المُقْنع، (٢) كحديث : ولا يَبْعُدُ تَرَقِّيهِ إلى الحُسْنِ؛ لكثرة طرقه الضعيفة، كما قال الحافظ جمالُ الدين المِزَّيُّ.

أقرلُ : وللسُّيوطي جُزَّءٌ في طرقهِ ورواياتهِ، وهو مطبوعٌ بتحقيقي.

(٣) و جَمَع الحافظُ السَّخاويُ كتاباً في ذلك سمّاه ( المقاصد الحسنة ، في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة واختصره الشيخُ عبد الرحمن بن الدَّيبَع الزَّبيديُ - صاحب ( تيسير الوُصول) - في كتاب سماه (تمييز الطيّب من الحبيث، فيما يدورُ على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوتُ البيروتي في رسالة تسمى ( أسنى المطالب، في أحاديث مُختلفة المراتب، وللعَجُلوني ( كشفُ الحَفا ومُزيل الإلباس، عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وكلّها مطبوعةً (ش).

(٤) وهو مطبوعٌ في ثلاثة مجلّدات لطيفة، طبعة سقيمة ضعيفة!!

وقد رُوي(۱) عن الإِمامِ أحمدَ أنّه قال: أربعةُ أحاديثَ تدورُ بين النساسِ في الأسواقِ لا أُصلَ لها: «مسن بشَّرني بخُسروج آذار بشَّرتُ بالجُنّة (۲) » و: « مَنْ أذى ذِميّاً فأنا خَصْمُهُ يـومَ القيامـةِ »(۲) ،

(١) قال السخاويُّ في ٥ فتح المغيث؛ (١٢/٤) : ﴿ وَأَخْرَجُهُ ابْنُ الْجُوزِيِّ فِي آخْرِ الجِهاد من ﴿ مُوضُوعاته﴾ ...﴾

أقولُ : هو فيه (٢٣٦/٢).

وانظر (اللآلي المصنوعة ) (٢/ ١٤٠) للسيوطيُّ .

وقد استنكر هذا النصَّ عن أحمدَ بعضُ الحُفَّاظ، فقال الزركشيُّ في « التذكرة في الأحاديث المستهرة» (ص٣٢): « في صحّة هذا عن أحمد نظرً».

وقال العراقي في ( التقييد والإيضاح) (ص٢٦٣). ( لا يصحُ هذا الكلامُ عن أحمد). وكذا قال في ( تخريج أحاديث الإحياء) (٢١٠/٤).

وإنَّما استنكر هؤلاء الحُفَّاظ وغيرهم هذا القول عن أحمد لأنَّه روى بعضاً من هذه الأحاديث في ( مسنده)!.

وهذا استنكار مردودٌ؛ فَقَدْ قال الزَّبيدي في و شسرح الإحياء، (٣٠٢/١٠): و وجدت بخط الحافظ [ابن حَجر] نقلاً عن خط ابن رجب الحنبلي، ما نصة: و ورَدُّ ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في و مسنده، فيه نَظَرٌ؛ فكم حديث قال فيه أحمدُ: لا يصحُّ؛ وقد أخرجه في ومسنده، ١،

(٢) آذار : شهرٌ معروفٌ. (ش).

أقولُ : قال ابن الملقُّن في ﴿ المقنعِ ﴿ ٤٢٩/١): ﴿لا يُعرف له سَنَدُّ».

وقال العراقي في ( التقييد، (ص٢٦٤) : ( لا أصل له».

(٣) هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها، انظر الكلام عليها في وكشف الخفا» (ج٢ ص ٢١٨ برقم ٢٣٤١). (ش).=

= أقول : بل هو باللفظ المذكور مرويٌّ في « تاريخ بغداد » ومِن طريقهِ رواه ابنُ

الجوزيّ في ( الموضوعات) (٢٣٦/٢).

وقال الخطيبُ عَقِبهُ : « مُنكر بهذا الإسناد، والحَمْلُ فيه عندي على [العباس بن أحمد] المُذكّر؛ فإنّه غيرُ ثقةٍ».

وزاد الحافظ ابنُ حَجَر : ﴿ وليس له راوٍ غيرُ أبي القاسم ابن الثلاّج؛ مُتهم بالاختلاق، كما في ﴿ السان الميزان، (٢٣٦/٣) ، وعنه ابن عِراق في ﴿ تَنْزيه الشريعة، (١٨٢/٢).

ورُوي الحديث بألفاظ أخرى قريبة ، معظمها لا يصح ، وأجودُها ما رواه أبو داود في « سُنَنهِ» (٣٠٥٣) عن عدد من الصحابة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا مَن ظلم مُعاهداً ، أو انتقصه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة».

وسندهُ جيّدٌ، كما قال العراقي في « التقييد والإيضاح » (ص٢٦٤) و « فتح المغيث» (٤/٤)، والسخاوي في «فتح المغيث» (٤/٤) والسيوطي في «اللآلي» (١٢/٤).

وقال الزركشي في « التذكرة » (ص٣٣) : « إسناده لا بأس به ، ولا يضرّهُ منَ لم يُسمّ من أبناء الصحابة، فإنهم عددٌ كثيرٌ».

وقال نحوَه السخاويُّ في « المقاصد» (ص١٨٥).

وصححّه شيخنا الألباني في ( الصحيحة) (٥٤٥).

(١) لفظه المعروف: ( يومُ صومكم يوم نحركم) ، وهو لا أصل له، انظر (كثمف الخفاء) (ج٢ ص٣٩٨ برقم ٣٢٦٤) . (ش).

أقولُ : وحكم عليه الحُكْمَ نَفْسَه ابنُ المُلَّقن والعراقي ـ كما سبق النقلُ عنهما في الحديث الأوَّل ـ .

وانظر ـ أيضاً « الدرر المنتثرة» (٤٦٣) للسيوطي، و « المقاصد الحسنة» (٤٨٠) للسَّخاوي، و « الفوائد المجموعة» (٣٥٨) للقاري، و « الفوائد المجموعة» (٣٥٨). للسَّمْهوديَّ.

(۲) هذا الحديث له أصل ؛ فقد رواه أحمد في ۵ المسند، (ج١ص٢٠١ برقم
 (۲) من حديث الحُسين بن على.

ورواه أبو داود [١٦٦٥] من حديثهِ أيضاً، ومن حديث الحَسَن عن أبيــه علــيّ بن أبــــى طالـــب.

وانظر الكلامَ عليه في «ذيل القول المسدَّد في الذب عن المسند» (ص٦٨ ـ ٧٠)، وفي تعليقات الأستاذ العَّلامة محمد حامد الفِقي على (منتقى الأُخبار) (ج٢ ص ١٤٤ برقم ٢٠٤٣). (ش).

أقولُ : وقد جوَّد سندَه ابنُ الملقن في ﴿ المقنع﴾ (٢٩/٢) والعراقي في ﴿ التقييد والإِيضاح ﴾ (ص٢٦٤) والسخاوي في ﴿ فتح المغيث﴾ (٢٧٤) !!

وليس هو كذلك ، ففي إسنادهِ يعلى بنُ أبي يحيى وهو ضعيفً!!.

وقال ابنُ عبد البرّ في « التمهيد» (٢٩٤/٥) : «وليس في هذا اللفظ مُسنَدٌ يُحتَجُّ به فيما علمتُ » .

وفي ﴿ سلسلة الأحاديث الضعيفة ﴾ (١٣٧٨) ـ لشيخنا الألباني ـ بيانٌ مُطوَّل في بيان ضعف الحديثِ، ووهاءِ طرقهِ وأسانيدهِ، فَلَيْراجع.

وجاء في حاشيةِ نُسخَة (ب) ما نصُّه: «رواه أبو داود في «سُننه»، وإنْ كان في إسنادهِ مقالٌ».

## النوعُ الحادي والثلاثون معرفةُ الغريب والعزيز

أمّا الغرابة : فقد تكونُ في المتنِ ؛ بأنْ يتفَرَّد بروايتهِ راوٍ واحدٌ، أو في بعضِه، كما إذا زاد فيه واحدٌ زيادةً لم يَقُلُها غيرهُ .

وقد تقدّم الكلامُ في زيادةِ الثقةِ.

وقد تكونُ الغرابةُ في الإِسنادِ، كما إذا كانَ أصلُ الحديثِ محفوظاً من وجهِ آخَرَ أو وُجوهِ، ولكنّه بهذا الإِسناد غريبٌ (١).

فالغريبُ : ما تفرَّد به واحدِّن ) ، وقد يكون ثقةً، وقد يكونُ ضعيفاً، ولكُلِّ حُكْمُهُ.

فإنِ اشترك اثنانِ أو ثلاثةٌ في روايته (٣) عن الشيخ ، سُمِّيَ عزيزاً . فإنْ رواه عنه جماعةٌ ، سُمِّيَ مشهوراً، كما تقدّم . واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) انظر ( شرح عِلَل الترمذي، (١٣/١) للحافظ ابن رَجّب الحنبلي.

<sup>(</sup>٢) هذا تعريف مُجْمَلٌ غيرُ دقيق، وبيانهُ في ٥ علوم ابن الصلاح»: ٥ الغريبُ من الحديث : كحديثِ الزُّهْري وقتادة وأشباهِهما مِن الأثمة، مَّن يُجْمَعُ حديثهم ، إذا انفرد الرجلُ عنهم بالحديثِ يُسمَّى غريباً » . (ن).

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة (أ) ، وفي نسخة (ب) : (رواية).

#### النوعُ الثاني والثلاثون معرفةُ غريب ألفاظ الحديث

وهو مِن المُهِمَّات المتعلقَّةِ بَفهم(١) الحَدَيثِ والعلمَ والعملِ به، لا بمعرفةِ صناعةِ الإسنادِ وما يتعلَّق به.

قال الحاكمُ (٢) : أوَّل مَنْ صنَّف في ذلك : النَّضْرُ بن شُمَيل.

وقال غيرهُ (٣): أبو عُبيدة مَعْمَرُ بن المُثنَى.

وأحسن شيء وُضع في ذلك كتاب أبي عُبيد القاسم بن سَلاَم (٤).

وقد استدرك عليه ابن تُتيبَة (٥) أشياء.

وتعقُّبهما الخَطَّابيُّ (٦)، فأورد زياداتٍ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): (بلفظ).

<sup>(</sup>٢) في ( معرفة علوم الحديث) (ص ٨٨).

<sup>(</sup>٣) قارن بد (النهاية ١٥/١) لابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) وهو (غريب الحديث) مطبوعٌ في أربع مجلدّات.

<sup>(</sup>٥) في (إصلاح غَلَط أبي عُبيد)، وقد طُبع قريباً.

ولابن قُتيبة كتابُ ﴿غريب الحديث﴾ مطبوعٌ في مجلَّدين.

<sup>(</sup>٦) وكتابهُ (غريب الحديث) ـ أيضاً ـ مطبوعٌ في ثلاث مجلّدات .

وقد صنَّف ابنُ الأنباريِّ المُتقدِّم(١)، وسُلَيمٌ الرازيُّ(٢)، وغيرُ واحدِ [في ذلك كُتُباً](٣).

وأجلُّ كتابٍ يُوجَدُ فيه مَجامعُ ذلك كتابُ «الصَّحاح» للجوهريِّ، وكتابُ «النَّهاية» (٤) لابن الأثير، رحمهما الله تعالى (٠).

(١) هو الإِمامُ الحافظُ أبو بكر محمد بن القاسم بن بشَّار، المتوفيُّ سنة (٣٠٤ هـ).

وقال الخطيبُ في «تاريخه» (١٨٤/٣) : «وقد أملى كتاب «غريب الحديث» قيل : إنّه خمس وأربعون ألف ورقة».

قال الذّهبيُّ في «السِّير» (٥ / ٢٧٧/): «فإنْ صحَّ هذا؛ فهذا الكتابُ يكون أَزْيَدَ من مئة مجلّد».

- (٢) واسمُ كتابهِ (تقريب الغريبيُّن)، وانظر له (فهرسة ابن خير) (ص ١٩٥).
  - (٣) ساقط من المطبوع تَبَعاً لِنُسخةِ (أ)!!.
    - (٤) والكتابان مطبوعان سائران.
- (٥) هذا الفنُّ من أهم فنونِ الحديثِ واللَّغةِ، ويجبُ على طالبِ الحديثِ إِتْقانُه، والخوضُ فيه صَعْبٌ، والاحتياطُ في تفسيرِ الألفاظِ النبويةِ واجبٌ، فلا يُقْدِمَنُّ عليه أحدُّ برأيه.

وقد سُئل الإمامُ أحمد عن حَرْفِ من الغريبِ؟ فقال : «سَلُوا أصحابَ الغريبِ، فإنيّ أكرهُ أنْ أَتكلّم في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظنّ (١).

أجودُ التفسيرِما جاء في روايةٍ أُخرى، أو (٢)عن الصحابيِّ، أو عن أحدِ الرواةِ الأثمّةِ.=

<sup>(</sup>١) ١ العلل ومعرفة الرجال، (ص١٤) عن أحمدً ـ للمروذي وغيرهِ.

<sup>(</sup>٢) في «المطبوع»: أي! (ن).

= وأوّلُ من صنّف فيه أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنّى التّيمي المتوفى سنة (٢١٠) وقد قارب عُمْرُهُ ١٠٠ سنة، وأبو الحسن النّضْر بن شُميل المازنيّ النّحْوي المتوفى سنة ٢٠٤ عن نحو ٨٠ سنة، والأصمعيّ، واسمُه عبدُ الملك بن قُريب، المتوفى سنة (٢١٣) عن نحو ٨٨ سنة، وهؤلاء مُتعاصِرون متقاربون، ويَصْعُبُ الجَرْمُ بأيّهم صنّف أوّلاً؟ والراجحُ أنّه أبو عُبيدة.

ثم جاء الإمامُ أبو عُبَيْدِ القاسم بن سلاَّم المتوفى سنة (٣٢٤) عن ٦٧ سنة، فجمع كتابه فيه، فصار هو القُدُّوةَ في هذا الشأنِ، فإنّه أفنى فيه عُمُرَه، حتى لقد قال : «إني جمعتُ كتابي هذا في أربعينَ سنةً، وربّما كُنت أستفيدُ الفائدة من الأفواهِ، فأضعُها في موضعها فكان خُلاصةَ عمري» (١).

ثم كَثُر بعد ذلك التأليفُ فيه، انظر «كشف الظُّنون» (ج ٢ ص ١٥٥ ـ ١٥٧)، وانظر أيضاً مقدَّمة «النهاية» لابن الأثير(٢).

ومن أهم الكُتُب المؤلَّفة في هذا الشأن «الفائق» للزَّمَخْشَري، وهو مَطْبُوعٌ في حيدر آباد، ثم طُبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلاّمة محمد أبي الفضل إبراهيم، و«النهاية» لأبي السعادات مُبارك بن أبي الكَرَم المعروف بابن الأثير الجَزَريّ المتوفيّ سنة ٢٠٦، وهو أوسعُ كتاب في هذا وأجمعُه، وقد طبع بمَصْر مرتين، أو أكثر، ولخصّة السيُّوطيّ (٣)، وقال: إنَّه زاد عليه أشياء،

ومُلَخَّصُه مطبوعٌ بهامش «النهاية».

<sup>(</sup>١) قتاريخ بغداد، (٢ /٧ ، ٤) و (إِنْبَاه الرواة، (١٦/٣) للقِفْطيّ.

<sup>(</sup>٢) وللدكتور حُسين نصّار في مقدَّمة كتابه والمعجم العربي، (١/ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ فما بعد) دراساتٌ وافيةً في هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) وَاسْمُ تلخيصهِ : «الدُّر النَّثيرِ».

= ثم إنَّ مِن أهم ما يلحقُ بهذا النوع البحثَ في المَجازاتِ التي جاءت في الأحاديثِ (۱)، إذ هي عن أفصح العربِ صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقّق بمعناها إلا أثمّةُ البلاغةِ، ومِن خير ما ألّف فيها كتابُ والمجازات النبوية، تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي - محمد بن الحسين - المتوفى سنة ٢٠٠ رضي الله عنه، وهو مطبوعٌ في بغداد سنة ١٣٢٨، شم طبع في مصر بعد ذلك. (ش).

<sup>(</sup>۱) وفي مسألةِ المجاز وما يتصل بها بحوث سابغة ، ومسائلُ طائلةً شائكة، فانظر دمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة، ( ۷۹/۷ - ۹۷ ) و (۲۷۷/۱۲) و (۲۷۷/۱۲) و (۲۷۷/۱۲) و والصواعق المرسلة، ( ۲٤١/۲ - ۶۰۶ - المختصر) لابن القيم.

وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي كتاب ومنع جواز الجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. ولشيخنا الأستاذ محمد شقرة رسالة لطيفة بعنوان: والجاز في اللغة ؛ الأسطورة الوافدة المرتحلة».

#### النوع الثالث والثلاثون معرفةُ الْمُسَلُسَل

وقد يكونُ في صفةِ الرواية ؛ كما إذا قال كلُّ منهم: « سمعتُ»، أو: «حَدَّثنا»، أو: «أخبرنا»، ونحو ذلك.

أو في صفِّة الراوي ؛ بأنْ يقولَ حالةَ الرواية قولاً قد قاله شيخهُ له، أو يفعلَ فعلاً فعل شيخُه مِثْلَهُ.

ثم يتسلسلُ الحديثُ مِن أُوَّلَهِ إِلَى آخره.

وقد ينقطعُ بعضُه من أولهِ أو آخرهِ.

وفائدةُ التسلسُل بُعْدُهُ من التدليسِ والانقطاع (١).

ومع هذا قلَّما يصحُّ حديثٌ بطريقٍ مُسلِّسَل. والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابنُ المُلقَّن في «المقنع» (٥/٨٤٤) : «وخيرُها ما دلَّ على الاتصَّال وعدم التدليس، ومِن فضيلتهِ اشتمالُه على مزيد الضبط».

<sup>(</sup>٢) أي : يكون الضعفُ في وصفِ التسلسلِ، لا في أصلِ المَّن، لأنَّه قد صحَّت مُتونُ أحاديثَ كثيرةٍ، ولم تَصحَّ روايتُها بالتسلسل. (ش).

#### النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

وهذا الفنُّ ليس من خصائصِ هذا الكتابِ، بل هو بَأْصول الفقه أشبهُ.

وقد صنَّف الناسُ في هذا كُتُباً كثيرةً مفيدةً، من أجلِّها [وأنْفَعِها] كتابُ (١) الحافظ الفقيهِ أبي بكر الحازميُّ رحمه الله.

وقد كانت للشافعيِّ رحمه الله في ذلك اليدُ الطُّولي، كما وصفه به الإمامُ أحمدُ بن حنبل (٢).

(١) واسمُه ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ مِن الآثار) طُبع مراراً.

وقد طُبع ايضاً كتابُ «ناسخ الحديث ومنسوخه» للإمام ابن شاهين، بتحقيق أخينا الفاضل سمير الزّهيري وفّقهُ اللّهُ.

وما بين المعكوفين ساقطٌ مِن طبعة الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٢) معرفةُ الناسخ والمنسوخ من الحديث؛ فن من أهم فُنونِه وأدقُّها وأصعبِها، قال الزُّهْريُّ: «أعيا الفقهاء وأعجزَهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوحِه».

والإمامُ الشافعيُّ رضي الله عنه كان له يدَّ طُولى في هذا الفنَّ، قال أحمد بن حنبل لابنِ وارةً، وقد قدم من مصر : «كَتبتَ كُتُبَ الشافعيُّ؟!»

قال : (لا). قال : (فَرَّطْتَ، ما علمنا المُجْمَلَ من المفسّر، ولا ناسخَ الحديثِ من منسوخِه، حتى جالسنا الشافعيُّ.

وقد ألّف الحافظُ أبو بكر محمد بن موسى الحازميُّ المتوفى سنة ١٨٥ كتاباً نَفيساً في هذا الفنّ، سَمّاه «الاعتبارفي بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، طُبع في حيدر آباد وحَلَب وبمصر. (ش).

ثم الناسخُ قد يُعْرَفُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كقولهِ: «كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزورُوها(١)»، ونحو ذلك.

وقد يُعْرَفُ ذلك بالتاريخ وعلم السيرة \_ وهو مِن أكبرِ العونِ على ذلك \_ كما سلكه الشافعيُّ في حديث: «أفطر الحاجمُ والمحجومُ (٢) »، وذلك في زمن الفتح(٣) ، في شأن جعفرِ بن أبسي طالب، وقد قُتل بمُؤتَة، قبل الفتح بأشهر ، وقولِ ابسن

= أمّارُ مقدل أحمدُ في الفياف " مام أن أمّ في في الحالة « ١١ ٨٠٠ من في الحالة « ١١ ٨٠٠ من في الحديث في المنافقة " مام أن أمّ في في الحديث في المنافقة " مام أن أمّ في في الحديث في المنافقة " مام أن أمّ في في المنافقة " مام أن أمّ في في المنافقة " مام أن أنم في المنافقة " مام أن أن أنم في المنافقة " منافقة " م

<sup>=</sup> أقولُ : وقول أحمدَ في الشافعيُّ رواه أبو نُعَيم في «الحلية» (٧٩/٩) والبيهقي في «مناقب الشافعيِّ» (٢٦٢/١) والحازِميُّ في «الاعتبار» (ص ٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ [٩٧٧] من حديث بُريدة، وتمامُه : «وكنتُ نهيتُكم عن لحومِ الأضاحي فوق ثلاث، فكُلوا ما بدا لكم». (ش).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود [۹ ۲۳۲] والنَّسائي [۳۱۳۸]. (ش).

أقولُ : وروايةُ النَّسائي إنَّما هي في «سننه الكبرى».

والحديثُ مرويٌّ ـ أيضاً ـ في «مسند أحمد» (١٢٣/٤ و ١٢٤) و «سنن الدارميّ» (١٧٣٧) و«سنن ابن ماجه» (١٦٨١).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصلين» ، وصحَّحها الشيخ شاكر إلى : «وذلك قبل الفتح»، وعلَّق بقولهِ: أي :، سنة ثمان من الهجرةِ.

وفي ﴿الْأُصلِ ؛ ﴿وَذَلَكَ فِي زَمَنَ الْفَتَحِ ، وَهُو خَطَّأُ وَاضِحٌّ. (ش).

عبّ اس: «احتجم وهو صائمٌ مُحْرِمٌ (١)»، وإنَّ ما أسلَمَ ابنُ عباس مع أبيهِ في الفتح (٢).

فأمّا قولُ الصحابيِّ : «هذا ناسخٌ لهذا» فلم يقبلُهُ كثيرٌ من الأصولييِّن، لأنّه يرجعُ إلى نوعٍ من الاجتهادِ، وقد يُخطىء فيه، وقبلوا قولَه : «هذا كان قبلَ هذا »، لأنه ناقلٌ ، وهو ثقةٌ مقبولُ الروايةِ (٣).

را) رواه مسلم. (ش).

عزوه إليه بهذا اللفظ خَطَّأً؛ فليس عنده : ﴿صائم، وإنَّما هو عند الترمذيُّ [٧٧٥].

ثم إنّه وَهَمَّ مِن بعض رواتِه، كما يِنْتُهُ في تعليقي على كتاب (الصيام) [٢٣ ، ٢٣] لابن تيميَّة؛ فراجِعْهُ فإنّه مهمِّ. (ن).

(٢) وأيضاً فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع سنة عشر من الهجرة. (ش).

(٣) كحديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممّا مست النار»، رواه أبو داود والنسائي.

وكحديث أبيّ بن كعب : (كان الماءُ من الماءِ رخصةً في أولِ الإسلام، ثم أمرّ بالغسل»، رواه أبو داود والترمذيُّ وصحّحه. (ش).

أقولُ: أمَّا حديثُ جابرٍ؛ فرواه أبو داود (١٩٢) والنَّسائيُّ (١٨٥) وابنُ خُرِيمة (٤٣) وابن الجارود (٢٤) وابنُ حِبَّان (١٦٣١) والبيهقي (١/٥٥١) وابنُ شاهين في والناسخ، (٦٤) والحازمي في والاعتبار، (ص ٩٨) بسند صحيح.

وأمَّا حديث أُبَيٍّ؛ فرواه أبو داود (٢١٥). والدارميّ (٢٦٦) والدارقطنيّ =

= (١٢٦/١) والبيهقي (١٦٦/١) وأحمد (٥/٥١) والترمذي (١١٠) وابنُ خُزِيمة (١٢٠) وابنُ خُزِيمة (١٢٠) وابنُ حِبّان (١٢٠).

وفي إسنادِ هذا الحديثِ اختلاف كثيرً، فانظر التعليق على «المُقنع» (١٣٥/٢ - ٤٦١) و «غوث المكدود» (٩١) و«التلخيص الحبير» (١٣٥/١) و«شرحُ سُنَن التِّرمذي» (١٨٥/١) للشيخ أحمد شاكر.

### النوعُ الخامس والثلاثون معرفةُ ضبط ألفاظ الحديث مَثْناً وإسناداً، والاحترازُ من التصحيف فيها

فقد وَقَعَ من ذلك شيءً كثيرٌ لجماعةٍ من الحُفَّاظِ وغيرهم، ممَّن ترسَّم بصناعةِ الحديثِ وليس منهم.

وقد صنَّف العَسْكريُّ في ذلك مُجَلَّداً (١) كبيراً .

وأكثرُ ما يقعُ ذلك لمن أخَذَ مِن الصَّحُفِ(٢)، ولم يكنُ له شيخٌ حافظٌ يُوقَّفُهُ على ذلك.

وما ينقلهُ كثيرٌ من الناس عن عُثمان بن أبي شيبةَ أَنه كان يُصَحُّفُ

(١) في نسخة : (كتاباً». (ش).

أقولُ : واسمُه (تصحيفات المحدَّثين) مطبوع بتحقيق الدكتور محمود ميرة في ثلاث مجلّدات.

(٢) لمظنّة الخطأ والغَلَط والوَهَم.

فَمَن نَجَا مِن ذلك، وكان في مأمنٍ منه ليس عليه في ذلك غَضاضةٌ إنَّ شاء الله. وانظر ما سيأتي قريباً (ص ٤٧٤). [في] قراءة القرآن ؛ فغريب (١) جداً ! لأن له كتاباً في التفسير (٢)، وقد نُقل عنه أشياء لا تَصدرُ عن صبيان المكاتب (٣).

(۱) تُوفّي عثمان بن أبي شيبة سنة (۲۳۹ هـ)، وترجمته في (تاريخ بغداد)
 (۲۸۳/۱۱).

وانظرشيئاً مِن أخباره في تصحيفه القرآني (!) في «تصحيفات المحدَّثين» (٢٦/١ و ١٤٥ - ١٤٦) و (شرح ما يقعُ فيه التصحيف» (ص١٢) للعسكري .

وما بين المعكوفين ساقطٌ من طبعةِ الشيخ شاكر.

(۲) انظر (طبقات المُفسَّرين) (۳۷۹/۱) للداودي، و (هدَّية العارفين) (۲۰۱/۱) للبغدادي.

(٣) فنُّ «التصحيفِ والتحريفِ» فنَّ جليلٌ عظيمٌ، لا يُتْقِنُهُ إلاَّ الحفَّاظ الحاذِقون، وفيه حُكمٌ على كثيرٍ من العلماءِ بالخطأ، ولذلك كان من الخطرِ أنْ يُقْدِمَ عليه مَن ليس له بأهل.

وقد حكَى العُلماءُ كثيراً من الأخطاءِ التي وَقَعَتْ للرواةِ في الأحاديثِ وغيرِها. ولم نسمعُ بكتابِ خاصٍّ مؤلَّف في ذلك غيرَ كتابين :

أحدُهما : للحافظ الدارَقُطني - علي بن عُمر - المتوفى في ٨ ذي القعدة سنة ٣٨٥، وهذا الكتابُ لم نعلم بوجودِ نُسخ منه، وإنّما ذكره ابنُ الصَّلاح والنَّووي وابنُ حَجَر والسيُّوطي، ولم يذكره صاحبُ «كشف الظُّنون»، ولم أجده في تراجم الدارقطني (١) التي رأيتها، ويظهرُ أنَّ السيوطيُّ رآه، لأنّه نقل منه في «التدريب» =

<sup>(</sup>۱) بل ذكره غير واحد؛ فانظر وفهرست ابن خير، (۱۷ و ۲۰۶ و ۲۱۷) وومعرفة القرَّاء الكبار، (۲۹۷/۱) للذّهبيُّ .

وأمّا ما وَقَعَ لبعضِ الْمُحَدُّثين من ذلك ، فمنه ما يكادُ اللبيبُ يضحكُ منه ، كما حُكيَ عن بعضهم أنّه جمع طُرُق حديث: « يا أبا عُميْر، ما فعَل النُّغيرُ ١٩٥١)، ثم أملاه في مجلسه على مَنْ حَضَرهُ من الناس، فجعلَ يقولُ : «يا أبا عُمير ما فعل البَعير (١٩٤) ! فافتضح عندهم، وأرَّخوها (٢) عنه!!.

إلى إعادة طبعه كلُّه طبعاً جيداً مُتَّقَناً (١).

وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدةً. (ش).

(١) «النَّغَير» - بالنونِ والغينِ المعجمة - : تصغير «نُغْر» طائرٌ صغيرٌ يُشبه العصفور أحمرُ المِنْقار، صحفه المُصحف إلى «بَعير»، بالباء والعين المهلمة!! (ش).

أقولُ : والحديثُ رواه البُخاريّ (٢٢٠٣) ومسلم (٢١٥٠).

(٢) كذا في نُسْخَة (ب)، ووقع في نُسخة (أ): «النَّغَير»!، وفي حاشيته ما نصُّه: «صوابُه ما كان أوَّلاً؛ وهو «البَعِير»، و«البَعير» مصحَّفٌ على حكايةٍ ما هو بصدده، فليُتأمَّلُ».

وأثبتها الشيخ أحمد شاكر \_ دون تنبيه \_ : (البعير) .

(٣) حَصَلَ نحو ذلك من محمد بن يزيد مَحْمِش، كما ذكره الحاكم في «المعرفة» (ص ١٨١ - ١٨٢).

<sup>=</sup> الكتابُ الثاني : (التصحيفُ والتحريفُ وشَرْحُ ما يقعُ فيه) للإمام اللَّغَوي الحُجَّة أبي أحمد العَسْكَريّ ـ الحسن بن عبدالله بن سعيد ـ المتوفى في صَفَر سنة ٣٨٣، كما ذكر ذلك تلميذُه الحافظُ أبو نُعيم في (تاريخ أصبهان) (ج ١ ص ٢٧٢). وهذا الكتابُ موجودٌ بدارِ الكتبِ المصريّةِ في نُسخةٍ مكتوبة سنة ٢٢١، وأوراقُها ١٥٦ ورقة، وقد طُبع نصفُه بمصر في سنة ٢٢٦، طبعاً غير جيّد، وليتنا نُوفَق

١١) طبّع في مصر - بَعْدُ - طَبعة كاملة سنة ٢٩٦٣، بطبعة مصطفى البابي الحلبيّ.

وكذا اتّفق لبعض مُدَرِّسي النِّظامية(١) ببغداد؛ أنَّه أولَ يوم إجلاسهِ أوردَ حديثَ «صلاةً في إِثْرِ صلاةٍ كتابٌ في علين(٢) »، فقال: «كَنَارٍ في عَلَينِ «كَنَارٍ في عَلَينِ في الخاصرُون ما يقولُ، حتَّى أُخبَرهم بعضُهم بأنّه تصحّف عليه [مِن] «كتابٌ في عِلَيِّين»!!.

وهذا كثيرٌ جدًّأ.

وقد أورد ابنُ الصلاح(٣) أشياءً كثيرةً [ها هُنا](١).

(١) هي المدرسة الكُبرى التي أُسّسها الوزيرُ الكبيرُ نِظامُ الْمُلْك الحسن بن عليّ ابن إسحاق الطوسي ـ في بغداد ـ المتوفى سنة (٤٨٥ هـ).

انظر «البداية والنهاية» (١٤٠/١٢) للمصنَّف، «وتاريخ ابنُ خَلْدون» (١١/٥ ـ ١٣) وووَنَيَات الأعيان» (١٢/٢) لابن خَلِّكان.

والمدرّس المذكور هو عبدالوهّاب بن محمد الشّيرازيّ الفارسيّ، المتوفى سنة (٥٠٠٥ هـ)، فيما ذكره عنه المصنّفُ في «البداية والنهاية» (١٦٨/١٢)، ثم قال : «... ثم أخذ يُفَسِّر [تصحيفه] ذلك بأنّه أكثرُ لإضاءتها»!!.

(۲) رواه أبو داود (۵۰۸) و (۱۲۸۸) وأحمد (۲۳/۵ و ۲۶۳) والبيهقي في «الكبرى» (۴۹/۳) والطبراني في «الصغير» (٤٧٧) و«الكبير» (۱۰۱/۸) عن أبي أمامةً بسند حسن.

وما بين المعكوفَيْن ساقطٌ من المطبوع .

(٣) في (علوم الحديث) (ص ٢٥٢ - ٢٥٦).

وما بين المعكوفين ساقطً مِن طبعةِ الشيخ أحمد شاكر.

(٤) هذا النوعُ يُسمّى عندهم «التصحيفُ والتحريفُ».

= وقد قسّمه الحافظُ ابنُ حَجَر إلى قسمين ؛ فَجَعلَ ما كان فيه تغييرُ حرفٍ أو حروفٍ بتغيير النَّقْط مع بقاء صورةِ الخطِّ : تصحيفاً، وما كان فيه ذلك في الشَّكُل : تحريفاً، وهو اصطلاحٌ جديدٌ.

وأمّا المُتقدّمون، فإنَّ عباراتِهم يُفهم منها أنّ الكلَّ يُسمّى بالاسمين، وأنَّ التصحيف مأخُوذٌ من النقلِ عن الصُّحف، وهو نفسه تحريفٌ؛ قال العسكريُّ في أول «كتابه» (ص ٣): وشرحتُ في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المُشكِلة التي تتشابه في صورة الخطّ، فيقعُ فيها التصحيف، ويدخلُها التحريفُ».

وقال أيضاً (ص ٩): «فأمّاقولُهم: الصّحُفيّ والتّصحيف، فقد قال الخليلُ: إنّ الصّحُفيّ الذي يروي الخطأ عن قراءة الصّحف(١)، باشتباه الحروف، وقال غيره: أصلُ هذا أنَّ قوماً كانوا أخذُوا العلمَ عن الصّحفِ من غير أنْ يَلقُواْ فيه العُلماء، فكان يقعُ فيما يروونَه التغييرُ، فيقالُ عنده: قد صحَفُوا، أي: رَوَوْهُ عن الصّحف، وهم مُصَحَفُون والمصدرُ التصحيفُ».

وهـــذا التصحيفُ والتحريــفُ قد يكونُ فــي الإسنادِ أو فـي المتن مـن القــراءةِ في الصُّحُف.

وقد يكونُ أيضاً من السماع، لاشتباهِ الكلمتينِ على السامع.

وقد يكونُ أيضاً في المعنى، ولكنّه ليس من التصحيفِ على الحقيقةِ، بل هو من بابِ الخَطَأ في الفّهُم.

<sup>(</sup>١) انظر تعليقي السابق (ص ٤٧٠ ) الذي يلتقي مع هذا البيان.

\_\_\_\_\_

= فمن ذلك العوّام بن مُراجِم ـ بالراءِ والجيم ـ القَيْسيّ، يروي عن أبي عُثمان النَّهْديّ، روى عنه شُعبةُ، صحّف يحيى بنُ معينٍ في اسم أبيه، فقال : «مُزاحِم» بالزاي والحاء المهملة (۱)!

ومنه حديثٌ رُويَ عن مُعاويةَ قال : «لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذَّين يُشَقِّقُون الخُطَب تشقيقَ الشُّعْر» (٢)، صحفّه وكيعٌ فقال : «الحَطَب» بالحاء المُهْمَلة المفتوحة بدلَ الخاء المُعْجَمة المَضْمُومة (٣).

ونقل ابنُ الصَّلاحِ أنَّ ابنَ شاهينِ صحّف هذا الحرفَ مرَّةُ في جامع المنصورِ، فقال بعضُ الملاَّحين : «يا قوم، فكيفَ نعملُ والحاجّةُ ماسَّةٌ ؟! (١٠)».

(١) وبيان ذلك عند عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣٥٦٤) عن أبيه.

ومِن طريقهِ رواه الدار قطنيُّ في والمؤتلف؛ (٤/ ٢٠٧٨ ـ ٢٠٧٩) و والعلل؛ (٣/ ٦٤ ـ ٥٠).

وانظر والإكمال؛ (٢٤١/٧) لابن ماكولا، ووتوضيح المشتبه؛ (١١٣/٨) لابن ناصر الدين الدمشقي ووتصحيفات المحدَّثين؛ (١٢٩/٣) ووالمؤتلف والمختلف؛ (ص ١٢٠) لعبد الغنيّ الأزْديّ.

(٢) رواه أحمد (٩٨/٤) والطبراني في (الكبير، (٩٦١/١٩).

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١/٢) (١٩٠١)، «وفيه جابرٌ الجُعْفي، والغالبُ عليه الضعفُ». أقولُ: بل ضَعْفُهُ شديدٌ.

(٣) روى ذلك الخطيب في والجامع، (٦١٩).

(٤) ﴿ يُشير إلى أنَّ ذلك مِن حِرفته ﴾ .

كذا في فتح المغيث؛ (٨/٤) للسخاويُّ، وانظر فنتح المغيث؛ (١٨/٤) للعراقي.

= ومنه أيضاً فيما ذكره المؤلِّفون (١) هنا : (خالد بن عَلْقَمة) فقالوا : إنَّ شُعبة صحَّفه إلى «مالك بنُ عُرْفُطة (٢)»، وهو يُسمّى عندهم : (تصحيف السماع».

وهذا المثالُ فيه نَظَرٌ كثيرٌ عندي، فإنَّ خالد بن عَلْقَمة الهَمْداني الْوادِعيُّ يَرْوي عن عبدِ خيرٍ عن عليٌّ في الوضوءِ، وروى عنه أبو حنيفة والثوريُّ وَشَرِيكٌ وغيرهم، وروى شُعبةُ الحديثَ نفسه عن مالكِ بن عُرْفُطة عن عبدِ خَيْرٍ عن عليّ، فذهبَ النُّقَّاد إلى أنَّه أخطأ فيه، وأنَّ صوابه: خالد بن عَلْقَمة (٣).

وقد يكونُ هذا ـ أي : أنَّ شُعبةَ أخطأ ـ ولكنْ كيف يكونُ تصحيفَ سماع، وهذا الشيخُ شيخٌ لشعبة نفسه! فهل سمع اسمَ شيخِه من غيرِ الشيخ! ما أظنُّ ذلك، فإنَّ الراوي يسمعُ من الشيخ بعد أنْ يكونَ عَرَفَ اسْمَـهُ، وقـد ينسى فَيُخْطىء فيه.

والذي يظهرُ لي أنّهما شيخانِ ، روى شُعْبَةُ عن أحدهما، وروى غيرُه عن الآخر، والذي يظهرُ لي أنّهما شيخانِ ، روى شُعْبَةُ عن أحدهما، ووقد فصَّلْنَا القولَ في والإسنادان في «المسند» بتحقيقنا، رقم (٩٢٨ - ٩٨٩)، وقد فصَّلْنَا القولَ في ذلك في «شَرْحنا على الترمذيّ» (ج ١ ص ٦٧ - ٧٠).

<sup>(</sup>۱) اللَّقنعة (۲/۱۷) و الغيث المغيث (۲/۲) و اعلوم الحديث (۲۵۳) و الإرشاد، (۲۰/۲).

<sup>(</sup>٢) نبّه على ذلك أحمدُ في «مسنده» (٢٤٤/٦)، وفي «العلل» (١٢١٠).

و جزم به البُخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١٦٣/١/٢).

<sup>(</sup>٣) طوّل في إثباتِ وَهَم شُعْبَةَ في اسم شيخهِ الخطيبُ البغداديُّ في «مُوضع أوهام الجمع والتفريدي» (٢ / ٧٧ - ٨٠) في هذا الحديث نفسه .

= والمثالُ الجيِّـدُ لتصحيفِ السماعِ: اسمُ «عاصم الأحول»، رواه بعضُهم: «عن واصل الأحدب (١)».

قال ابنُ الصَّلاح ص (٢٤٣): «فَذَكَرَ الدارَ قُطْنيُّ أَنَّه من تصحيفِ السمع لا من تصحيفِ السمع لا من تصحيفِ البَصر؛ كأنّه ذَهَبَ ـ واللَّهُ أعلمُ ـ إلى أنَّ ذلك ممّا لا يشتبهُ من حيثُ الكتابة، وإنّما أخطأ فيه سَمْعُ مَن رواه».

ومنه أيضاً: «ما رواه ابنُ لهيعةَ عن زيدِ بن ثابت : «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَرَ» (٢) بالسراءِ، وهذا تصحيفٌ، وإنّما هو «احْتَجَرَ» (٢) بالسراءِ، أي : اتَّخَذَ حُجْرةً من حصير أو نحوه للصلاة.

ومنه أيضاً حديثُ : «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى عَنَزة» (١)، بفتح العين والنون، وهي رمحٌ صغيرٌ له أسنانٌ، كان يُغْرَزُ بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى في الفَضَاءِ سترةً له.

<sup>(</sup>١) وقد شَرَحَ ذلك وبينه الحافظُ العراقيُّ في «فتح المغيث» (٢٠/٤)، وفيه أنَّ الحاصلَ العكسُ. وانظر «السنن الصغرى» (٧/ ٩٠) للنَّسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/٥٥) وابنُ سعد (٥/٥٤) من طريق ابن لهيعة بلفظ: ٥احتجم١٥ ونبّه الإمام مسلمٌ في ١٥لتمييز، (ص ١٨٧) على تصحيف ابن لهيعة، وشرحه وبينه. وكذا أشار إلى التصحيف الجور قاني في ١٥لأباطيل، (٩/٢) نقلاً عن ابن صاعد. (٣) رواه البُخاري (٧٦٢) ومسلم (٧٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه البُخاريّ (٣٧٦) ومسلم (٥٠٣).

= فاشتبه على الحافظ أبي موسي محمد بن الْمَثَنَّى العَنَزيِّ (١) ـ من قبيلةِ (عَنَزة) (٢) ـ معنى الكلمةِ فَظنَّها القبيلةَ التي هو منها، فقال : (انحنُ قومٌ لنا شَرَفٌ، نحن من عَنَزة، قد صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلينا)!.

قال السّيوطيّ في «التدريبِ» (١٦٧): «وأعجبُ من ذلك ما ذكره الحاكمُ (٣) عن أعرابيٌّ : أنّه زَعم أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى إلى شاةً ا صحفها : عَنْزة، بسكون النونِ، ثم رواها بالمعنى على وَهَمِه، فأخطأ من وجهين!!».

وهذا الذي استغرَبهُ الحافظُ السّيوطيُّ رحمه الله، قد وقع مثلُه معه، فيما استدركناه عليه سابقاً في تعليقنا على النوع الثامنَ عَشرَ؛ فإنّه نقل حديثاً عن أبي شهاب، وهو الحَنّاط، فتصّحف عليه وظنّه «ابن شهاب»، ثم نقله بالمعنى، فقال : وكحديثِ الزَّهري»! (ش).

(۱) مُتَرَجَمٌ في فتاريخ بغداد، (۲۸۳/۳) وفتذكرة الحُفّاظ، (۱۲/۲) و فتهـذيب التهـذيب، (۲/۵/۹).

وأثمار الذَّهبيُّ في االسِّيرة (١٢٥/١٢)إلى أنَّ ذلك كان مُزاحاً منه! واللَّهُ أعلمُ.

والخبرُ في ١٥لجامع، (٦٣٢) للخطيب.

(۲) انظر (الأنساب ( ۲٦/۹) للسمعاني، و (الإيناس في علم الانساب، (١٥٥) للوزير ابن المغربي، و (مختلف القبائل ومؤتلفها، (ص ۲۲) لابن حبيب.

(٣) في المعرفة علوم الحديث، (ص١٤٨ - ١٤٩).

وقد كان شيخُنا الحافطُ الكبيرُ الجِهْبِذُ أبو الحَجَّاجِ المِزِّيُ - تغمّده اللهُ برحمتهِ - من أبعد الناسِ عن هذا المقام، ومِن أحسن الناسِ أداءً للإسنادِ والمَتْنِ، بل لم يكُن على وجهِ الأرْضِ - فيما نعلمُ - مثلُه في هذا الشأنِ أيضاً، وكان إذا تَغَرَّب عليه أحد برواية (۱) ممّا يذكرُهُ بعضُ شُرَّاحِ الحَديثِ (۲) على خلافِ المَشْهُورِ عنده يقولُ : هذا من التصحيفِ الذي لم يَقِفْ صاحبُه إلاّ على مُجَرِّد الصَّحُفِ والأَخْذِ منها.

<sup>(</sup>١) زاد الشيخ أحمد شاكر هنا في طبعته بين معكوفين : [شيء]، ولا أصل له في المخطوطتين، ولا في نقل السّخاوي في (فتح المغيث» (٦٤/٤) عن المصنّف.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «الأصلين»، وهو صحيح جداً ، وأثبتها الشيخ شاكر : «الشرّاح»! ثم علّق قائلاً : «في الأصل : «شرّاح» وهو خَطّاً ظاهر».

أقولُ: وهو خَطأً ظاهرًا!

#### النوعُ السادسُ والثلاثون معرفةُ مُخْتَلف الحديث

وقد صنَّف فيه الشافعيُّ فصلاً طُويلاً من كتابهِ ﴿ الْأُمِّ» نحواً من مُجلّد (١).

(١) قال النوويُّ : في «التقريب» (١) : (هذا فنَّ من أهمَّ الأنواع، ويضطرُّ إلى معرفتِه جميعُ العُلماءِ من الطوائفِ، وهو : أنْ يأتي حديثانِ مُتَضاَّدانِ في المعنى ظاهراً، فَيُونَقُ بينهما، أو يُرجَّع أحدُهما.

وإنَّما يَكْمُلُ له الأَثمَّةُ الجامعون بين الحديثِ والفقهِ، والأُصوليُّون الغوَّاصون على المعاني.

وصنّف فيه الشافعيُّ رحمه اللّه تعالى، ولم يَقْصِد استيفاءَه، بل ذكر جُملةً منه، ينبّه بها على طريقه».

وزعم السيوطي في «التدريب» (٢) أنّ الشافعيّ لم يقصد إفراده بالتأليف، وإنّما تكلّم عليه في كتاب «الأم»! ولكنّ هذا غيرُ جيّد، فإنّ الشافعيّ كتب في «الأم» كثيراً من أبحاث اختلاف الحديث، وألّف فيه كتاباً خاصاً بهذا الاسم، وهو مطبوعٌ بهامش الجزء السابع من «الأم» وذكره محمد بن إسحق النديم في كتاب «الفهرست» ضمن مؤلّفات الشافعيّ (ص ٩٥٠).

وابنُ النديم من أقدم المؤرّخين الذين ذكروا العلوم والمؤلّفين، فإنّه ألّف كتاب «الفهرست» حول سنة ٣٧٧.

<sup>(</sup>۱) (ص ۳۲).

<sup>(1) (1/591).</sup> 

وكذلك ابنُ تُتيبَة، له فيه مُجلَّدٌ مفيدٌ، وفيه ما هو غَثٌ، وذلك بحسبِ ما عندَه من العلم (١) .

والتعارُضُ بين الحديثين ؟ قد يكونُ بحيثُ لا يُمكِنُ الجمعُ بينهما بوجهِ، كالناسخ والمنسوخ، فَيُصارُ إلى الناسخ ويُتْرَكُ المنسوخ.

(۱) كتابُ ابنِ قُتَيبةَ طُبع في مصر سنة (۱۳۲٦)، باسم وتأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظُ ابنُ كثير، وكذلك أنصفه ابنُ الصَّلاح، فقال نحو ذلك، (ص ٤٤٢)، قال : (وكتابُ (مُختلِف الحديثِ، لابن قُتَيبةَ في هذا المعنى، إنْ يكُن قد أحسنَ من وجه، فقد أساء في أشياءَ منه، قَصُرَ باعُه فيها، وأتى بما غيرُه أولى وأقْوَى». (ش).

<sup>=</sup> وقد ذكره الحافظُ ابنُ حَجَر في ترجمةِ الشافعيُّ التي سمّاها «توالي التأسيس (۱) بمعالي ابن إدريس»، ضمن مؤلّفاته التي سردها نقلاً عن البيهقي (ص ۷۸). والبيهقيُّ من أعلم النّاسِ بالشافعيُّ وكتبهِ، وذكره ابنُ حَجَرٍ أيضاً في «شرح النّخبة»(۲). (ش).

<sup>(</sup>۱) صوابه : «تَوَالي التَّانيس ..»، كما شرحه بدلاثلِه الأخ الدكتور موفَّق بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالقادر في كتابهِ النافع «توثيق النُّصوص وضَبطُها» (ص ۱۰۸ - ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر والنُكَت على نُزهةِ النظر، (ص ١٠٤).

وقد يكونُ بحيث يُمكِنُ الجمعُ، ولكنْ لا يظهرُ لبعض المجتهدين، فيتوقَّف حتى يظهرَ له وجهُ الترجيحِ بنوعٍ من أقسامه، أو يَهجُمُ فَيُفْتي بواحدٍ منهما، أو يُفتي بهذا في وقتٍ ، وبهذا في وقتٍ، كما يفعلُ أحمدُ في الرواياتِ عن الصحابةِ.

وقد كان الإمامُ أبو بكر ابن خُزَيمة يقول: ليس ثَمَّ حديثانِ مُتعارضانِ من كُلِّ وجه، ومَن وَجَهدَ شيئاً مهن ذلك فَلْيَأْتني لأَوَلِّفَ لَهُ بينههما (١).

<sup>(</sup>١) إذا تعارَضَ حديثانِ ظاهراً، فإنْ أَمْكَنَ الجمعُ بينهما فلا يُعْدَلُ عنه إلى غيرِه بحالٍ، ويجبُ العَمَلُ بهما معاً.

وقد مَثَلَ السُّيوطيُّ لذلك بحديثِ : (لا عَدُوى) (١) مع حديثِ : (فِرَّ من المجذومِ فرارَكَ من الاُسَدِ، (٢)، وهما حديثان صحيحان :

قال في (التدريب) (ص ١٩٨): (قد سلك الناسُ في الجمع مسالك :

أحدُها: أنّ هذه الأمراضَ لا تُعْدي بطَبْعِها، لكنّ اللّه تعالى جعل مُخالطةَ المريضِ للصحيحِ سَبباً لإعدائهِ مرضَه، وقد يتخلّف ذلك عن سببهِ، كما في غيرهِ من المُصحيحِ سَبباً لإعدائهِ مرضَه، وقد يتخلّف ذلك عن سببهِ، كما في غيرهِ من المُصلاح.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٥) ومسلم (٢٢٢٤) عن أنس.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۸۰) مُعَلَقاً قطعةً من الحديثِ السابق نفسهِ، لكنْ عن أبي هُريرة.
 وانظر وتَغْليق التعليق، (۳/۵) و وفتح الباري، (۱۰۸/۱۰) ووعُمدة القاري، (۲٤٧/۲۱)
 والسلسلة الصحيحة، (۷۸۳).

= الثاني : أنَّ نَفيَ العَدُوى باق على عُمومِه، والأمرَ بالفرارِ من بابِ سدّ الذرائع، للله يتفتَ للذي يخالطهُ شيءٌ بتقدير الله تعالى ابتداء، لا بالعدوى المَنْفيّة، فَيظن أنَّ ذلك بسببِ مُخالطتِه فيعتقد صحَّة العدوى، فيقعُ في الحَرَج؛ فأمر بِتَجنَّبهِ، حَسْماً للمادّة، وهذا المسلكُ هو الذي اختاره شيخُ الإسلام (۱).

الثالث : أنَّ إثباتَ العدوى في الجُذام ونحوهِ مخصوصٌ من عُموم نَفْي العدوى، فيكانه قال : لا فيكونُ معنى قولهِ : (لا عدوى) : أي : إلا من الجُذام ونحوه، فكأنه قال : لا يُعْدي شيءٌ إلا فيما تقدَّم تَبييني له أنَّه يُعدي. قاله القاضي أبو بكر الباقلاني.

الرابع: أنّ الأمرَ بالفرارِ رعايةٌ لخاطرِ المجذوم، لأنّه إذا رأى الصحيحَ تَعْظُم مُصيبتُه، وتزدادُ حسرته، ويُؤيّده حديث: ﴿لا تُديموا النظرَ إلى المجذومين، (٢)، فإنّه محمولٌ على هذا المعنى.

وفيه مسالكُ أُخَرُ٣).

وأضعفُها المسلكُ الرابعُ، كما هو ظاهرٌ، لأنّ الأمرَ بالفرارِ ظاهرٌ في تَنْفيرِ الصحيح من القُرْبِ من المجذوم.

<sup>(</sup>١) أي : الحافظ ابن حُجر.

وانظر (النكت على نزهة النظر، (ص ١٠٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۳۳/۱) وابن ماجه (۳۵٤۳) وابن أبي شيبة (۳۲۰/۸) عن ابن عباس.
 وضعّفه الحافظ ابن حَجَر في والفتح، (۱۰۹/۱۰).

<sup>(</sup>٣) ولبعض الأطبَّاءِ المُعاصِرين رسالةُ والعَدوى بين الطبُّ والدِّين، .

= فهو يَنْظُرُ فيه لمصلحةِ الصحيح أوّلاً، مع قُوّةِ التشبيهِ بالفرارِ من الأسدِ؛ لأنّه لا يفرُّ الإنسانُ من الأسدِ رعايةً لخاطر الأسدِ أيضاً!!

وأقواها عندي المسلكُ الأوّلُ الذي اختاره ابنُ الصّلاح، لأنّه قد ثبت من العُلوم الطبيّةِ الحديثةِ أنّ الأمراضَ المُعْديّة تنتقلُ بواسطةِ المكروبات، ويحملُها الهواءُ أو البُصاقُ أو غيرُ ذلك، على اختلافِ أنواعها، وإنّ تأثيرَها في الصحيح إنّما يكونُ تبَعً لقوّته وضعفهِ بالنسبة لكلِّ نوع من الأنواع، وأنّ كثيراً من الناس لديهم وقاية خَلْقيّة تمنعُ قَبُولَهم لبعض الأمراضِ المُعيّنة، ويختلفُ ذلك باختلافِ الأشخاصِ والأحوالِ، فاختلاطُ الصحيح بالمريضِ سببٌ لنقل المرض، وقد يتخلّف هذا السببُ ؛ كما قال ابنُ الصّلاح رحمه الله.

وإذا كان الحديثانِ المُتعارضانِ لا يُمكنُ الجمعُ بينهما، فإنْ عَلِمْنا أَنَّ أحدهما ناسخٌ للآخر، أَخَذْنا بالناسخ، وإنْ لم يَثْبُتِ النسخُ، أَخَذْنا بالراجح منهما.

وأوجهُ الترجيح كثيرةً مذكورةً في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازميُّ منها في «الاعتبار» (ص ٨ - ٢٢) خمسين وجهاً، ونقلها العراقيُّ في «شرحه على ابن الصَّلاح»، وزاد عليها حتى أوصلَها إلى مائة وعشرة (ص٢٤٥ - ٢٥٠)، ولحصّها السيوطيُّ في «التدريب» (١٩٨ - ٢٠٠).

وإذا لم يُمكِنْ ترجيحُ أحدِ الحديثينِ وَجَبَ التوقُّفُ فيهما. (ش).

### النوعُ السابعُ والثلاثون معرفةُ الكزيد في(١) الأسانيد

وهو أنْ يزيدَ راوٍ في الإِسنادِ رجلاً لم يذكُرهُ غيرهُ.

وهذا يقعُ كثيراً في أحاديثَ مُتعدّدةٍ.

وقد صنَّف الحافظُ الخطيبُ البغداديُّ في ذلك كتاباً حافلاً (٢).

قال ابنُ الصلاح(٣) : وفي بعض ما ذكره نَـظَرٌ.

ومثّل ابنُ الصلاح هذا النوعَ بما رواه بَعْضُهُم عن عبدالله بن المُبارَك عن سُفيانَ عن عبدالله(٤) بن يزيد بن جابر: حدَّثني بُسْرُ بن

أقولُ : وفي والأصلين، : (عبدالله).

 <sup>(</sup>١) زاد الشيخ شاكرفي طبعتهِ هنا بين معكوفين : [متَّصل]! وليست هي في
 (الأُصلين»، نعم؟ هي في (عُلوم ابن الصلاح» (٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) واسمُه (تَمْييز المزيد في متَّصل الأسانيد»، وانظر (موارد الخطيب البغدادي» (ص ۷۱) للدكتور أكرم ضياء العُمري، و(النكت على نُزهة النظر» (ص ۱۱٦ و ۱۲٦)، ولا أعلمُ عن نُسختهِ شيئاً.

<sup>(</sup>٣) في (علوم الحديث) (ص ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) عبدالرحمن. (٤).

عُبيد الله(١): سمعتُ أبا إدريسَ يقولُ: سمعتُ واثلةَ بن الأسقع: سمعتُ أبا مَرْثَد الغَنويُّ يقولُ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقولُ] (لا تَجُلِسُوا على القبور، ولا تُصَلُّوا إليها (٢)».

ورواه آخَرُونَ عن ابن المبارك، فلم يذكُروا سفيان ٣٠.

وقال أبو حاتم الرازيُّ(؛): وهِمَ ابنُ المبارك في إدخالهِ أبا إدريسَ في الإِسنادِ.

فهاتان (٥) زیادتان (٦).

(١) في طبعة الشيخ شاكر : (عبدالله)! وكذا في نسخة (ب)!!

(۲) رواه مسلم (۹۷۲) (۹۸) والترمذيُّ (۰۰،۰) وأحمد (۱۳۰/٤) وابن خُزيمة (۲۹) وابن حِبَّان (۲۳۱۰) والحاكم (۲۲۰/۳) والبيهقي (۲۳۰/۲) من طرق عن ابن المبارك، بهِ.

وما بين المعكوفين ساقطٌ من المطبوع

(٣) رواه جماعةٌ عن ابن جابرٍ : حدَّثني بُسْرٌ، أنَّه سمع واثلة يقول : حدَّثني أبو مَرْثد، منهم :

أ ـ الوليد بن مسلم : عند مسلم (٩٧٢) وأحمد (١٣٥/٤) والترمذيّ (١٠٥١).

ب ـ عيسى بن يونس : عند أبي داود (٣٢٢٩).

جـ ـ الوليد بن مَزيّد : عند أبي عَوَانةَ (٣٩٨/١) و البيهقيّ (٧٩/٤).

(٤) في اعلل الحديث (١/٨٠) ٣٤٩).

وانظر دسنن الترمذي، (٤/٥) و (العلل الكبير، (١٩/١).

وقد علَّل ذلك أبو حاتم بقولهِ : ولأنَّ أهلَ الشام أعرفُ بِحَديثهم، أي : مِن ابن الْمِبَارَك.

فأولئك جميعاً شاميُّون.

(٥) في «الأصل»: (وهاتان).

وما أثبتُه من نُسخة (بٍ)، وهو بهِ ٱلْـيَــقُ.

(٦) هذا النوع مُرتبطٌ بالنوع الآتي بعده، وسَنْبَيِّن ذلك في التعليق عليهِ. (ش).

## النوعُ الثامن والثلاثون معرفةُ الخفيِّ من المراسيل

وهو يَعُمُّ المنقطعَ والمُعْضَل أيضاً .

وقد صنّف الخطيبُ البغداديُّ في ذلك كتابَه المسمّى بـ «التفصيل لِمُبْهَم المراسيل (١)».

وهذا النوعُ إِنَّا يُدْرِكُه نُقَّادُ الحديثِ وجهابِذَتُهُ قديماً وحديثاً.

وقد كان شيخُنا الحافظُ المِزِّيُّ إماماً في ذلك ، وعَجَباً من العَجَبِ من العَجَبا من العَجَبا من العَجَبا العَجَبِ العَجَبِ من اللهُ وبَلَّ بالمغفرةِ ثَراه.

فإن الإسنادَ إذا عُرِضَ على كثيرٍ من العلماءِ ـ ممّن لم يُدْرِك ثقاتِ الرجالِ وضعفاءَهم ـ قد يَغْتَرُ بظاهره، ويرى رجالَه ثقاتٍ، فيحكمُ بصحتَه، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع ِ، أو الإعضالِ ، أو الإرسالِ، لأنّه قد لا يُحمّيزُ الصحابيّ من التابعيّ.

واللهُ الملهمُ للصوابِ.

(١) ولا تُعْرَفُ له نُسخة خطيةٌ.

وللنوويُّ مُخْتَصرٌ له، محفوظٌ في مكتبة الإسكوريال (رقم: ٩٧ ه ١).

ومثّل هذا النوع ابنُ الصلاح (١) بما روى العوَّامُ بن حَوْشَبِ (٢) عن عبدالله بن أبي أوْفَى قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال : قد قامت الصلاة ؛ نهض وكبّر (٣) ».

قال الإمامُ أحمد : لم يَلْقَ العوَّامُ ابنَ أبي أوْفي(٤).

يعني فيكونُ مُنقطعاً بينهما، فَيُضَعَّفُ الحديثُ، لاحتمالِ أنَّه رواه

(١) في (علوم الحديث) (ص ٢٦١).

(٢) (العَوَّام): بفتح العين المُهْمَلة وتشديد الواو.

﴿وحَوْشب؛ : بفتح الحاء المُهْمَلة وإسكان الواوِ وفتح الشينِ المعجمةِ وآخرُه باء مُوَحَّدة. (ش).

(٣) رواه بَحْشَل في «تاريخ واسط» (ص ٤٣) وابنُ عدي في «الكامل» (٢٠٠/٢) وابنُ عدي في «الكامل» (٢٠٠/٢) والطبراني في «الكبير» ـ كما في «المجمع» (٣/٥) ـ وسمويه في «الأذان» ـ كما في في «الجامع الصغير» (٤٠٤٤ ـ ضعيفُه) ـ وأبو الشيخ في «الأذان» ـ كما في «جمع الجوامع» (٢٢٨٥٢ ـ كنز) ـ.

وقال الهيمشي : وفيه حجَّاج بن فرُوخ، وهو ضعيفٌ جدًّا ،.

وقال السيوطيُّ : فيمه الحَجَّاجُ بن فرُّوخ الواسطي، قال النَّسائي : ضعيف، وتركه غيرُهُ.

قلتُ : فلم يُشيرا إلى الإرسال الآتي بَيَّانُهُ، بسببِ خفائهِ !

(٤) يعني أنّ العّوامَ بن حوشب روى عن عبدالله بن أبي أوْفى هذا الحديث، مع أنّ العّوامَ لم يَلْقَ عبدالله بن أبي أوْفى، فكان السندُ منقطعاً. (ش).

أقول : وانظر (جامع التحصيل) (ص ٤٠٣) للعلائي.

(۱) قد يجيءُ الحديثُ الواحدُ بإسنادٍ واحدٍ من طريقينِ، ولكنْ في أحدِهما زيادةُ راوٍ، وهذا يشتبهُ على كثيرٍ من أهلِ الحديثِ، ولا يُدْرِكُهُ إلاّ النَّقَاد، فتارةً تكونُ الزيادةُ راجحةً، بكثرةِ الراوين لها، أو بِضَبَّطِهم وإتَّقانِهم، وتارةً يُحْكَم بأنّ راوي الزيادةِ وَهِمَ فيها، تَبَعاً للترجيح والنقدِ.

فإذا رَجَحَتِ الزيادةُ كان النقصُ من نوع «الإرسال الخَفيِّ» وإذا رَجَحَ النقصُ كان الزائدُ من «المزيدِ في مُتَّصِل الأسانيد».

مثال الأول : حديثُ عبدالرزّاق عن الثوريُّ عن أبي إسحق عن زَيْد بن يُثَبِع - بضمٌ الياء التحتيّة المُثنّاة، وآخره عَيْنٌ مهملة الياء التحتيّة المُثنّاة، وآخره عَيْنٌ مهملة - عن حُذيفة مرفوعاً : «إنْ ولَّيتُموها أبا بكر فقويٌّ أمينٌ»، فهو منقطعٌ في موضعين : لأنّه رُوي عن عبدالرزاق قال : حدّثني النّعمان بن أبي شيبة عن الثوريُّ، ورُوي أيضاً عن الثوريُّ عن شريك عن أبي إسحق.

ومثالُ الثاني : حديثُ ابنِ المبارك قال : حدّثنا سُفيان عن عبدالرحمن بنِ يزيد حدّثني بُسر بن عُبيد اللهِ قال : سمعتُ أبا إدريسَ الحَوْلانيّ قال : سمعتُ واثلة يقولُ : سمعتُ أبا مَرْتَد يقولُ : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تجلِسُوا على القبُورِ، ولا تُصَلُّوا إليها».

فزيادةُ (سفيان) و (أبي إدريسَ) وَهَمَّ :

فَالوَهم في زيادة وسفيان من الراوي عن ابن المبارك؛ فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد بغير واسطة ، مع تصريح بعضهم بالسماع.

والوَهَمُ في زيادة وأبي إِدريسَ، مِن ابن المباركِ، فقد رواه ثقاتٌ عن عبدالرحمن =

= ابن يزيد عن بُسُو بغير واسطة، مع تصريح بعضهم بالسماع.

ويُعْرَفُ الإرسالُ الخفيُّ أيضاً بعدم لقاء الراوي لشيخهِ، وإنْ عاصرَهُ، أو بعدم سماعهِ منه أصلاً، أو بعدم سماعه الخَبَرَ الذي رواه، وإنْ كان سَمع منه غيرَه.

وإنَّما يُحْكَمُ بهذا، إمَّا بالقرائنِ القويةِ، وإمَّا بإخْبارِ الشخصِ عن نفسهِ، وإمَّا بمعرفةِ الأثمَّة الكبار والنصِّ منهم على ذلك.

وقد يجيءُ الحديثُ من طريقين، في أحدهما زيادةُ راوٍ في الإسنادِ، ولا تُوْجَدُ قرينةٌ ولا نصٌّ على ترجيح أحدِهما على الآخر، فَيُحْمَلُ هذا على أنَّ الراويَ سَمِعَهُ من شيخِه، وسَمِعَهُ من شيخ شيخه، فرواه مرّةً هكذا، ومرّةً هكذا. (ش).

أقــولُ : قد سَبق بيانُ تخريج هذه الأحــاديثِ، وتوضيــحُ مـــا فيها، فانــظر (ص ١٦٠ و ٤٨٦ ).

# النوعُ التاسعُ والثلاثون معرفةُ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

والصحابي : مَنْ رأى(١) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حالِ إسلام الرّائِي(٢)، وإنْ لم تَطُلْ صُحْبَتُهُ له، وإنْ لم يَرو عنه شيئًا.

هذا قولُ جمهورِ العُلماءِ ، خَلفاً وسَلَفاً ٣٠).

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ الْلُقِّن في «الْقنع» (۱/۲) : «رجَّع ابنُ الحاجب الأصوليُّ [في دُمُنتهى الوصول» (ص ۸۱)] هذا التعريف، وعبَّر بقولهِ : «مَن رآه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم»، بَدَلَ: «مَن رأى»، فما رجَّع مُوافِقٌ للمعروف عند المُحدَّثين، ويَدْخُلُ في تَفْسيرهِ ابنُ أُمَّ مكتوم الأعْمى وغيرُهُ».

<sup>(</sup>٢) في طبعة الشيخ أحمد شاكر : (الراوي)!.

<sup>(</sup>٣) ونحوه قال ابن تيميَّةَ في دمِنهاج السُّنَّة؛ (٢٤٣/٤)، وذكر أنَّه قولُ أحمدَ.

واستدلُّ بحديث (الصحيحين): (يأتي علي الناس زمانٌ يغزو فتامٌ مِن الناس، فَيُقال:

هل فيكم مَن رأى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فَيُفْتح لهم، ثم يغزو فثامٌ مِن الناس، فَيُقال : هل فيكم مَن رأى مَن صَحِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم: .. فدلٌ على أنَّ الرائيَ هو الصاحبُ ..».

ثم ذكر دليلاً ثانياً، فراجِعهُ. (ن).

أقول : ولبعض أهل العلم البغاددة كتابٌ مُستقِلٌ في «صحابة رسول الله» نال به شهادةً علميةً عالبةً.

وهو ـ بحقّ ـ كتابٌ نفيسٌ .

وقد نصَّ على أنَّ مُجَرَّد الرؤيةِ كافِ في إطلاقِ الصحبةِ (١) البخاريُّ وأبو زُرعة، وغيرُ واحدٍ مِّن صنَّف في أسماءِ الصحابةِ؛ كابن عبد البَرِّ، وابنِ مَنْدَة، وأبي موسى المَديني، وابن الأثيرِ في كتاب «الغابة(٢) في معرفة الصحابةِ»، وهو أجمعُها وأكثرُها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين.

قال ابن الصلاح (١):

وقد شَانَ ابنُ عبد البَرِّ كتابهَ ﴿الاستيعابِ ﴿ اللَّهِ عَبِدَ كِرَ مَا شَجَر بين

<sup>(</sup>١) واختار الحافظُ ابنُ حَجَر في «نُخبة الفكر» (ص ١٤٩ ـ النكت على النزهة) و «الإصابة» (٧/١) أنّ الصحابيُّ هو: «مَن لقيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، وإنْ تخلّل ذلك ردّةٌ».

<sup>(</sup>٢) وأُسْد الغابة في معرفة الصحابة»؛ كما هو مذكورٌ على طُرَّة الكتاب المطبوع بمصر؛ فَ «الغابة» بالباءِ الموحّدة، لا بالياء المُثنّاة آخر الحروف. (ش).

أقولُ: وقع في نسخه (أ): «الغاية» بالياءِ المُتَنَّاةِ التحتيَّة، وعلى الصواب ـ بالباء الموحَّدة ـ في نسخه (ب).

<sup>(</sup>٣) في (علوم الحديث) (ص ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) وهو مطبوعٌ مراراً.

الصحابِة ممَّا تلَّقاه من كُتُب الأخباريِّين وغيرِهم(١).

وقال آخرون: لا بُدَّ في إطْلاقِ الصحبةِ مع الرؤيةِ أن يَـرْويَ [عنه](٢) حديثاً أو حديثين.

وعن سعيد بن المُسَيِّب: لا بُدَّ مِن أنْ يصحبَه سنةً أوْ سنتين، أو

(۱) أوّلُ مَن جَمّع أسماء الصحابة وتراجمهم - فيما ذهب إليه السيوطي - البخاري صاحب والصحيح»! وفي هذا نظر الأن وكتاب الطبقات الكبير» لمحمد بن سعّد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومَن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليّدن، ثم ألّف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة. والمطبوع منها والاستيعاب في معرفة الأصحاب الابن عبدالبر، و وأسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجّزري، وهو مِن أحسنها، ومختصره، واسمه وتجريد أسماء الصحابة المذهبي، ووالإصابة في تمييز الصحابة المحافظ ابن حجر، وهو أكثرها جَمْعاً وتحريراً، وإن كانت التراجم فيه مُختصرة، وهو في ثمانية مجلدات، وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو الأربعين سنة، وكانت الكتابة فيه بالتراخي، وأنّه كتبة في المسودات ثلاث مرات، رحمه الله ورضى عنه.

ومجموعُ التراجمِ التي في «الإصابة» (١٢٢٧٩) بما في ذلك المكرّر، للاختلافِ في اسم الصحابي أو شُهرتِه بكنية أو لَقَبٍ أو نحو ذلك، وبما فيه أيضاً مَنْ ذَكرَهُ بعضُ المؤلِّفين في الصحابة وليس منهم، وغيرُ ذلك.

ويحتاجُ إلى تحريرِ عددِ الصحابةِ فيه على الحقيقةِ، وهو سَهْلٌ إنْ شاء الله. (ش). (٢) ساقط من طبعة الشيخ شاكر، وهو مُثْبَتٌ في النسختين.

يغزو َ معه غزوةً أو غزوتينِ (١).

وروى شُعْبَةُ عن مُوسى السَّبَلانيُّ (٢) ـ وأثنى عليه خَيْراً ـ قال : قلتُ لأنس بن مالك : هل بَقِي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرُك؟ قال: ناس من الأعراب رآوه ، فأما مَنْ صَحَبه فلا.

رَواه مسلمٌ بحضرة أبي زُرْعةَ (٣) .

(١) أسنده أبو حَفُّص ابن شاهين، ومِن طريقهِ أبو موسى في آخر «الذيل».

كذا قال السخاويّ في «فتح المغيث» (٨٦/٤).

(٢) قوله : «السَّبلانيِّ، قال العراقيُّ في «شرح المقدّمة» : وقع في النَّسخ الصحيحةِ التي قُرئت على المصنَّفِ والسَّبَلانيِّ، بفتح المُهْمَلة وفَتْح الباءِ المُوحَّدة؛ والمعروفُ إنَّما هو بسكونِ الياءِ المُثناةِ من تحت، هكــــذا ضَبَطَــهُ السمعانيُّ في والأنساب، ا هـ.

فما هنا تَبَعُّ لابنِ الصُّلاحِ، وما صَحَّحه العراقي تَبَعاً للسمعانيُّ بخلافهِ (ش).

أقولُ: كذا قال السَّمْعاني في «الأنساب» (٢٣٢/٧) ولم يُبَيِّن النسبة إلى أيش.

وموسى هذا مُتَرْجَم في ٥تاريخ واسط، (ص ٧١) لبحشل، ووقع في اسمهِ تحريفً في مطبوعته! وهو ثقةٌ كما في «الجرح والتعديل» (١٦٩/١/٤).

وقد ذكر السيوطيُّ في دلُبُّ اللَّباب، (ص ١٤٦) أنَّ هذه النسبةَ لجزيرةٍ في سرنديبًا ورجّح الدِكتور بشاّر معروف في تعليقِه على «تهذيب الكمال» (٣٦١/٣) أنَّ نسبتَة (السُّنبُلاني) نسبةً إلى محلَّة مشهورة بأصبهان! والله تعالى أعلم.

(٣) قال ابنُ الصَّلاح : و (إسناده جيَّدٌ، حدَّث به مسلمٌ بحضرة أبي زُرعَة). (ش).

أَقُولُ : ورواه ابنُ سَعْد في وطبقاتِه - كما في وتهذيب الكمال؛ (٣٧٦/٣)، ووفتح المغيث، (٨٥/٤) للسخاوي ـ وابن عساكر في (تاريخ دمشق)(١٧٦/٣) وتابع ابنَ الصَّلاح في تجويد السند السخاويُّ، ثم قال : ﴿لَكُنْ قَدْ يُجابِ بأَنَّهُ أَرَادَ إثبات صُحْبَةٍ خاصة ليست لتلك الأعراب، وهو المطابق للمسألة.

وهذا إنمّا نَفى فيه الصَّحبة الخاصّة، ولا يَنْفي ما اصْطَلَحَ عليه الجمهورُ مِن أَنَّ مُجَرَّدَ الرؤيةِ كافٍ في إطلاقِ الصحبة لِشَرَفِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وجلالةِ قَدْرهِ وَقَدْرِ مَنْ رآه من اللسلمين(۱).

(١) وأُوْرَدَ كلامَ ابنِ المسيَّب ـ المتقَّدمَ عند المصنَّف ـ ابنُ الجوزيِّ في «تلقيح مفهوم أهل الأثر، (ص ١٠١) ثم قال :

وَفَصْلُ الخِطَابِ في هـــذا البابِ بأنَّ الصُّحبةَ إذا أُطْلِقت فهي في المتعارفِ تنقسمُ إلى قسمين :

أحدُهما : أن يكونَ الصاحبُ مُعاشِراً مُخالِصاً كثيرَ الصُّحبةِ، فَيُقال : هذا صاحبُ فلان، كما يُقال : خادمه، لمن تكرّرت خدمتُه، لا لمن خَدَمه يوماً أو ساعةً.

والثاني : أنَ يكونَ صاحباً في مجالسةٍ أو مماشاةٍ ولو ساعة، فحقيقةُ الصحبةِ موجودةً في حقَّه وإن لم يشتهر بها.

فسعيد بن المسيِّب إنَّما عَنَى القسمَ الأولَ، وغيرهُ يريدُ هذا القسمَ الثاني.

وعُمومُ العلماءِ على خلافِ قول ابن المسيَّب، فإنَّهم عَدُّوا جريرَ بن عبدالله من الصحابةِ، وإنَّما أسلمَ في سنةِ عشرٍ، وعَدُّوا في الصحابةِ من لم يَغْزُ معه، ومَن تُوثُقى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو صغيرُ السنّ.

فأمًا مَن رآه ولم يجالسُه ولم يُماشِهِ فَالْحَقُوه بالصحابةِ إلحاقاً، وإن كانت حقيقةُ الصحبةِ لم تُوْجَد في حَقَّـه.

ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث [الصحيح](١): «تَغْزُون فَيُقال: هل فيكُم مَنْ رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعَم، فَيُفتح لكم ...» حتى ذكر : « مَنْ رأى مَن رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم » الحديث بتمامه (٢).

(١) زيادة من نسخة (ب).

(٢) الحديث مُخَرَّجٌ في «الصحيحين» من رواية جابر بن عبدالله الأنصاري عن أبي سعيد الحُدْري مرفوعاً: « يأتي على الناس زمان فيَغْزُو فعام من الناس، فيقولون: هل فيكم مَن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلَم؟ فيقولون: نَعم، فَيُفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيَغْزُو فعام من الناس، فَيُقال: هل فيكم مَن صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فَيُفتَحُ لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغْزُو فِعام من الناس، فَيُقال: هل فيكم مَن صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم» صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم» أهد.

وانفرد أبو الزّبير المكيّ عن جابرٍ عند مسلم بزيادة طبقة رابعة، وحكم الحافظ العسقلاني بشذوذها، كما في (باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي أو رآه مِن المسلمين) إلخ. من « فتح الباري» أول الجزء السابع. (ش).

أقولُ : الحديثُ في « صحيح البخاري(٢٧٤٠) و (٣٣٩٩) و (٣٤٤٩) و « صحيح مسلم» (٢٥٢١) .

وقد حكم الحافظُ ابنُ حَجَر في «الفتح » (٥/٧) بشذوذ الزيادةِ المذكورةِ.

وقال بعضُهم (١) في مُعاوية وعُمَرَ بنِ عبدالعزيز : لَيَـوْمٌ شَهِدهُ مُعاويةُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيرٌ مِن عمرَ بن عبد العزيزِ وأهلِ بيتهِ (٢) .

(١) قارن بـ (مِنهاج السنة النبوية» (٢٢٧/٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

وانظر ( البداية والنهاية ) (٨/ ١-٢٢) للمصنَّف.

(٢) قال ابن حَجَر في و الإصابة (ج ١ ص ٤ - ٥) في تعريف الصحابي: و أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي : مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مُؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخُلُ فيمن لقيه مَنْ طالت مُجالستُه أو قصرت، ومَن روى عنه أو لم يَرْو، ومَنْ غزا معه أو لَم يَغْزُ ، ومَنْ رآه رؤيةً ولم يُجالِسه، ومَن لم يَرُه لعارض كالعمى».

ثم بين أنه يدخلُ في قولهِ : ﴿ مؤمناً به ﴾ كلُّ مكلَّفٍ من الجنِّ والإنسِ، وأنّه يخرجُ من التعريفِ مَنْ لقيه كافراً وإِنْ أُسلَمَ بعد ذلك، وكذلك مَنْ لقيه مؤمناً بغيرهِ، كمَن لقيه مِن مُؤمني أهلِ الكتاب قبل البعثةِ، وكذلك مَنْ لقيه مُؤمناً ثم ارتدًّ ومات على الرَّدةِ، والعيادُ بالله.

ويدخلُ في التعريفِ من لقيهُ مؤمناً، ثم ارتدً، ثم عاد إلى الإسلام ، وماتَ مُسلماً، كالأشعثِ بن قيسٍ، فإنّه ارتدَّ ثم عادَ إلى الإسلامِ في خلافةِ أبي بكرٍ، وقد اتَّفَقَ أهلُ الحديثِ على عَدَّه في الصحابةِ.

ثم قال : ( وهذا التعريفُ مبنيٌّ على الأصحُّ المُختارِ عند المُحقِّقين، كالبُخاريُّ وشيخهِ أحمدَ بن حنبل وغيرهما).

ثم قال : ﴿ وَأَطَلَقَ جَمَاعَةً أَنْ مَن رأَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهو صحابيٌّ، وهو محمولٌ على مَنْ بلغ سنُّ التمييز، إذ من لم يُميّز لا تصعُّ نسبة ُ الرؤيةِ إليهِ. =

1 - فَرْعٌ: والصحابةُ كلّهم عُدولٌ عند أهل السنةِ والجماعةِ ، لِمَا أَثنى اللهُ عليهم في كتابهِ العزيزِ ، وبما نَطَقَتْ به السُّنَّةُ النبويَّةُ في المدح لهم في جميع أخلاقِهم وأفعالِهم ، وما بَذَلُوه من الأموالِ والأرواح بين يَدَيْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رغبةً فيما عند اللهِ من الثوابِ الجزيلِ ، والجزاءِ الجميلِ (١).

وبذلك اختار ابن حَجَر عدمَ اشتراطِ البلوغ (١).

وأمَّا الملائكةُ فإِنَّهم لا يدخُلون في هذا التعريفِ ، لأنهَّم غيرُ مكلَّفين(٢). (ش).

(۱) ولابن الصلاح في أصل هذا الكتاب ـ علوم الحديث ـ (ص٢٦٥ ـ ٢٦٥) كلامٌ حسنٌ في ذلك، وانظر و الإحكام (١٢٨/٢) للآمدي، و و المستصفى كلامٌ حسنٌ في ذلك، وانظر و الإحكام الفصول (ص٤٣٥) للباجي، و و المحصول (١٦٤/١) للغزالي، و و إحكام الفصول (ص٤٣٥) للباجي، و و البرهان (٣٧/١/٢) للفخرالرازيّ، و وشرح مسلم (٣٢/١٦) للنووي، و والبرهان (٣٣/١٦) لإمام الحرمين.

<sup>=</sup> نعم ؛ يَصْدُقُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فيكونُ صحابياً من هذه الْـحَيْثيَّةِ، ومن حيثُ الروايةُ يكون تابعياً ».

<sup>(</sup>١) لأنَّه إنَّما اشترط سنَّ التمييز ، وهو دونَ البُّلوغ عادةً. (ن).

 <sup>(</sup>٢) وفي 9 فتح الباري، (٣/٧ ـ ٥) تفصيلً مطولً في هذه المسألة، بياناً لقولِ الإمام البُخاري :
 ٥ من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مِن المسلمين فهو من أصحابه.

وكذا هو قولُ الإمامِ أحمد، بل جَعَله ـ رحمه الله ـ مِن عقيدتهِ؛ كما في وشرح أصول الاعتقاد، (١٩٩/١ ـ ١٦٠) للألكائيُّ.

وأمّا ما شَجَرَ بينهم بعدَه عليه السلامُ، فمنه ما وَقَعَ عن غيرِ قصد - كيوم الجَمَلِ - ومنه ما كان عن اجتهاد - كيوم صفّينَ (١) - والاجتهاد يخُطىء ويصيبُ، ولكنّ صاحبَهُ معذورٌ وإنْ أخطأ - ومأجورٌ أيضاً - وأمّا المصيبُ فله أجرانِ اثنانِ.

وكان علي وأصحابُه أقربَ إلى الحقُّ من مُعاويةً وأصحابهِ.

رضي اللهُ عنهم أجمعين.

وقولُ المعتزلةِ: الصحابةُ عدولٌ إلاَّ مَنْ قاتَلَ عليَّاً؛ قولٌ باطلٌ مرذولٌ ومردودٌ (٢).

وقد ثَبَتَ في «صحيح البُخاريّ» (٣) عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ـ عن ابن بنتِه الحسنِ بن علي له وكان مَعَه على المنبر : (إنّ ابني هذا سَيّدٌ، وسيُصلح الله به بين فتتينِ عظيمتينِ من المسلمين».

وظهر مصداق ذلك في نُزولِ الحسنِ لمُعاوية عن الأمرِ، بعد موت أبيه على فاجتمعت الكلمة على مُعاوية ، وسُمِّى (عام الجماعة)

<sup>(</sup>١) انظر لها ( البداية والنهاية) (٢٥٢/٧ - ٢٨١) للمصنّف.

<sup>(</sup>۲) قارن بـ ( فتح الباري) (۱۳/۱۳) و ( فتح المغيث، (۲،۰/٤).

<sup>(</sup>٣) (برقم : ٧١٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر ( البداية والنهاية) (٦/ ٢١٩) و (١٧/٨) للمصنّف، و ( السّير) (٣/٣) او ١٤٦/٣) للدهبيُّ ، و ( تاريخ الإسلام، (٤/٥) له.

- وذلك سنة أربعين من الهجرة - فسمَّى الجميع « مسلمين»، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بِينهَما ﴾؛ فسَّماهم «مُؤمِنِين» مع الاقتتال(١).

وَمَنْ كان مِن الصحابةِ مَعَ مُعاويةً ؟

يُقال: لم يكُن في الفريقينِ مائةٌ من الصحابة، [وعن أَحْمَدَ(٢) : ولا ثلاثون]. \_ والله أعلم \_.

وجميعهُم صحابةً ، فهم عدولٌ كلُّهُم.

وأمَّا طوائفُ الروافضِ وجَهْلُهم وقَّلُة عقلِهم، ودَعْوَاهم أنَّ الصحابة كفروا إلاَّ سبعة عشر صحابياً (٣)! وسَمَّوهم !! فهو من الهذيانِ بلا دليل إلاَّ مجردُ الرأي الفاسدِ، عن ذهنِ باردٍ، وهَوى مُتَّبَعِ (٤).

وهو أقلُّ من أن يُردُّ [عليه] (٥)، والبرهانُ على خلافهِ أظهرُ

<sup>(</sup>١) انظر « تفسير القرآن العظيم» ( ٣٢٣/٤ - ٣٢٣) للمؤلّف.

<sup>(</sup>٢) « البداية النهاية » (٢/٧) ٢ و ٢٥٤)، وما بين المعكوفين ساقطٌ من طبعة الشيخ شاكر تَبعَاً لنسخة (أ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « روضة الكافي» (ص١١٥) للكُلَينيّ، و « بحار الأنوار» (٧٤٩/٦) للمجلسي ، و «تفسير العيّاشي» (١٩٩/١).

وهذه جميعُها مِنْ كُتُبهم!! وانظر ـ لزيادة الفائدة ـ «أوجز الخِطاب في بيان موقف الشيعة مِن الأصحاب؛ لأبي محمد الحُسيني.

<sup>(</sup>٤) انظر حُكْم أهل العلم فيمن سبّ الصحابة - فضلاً عمّن زَعَمَ رِدْتَهم! - في «الصارم المسلول» (ص٥٦٥ و ٥٨٦) و «بغية المُرتاد» (٣٤٣) كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيميّة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع، تَبَعاً لنسخة (أُ).

وأشهر؛ ممّا عُلم مِن امتثالِهم أوامرَه بَعدَهُ عليه السلامُ، وَفَتْحِهم الأقاليمَ والآفاق ، وتبليغِهم عنه الكتاب والسنّة، وهدايتِهم الناسَ إلى طريقِ الجنّة، ومُواظبتِهم على الصلواتِ والزكواتِ وأنواعِ القُربُات، في سائر الأحيانِ والأوقاتِ، مع الشجاعةِ والبراعةِ، والكرم والإيثار ، والأخلاقِ الجميلةِ التي لم تكُن [في](١) أُمّةٍ من الأمم المتقدّمةِ ، ولا يكونُ أَحَدٌ بعدَهم مثلَهم في ذلك(٢).

فرضيَ اللهُ عنهم أجمعين، ولَعَن اللهُ مَن يتّهم الصادقَ ويُصدِّق الكاذبين.

آمين يا ربَّ العالَمين.

وأفضلُ الصحابةِ ـ بل أفضلُ الخَلْقِ بعد الأنبياء عليهم السلام ـ أبو بكرٍ عبدُ الله بن عثمان (٣) التَّيْميُّ، خليفةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

وسُمِّيَ بالصُّدِّيقِ لِـمُبادرتهِ إلى تَصدْيقِ الرسولِ عليه السلام قبل

<sup>(</sup>١) زيادة على النُّسختين مِن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر ( البداية والنهاية) (٢/٧/٤) و (١٩٧/٦).

 <sup>(</sup>٣) زاد الشيخ شاكر هنا بين معكوفين: [أبي قحافة]! ولا أرى لإضافتها وجهاً،
 واللهُ أعلمُ.

الناسِ كلِّهم؛ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما دَعَوْتُ أحداً إلى الإيمان إِلاَّ كانت له كَبُوةٌ إلاَّ أبا بكرٍ، فإنَّه لم يَتلَعْثَم﴾(١).

وقد ذكرتُ سيْرتَه وفضائلَه ومُسندَه والفتاوَى عنه، في مُجلّدٍ على حِدَةٍ، ولله الحمدُ.

ثم مِنْ بعدهِ عُمرُ بن الخطّاب، ثم عُثمان بن عفّان، ثم عليُّ بن أبي طالب.

هذا رأي المهاجرين والأنصار، حين جَعَلَ عُمرُ الأَمْرَ مِن بعدهِ شُورى بينَ سِتَّة ، فانْحَصَر في عُثمانَ وعلي ، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف (٢) ثلاثة أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خُدورِهن ، والصّبيان في المكاتب ، فلم يرَهُم يَعْدِلون بعثمان أحداً، فقدَّمه على علي ، ووَلاه الأَمْر قبله.

ولهذا قال الدارَقُطنيُّ : مَنْ قدَّمَ عليّاً على عُثمانَ فقد أزْرَى بالمهاجرينَ والأنصار .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق في ( السّيرة » (١/٣١) بلاغاً.

وذكره عن ابن إسحاق مُعْضَلاً البيهقيُّ في ﴿ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ ﴾ (٢٦٤/١).

ورواه ـ بسندهِ إلى ابن إسحاق ـ ابنُ الأثير في « أســد الغابــة» (٢٠٦/٣) فالحديثُ ضعيفٌ.

وانظر «البداية والنهاية» (۱۰۸/۱) و (۲۷/۳)، و د تفسير القرآن العظيم، (٦٨٦/٢) للمصنّف.

<sup>(</sup>۲) انظر ( البداية والنهاية» (۷/٥٤١).

وصَـدَق رضي اللهُ عنه وأكـرمَ مثواه ، وجَعَلَ جنّةَ الفرودسِ مأواهُ.

والعَجَبُ أنّه قد ذَهَب بعضُ أهل الكوفة من أهل السُّنَّة إلى تقديم على عثمان!

ويُحْكَى عن سفيانَ الثوريُّ، لكن يُقال: إنه رجَعَ عنه(١).

ونُقل مثلهُ عن وكيع بن الجرَّاح.

ونَصَره ابنُ خُزَيمةَ والخطَّابيُّ.

وهو ضعيفٌ مردودٌ بما تقدّم.

ثم بقيةُ العشرةِ ، ثم أهلُ بَدْرٍ ، ثم أهلُ أُحُدٍ ، ثم أهلُ بَيْعَة الرِّضُوان يومَ الحُدَيْيةِ .

وأمّا السابِقُونَ الأوّلُون: فقيل: هُم مَنْ صلّى (٢) القِبْلَتَينِ ، وقيلَ: أهلُ بـــدر، وقــيل: [أهــــل] (٣) بيعــــة الرضوان ، وقيــل غــير

<sup>(</sup>١) رواه عنه هكذا أبو نُعَيْم في (حِلْية الأولياء) (٣١/٧).

وفي «الإصابة» (١/ ٩٤) قولُه: «وثبت عن الشوريُّ فيها أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال: مَن قدّم علياً على عُثهان فقد أُزْرى على اثْنَيْ عشر ألفاً، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ». وانظر «فتح المغيث» (١١٠).

 <sup>(</sup>٢) زاد الشيخ أحمد شاكر هنا في طبعته بين معكوفين: [إلى] ، مع أن الكلام مستقيم دونها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من طبعة الشيخ شاكر.

(١) اختلفُوا في طَبقَاتِ الصحابةِ، فَجَعَلها بعضُهم خمسَ طبقاتٍ، وعليه عملُ ابنِ سعدٍ في كتابهِ، ولو كان المطبوعُ كاملاً لاسْتَخْرجناها منه وَذَكَرناها.

وجعلها الحاكمُ اثنتي عشرةَ طبقةً، وزاد بعضُهم أكثرَ من ذلك.

والمشهورُ ما ذهب إليه الحاكمُ، وهذه الطبقاتُ هي :

١ - قوم تقدّم إسلامهُم بمكّة، كالخُلفاء الأربعة.

٧ - الصحابةُ الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكّة في دار الندوة.

٣ - مُهاجِرة الحَبَشَة.

\$ - أصحابُ العَقَبة الأولى.

أصحابُ العَقَبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار.

٦ - أولُ المهاجرين الذين وَصَلُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبلَ أن يدخل
 المدينة .

٧ ـ أهل بكرر.

٨ ـ الذين هاجروا بين بَدْرٍ والحُدَيْبَةِ.

٩ ـ أهلُ بيعة الرضوان في الحُدَيْبيَةِ.

• ١ - مَنْ هاجَر بينَ الحُدَيْبَةِ وفتح مكة؛ كخالدِ بن الوليد و عَمْرو بن العاص.

١١ ـ مُسْلِمة الفَتْح، الذين أسلموا في فتح مكة.

١٢ ـ صبيانٌ وأطفالٌ رأوا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح وفي حَجَّة الوداع وغيرهما. وأفضلُ الصحابة على الإطلاق : أبو بكر الصديّق، ثم عمر بن الخطاب، بإجماع أهل السنة.

= قال القُرْطبيُّ (١): ﴿ وَلا مُبالاةً بأقوال أهل التشبيعُ ولا أهلِ البدع،

ثم عثمان بن عفان، ثم على بن أبي طالب.

وحكى الخطَّابيُّ (٢) عن أهل السُّنَّةِ من الكوفةِ تقديمَ عليٌّ على عثمانَ، وبه قال ابن خُزيمة.

ثم بعدَهم بقيَّةُ العشرةِ المُبشَّرين بالجنَّة، وهم : سَعْد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفيل، طَلْحَة بن عُبيدالله، الزَّبير بن العوَّام ، عبد الرحمن بن عَوْف، أبو عُبيدة عامر بن الجرَّاح.

ثم بَعْدَهم أهلُ بَدْرٍ، وهم ثلاثمائة وبضعةَ عشر.

ثم أهلُ أحد.

ثم أهل بيعة الرَّضوانِ بالحُدَييية.

وممَّنِ لهم مَزِّيةُ فَضْلٍ على غيرهم : السابقون الأوَّلون من المُهاجرين والأنصار.

واختُلف في المراد بهم على أربعة أقوال ٢٠) : فقيل : هم أهلُ بيعةِ الرَّضوان، وهو قولُ الشَّعْدِّ.

وقيل : هم الذين صَلُّوا إلى القِبْلَتين، وهو قولُ سعيد بن المُسَيِّب ومحمد بن سيرينَ وقتادةَ وغيرهم.

> وقيل : هم أهلُ بَدْر، وهو قولُ محمد بن كَعْب القُرَظيّ وعطاء بن يَسار. وقيل : هِم الذينِ أَسْلَموا قبلَ فتح مكّة، وهو قولُ الحسن البَصْريّ.

وتفصيلُ هذا كلُّه في ﴿ التدريب، (٣٠٧ ـ ٣٠٨). (ش).

<sup>(</sup>١) و الجامع لأحكام القرآن، (١٤٨/٨).

<sup>(</sup>٢) و معالم السنّن (٣٠٣/٤) له.

<sup>(</sup>٣) انظر و تفسير الطبري؛ (١٤/٥-٧) و و الجامع لأحكام القرآن؛ (٢٣٦/٨) وو الاستيعاب، (٣) انظر و تفسير الطبري؛ (١/ ٢-٤) لأبي (٢/١-١٤) و و فتح المغيث، (١/ ٢-٤) للسخاوي، و ومعرفة الصحابة، (١/ ٢-٤) لأبي نُعيم، و ومنهاج السنة، (٢/٤) و و مجموع الفتاوى، (٩/٣٥) لشيخ الإسلام ابن تمدّ.

٢ - فَرْعٌ : قال الشافعيُّ : روزى عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نَحْوٌ من ستِّين ألفاً(١).

وقال أبو زُرعْةَ الرازي: شهد معه حَجَّةَ الوداعِ أربعون ألفاً، وكان معه بتبوكَ سَبْعون ألفاً ، وقُبِضَ عليه السلامُ عن مائة ألفٍ وأربعةَ عشرَ ألفاً من الصحابة (٢) .

وكذا رواه الآبُرِّيُّ في (مناقبهِ) كما في (فتح المغيث) (١٠٩/٤)

أقولُ : وقولُ أبي زُرعة هذا رواه الخطيب في (الجامع؛ (١٨٩٤).

<sup>(</sup>١) رواه الساجي في دمناقب الشافعيَّه كما في د التقييد والإيضاح، (ص٣٠٦) - وقال: دوإسناده جيَّدٌ.

<sup>(</sup>٢) عَددُ الصحابةِ كَثيرٌ جَداً؛ فقد نَقَلَ ابنُ الصلاح عن أبي زُرعة : أنه سئل عن عدّة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال : ﴿ وَمَنْ يضبطُ هذا ؟! شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجّة الوداع أربعون ألفاً، وشهد معه تبوك سبعون ألفاً، وشهد معه تبوك سبعون ألفاً،

ونقل عنه أيضاً: أنه قيل له: وأليس يُقالُ: حديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعةُ الآف عديث؟ قال: ومن قال ذا ؟ قُلْقَلَ اللهُ أنيابه، هذا قولُ الزنادقة! ومن يُحْصي حديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟! قبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟! قبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عَشرَ ألفاً من الصحابة، ممّن روى عنه وسمع منه، فقيل له: يا أبا زُرْعَة، هؤلاء أين كانوا ؟ وأين سمعوا منه ؟ قال: أهلُ المدينة، وأهلُ مكّة، ومَنْ بينهما، والأعرابُ، ومَنْ شَهِدَ معه حَجَّة الوداع؛ كلَّ رآهُ وسمعَ منه بعَرَفَةً الداع.

وتوجدُ له رواية أخرى رواها أبو موسى المدينيّ في «الذيل» ، كما في ﴿ فتح المغيث؛ (١٠٩/٤) للسخاوي.

وانظر (طبقات ابن سعد، (۳۷۷/۲) و ( تلقيح فهوم أهل الأثر، (ص٩٤) و (الإصابة) (٣/١٠).

قال أحمدُ بن حنبل: وأكثرُهم روايةٌ ستةٌ : أنسٌ ، وجابرٌ، وابنُ عباسٍ، وابنُ عُمَر، وأبو هُـريرة، وعائشةُ (١).

(١) أكثرُ الصحابة روايةً للحديث: أبو هُريرة، ثم عائشةُ زوجٌ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم أنس بنُ مالك، ثم عبدالله بن عبّاس حَبْرُ الأُمَّة، ثم عبدالله بن عُمر، ثم جابر بن عبدالله الأنصاريُّ، ثم أبو سعيد الخُدْريُّ، ثم عبدُ الله بن مسعود، ثم عبدالله بن عَمْرو بن العاص.

وقد ذكر العلماءُ عددَ أحاديثِ كلِّ واحدٍ منهم، واتَّبعُوا في العددِ ما ذكره ابنُ الجوزي في وتَلقيح فُهوم أهل الأثر، - المطبوع في الهند - (ص١٨٤) ، وقد اعتمد في عَدِّه على ما وقع لكلِّ صحابيٍّ في ومُسند أبي عبد الرحمن بقي بن مَخْلَد، (۱) ، لأنّه أجمعُ الكتب؛ فذكر أصحاب الألوف، يعني من رُوي عنه أكثرُ من ألفي حديثٍ، ثم أصحاب الألف ، يعني من رُوي عنه أقلُّ من ألفين، ثم أصحاب الألف ، يعني من رُوي عنه أقلُّ من ألفين، ثم أصحاب المثين، يعني من رُوي عنه أقلُّ من ألفين.

وهكذا إلى أنْ ذَكَرَ من رُوي عنه حديثانِ، ثم مَنْ رُوي عنه حديثٌ واحدٌ.

و (مُسند بقي بن مَخْلَد) من أهم مصادر السنة، وقد قال فيه ابن حُزْم (٢): ( (مُسنَد بقي) روى فيه عن ألف وثلثمائة صاحب ونيَّف ، ورتّب حديثُ كُلِّ صاحب على أبواب الفقه، فهو مُسنَدٌ ومصنّف، وما أعلمُ هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث).

<sup>(</sup>١) انظر ( بقي بن مَخْلَد القُرطبي ومقدمة مسنده ( ص ٧٩) دراسة وتحقيق الدكتور أكرم ضياء العُمري .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ الْفِصَلُ فِي الْمِلْلُ والأَهْوَاءُ والنَّحَلِّ. (٢/٤ ٥١) له.

= انظر (نَفْع الطَّيب) (ج١ص٨١٥ وج٢ص١٣١).

ولكنَّ هذا الكتابَ الجليل لم نسمعُ بوجودهِ في مكتبةٍ من مكاتبِ الإسلام، وما نَدْري : أَفْقِد كلُّهُ ؟ ولعله يُوْجَدُ في بعضِ البقايا التي نَجَتْ من التدميرِ في الأندلس(١).

وأكثرُ الكُتب التي بين أيدينا جَمعاً للأحاديثِ ومُسنَد الإمام أحمد بن حنبل، وقد يكونُ الفرقُ كبيراً جداً بين ما ذكرهُ ابنُ الجوزيِّ عن «مسند بقي»، وبين ما في «مسند أحمد» - كما سترى في أحاديث أبي هُريرة - ولا يُمكن أنْ يكونَ كلُّ هذا الفرقِ أحاديث فاتتِ الإمام أحمد، بل هو في اعتقادي ناشيءٌ عن كثرةِ الطرق والرواياتِ للحديثِ الواحد.

فقد قال الإمام أحمدُ في شأنِ «مسنده»: «هذا الكتابُ جمعتُه وانتقيتُه من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فارجِعوا إليه، فإنْ كان فيه، وإلا فليس بحُجّة (٢).

وقال أيضاً : «عملتُ هذا الكتابَ إماماً، إذا اختلفَ الناسُ في سنة رسول الله صلى = = الله عليه وسلم رجع إليه» ٣٠.

<sup>(</sup>١) يُقال : إنَّه يُوجد في بعض مكتبات ألمانيا الشرقية (سابقاً) (!) واللهُ أعلم بحقيقة ذلك.

<sup>(</sup>٢) قارن به وفهرست ابن حَيْر) (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر (طبقات الحنابلة) (١٨٤/١).

= وقال الحافظُ الذهبيُّ(١): ﴿ هذا القولُ منه على غالب الأمرِ، وإلاَّ فلنا أحاديثُ قويةً في الصحيحين والسُّنن والأجزاء ما هي في المُسنَد».

وقال ابن الجَـزريِّ : ﴿ يـريدُ أصـولَ الأحاديث، وهو صحيحٌ، فإنّه ما من حديث عالباً ـ إلا وله أصلٌ في هذا ﴿المسند ﴾ انظر ﴿ خصائص المسند ﴾ للحافظ أبيي مُـوسى المديني ، و ﴿المصعد الأحمد ﴾ لابن الجَـزري ، المطبوعَـين في مقدمة ﴿ المسند ﴾ بتحقيقنا (ج ١ص٢١ ، ٢٢ و ص ٣١).

نعم؛ إن «مسند أحمدً فاتَتْه أحاديثُ كثيرةً، ولكنها ليست بالكثرة التي تصلُ إلى الفرق بينه وبين «مسند بقي» في مثل أحاديث أبي هُريرة.

والمُتَتَبِّع لكتبِ السنَّةِ يجدُ ذلك واضحاً مُستبيناً.

ومع هذا فإن في و مسند أحمد، أحاديث مكرّرة مراراً، ولم يسبق للمتقدمين أن ذكروا عدد ما فيه بالضبط، إلا أنهم قدروه بنحو ثلاثين ألف حديث إلى أربعين ألفاً، وأنا أظن أنه لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفاً، ولا يزيد على الأربعين، وسيتبين عدده بالضبط عندما أكمل الفهارس التي أعملها له أن شاء الله تعالى (٢).

وسأذكر هنا عدد الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء التسعة المُكثرين من الصحابة، وأذكر عدد أحاديثهم في «مسند أحمد»، ما عدا عائشة، فإني لم أبدأ في مسندها بعد:

<sup>(</sup>١) في و السير) (١١/٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) صدرت طبعتان جديدتان مُرقّمتان لـِ • المسند؛:

الأولى : الطبعة الميمنية الأولى، بترقيم جديدٍ، بَلَغَتْ عددُ أحاديثها (٢٧٦٨٨).

الثانية : طبعة المكتب الإسلاميّ، وهي مُنَضَّدَةٌ عن الطبعة الأُولَى، لكنْ بمراجعات وضَبْطٍ، وبلغت عدد أحاديثها (٢٧٦٣٤).

= أبو هريرة : ذكر ابنُ الجَوْزيّ أنّ عدد أحاديثه ٥٣٧٤، وفي (مسند أحمد) ٣٨٤٨ حديثاً (ج٢ص٣٢٨ ـ ٢٢٨).

عائشة : ذكر ابنُ الجوزي أنَّ عدد أحاديثها ٢٢١، وحديثها في ( المسند) ( ج٦ ص ٢٩ ـ ٢٨٢)(١).

أَنَس بن مالك : عند ابن الجوزي ٢٢٨٦ حديثاً ، وفي (مسند أحمد) ٢١٧٨ حديثاً (ج ٣ص٩٨ - ٢٩٢).

عبدالله بن عباس: عند ابن الجوزيّ ١٦٦٠ حديثاً ، وفي «مسند أحمد» ١٦٩٦ حديثاً (ج١ص٤٦٠ - ٥ ص١٨٣ من طبعة الحلبي، و ج٣ ص ٢٥٢ - ج ٥ ص١٨٣ من طبعتنا بشرحنا).

عبدالله بن عُمر: عند ابن الجوزيّ ٢٦٣٠ حديثاً ، وفي «مسند أحمد» ٢٠١٩ حديثاً (ج ٢ ص ٢٠٩ من طبعة الحلبي، وج٦ ص ٢٠٩ من طبعتنا).

جابر بن عبدالله : عند ابن الجوزيّ ١٥٤٠ حديثاً ، وفي «مسند أحمد» ١٢٠٦ (ج ٣ ص ٢٩٢ ـ ٢٠٠).

أبو سعيد الخُدْريّ : عند ابن الجوزيّ ١١٧٠ حديثاً، وفي «مسند أحمد» ٩٥٨ حديثاً (ج ٣ص ٢ - ٩٥٨).

<sup>(</sup>١) وعددُ أحاديثها (٢٤٠٣).

= عبدالله بن مسعود: عند ابن الجوزيّ ٨٤٨ حديثاً ، وفي (مسند أحمد) ٨٩٢ حديثاً ، وفي (مسند أحمد) ٨٩٢ - ج ٦ حديثاً (ج١ص ٣٧٤ - ٢٦ مـــن طبعــة الحلّبــي، وج٥ص١٨٤ - ج ٦ ص ٢٠٥ من طبعتنا).

عبدالله بن عَمْرو بـن العاص : عنــد ابـن الجــوزيّ ، ٧٠ حديث وفي (مسند أحمد) ٧٢٢ حديثاً (ج٢ص١٥٨ ـ ٢٦٦).

واعلم أنَّ هذه الأعداد في «مسند أحمد» يدخلُ فيها الْمُكَّرر ، أي: أنَّ الحديثَ الواحدَ يُعَدُّ أحاديثَ بعدد طرقِهِ التي رواه بها.

ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرّر واعتبار كلّ الطرق للحديث حديثاً واحداً، ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلاّ في مسند أبي هريرة فظهر لي أن عدد أحاديثه في و مسند أحمد، بعد حذف المكرّر منها هو ١٥٧٩ حديثاً فقط.

فأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزيِّ وهو ١٩٥٣٧٤ وهل فات أحمد هذا كلُّه؟! ما أظنُّ ذلك.

وإنمّا الذي أُرَجَّحه ؛ أنّ ابنَ الجوزيُّ عدَّ ما رواه بقيُّ لأبي هُريرة مطلقاً، وأدخلَ فيه المُكرَّر ، فتعدَّد الحديثُ الواحدُ مراراً بتعدُّد طرقهِ، وقد يكونُ بقيٍّ أيضاً يروي الحديث الواحدَ مُقطَّعاً أجزاءً باعتبار الأبواب والمعاني، كما يفعل البخاريُّ ، ويؤيدهُ أنَّ ابنَ حزم يصفهُ بأنّه رتّب أحاديثَ كلِّ صحابيًّ على أبواب الفقهِ.

وأيضاً فإن في «مسند أحمد) أحاديث كثيرة يذكرها استطراداً في غير مسند الصحابي الذي رواها، وبعضها يكون مروياً عن اثنين أو أكثر من الصحابة، فتارة يذكر الحديث في مسند كل واحد منهما ، وتارة يذكر في مسند أحدهما دون الآخر.

وقد وجدتُ فيه أحاديثَ لبعضِ الصحابةِ ذكرها أثناء مسندٍ لغيرِ راويها، ولم يذكُرها في مسندِ راويها أصلاً.

قلت: وعبدُ الله بن عَـمْرو، وأبو سعيد ، وابنُ مَسْعود، ولكنّه تُـوفّي قديمًا ، ولهذا لم يَعُدَّه أحمدُ بن حنبل في العَبادِلة (۱)، بل قال : العبادلة أربعة : عبدالله بن الزُّبير، وابنُ عبّاس، وابنُ عُـمَرَ، وعبدالله بن عَـمْرو بن العاص (۲) .

= ولكنّ هذا كلَّمه لا يَنتُجُ منه همذا الفرقُ الكبيرُ بين العددين في مثل مُسند أبسى هُريرة.

ولعلَّنا نُوَفَّقُ لتحقيق عدد الأحاديثِ التي رواها عن كلِّ صحابيٌّ، كما صنعنا في رواية أبي هريرة، إنَّ شاء اللهُ.

وقد جمعتُ عدد الأحاديثِ التي نَسَبها ابنُ الجوزيِّ للصحابةِ في ﴿ مسند بقي،، فكانت ٣١٠٦٤ حديثاً، وهذا يقلُّ عن ﴿ مسند أحمدَ ﴾ أو يقاربه. (ش).

(۱) انظر «علوم الحديث» (ص٣٩٦) لابن الصلاح، و« المُقنع» (٢/٩٩٥ ـ ٤٩٦) لابن الْمَلَقَّن.

(٢) قال البيهقيُّ : ﴿ وَهُوْلَاءَ عَاشُوا حَتَى احْتِيجَ إِلَى عِلْمِهُم، فإذا اجْتَمَعُوا عَلَى شيء قيل : هذا قولُ العبادلة﴾.

وابنُ مسعودٍ ليسِ منهم، لأنه تقدّم موتهُ عنهم.

واقتصر الجوهِريُّ في ( الصحاح) على ثلاثة منهم ، فَحَذَفَ ابنَ الزبير.

وذَكَرَ الرافعيُّ والزَّمَخْشَريُّ أنَّ العبادلة هم : ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر وهذا غَلَطٌّ من حيثُ الاصطلاحُ.

وذكر ابنُ الصلاح أنَّ مَن يُسمَّى ( عبدالله ) من الصحابة نحو ٢٢٠ نفساً، وقال العراقيُّ (ص٢٦٢): يجتمعُ من المجموع نحوُ ٣٠٠ رجل)(ش).

أقول : انظر ( الصَّحاح) (٥٠٥/٢) للجوهريِّ، و (المُفصَّل (ص٩) للزمخشريُّ، و(فتح القدير) (٢/١) لابن الهُمام، و ( تاج العروس) (٣٤٢/٨) للزَّبيديِّ. البحرار ؛ أبو بكر الرجال الأحرار ؛ أبو بكر الصّدِّيق (۱) ، وقيل : إنه أوّلُ مَن أسلم مُطْلَقاً (۲) .

ومن الوِلْدان ؛ عليٌّ، وقيل: إنّه أوّلُ مَن أسلم مُطْلَقاً. ولا دليل عليهِ من وجهِ يصحُّ (٣).

أقولُ : انظر كلام ابن كثير - المصنّف - في ذلك في ( البداية والنهاية ، (٢٢٠/٧) .

أقول : وليس في كلام الحاكم دعوى إِجماع؛ إنّما هو نَفْيٌ للخلافِ في حدودِ علمهِ، وفَرْقٌ بينهما، وانظر ( معرفة علوم الحديث) (ص٢٩) له.

<sup>(</sup>۱) لا يُنافي ذلك ما ورد في قصة ورقة مع خديجة، وقوله: ( هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جَذَعاً»، وقوله له صلى الله عليه وسلم فيه : ( لا تَسبُّوا ورقة، فإنّى رأيت له جَنّة أو جنتين». - رقم الحديث في (الصحيحة» (٤٠٥) - لأنه ليس في ذلك كله أنّه أظهر إسلامَه، وإنّما فيه أنّه آمن، وليس البحث في أوّل مَن آمن، وإنّما في أوّل مَن أسلم». (ن).

 <sup>(</sup>۲) انظر ( البداية والنهاية) (٩/٣)، و ( الأوائل ( (٧٣) لابن أبي عاصم، و (المعرفة والتاريخ) (٤/٣) للفسوي".

<sup>(</sup>٣) وقال الحاكم: ( لا أعلمُ خلافاً بين أصحابِ التواريخ أنَّ عليَّ بن أبي طالب أولهُم إسلاماً»، واستنكر ابنُ الصلاح دعوى الحاكم الإجماع، شم قال (ص٢٢٦): ( والأورع أنْ يقال: أولُ من أسلمَ من الرجالِ أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث عليِّ، ومن النساءِ خديجةُ، ومن الموالي زيدُ بن حارثة، ومن العبيدِ بلال(١)». (ش).

<sup>(</sup>١) قال السخاويُّ في فنتح المغيث، (١٢٦/٤) : ﴿وهُو أَحْسَنُ مَا قَيْلُ لَاجْتُمَاعُ الْأَقُوالِ بِهِ٩.

ومن الموالي : زيد ُ بن حارثة . ومِن الأرقّاء : بلالٌ .

ومن النساء: خديجة ، وقيل: إنّها أوّلُ مَن أسلم مُطْلَقاً، وهو ظاهرُ السياقاتِ في أرّلِ البعثةِ (١)، وهو مَحْكِيٌّ عن ابن عباسِ والزُّهْرِيُّ وقتادة ومحمدِ بن إسحقَ بن يَسَار صاحب «المغازي» وجماعة .

وادَّعى الثَّعلَبيُّ المُسُرُّ على ذلك الإجماعَ، قال: وإنَّمَّا الخلافُ فيمن أسلم بَعَدها.

غ - فرع : وآخرُ الصحابةِ [ على الإطلاقِ] موتاً أنسُ بن مالك(٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر « صحیح البُخاريّ » (رقم : ۳) و (۳۳۹۲) و (۴۹۰۳). و « السیر» (۱) انظر « صحیح البُخاريّ » (و الإِرشاد» (۲/۲) للنوويّ ، و « السیر والمغازي » (ص۹۳۱) لابن إسحاق، و « البدایة والنهایة» (۲۹/۳)، و « تفسیر القرطبي » (۲۳۷/۸) ، و « الثقات » (۳/۳) لابن حبّان، و « المُقنع » (۱/۲) لابن المُلقَّن.

<sup>(</sup>٢) الذي جَزَمَ به ابنُ الصلاح، وصوّبه شارحهُ العراقيُّ، ونقله عن مسلم بن الحجاج ومُصْعَب بن عبدالله وأبي زكريا بن مندة وغيرهم ؛ أنَّ آخرَ الصحابةِ موتاً على الإطلاق. هو أبو الطفيل عامرُ بن واثلةَ. (ش).

أقول : قال السخاوي في «فتح المغيث» (١٢٨/٤) : «بل أجمع عليه أهلُ الحديث». وما بين المعكوفين ساقطٌ من طبعة الشيخ شاكر!

ثم أبو الطُّفَيْل عامر ابن واثلة اللَّيثي قال عليُّ بن المَدِيني : وكانت وفاتُه بمكّة، فعلى هذا هو آخِرُ من مات بها [ مِن الصَّحابةِ] (١) .

ويقال : آخرُ من مات بمكة ابنُ عمر.

وقيل: جابر.

والصحيحُ أنَّ جابراً مات بالمدينةِ، وكان آخرَ من مات بها.

وقيل: سَهُل بن سعد، وقيل: السائب بن يزيد.

وبالبصرة: أنس.

وبالكوفة: عبدُالله بن أبي أوْفَي.

وبالشَّام : عبدالله بن بُسر(٢) بحمص.

وبدمشق : واثِلَةُ بن الأسقَع،

<sup>(</sup>۱) مات عامرٌ سنة (۱۰۰) ، وقيل: سنة (۱۰۲) ، وقيل : سنة (۱۰۷)، وقيل : سنة (۱۱۰) والأخير صحّحه الذهبيُّ. (ش).

أقول : انظر ( السِّير » (٤٧٠/٣) و ( الإعلام بوَفَيَّات الأعلام » (ص٤٥)، كلاهما للذهبيِّ.

وما بين المعكوفين ساقطٌ من المطبوع تَبَعاً لنسخة (أ).

<sup>(</sup>٢) بُسْر : بضم الباء الموحدة، وإسكان السّين المهمّلة. (ش).

<sup>(</sup>٣) واثلة : بالثاء المُثلَّثة، والأسقع : بإسكان السِّين المهملة وفتح القاف. (ش).

وبمصر: عبدالله بن الحارث بن جَزَّء [الزَّبيديّ] ١١).

وباليمامة: الهِرْماس بن زياد (٢).

وبالجزيرة : العُرْس بن عَمِيرة (٣).

وبإفريقيّة: رُويفعُ بن ثابت().

(١) جُزء: بفتح الجيم وإسكان الزاي. (ش).

وما بين المعكوفين ساقطٌ من طبعة الشيخ شاكر تَبُّعاً لنسخة (أ).

(٢) الهِرْماس : بكسر الهاءِ، وإسكان الراء ، وآخره سين مُهمَّلة. (ش).

(٣) الجزيرة : هي ما بين الدجلة والفرات من العراق.

و (العُرْس) بضم العَيْن المهملة وَإِسْكان الراء، وآخره سين مُهملة.

و (عُميرة): بفتح العين المهملة وكسر الميم. (ش).

أقولُ : وَتَعَقَّبُ ذَلَكُ ابنُ المُلقَنَ في ﴿ المُقنَعِ ﴾ (٣/٢) نقلاً عن (تاريخ الطالبِيِّين) للجِعابي : أنَّ وابصة بن معبد هو آخر من مات بالجزيرة.

(٤) رُويفع: تصغير (رافع). (ش).

أقولُ: وإفريقية: من كبار بلاد المغرب، كما قال السيوطي في ( لبّ اللباب) (ص١٨) وهي (تونس) المعروفة الآن.

وقد تعقب ابنُ الْمُلقن في ﴿ المقنعِ ﴿ ٥٠٣/٢) مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ هَنَا بَقُولُهِ : ﴿ لَا يُصِحُّ إِنْمًا مَاتَ فَي حَاضِرةً بَرْقَةً، وقبرُه بها».

وانظر لبرقة : «الاستبصار في عجائب الأمصار» (ص ١٤٣) لمؤلّف مجهول، طبع مصر سنة (١٩٥٨).

وانظر لإِفريقية «الروض المعطار» (ص ٤٧) للحميـري، و « معجم ما استعجم (١٧٦/١) للبكريّ. وبالبادية : سَلمة بن الأَكُوع (١).

رضي الله عنهم .

• • فرع: وتُعْرَفُ صُحبةُ الصحابةِ (٢) تارةً بالتواترِ ، وتارةً بأخبارٍ مستفيضةٍ ، وتارةً بروايتهِ عن الصحابةِ له ، وتارةً بروايتهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم سماعاً أو مُشاهدةً مع المُعاصرة .

فأمّا إذا قال المعاصرُ (٣) العَدْلُ : «أنا صحابيّ» : فقد قال ابن الحاجبِ في «مُختصره» (٤): احتمل الخلاف (٥)، يعني : لأنّه يُخبر عن حُكم شرعيّ، كما لو قال في الناسخ : «هـذا نـاسخ لهذا »، لاحتمال خَطّه في ذلك.

(١) قال ابنُ الْمُلقِّن (٢/٥٠٥):

(نزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها)

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): (الصحابيّ).

<sup>(</sup>٣) قولهُ: (المعاصر): أي: للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ بأنَّ كان موجوداً قبل السَّنة العاشرة من الهجرة. (ش).

<sup>(</sup>٤) ( مُنتهى الوصول ) (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٥) ( يعنى قَبُولاً ومنعاً».

كذا في ونتح المغيث؛ (٩٢/٤) للسخاويُّ.

وانظر ( المُسوّدة) (۲۹۲) لآل تيمية، و ( التمهيد) (۱۷٥/۳) للكُلُوذاني، و ( إرشاد الفحول ) (ص۷۱) للشوكاني.

أمّا لو قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا » أو: «رأيته فعل كذا»، أو: «كُنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ونحو هذا ؛ فهذا مَقْبولٌ لا مَحالة ، إذا صح السند إليه، وهو ممّن عاصرة عليه السلام (١).

(۱) تُعْرَفُ الصحبةُ بالتواتر ، كالعشرةِ المُبشَّرين بالجنّةِ وغيرِهم من الصحابةِ المعروفين، أو بالاستفاضة، كَضِمام بن ثَعْلَبَة وعُكَّاشة بن مِحْصن، أو بقولِ صحابيّ؛ ما يدلُّ على أنَّ فُلاناً - مثلاً - له صحبةٌ، كما شهد أبو موسى لِحُمَمة ابن أبي حُمَمة الدَّوسيّ(۱) بذلك، وبقولِ تابعيّ، بناءً على قَبُولِ التزكيةِ من واحد، وهو الراجح، أو بقولهِ هو: إنّه صحابيّ، إذا كان معروف العدالةِ وثابت المُعاصرة للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

أمَّا شَرَّطُ العدالة فواضحٌ، لأنَّه لم تثبت له الصحبةُ من طريقِ غيرِه حتى يكونَ عدلاً بذلك ، فلا بُدَّ من ثبوت عدالته أوّلاً.

وأمّا شَرْطُ المعاصرةِ؛ فقد قال ابنُ حَجَر في «الإصابة» (ج١ص٦): فَيُعتَبَر بمضيّ مائة سنةٍ وعشر سنينَ من هجرةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عُمرهُ لإصحابهِ: «أرأيتكُمْ ليلتكم هذه؟ فإنَّ على رأس مائةِ سنةٍ =

<sup>(</sup>۱) كما رواه أحمد (٤٠٨/٤) والطيالسي في ومسنده (٢/٢) وابن المبارك في و الجهاد، (٥٠٤١) وابن المبارك في و الجهاد، (ص١١) والطبراني في و الكبير، (٣٦١٠) وأبو الشيخ في وطبقات مُحدثي أصبهان، (٢٨٧/١) وأبو نُعيم في وذِكر أخبار أصبهان، (٢١/١) بسند صحيح.

وانظر ومجمع الزوائد، (۲/۲)و (٤٠٠/٩) و و الإصابة، (١/٥٥٠)

= منها لا يَنْقى على وجهِ الأرضِ ممّن هو اليومَ عليها أحده، رواه البخاريُّ ومسلم(١) من حديثِ ابن عُمر.

زاد مسلم (٢) من حديث جابر : أنّ ذلك كان قبلَ موتهِ صَلَى الله عليه وسلم بشهر (٣). (ش).

(١) رواه البخاري (١١٦) و (٣٩٥) ومسلم (٧٩٥٧).

(۲) رواه مسلم (۲۵۳۸).

(٣) ويشهد له حديث أبي سعيد، قال: لما رجع النبيُّ صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألوه عن الساعة، فقال: .. فذكر الحديث نحوه.

وغزوة تبوك كانت سنة تسع . (ن).

# النوعُ السُوفُي أربعين معرفةُ التابعين

قال الخطيبُ البغداديُّ (١): التابعيُّ ؛ مَنْ صَحِب الصَّحابيّ.

وفي كلام الجاكم(٢) ما يَقْتضي إطْلاقَ التابعيِّ على مَنْ لقيَ (٣) الصحابيُّ ورَوى عنه وإنْ لم يَصْحَبُه.

قُلْتُ : (١) ولم يكتفوا بمجّرد رؤيته الصحابيّ، كما اكتّفوا في إطْلاقِ اسم الصحابيّ على مَن رآه عليه السلام؛ والفرقُ عَظَمَةُ شُرَفِ (٥) رؤيتهِ عليه السلام.

(١) في (الكفاية) (ص٩٥).

(٢) في (معرفة علوم الحديث) (ص٤٤).

(٣) ألا يكفي في ذلك المعاصرة ؟! (ن).

(٤) زاد الناسخُ في نسخة (أ) هنا : ﴿ وَإِنْ ﴾ وهي غير موجودةٍ في نسخةِ (ب)، ولم يُتبتها الشيخ شاكر في نُسختهِ.

والأفضلُ عدمُ إثباتها.

(٥) كذا في نسخة (ب).

وفي نسخة (أ): ﴿ عِظَمُهُ وشرفُ رؤيتهِ..﴾ وأثبتها الشيخ شاكر في مطبوعتهِ : ﴿عَظَمَةُ وشرف رؤيته﴾. وقد قسم الحاكم (١) طبقات التابعينَ إلى خمسَ عشرة طبقةً، فذكر أنَّ أعلاهُم مَن رَوَى عن العشرة، وذكر منهم سعيدَ بن المُسيّب، وقيْسَ بن أبي حازم، وقيس بن عُبَاد(٢)، وأبا عُثمان النَّهْديَّ، وأبا وائل، وأبا رَجاءٍ العُطارِديّ، وأبا ساسانَ حُضيَّن بن المُنذِر، (٣) وغيرَهم.

وعليه في هذا الكلام دَخَلٌ كَثيرٌ ؛ فقد قيل : إنه لم يَـرُو عن العشرةِ من التابعين سوى قيسِ بن أبي حازم(؛) ؛ قاله ابنُ خِـرَاشٍ.

وقال أبو بكر ابن أبي داود (٥): لـم يسمع (١) من عبد

<sup>(</sup>١) في ( المعرفة) (ص٤٤).

 <sup>(</sup>٢) ضبطه الشيخُ شاكر في طبعتهِ هكذا : (عَبَّاد) بفتح العين المهملة، وتشديد الباء
 الموحدة!

والصواب ضمَّ العين المهملة وفتح الباء المُوَحَّدة مُخَفَّفةً، كما في «المؤتلف والمختلف» (١٥٢٢) للدارقطني.

<sup>(</sup>٣) حُضَين : بضمّ الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة. (ش).

أقولُ: انظُر ( الإكمال) (٤٨١/٢) لابن ماكولا، و ( تبصير المنتبه) (١٤٤/١) للحافظ ابن حجر، و ( المؤتلف والمختلف ) (٣٣) لعبد الغني الأزْديّ.

<sup>(</sup>٤) انظر ( الثقات) (٣٠٧/٥) لابن حبّان، و ( مشاهير علماء الأمصار) (١٠٢) له، و ( فَرِكِر أَسماء التابعين ) (٢٠٠/١) للإمام مسلم، و ( الطبقات ) (١٢٥٨) للإمام مسلم، و ( الطبقات ) (١٥٨) لخليفة بن خيّاط.

<sup>(</sup>٥) وكذا قال أبوه - أبو داود السَّجِسْتَانيُّ - كما في ﴿سُؤُلَاتُ أَبِي عُبِيدِ الآجُرَّي﴾ (رقم: ٤٥) له.

<sup>(</sup>٦) يعنى قيساً. (ش).

الرحمن بن عَوْفٍ. واللهُ أعلمُ.

وأمّا سعيد بنُ المسيِّب فلم يُدْرِك الصدِّينَ ـ قولاً واحداً ـ لأنه وُلد في خلافة عُمر السنتين مَضَتا(١) ـ أو بقيتا ـ ، ولهذا أُختُلِفَ في سماعهِ من عُمر (٢)، قال الحاكمُ (٣): أدركَ عُمرَ فمن بعدَه من العشرة.

وقيل: إنّه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبى وقاص(٤)، وكان آخرهم وفاة (٠) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كما في ( المراسيل) (ص٧٣) لابن أبي حاتم، و(تاريخ موالد العُلماء ووَفَيَاتهم) (١٠٠/١) لابن زَبْر.

وانظر ( تهذيب التهذيب) (١٥/٤) ؛ ففيه فائدة زائدة.

<sup>(</sup>۲) وانظر ( التاريخ الكبير) (۱۱/۳) و ( التاريخ الأوسط) (۲۱، و ۲۱٦) للبخاري ، و ( الجسرح والتعديل ) (۲۰/۱/۲) لابن أبسي حاتم، و ( جامع التحصيل) (ص١٨٤) للعلائي.

<sup>(</sup>٣) في ( المعرفة) (ص٢٥).

 <sup>(</sup>٤) وهذا باطلٌ ؛ فسماعهُ عن علي وعثمان مشهور، وروايتهُ عنهما في ( الصحيح)؛
 بل صرّح هو بشهودهِ لهما؛ كما رواه عنه أحمد في ( العلل) (٢٠٥٣).

وانظر ـ لزيادة الفائدة ـ ( فتح المغيث ، (٩/٤) للسخاوي.

<sup>(</sup>٥) الكلامُ كله في شأن سعيد بن المسيّب، هل أدرك عُمر آو لا ؟ ففاعلُ وأدركَ عُمر وفاعل و أدرك عُمر وفاعل و لم يسمع من أحد من العشرة » إلخ يعود على سعيد بن المسيّب، واسمُ و كان آخرَهم وفاةً » يعود على سعد بن أبي وقّاص. (ش).

أي : آخر العشرة؛ وانظر ( تاريخ موالد العُلماء ووفياتهم ) (٩/١) و (طبقات ابن سَعْد) (١٤٨/٣) و ( سير النبلاء) (٨٣/١).

قال الحاكمُ (١): وبين (٢) هؤلاء التابعينَ الّذين وُلدُوا في حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم من أبناءِ الصحابة ، كعبد الله بن أبي طَلْحة، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيْف، وأبي إدريسَ الخَوْلانيّ.

قُلْتُ: وأمّا عبدالله بن أبي طَلَحة فلما وُلد ذهب به أخُوهُ لأمّهِ أنسُ بن مالك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَنَّكه وَبرَّك عليه، وسمَّاه عبدالله، (٣) ومثلُ هذا يَنبَغي أن يتعَدَّ من صغارِ الصحابة (٤)؛

فالصوابُ إثبات: ﴿ وَيَلِّي.. ﴾ ، واللهُ أعلم.

(٣) أخرجه البخاري ( ٥٤٧٠) ومسلم (٢١٤٤).

(٤) لذا ؛ أودَّعَهُ الحافظ ابن حجر في القسم الثاني مِن ( الإصابة) (٢٠٤/٧).

وانظر «البداية والنهاية » (٩/٩٤) للمصنّف، و د تهذيب الأسماء واللغات » (٢٧٣/١) للنووي.

<sup>(</sup>١) في (المعرفة) (٥٤).

 <sup>(</sup>٢) هكذا النص في طبعة الشيخ شاكر؛ تبعاً لنسخة (أ)، ووقع النص في نسخة
 (ب): ( ويلي هؤلاء التابعين ).

وفي (علوم الحديث) (ص٢٧٣) ( ويلي هؤلاء : التابعون..،، وكذا في ( المقنع) (٠٨/٢).

لُجردِ الرؤيةِ ، ولقد عند الشجرة (٢) وقت الإحرام بِحَجِّةِ الوداع، فلم الصِّدِّيق (١)، وإنما ولد عند الشجرة (٢) وقت الإحرام بِحَجِّةِ الوداع، فلم يُدْرِك من حياتِه صلى الله عليه وسلم إلا نَحْواً من مائة يوم، ولم يُذكر (٣) أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه! فعبدُ الله ابن أبي طَلْحَة أولى أنْ يُعَدَّ في صغارِ الصحابةِ من محمد بن أبي بكر، والله أعلم.

وقد ذكر الحاكمُ (؛) النُّعمانَ، وسُويداً - ابْنَي مُقَرِّن (°) - في

وانظر ( تاريخ الطبري ، (٥/٤) و (نسب قُريش) (٢٧٧) للزبيري.

أقول : والحديث في ذلك رواه مسلم (١٢١٨) والشافعي (٤/٢).

<sup>(</sup>١) انظر القسم الثاني مِن (الإصابة) (٣٠٨/٩) و ( البداية والنهاية ) (٣١٨/٧) للمصنف.

<sup>(</sup>٢) يعني التي بذي الحُليَفة ميقات أهل المدينة للحجّ والعمرة ، وتُسمّى الآن ( أبيار على، ، ويُسميها أهلُ المدينة (الحسا) . (ش).

<sup>(</sup>٣) أثبتها الشبيخ شاكر في طبعتهِ : (يذكروا)، وهو مخالف للنسختين!

<sup>(</sup>٤) في ( المعرفة) (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٥) سُويد : بالتصغير.

و (مُقرِّن) : بضمَّ الميم، وفتح القاف، وتشديد الراءِ المكسورةِ. (ش).

التابعين، وهمــا صحابيّـــانِ.

وأمّا المُخَضْرَمُون: وهـم (١) الذين أسلموا في حياة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولم يَرَوْهُ (٢).

و «الخَضْرَمَةُ»: القَطْعِ (٣)، فكأنَّهم قُطِعوا عَن نُظَرائهم مِن الصحابةِ.

وقد عدَّ مُسلمٌ (٤) نحواً من عشرينَ نفساً ، منهم : أبو عَمْرو الشَّيْبانيِّ ، وسُويْدُ بن غَفَلة (٥) ، وعَمْرو بن ميمون ، وأبو عُثمان

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين، وأمّا عِند الشيخ شاكر فسقطت (وَهُم) ، وَٱثْبَتَ بَدَلها بين معكوفين : [فهم الذين]!!.

<sup>(</sup>٢) انظر ( المعارف) (ص٧٣٥) لابن قُتيبة.

<sup>(</sup>٣) انظر (غريب الحديث) (٣/ ١٠٠٢ - ١٠٠٢) لأبي إسحاق الحَرْبيّ، و (المُحكَم) (٣) انظر (عريب الحديث) و (النهاية) (٢/٢٤) لابن الأثيبر، و (الصحاح) (٥/ ٢٠١) للبن سيدة، و (النهاية) (٢/٢٤) لابن الأثيبر، و (الصحاح) (٥/ ٢٩١) للجوهريّ.

<sup>(</sup>٤) كما في (معرفة علوم الحديث) (ص٤٤) للحاكم.

<sup>(</sup>٥) غَفَلَة : بغين مُعجمة وفاء ولام مفتوحات. (ش).

النَّهْدي(١) ، وأبو الحَلاَل العَتكيِّ(٢)، وعبدُ خَيْرِ بن يزيدَ الخَيْـوَانيِّ (٣)، وربيعةُ بن زُرَارةَ (٤).

وقال ابنُ الصلاح : وممَّن لم يذكُرُه مُسلمٌ أبو مُسلمِ الْحَوْلانيُّ

(١) تصحّفت على ناسخ (أ) إلى: (الهِنْدي)!!.

(٢) الحَلاَل : بفتح الحاء المهملة وتخفيف اللام. (ش).

و(العَتَكيّ): بعين مهملة، وتاء مُثَنَّاة مفتوحتين. (ش).

(٣) الخَيْوَاني : بفتح الخاء المعجمة وإسكاء الياء. (ش).

(٤) زُرارة : بضمّ الزاي في أوّله.

وربيعةُ هذا هو (أبو الحَلاَل العَتكي) السابق ذِكرُهُ، كما نصَّ عليه الدُّولابيُّ في «الكُنى» (ج ١ ص ١٥٦)، والذَّهبيُّ في «المُستبه» (ص ١٩٢).

وقد ظنَّ المؤلَّف أنَّ الأسمَ والكُنَّيةَ لشخصين مُخْتَلفين، وهو وَهَمَّ منه! (ش).

أقولُ : وفي «طبقات مسلم» (١٧٠١) التصريح باسمهِ وكُنيَّتهِ معاً.

وكذا في دالكُنى والأسماء، (٩٤٥) له وانظر دذكر مَن اشتهر بكنيتهِ من الأعيان، (١٧١) للإمام الذّهبيّ، ودتذكرة الطالب المعلّم، (١٣٨) لِسِبْط ابنِ العَجَمي، ودتعجيل المنفعة، (١٣٦) للحافظُ ابنُ حَجَر.

وهو على الصواب في أصل هذا الكتاب \_ (علوم ابن الصُّلاح) - (ص ٢٧٣).

عبدُالله بنُ ثُوَب (١).

قلتُ : وعبدُالله بنُ عُكَيم(٢)، والأحنفُ بنُ قَيْسٍ (٣). وقد اختلفُوا في أفضلِ التابعينِ مَنْ هو ؟ فالمشهورُ أنه سعيدُ بن المسيِّب، قاله أحمدُ بنُ حنبل وغيره (٤).

وقال أهلُ البصرة: الحسنُ.

(١) تُسوَب : بضمَّ الثاء المُثلَّثة، وفتح الواو؛ كما نصَّ عليه الذَّهبيُّ في «المُشتبه» (ص ٨٠) وابنُ حَجَر في «التقريب» (ص ٩٩). (ش).

أقولُ: وانظر «مشاهير عُلماء الأمصار» (١١٢) لابن حِبّان، و«الكُنى والأسماء» (١١٢) للدولابي، و«تاريخ داريًا» (٥٩) للخولانيّ.

(٢) عُكَيم : بالعين المهملة، والتصغير. (ش).

(٣) وقد سَرَد العراقيُّ في (شرح مقدَّمة ابن الصَّلاح) تكملةً ما ذكره مسلمٌ، وزاد عليه ممّا لم يَذكره مسلمٌ ولا ابنُ الصَّلاح نحو عشرينَ شَخْصاً.

وللحافظُ بُرهان الدين أبي إسحاق إبراهيمَ بن محمد بن خليل سِبْط ابن العَجَمّي المتوفى سنة ٨٤١ رسالة سمّاها (تذكرة الطالب المُعَلَّم بمن يقال: إنه مُخَضرَم»، وهي مطبوعةً بحلب. (ش).

أقولُ: فانظر «التقييد والإيضاح» (ص ٣٢٥).

(٤) انظر وتهذيب الكمال، (١١)٧٣/).

وقال أهلُ الكوفة: عَلْقَمَة، والأسودُ (١).

وقال بعضُهم : أُوَيْسٌ الْقَرَنيّ (٢).

وقال [بعضُ] (٣) أهل مَكَّة : عطاءُ بن أبي رَباح.

وسيَّداتُ النِّساءِ من التابعين : حَفْصَةُ بنتُ سيرين، وعَمْرَةُ بنت عبد الرحمن، وأُمَّ الدُّرْدَاء الصُّغرى(٤)، رضي الله عنهم أجمعين.

ومِن ساداتِ التابعين : الفقهاءُ السبعةُ بالحجازِ؛ وهم : سعيدُ بن المُسَيَّب، والقاسم بن مُحَمَّد، وخارِجةُ بن زَيْد، وعُروةُ بن الزَّبير، وسُلَيمان بن يَسَار، وعُبيدَ الله بن عبدالله بن عُتْبة (°).

(١) وضمُّهما أحمدُ إلى ابنِ المسيِّب، كما في المصدر السابق.

(٢) ويشهدُ له حديثُ وخيرُ التابعين : أُويْس.. ، [رواه مسلمٌ (٢٥٥٢)]. (ن).

أقولُ : وانظر (فتح المغيث) (١/٤٥) للسخاويّ، ففيه فوائدُ لطافٌ حول هذا.

(٣) سقطت من طبعة الشيخ شاكر! وهي ثابتة في (الأصلين).

(٤) (واسمُها (هُجيمة) أو (جُهيمة)؛ لا الكُبرى، فتلك صحابية، واسمها خَيْرَةً).

كذا قال السخاوي في (فتح المغيث؛ (٢/٤).

وانظر والمعرفة والتاريخ، (٣٢٧/٢) للفُسَوي، ووالبداية والنهايسة، (٤٧/٩) للمصنّف.

(٥) زاد الشيخ أحمد شاكر بين معكوفين هنا : [بن مسعود]!

أقولُ: فهؤلاء المذكورون هنا سِتَّةٌ، وذكر الحاكمُ في «المعرفة» (٤٣) أبا سَلمةَ سابعَهم، ثم قال: «هذا قولُ الأكثر من عُلماء الحجاز». والسابعُ: سالم بن عبدالله بن عُمر (١).

وقيل: أبو سُلَمة ابن عبدالرحمن بن عُـوْف.

وقيل: أبو بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام (٢).

وقد [أَدْخَلَ بعضُهم] (٣) في التابعين مَنْ ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم مَنْ هو معدودٌ فيهم.

(١) كما قال ابنُ المُبارك؛ أخرجه الفَسوَيُّ في (المعرفة والتاريخ) (٧١/١).

(٢) كما قال أبو الزُّنَاد؛ أخرجه البيهقي في (المدخل؛ (١٥٦).

وانظر «تهذیب الأسماء واللغات» (۱۷۲/۱/۱) للنووي، و (الجواهر المُضيّة) (۲۷۲/۱) للقُرشي.

(٣) ما بين المعكوفين مُثبت مِن (ب)، وهو في نسخة (أ) مطموس.

وأثبت الشيخ أحمد شاكر في طبعته ما يلي : (وقد عــد علي بن [المديني] في التابعين ...)!! كذا! ثم علَّق بقوله :

«كلمة [المديني] بعد (علي بن) هي من زيادتنا، وهي مطموسةٌ في والأصل، فَرِدْناها ممّا ذكره المؤلِّفُ في أولِ البابِ المُوفِّي خمسين أنَّ لعليّ بن المديني كتاباً في «الأسماء والكُني»!!

أقولُ: وإنَّما الصوابُ ما أثبتُ بحمدالله.

وكذلك ذكروا [في الصحابة مَنْ ليس صحابيّاً ] (١)، كما عدّوا جماعةً مِن الصحابة فيمَن ظنُّوه تابعياً.

> وذلك بحسب مَبْلَغِهم من العلم. والله المُوَفِّقُ للصواب.

(١) ما بين القوسينِ مُنْطَمِسٌ في «الأصلِ» فزدناه ممّا يدلُّ عليه فحوى الكلام، وممّا تخيّله من الناسخ من ظُهورِ حروفِ بعض كلماتِ «الأصل».

ثم وَقَفْنا على ما نقله صِدِّيق حَسَن خان في كتابه (منهج الأصول) نَقْلاً عن كتاب الحافظ ابن كثير هذا، فَوَجدناه مُوافقاً لما صحّحناه هنا. (ش).

أقولُ : وهو الموافق لما في نسخة (ب) سواءً بسواء.

وكتابُ «منهج الأصول» المُشار إليه ذكر عبدُ الحيِّ الحَسنيّ في كتابه «الثقافة الإسلاميّة في الهند» (ص ١٥٩) تتمّة اسمه : «.. إلى اصطلاح أحاديث الرسول» وأشار إلى أنّه باللغة الفارسيّة.

ولعلّه مِن أجلِ ذا لم يذكره الدكتور جميل أحمد في كتابه وحركة التأليف باللغة العربية في البلاد الهندية (ص ٢٧٤ - ٢٨٢) ضمن مؤلّفات صدّيق حسن خان.

فهل وقف عليه الشيخ أحمد شاكر مُعَرَّبًا؟ اللَّهُ أعلمُ.

#### النوعُ الحادي والأربعون

### في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر

قد يَرُوي الكبيرُ الْقَدْرِ أُو السنِّ ـ أُو هُما ـ عَمَّن هو دونَه في كُلِّ منهما أو فيهما (١).

وَمِن أَجَلٌ مَا يُذْكُر في هذا الباب ما ذكره رسولُ الله صلى الله على الله على الله على الله على ويته والله وسلم في خُطبتِهِ عن تَميم الداريِّ (٢) ما (٣) أخبره به عن رؤيته (٤) الدجَّالَ في تلك الجزيرةِ التي في البحر، والحديثُ [في] (الصحيح» (٥).

وكذلك في «صحيح البُخاري»(١) روايةُ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ عن

<sup>(</sup>١) أي: في القَدر والسُّنِّ. (ن).

<sup>(</sup>٢) وللمقريزي كتابُ «ضوء الساري في معرفة خَبَر تميم الداري» مطبوعٌ.

<sup>(</sup>٣) تصّحف على الشيخ شاكر إلى : «ممّاه! وهي على الصواب في النّسختين.

<sup>(</sup>٤) وقع في طبعة الشيخ شاكر : «رؤية».

<sup>(</sup>٥) يَعْني (صحيح مسلم) [٢٩٤٢]؛ فإنَّ الحديثَ فيهِ، ولم يروهِ البُخاريُّ. (ش). أقولُ : وما بين معكوفين ساقط من طبعة الشيخ شاكر، وهو مُثْبَتٌ في النُّسخَتين.

<sup>(</sup>۲) (برقم : ۲۶۲۰).

مالك بن يُخَامِرَ (١) عن مُعاذي: «.. وهم بالشام» (٢)، في حديث : «الا تزالُ طائفةٌ من أُمَّتي ظاهرينَ على الحَقِّ حتَّى ...». (٢)

(١) يعني : ومُعاوية صحابي، ومالك بن يُخامِرَ تابعيٌّ كبيرٌ، وقد عدَّه بعضُهم في الصحابة، ولم يثبت له ذلك، كما في (الحُلاصة؛ [٢٨٣٠]. (ش).

أقولُ : وانظر وطبقات ابن سعد، (٤٤١/٧)، ووالجرح والتعديل، (٢٠٣/١/٤) ووالتعديل والتجريح، (٢٠٣/٢) للباجي، ووالثقات، (٣٨٣/٥) لابن حبّان، ووتهذيب الكمال، (٢٦٦/٢٧) للمزّي.

(٢) أي : أنَّه روى عنه هذه الزيادة في هذا الحديث.

(٣) رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي آخر نوع طريف، ادّعى بعضهم عَدَمَ وجودِه، وزعم أنَّ الصحابة إنَّما رَوَوْا عن التابعينَ الإسرائيليّاتِ والموقوفاتِ فقط، وهو زَعْمٌ غَير صواب، فقد وُجد هذا النوعُ، وألّف فيه الحافظُ الخطيبُ البغداديُّ، وجَمع الحافظُ العراقيُّ من ذلك نَحوَ عشرينَ حديثاً.

منها: حديثُ السائب بن يزيدَ الصحابي عن عبدالرحمن [بن] عبد القاري التابعي عن عُمر بن الخطّاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نام عن حزيه أو عن شيء منه فَقَراه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظّهر كُتب له كأنّما قَراه من الليل»، رواه مسلمٌ في «صحيحه» (ج ١ ص ٢٠٧).

ومنها: حديثُ سَهْل بن سَعْدِ السَّاعدي الصحابيّ عن مروانَ بن الحكم التابعيُّ عن زيد بن ثابت : وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم أملى عليه : ﴿ لا يَستُوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُجَاهدُونَ في سبيلِ اللهِ ﴿ فَجَاء ابنُ أُمَّ مكتوم وهو يُمِلُّهَا عليَّ ، قال: يا رسولَ اللهِ ، والله لو أستطيعُ الجهادَ لجاهدتُ \_ وكان أعمى \_ ؛ فأنزل اللهُ على رسولِهِ عَلَيْهِ اللهِ وَفَخِذُهُ على فَخِذِي ، فَنَقُلَتْ عليَّ = أعمى \_ ؛ فأنزل اللهُ على رسولِهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ على قَالَتُ عليَّ =

قال ابنُ الصَّلاح: وقد روى العبادلةُ (١) عن كعبِ الأحبَّارِ. قلت : وقد حكى عنه عُمَرُ، وعليٌّ، [وأبو هُريرة] وجماعةً مِن الصحابة (٢).

= حتى خِفتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذي، ثم سُرِّيَ عنه، فأنزلَ اللَّهُ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرَ ﴾، رواه البُخاريُّ (ج٦ ص ٤٧ ـ ٤٨). (ش).

أقولُ: وقد قصَّر السخاويُّ في «فتح المغيث» (٢٦/٤) في عزوهِ، فنسبه للترمذيُّ من قولهِ: «وهذا حَسْبُ! إلاَّ أنْ يكونَ ذلك بسبب ما نقله عَقبَه عن الترمذيُّ من قولهِ: «وهذا الحديثُ يرويه رجلٌ من الصحابةِ ـ وهو سَهْلٌ ـ عن رجلٍ من التابعين ـ وهو مروانُ ـ».

ومع ذلك فالنقدُ قائمٌ، واللَّهُ الموفَّق.

وانظر كتابي وإِمَّاع العُقُول بتخريج لُباب النُّقول؛ (رقم: ٣٢٩).

والحديثُ أخرجه ـ أيضاً ـ أحمد (٥/٥) والنّسائي (٩/٦) وابن جرير (٥/٥). وانظر «الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» (٣٩٢) و «الإسعاف بتخريج أحاديث الكشّاف» (٥٧ ـ النساء/ بتحقيقي).

(١) يعني عبدَاللَّه بن عباس، وابنَ عُمَر، وابنَ عَمْرو بن العاص. (ش).

أقولُ : وأشار السخاويُّ في «فتح المغيث» (١٦٦/٤)، إلى أنَّهم أربعةٌ، فلعلَّ رابعَهم هو ابن النَّهير.

وانظر ما تقدّم قريباً (ص ١٢٥) في ذِكْرِ الخِلاف فيهم.

(٢) يعني : روايتَهم عن كَعْب الأحْبار. (ش).

أقولُ: وما بين المعكوفين ساقطً من طبعة الشيخ شاكر، وموضعه مطموس من نسخة (أ)، فأثبتناه من نسخة (ب). وقد رَوى الزُّهْرِيُّ ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ(١) عن مالكِ، وهُما من شُيوخه.

وكذا روى عن عَمْرو بن شُعيب جماَعةٌ من (٢) التابعين (٣)، قيل :

(١) وفي خَلْقٍ غيرِهما مِمَّن روى عن مالك من شيوخِه، بحيثُ أفردهم الرشيدُ العطّارُ في مُصنَّف سمّاه: والإعلام بمن حدَّث عن مالك بن أنس الإمام من مشايخهِ السادة الأعلام»، ومِن قبلهِ أَفْرَدهم محمد بن مَخْلَد الدُّوري».

كذا في «فتح المغيث» (١٦٥/٤ - ١٦٦).

(٢) زاد الشيخ شاكر في طبعتِه هنا : «الصحابة» دون تنبيهٍ، وهي مطموسةٌ في نسخة (أ) في المَوْضع كلّه.

وفي نسخة (ب) الواضحة البيِّنة غير موجودة.

وقد علَّق شيخُنا الألباني في نُسْخَتِه على هذه الزيادة بقوله : «ليس هذا في «ابن الصَّلاح» الصَّلاح»، فالأولى حذفه، ورجَّح العراقيُّ في «شرحه على ابن الصَّلاح» (ص ٢٨٨) أنَّه تابعيُّ» (ن).

وانظر «تهذيب الكمال» (٢/ق ١٠٣٧) للمِزّي.

(٣) انظُر مَسرْداً جامعاً لهم ـ ولغيرهم ـ مع ذِكر مراتبهم وما يتَصل بهم في «مرويّات عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه» (ص ١٤٨ ـ ١٩٥) لأخينا وصاحبنا أحمد عبدالله ـ رسالة ماجستير.

إِنَّهُم نَيِّفٌ وعشرون (١)، ويُقال : بضعٌ وسبعون، فاللَّهُ أعلم.

ولو سردنا جميع ما وتَع من ذلك لَطَالَ الفَصْلُ جداً.

قال ابنُ الصَّلاحِ (٢) : وفي التنبيهِ على ذلك من الفائدةِ معرفةُ [قدر] الراوي على المرويِّ عنه.

قال : وقد صح (٣) عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : «أمر نَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُنْزِلَ الناسَ مَنازلَهم».

«كلمة عشرون» مُندرسة في «الأصل»، ولكنّا أخَذْناها من عبارة ابن الصَّلاح».

أقولُ: عبارة ابن الصُّلاح: ﴿ أَكثر من عشرين نفساً ﴾.

وما أثبتُه فمن نُسخة (ب) وهو قريبٌ جداً من عبارةِ ابن الصَّلاح.

(۲) في (علوم الحديث) (ص ۲۷٦) وما بين معكوفين ساقط من طبعة الشيخ شاكر.
 ووقع في نُسخة (أ): (من ) بَدَلَ : (على).

(٣) جَزَمَ ابنُ الصَّلاحِ بصحَّتهِ تَبَعاً للحاكم في «عُلوم الحديث» في النوع السادس عشر منه! وفيه نَظرٌ، فقد ذكرهُ مُسلمٌ في مُقدَّمة «صحيحه» بغير إسناد بصيغة التمريض، فقال : «وقد ذُكِر عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : أَمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ..»، فَذكره.

ورواه أبو داود في «سننه» في أفراده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُنْزِلُوا الناسَ منازلَهم»، ثم قال أبو داود بعد إخراجه: «ميمون بن [أبي] شبيب لم يُدْرِك عائشة»، فأعلّه بالانقطاع. =

 <sup>(</sup>١) اقتصر الشيخ شاكر في طبعته هنا على : [عشرون] مُضافة بين معكوفين، ثم
 علّق بقوله :

= وقال البزّار في «مسنده» بعد أن أخرَجه من طريقِ ميمونَ هذا عن عائشةَ : «لا يُعْلَمُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلاّ من هذا الوجه».

وتُعُقَّبَ البزَّار بما لا ينهضُ» . أ. هـ مُلَخَّصاً من كلام العراقيَّ في «شرحه لعلوم الحديث». (ش).

أَقُولُ: وفي الحديثِ كلامٌ كثيرٌ خلاصتُه ضعفُه، كما اختاره العراقيُّ.

وقال الزَّبيدي في الشرح الإحياء، (٢٦٥/٦) بعد ذِكرهِ تَصحيحَ الحكم: (وتُعَقَّبَ

بالانقطاع، وبالاختلافِ على راويهِ في رَفْعهِ».

وبه جَزَمَ المنذريُّ في (مُختصر سُنن أبي داود، (٢٦٧٥).

وأقرّه شيخُنا الألبانيُّ في (الضعيفة) (٣٦٨/٤).

### النوعُ الثاني والأربعون معرفةُ الْمُدَبَّجِ (١)

وهو روايةُ الأقران(٢) سنًّا وسَنَداً.

واكتفى الحاكم بالمقاربة في السَّند، وإِنْ تفاوتتِ الأَسْنانُ؛ فمتى رَوَى كُلِّ مِنْهُما(٢) عن الآخرِ سُمِّيَ (مُدَبَّجاً»؛ كأبي هُريرة وعائشة(٤)، والزُّهْريُّ وعُمرَ بن عبدالعزيز(٥)، ومالك والأوزاعيِّ(١)، وأحمد بن حنبل وعليٌ بن المدينيٌ.

(۱) بضم الميم، وفتح الدال المُهمَلة، وتشديد الموحدة المفتوحة، وآخره جيم (۱).
 (ش).

(٢) كلُّ واحدٍ منهم عن الآخر. (ن).

(٣) في نُسخة (أ) : (منهم) .

(٤) ذكر رواياتِهما ـ بعضهما عن بعض ـ الحاكمُ في «معرفة علوم الحديث» (ص ٢٨٦).

(٥) انظر (المعرفة) (ص ٢١٧)، ففيه الروايات عنهما.

(٦) انظر (المعرفة) (ص ٢١٧ ـ ٢١٨).

(١) سُمِّي به لِحُسنِهِ. ﴿ العراقيُّ . (ن).

(١) ساقطة من طبعة الشيخ شاكر، وهي مُثْبَتَّةٌ في النسختين.

(۲) قال في «التدريب» (ص ۲۱۸) «لطيفة: قد يجتمعُ جماعةٌ من الأقرانِ في حديث كما روى أحمد بن حَنبُل (۱) عن أبي خَيثمة زُهير بن حَرْب عن يحيى ابن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ(۲) عن أبيه عن سعيد (۳) عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلّمة عن عائشة قالتْ: «كان أزواجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُنَ من شُعُورهن حتى يكونَ كالوفرةِ»، فأحمدُ والأربعةُ فوقه خمستُهم أقران (۱).

وَمِنِ الْمُدَبَّجِ أَيضاً نوعٌ مقلوبٌ في تَدْبيجه، وإنْ كان مُستوياً في الأمورِ الْمَتَعلَّقةِ بالروايةِ، أي : ليس فيهِ شيءٌ من الضعفِ الذي في نوع «المقلوب» الماضي في أنواع الضعيفِ .

ومثالُ هذا النوع عجيبٌ مُستَطْرفٌ وهو : روايةُ مالكِ بن أنس عن سُفيانَ الثوريُّ عن عبدالملك بن جُريج، وروى أيضاً ابن جُريج عن الثوريُّ عن مالك.

فهذا إسنادٌ كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوباً، كما ترى. (ش).

<sup>(</sup>١) لعلَّه في غير (المسند). (ن).

<sup>(</sup>٢) قال مُسلم (١٧٦/١): وأخبرني عُبيدالله .... (ن).

<sup>(</sup>٣) الصواب: شُعبة. (ن).

<sup>(</sup>٤) وكما قال الخطيب،

كذا في (فتح المغيث) (٦٢/٤) للعراقيّ.

ولم أجد الحديثَ بهذا السند فيما رجعتُ إليهِ، ولم يذكره الخطيب في باب «الكتابة عن الأقران، من «الجامع» (٢١٦/٢).

# النوعُ الثالثُ والأربعون معرفةُ الإخُوة والأَخَوَات من الرواة

وقد صنَّف في ذلك جماعة منهم: علي بن المَدِيني (١)، وأبو عبدالرحمن النَّسائي. (٢)

فمن أمثلة الأُخَوَيْن : عبدُ الله بن مسعود، وأخوه : عُتبة.

عَـمْـرُو بن العاص، وأخوه : هِشام.

وزيدُ بن ثابت، وأخوه : يَزيد.

ومن التابعين :عَمْرو بن شُـرَحْبـيل<sup>(٣)</sup>أبــو مَيْسرَة، وأخوه : أَرْقَم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود.

ومن أصحاب ِ أيضاً : هُزَيْل بن شُرَحْبيل(١)، وأخوه :

<sup>(</sup>١) واسمُ كتابهِ (تسمية مَن رُوي عنه من أولاد العشرة) وهو مطبوعٌ بتحقيق الأخ الدكتور باسم فيصل الجوابرة وفّقه المولى.

 <sup>(</sup>٢) وفي ظاهرية دمشق رسالةً لأبي داود السَّجِسْتاني صاحب «السُّنن». (ن).
 أقـولُ: وقد طُبعت بَعْدُ بتحقيق الأخ الدكتور باسم الجوابرة، أيضاً.

<sup>(</sup>٣) يُنظر «التقييد والإيضاح» (ص ٢٩٤)؛ فإنّه مهم.

<sup>(</sup>٤) انظر «توضيح المشتبه» (٩/ ١٤٤) لابن ناصر الدين الدمشقي.

أرقم (١).

ثلاثةٌ إخوةٌ : سَهُلُّ وعَبَّادٌ وعُثمان : بنو حُنيف.

عَمْرُو بن شُعَيب وأخواه: عُمر، وشُعيب.

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلَمَ وأَخَواهُ : أُسامة، وعبدُ اللّه.

أربعة إخوة : سُهَيل بنُ أبي صالح وإخوتُه(٢) : عبدالله ـ الذي يُقال له : عبَّاد ـ ومحمدٌ، وصالحٌ.

خمسةً إخوةً : سُفيان بن عُييَنة وإخوتُه الأربعةُ : إبراهيمُ، وآدم، وعِـمْرانُ، ومحمد.

قال الحاكمُ(٣): سمعتُ الحافظَ أبا عليِّ الحُسينَ بن عليٍّ ـ يعني النيسابوريُّ ـ يقـولُ: كلُّهم حدَّثوا.

سِتَّةٌ إخوةٌ : وهم محمد بن سيرينَ وإخوتُه : أَنَس، ومَعْبَد،

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ الْمُلقّن في «المقنع» (۲/٤/٢»): «كذا وقع (أَرْقُم بن شُرَحْبيل) اثنانِ، وهو وَهَمَّ، والصوابُ أنّ (أَرْقَم بن شُرَحْبيل) واحدٌ، واختُلِف: هل أرقم أخو عَمْروٍ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) : (وأخوه) ا

<sup>(</sup>٣) (معرفة علوم الحديث) (ص ٥٥١).

ولم يذكر ابنُ المديني في وتسمية من رُوي عنه، (ص١٠٦) آدمَ منهما

ويحيى، وحفصةُ، وكَرِيمة.

كذا ذكرهم النَّسائي ويحيى بنُ معين أيضاً.

ولم يذكر الحافظُ أبو على النَّيْسابوريُّ فيهم: (كريمة)(١)؛ فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبلَه، وكان معبد أكبرَهم، وحفصة أصْغَرَهم.

وقد روى محمدُ بنُ سيرين عن أخيهِ يحيى عن أخيهِ أنس عن مولاهم أنَس بن مالك أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «لَبَيْكَ حَقَّا (٢) حَقَّا، تَعَبُّداً ورِقَاً ٢٥٠٠.

(١) لكن ذكرها ابن المديني في كتابه (ص ١٠٤).

(٢) في والبزَّار): وحَجَّا، (ن).

(٣) رواه الدار قُطنسيَّ في (العلل؛ كما ذكره السيَّوطي في (التدريب) (ص ٢١٩). (ش).

ورواه البزّار (۱۰۹۰) و (۱۰۹۱) موقوفاً ومرفوعاً.

وفي المرفوع لم يُسَمُّ شيخَه، بل قال : سمعتُ بعضَ أصحابنا.

ولم يذكر في السند أنساً بين يحيى وأنس.

ورواه الدارميّ كما في (الجامع الكبير). (ن).

أقولُ: وقد رواه الخطيبُ في «تاريخه» (٢١٥/١٤) باللفظ المذكور، والسند المذكور، من طريق يحيى بن محمد بن أعْيَن، عن النضر بن شُميل، عن هشام ابن حسّان، عن محمد، به.

والطريق إلى محمد صحيح.

=

ومثالُ سبعة إخوة: النَّعمان بن مُقَرِّن وإخوتُه: سِنَان، وسُوَيْد، وعبدالرحمن، وعَقيل، ومَعْقِل ـ ولم يُسَمَّ السابعُ(١) ـ هاجَرُوا وصَحِبوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويُقال: إنَّهم شهدوا الخندق كلَّهم.

قال ابن عبدالبرِّ وغيرُ واحدِ : لم يُشارِكُهم أحدٌ في هذه المَكْرُمةِ (٢).

قلت : وَثَمَّ سبعةُ إخوةٍ صحابةً؛ شهدوا كلُّهم بَدْراً، لكنَّهم لأمٌّ؛

وقد نقل الخطيب ـ عَقِبَه ـ قول الدار قطني : «تفرد به يحيى بن محمد بن أعين عن
 النضر بن شُميل بهذا الإسناد».

ثم تعقّبه (٢١٦/١٤) بروايتهِ من طريقٍ أُخرى إلى هَدِيَّةَ بن عبدالوهّاب المَرْوَزيّ، عن النضر بن شُميل بالإسناد ذاته.

وهديَّةُ هذا ـ وهو مُقيَّدٌ في «الإكمال» (٤٠٥/٧) ـ صدوقٌ ربَّما وهم كما في «التقريب» (٧٢٧٠) فحديثه حسنٌ إنْ شاء الله.

وانظر (المُقنع) (٢٦/٢ - ٥٢٥) لابن المُلقَّن والتعليق عليه، وهمجمع الزوائد، (٣٢٣) وهجمع الجوامع، (١٢٤١٦ - ترتيبه) ووفتح المغيث، (١٧٤/٤) للسخاويّ.

(١) قال ابن الملقِّن (٢٨/٢٥) : «والذي لم يُسمُّ هو نُعيم بن مُقَرَّن».

(٢) قالها في ترجمة مُعقِل من والاستيعاب، (٢٤٦١).

وانظر (تاريخ الطبري) (٢٤٦/٣ و ٣٦٠).

وهي عَفْراءُ بنت عُبيد (١)، تَزَوَّجَتْ أُولاً بالحارثِ بن رِفَاعة الأنصاريُ، فَأُولُدَها مُعاذاً ومُعوِّذاً، ثم تَزَوَّجَتْ بعد طلاقِه لها بالبُكَيْرِ بن عَبْدِ ياليلَ ابن ناشِب، فأولدها إياساً وخالداً وعاقلاً وعامراً، ثم عادت إلى الحارثِ، فَأُولدها عَوْفاً (٢)؛ فأربعة منهم أشيقًاء، وهم بنو البُكير، وثلاثة أشيقًاء، وهم بنو البُكير، وثلاثة أشيقًاء، وهم بنو الجارِث ، وسَبْعَتُهم شهدوا بَدْراً مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

ومُعاذ ومُعوِّذ، ابْنَا عفراء، هما اللَّذانِ أَثبتا أَبا جهلٍ عَـمْرَو بن هشام المُخزوميَّ، ثم احتَـزَّ رأسَـه وهــو طريــحَّ عبدُاللَّهِ بن مسعود الهُذَليُّ (٣) رضي اللَّهُ عنهم (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر هجمهرة أنساب العرب، (۱۸۳) لابن حزم، وهتلقيح فُهوم أهل الأثر، (ص ۲۹٦) لابن الجوزي، وهطبقات ابن سعد، (۳۸۸/۳ ـ ۳۹۰ و (ع ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت عند الشيخ شاكر إلى «عَوْناً»! تَبَعاً لنسخة (أ)، وما أثبتُه فمِن نُسخة (ب)، وهو الصوابُ،؛ كما في «الإصابة». (١٧٧/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر سَرْدُ الروايات ـ في ذلك ـ في «البداية والنهاية» (٢٨٧/٣ ـ ٢٩٠) للمصنف.

<sup>(</sup>٤) ومن الإخوة الصحابة تسعة مهاجرون، وهم أولادُ الحارثِ بن قيس بن عديً السَّهْميّ، وهم : بِشْر، وتميم، والحارث، والحَجَّاج، والسائب، وسعيد، وعبدالله، ومَعْمَر، وأبو قيس.

هكذا ذكرهم السيوطيُّ في «التدريب» (ص ٢١٩) وهو الموافقُ لما في «الإصابة». =

= وذكر ابن سعد في «الطبقات» سبعة فقط، على خلاف في الأسماء (ج٤ ص ١٤٣ - ١٤٤). (ش).

أقولُ: وفي أسمائهم اختلاف، كما تراه في وفتح المغيث، (١٧٥/٤) للسخاوي. تنبيه: تحرَّف اسمُ (أبي قَيْس) في وفتح المغيث، إلى (أبي قُبيس) في موضعين! وهو مُترجم في والإصابة، (٣٠٨/١) مُنَبِّها أنَّ اسمه كنيتُه. واللهُ الموفِّق.

#### النوعُ الرابعُ والأربعون معرفةُ رواية الآباء عن الأَبناء

وقد صنَّف فيه الخطيبُ البَّغْداديُّ كتاباً (١).

وقد ذكر الشيخُ أبو الفَرَجِ ابنُ الجوزيِّ في بعضِ كُتبهِ (٢) أَنَّ أَبَا بِكَـرِ الصِّـديقَ روى عـن ابنتِهِ عائشةَ (٣)، ورَوَتْ عنهـا أُمُّها أُمُّ رُومَانَ أيضاً (٤).

قال(٥): روى العبّاسُ عن ابنيه : عبدالله والفَضل.

(١) انظر له والمجمع المؤسّس في المعجم المفهرس، (٣٨٤/١) ووفتح الباري، (١) انظر له (١٤٣/١) كلاهما للحافظ ابن حَجَر.

(٢) (تلقيح فُهوم أهْل الأثر) (ص ٤٠٧).

(٣) (وقعت روايةً أبي بكرٍ عنها في (المُستخرج) لابن منده).

كذا في (فتح المغيث) (١٨٤/٤) للسخاويّ.

ووقعست روايـة ـ ولعلّها غير روايـة ابن منده ـ خطأ، فيها رواية أبي بكرٍ عن عائشة ـ أشار إليها ابنُ الصلاح (٢٨٣) والعراقي في «فتح المغيث» (٢٦/٤) وابنُ حَجَر في «فتح الباري» (٢٤٣/١٠ - ١٤٤) والسخاوي في «فتح المغيث» (١٨٥/٤) ـ عند المنجنيقي في «رواية الأكابر عن الأصاغر».

وانظر لكتــاب المنجنيقــي والمجمع المؤسّس، (١/ ١٥١)، ووكشــف الظنــون، (٥٨٥/١) لحاجي خليفة.

- (٤) انظر والإصابة (٢٠٨/١٣).
- (٥) هو ابنُ الجوزي في (التلقيح) (٧٠٤).

قال (۱): ورَوَى سُليمان بن طَرْخان التَّيْمي عن ابنهِ المُعْتَمِر بن سُليمان.

وروى أبو داود عن البنه أبي بكر بن أبي داود.

وقال الشيخُ أبو عَمْرو بنُ الصَّلاح(٢): وروى سفيانُ بن عُينينة عن سعيد بن عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزَّهْريِّ عن سعيد بن المُستيِّب عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُخِّروا الأَحْمَال، فإنَّ اليدَ مُغْلقَة، والرِّجْلَ مُوثَقَدَّ (٢)».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

وقد نقل ابنُ الصَّلاح (ص ٢٨٣) عن الخطيب أثراً في ذلك.

<sup>(</sup>٢) (عُلُوم الحديث) (ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) الحديثُ ذكره السيوطيُّ في دالجامع الصغير، (رقم ٢٩٢) ونَسَبَه لأبي داودَ في دراسيله، عن الزُّهْري، ولأبي يعلى والطبرانيُّ في دالأوسط، عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هُريرة، نحوه.

والأحمال، جمع حِمْل: ما يُحْمَل على الدابة.

والمعنى : توسيطُ الحمل على ظهر البعيرِ ونحوهِ، فإنَّ يدَه مُغْلَقَةٌ بثقل الحمل، وَرِجْلَه مُوْثقةٌ كذلك، فارْحَموُه بتوسيطِ الحملِ على ظهرهِ، حتى لا يُؤْذِيَه الحَمْلُ.

وإنَّما أُمِرَ بالتأخيرِ - والمراد التوسيط - لأنَّه رأى بعيراً مُتَـقَـدّماً حِملُه إلى جهة الأمام أهـ. أفاده المُناوي في «شرح الجامع الصغير» (ش).

أقولُ : روى الحديثَ المُخَلِّصُ في «الفوائد المُنتقاه» (۸۸/أ)، قال: حدَّثنا عبدُاللّه الن عِمْرانَ العابديّ : حدَّثنا سُفيان ابن عُيينةً...

قال الخطيبُ : لا يُعرَف إلاّ من هذا الوجهِ. قال : وَرَوَى أبو عُمَرَ حفصُ بن عُمَرَ الدُّورِيُّ الْمُقْرِىء عن ابنه

= فذكره بالإسناد المذكور هنا.

وهو إسناد حسن.

وقد توبع العابديُّ هذا على الرفع عند أبي مُحَمَّد المَخْلَدي في «الفوائد» (١١٣٠). كما في «السَّلْسِلة الصحيحة» (١١٣٠).

وقد خالَفَهُما أحمدُ بن عبدة النصَّبيُّ - عند أبي داودَ في «المراسيل» (٢٩٤) - فرواه مُرسلاً عن الزُّهْريُّ.

وهي روايةٌ مرجوحةٌ بما سَبَقَ.

ويؤكّدُ مرجوحيّتها ـ مع ذلك السندِ الأوّلِ ـ ما رواه الترمذيُّ في «العِلَل الكبير» (٩٤٨/٢) والبزّار (١٠٨١) وأبو يعلى (٥٨٥٢) والطبراني في «الأوسط» (٩٤٨/٢) من طرق عن قيس بن الربيع عن بكر بن واثل، عن الزُّهْريّ، عن سعيد ابن المسيّب، عن أبي هُريرة.

فَذكره بنحوه.

وقول الطبرانيِّ عَقِبَه : «لم يروهِ عن الزَّهْري إلاَّ بكرَّ» يشيرُ إلى تعدُّدِ رواتهِ عن الزُّهْريَّ، كما هو معروفُ من طريقته.

ومع ذلك فقد نقل ابنُ الملقّن في «المقنع» (٥٣٧/٢) عن المِزِّي تَضعيفَ الحديث مرفوعاً؛ قال : «وإنّما روي عن عُمر قوله، وهو صحيحٌ».

أي : صحيحٌ موقوفاً.

والرواية الموقوفة عند البيهقي في «سُنَيهِ» (١٢٢/٦). وهي لا تُعارض ـ إن شاء الله ـ روايةَ الرفع المذكورةَ آنفاً. أبي جعفرٍ محمدٍ ستةَ عشرَ حديثاً أو نحوَها، وذلك أكثرُ ما وَقَعَ من رواية أب عن ابنهِ (١) .

ثم روى الشيخ أبو عَـمْرو(٢) عن أبي المظفَّر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سَعْد عن أبيه عن ابنهِ أبي المُـظَفَّر بسنده (٣) عن أبي أمامة

(١) انظر وفتح المغيث، (١٨٢/٤) للسخاويّ.

(٢) هو ابن الصَّلاح، وانظر وعلوم الحديث، (٢٨٢) له.

(٣) ذكر العراقي سنَده نقلاً عن السمعاني في «الذيل» من رواية العلاء بن مسلّمة الرؤاس عن إسماعيل بن مغراء الكرماني، عن ابن عيّاش، وهو إسماعيل، عن بُرد عن مكحول عن أبي أمامه.

قال العراقي : وهو حديث موضوع، ذكر غيرُ واحدٍ من الحفّاظ أنّه موضوع، رواه أبو حاتم بن حبّان في وتاريخ الضّعفاء، في ترجّمة والعلاء بن مسلمة الروّاس، بهذا الإسناد، وقال فيه ـ أي العلاء المذكور ـ : ويروي عن الثقاتِ الموضوعاتِ، لا يحلُّ الاحتاجُ به بحال».

ونقل نحو ذلك عن أبي الفتح الأزديِّ وابنِ طاهر وابن الجوزيُّ . أهـ مُلَخَّصاً من «شرحه على ابن الصَّلاح» (ش).

أقولُ : وقد ذكر ابنُ الصَّلاحِ (ص ٢٨٢) و السخاويُّ في «الفتح» (١٨٢/٤) نصُّ لفظ أبي سَعْدِ السمعانيُّ؛ حيث قال :

وَأَنْبَأْنِي وَالدَّي عَنَّي ـ فيما قَرَأْتُ بخطَّه ـ قال : حدَّثني وَلَدَي أَبُو المُظَفَّر عبدُ الرحيم مِن لفظِه وأصله . . ، فذكر الحديث.

وهو حديثٌ موضوعٌ؛ أخرَجه ابنُ حِبَّان في «المجروحين» (١٨٦/٢) وأبو نُعَيم في «ذِكر أخبار أصبهان» (٢١٦/٢).

وعلَّته ما ذكره الشيخ شاكر رحمه اللَّه.

مرفوعاً: (أحضروا موائدكم البَقْلَ، فإنّه مَطْرَدةٌ للشيطانِ مع التسميةِ»!. سكت عليه الشيخُ أبو عَمْرو!!

وقد ذكره أبو الفَرَج ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعات»(١) ، وأُخْلِقُ به أن يكــــونَ كـــذلك (٢) .

ثم قال ابنُ الصَّلاحِ(٣): وأما الحديثُ الذي رُوِّيناه عن أبي بكر الصِّدِّيق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: « في الحبَّةِ السوداءِ شفاءٌ مِن كُلَّ داء»؛ فهو غَلَطَّ (٤) ، إنّما رواه أبو بكر عبدُ الله بن أبي عتيقٍ، محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِيق عن عائشة (٥).

قال : ولا نعرفُ أربعةً من الصحابةِ على نَسَقِ سوى هؤلاءِ :

<sup>(1) (7/187).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي : جديرٌ به وحقيقٌ أن يكون موضوعاً. (ش).

<sup>(</sup>٣) في (علوم الحديث) (ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) أي هذه الرواية بعينها، كما سبق (ص ٥٤٥)، وإلاّ فالحديثُ بالسند المذكور ـ على السّداد ـ رواه البُخاريُّ في «صحيحه» (٣٦٣٥).

وانظر دفتح الباري، (١٤٣/١ - ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) قال العراقي : هكذا رواه البُخاري في (صحيحه، فيكون أبو بكر الراوي هنا عن عائشة : هو حفيد أخيها عبدالرحمن، وهي عمّة أبيه. (ش).

محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ بن أبي قُحافَة، رضي الله عنهم. وكذا (١) قال ابنُ الجوزيِّ (٢) وغيرُ واحدِ من الأئمّة.

قلت : ويلتحقُ بهم تقريباً عبدُالله بن الزُّبَير (٣) : أُمَّه أسماءُ بنتُ أبي بكرِ ابنِ أبي قُحافة، وهو أسنُّ وأشهرُ في الصحابةِ من مُحمَّد بن عبدالرحمن بن أبي بكرٍ. واللَّهُ أعلمُ.

قال ابنُ الجوزيِّ (٤): وقد رَوَى حمزةُ والعبَّاسُ ـ رضي اللهُ عنهما ـ عن ابن أخيهِما رسولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم (٠٠).

<sup>(</sup>١) وقع في طبعة الشيخ شاكر : «وكذلك»! مخالفاً لما في النُّسختين.

<sup>(</sup>٢) في «تلقيح الفهوم» (٩٩٩) نقلاً عن موسى بن عُقبة.

وانظر «ثقات ابن حِبّان» (٣٦٦/٣) و «الرّباعي في الحديث» (ص ٢٦ - بتحقيقي) لعبد الغني بن سعيد الأزدي، و «أُسند الغابة» (٣٢٧/٤) لابنِ الأثيرِ و (٢٠٨/٥) و «العقد الثمين» (٢٠٨/١) للفاسي.

<sup>(</sup>٣) قارن بـ «الإصابة» (٣ / ٣١٢ ـ القسم الثاني) للحافظ ابن حجر ـ ترجمة محمد ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن عُثمان التيمي، وهنتح المغيث، (١٨٥/٤) للسخاوى.

<sup>(</sup>٤) في «التلقيح» (ص ٧٠٦)، وما بين المُعْترِضَتَين ساقطٌ مِن طبعة الشيخ شاكر!.

<sup>(</sup>٥) قال البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص ٤٧٩): «وفي هذا التمثيل نَظُرٌ».

وروى مُصْعَبُ الزُّبَيريُّ عن ابنِ أخيهِ الزَّبير بن بكَّار (١) ، وإسحق ابنُ حنبلِ عن ابنِ أخيه (٢) أحمد بن محمد بن حنبلِ. وروى مالكُّ عن ابن أُختِه (٣) إسماعيلَ بن عبدالله بن أبي أُويْس.

<sup>(</sup>١) انظر (تهذيب الكمال) (٣٥/٢٨) و «جمهرة نَسَب قُرَيش، للزبير هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر (تاريخ بغداد) (٦/ ٣٦٩) و (طبقات الحنابلة) (١١١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر (تهذيب الكمال) (٢٤/٣).

## النوع الذامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء

وذلك كثير جداً.

وأمّا رواية الابن عن أبيه عن جدّه، فكثيرة أيضاً، ولكنّها دونَ الأُوّلِ (١)، وهذا كَعَمْرو بن شُعَيب بن مُحَمّد بن عبدالله بن عَمْرو عن أبيه، وهو شُعَيب، عن جدّه، عبدالله بن عَمْرو ابن العاص (٢).

وقد ألَّف فيها أبو نَـصُـر الوائليُّ كتاباً.

وهي نوعان : رواية الرجل عن أبيه فقط - وهو كثير - ورواية الرجل عن أبيه عن جدّ، وهذا ممّا يُفْخَرُ به بحق، ويُغْبَطُ عليه الراوي؛ قال أبو القاسم منصور ابن محمد العَلَويُ : وضم الإسناد بعضُه عوالي، وبعضُه مَعَالي، وقولُ الرجل : حدّثنى أبي عن جَدّي، من المعالي، (ش).

أقولُ: روى كلمةَ العلويُّ هذه ابنُ الصَّلاح في «علوم الحديث» (ص ٢٨٥) بسندهِ. وانظر (فتح المغيث) (١٨٧/٤) للسخاويُّ.

(٢) وقد أشرتُ في بعض الحواشي الْمَتَقَدَّمة إلى رسالة (مرويَّات عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدُّه) التي كتبها أخونا أحمد عبدالله، وفقه الله.

وانظر والبداية والنهاية، (١/٩) للمؤلِّف رحمه الله.

<sup>(</sup>١) روايةُ الأبناءِ عن آبائهم ممّا يُحتاج إلى معرفتهِ، فقد لا يُسَمّى الأبُ أو الجدُّ في الرواية، ويُخشى أنْ يُسْهَم على القارىء.

هذا هو الصواب، لا ما عُداهُ.

وقد تكلّمنا على ذلك في مواضعَ في كتابنا «التكميل»(١)، وفي «الأحكام الكبير» و «الصغير»(٢).

(۱) والتّكميل في معرفة الثقات والضّعَفَاء والمجاهيل، للشيخ ابن كثير، جَمَعَ فيه بين كتابي شيخيه الحافظين أبي الحجّاج المِزّي وشمس الدين الدَّهَبيّ، وهما وتهذيبُ الكمال في أسماء الرجال، و وميزانُ الاعتدال في نَقْد الرجال، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو تسعة مجلّدات، رأيتُ منه المجلّد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المُنورة بخطَّ منسوخ في حياة المؤلف من نسخته. قاله الشيخ محمد عبدالرزاق حَمْزة.

أقولُ : ومنه جزءان في دار الكتب المصريّة في القاهرة.

(٢) عَــمْرو بن شُعيب بن محمد بن عبدالله بن عَــمْرو بن العاص؛ يروي كثيراً عن أبيه عن جدُّه.

والمرادُ بَجدُّه هنا : عبدالله بن عَـمْرو، وهو في الحقيقة جَـدُّ أبيه شعيبٍ. وقد اختُلف كثيراً في الاحتجاج برواية عَـمْرو عن أبيهِ عن جدَّه:

أما عَمْرُو فإنّه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جدّه بأن الظاهر أن المراد جد عمرو، وهو محمد بن عبدالله بن عَمْرو، فتكون أحاديثه مرسلة، ولذلك ذهب الدارتُطني إلى التفصيل، فَفَرْق بين أن يُفْصِح بجدًه أنّه وعبدالله في فَيُحْتَج به، أو لا يُفْصِح فلا يُحْتَج به، وكذلك إنْ قال : وعن أبيه عن جدّه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا ممّا يدلُّ على أنَّ المراد الصحابي، فيُحتَج به، وإلاّ فلا.

وذهب ابنُ حِبَّان إلى تفصيل آخرَ : وهو أنّه إنِ استوعبَ ذِكْرَ آبائه في الروايةِ احْتُجُّ به، وإنِ اقْتُصَر على قوله : (عن أبيهِ عن جدَّه)، لم يُحتَّجُّ به. = = وقد أخرج في (صحيحه) (١) حديثاً واحداً هكذا : (عن عَمْرو بن شُعيب عن أبيهِ عن محمد بن عبدالله بن عَمْرو عن أبيه مرفوعاً : (أَلاَ أُحَدَّثُكُم بأُحبُّكُم إلىًّ

وأقربكم منّى مجلساً يومَ القيامة ..،، الحديث.

قال الحافظُ العلائيُ. «ما جاء فيه التصريحُ بروايةِ محمّــد عن أبيهِ في السندِ فهــو شاذٌ نادرٌ ﴾. (٢).

وقال ابنُ حبّان في الاحتجاج لرأيه بردّ رواية عَمْرو عن أبيه عن جدّه: «إنْ أراد جدّه عبدالله، فَشُعيب لم يَلْقَه، فيكون مُنقطعاً، وإنْ أراد محمّداً فلا صُحبة له، فيكونُ مُرسلاً، (٣).

(١) اصحيح ابن حِبَّان (برقم: ٤٨٥).

وأخرجه أحمد (٢١٧/٢ ـ ٢١٨) من الطريق نفسه.

وجوَّده الهيثمي في ١٥لجمع، (٢١/٨).

ولمعرفة رأي ابن حبّان في رواية عَـمْرو بن شُعيب عن أبيه ـ عن جدُّه ـ انظر : «الإحسان» (٥٦/٥) و «المجروحين» (٧٢/٢).

وقارن بـ «السيّر» (٥/٥٥ ـ ١٦٠) وونَصْب الراية» (١/٨٥ ـ ٥٩) وومحاسن الاصطلاح» (٤٨٠ ـ ٤٨٠).

(۲) انظر «جامع التحصيل» (۱۹۲ و ۲۶۶)، و «فتح المغيث» (۶/ ۱۹۰) و «تدريب الراوي» (۲/ ۲۰۹).

(٣) وللحافظ البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (٤٨١) بحثٌ ماتعٌ في روايةٍ عَمْرو بن شُعيب ، عن أبيه عن جدّه، ختمه بقوله: «والصوابُ الذي عليه جمهور المحدّثين الاحتجاج به، ; وقد أدرك شُعيبٌ عبدَالله بن عَمْرو. . »، ثم ساق دلائله على ذلك .

قال الذَّهبيُّ في «الميزان»(۱): (هذا لا شيءَ، لأنَّ شعيباً ثَبَتَ سماعُه من عبدالله، وكَفَلَ وهو الَّذي ربَّاه، حتى قيل: إنَّ محمداً مات في حياة أبيه عبدالله، وكَفَلَ شعيباً جَدُّهُ عبدالله، فإذا قال: عن أبيه عن جدَّه، فإنّما يريدُ بالضمير في (جدِّه) أنّه عائدٌ إلى شعيب ..

وصع أيضاً أن شُعَيباً سمع من مُعاوية، وقد مات معاوية قبل عبدالله بن عمرو، بسنوات، فلا يُنكر له السماع من جده، سيمًا وهو الذي ربّاه وكفَله.

والتحقيقُ أنَّ روايةَ عَــمْرو بن شُعيب عــن أبيهِ عن جدَّه من أصحَّ الأسانيـــد(٢) كما قُلنا آنفاً.

قال البُخاريُّ: درأيتُ أحمدَ بن حنبل وعليُّ بن المدني وإسحق بنَ راهوية وأبا عُبيد - وعامّة أصحابِنا - يَحْتَجُون بحديث عَمْرو بن شُعيب عن أبيه عن جدَّه، ما تركه أَحَدُّ من المسلمين. قال البُخاريُّ: مَن الناسُ بعدَهم؟! ٣).

<sup>(1) (</sup>٣/٢٢).

<sup>(</sup>٢) وليس كذلك، كما عَلَّقْنا آنفاً ! .

 <sup>(</sup>٣) هو في «التاريخ الكبير» (٢٥٧٨/٦) بنحوه، ونقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»
 (٣٢٥/١).

وذكره ـ بلفظه ـ المزي في اتهذيب الكمال، (٦٩/٢٢) والذهبي في السير، (١٦٧/٥) وعقب عليه بقوله و أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكونَ أبو عيسى وهم ! و إلاّ فالبخاريُّ لا يعرَّج على عمرو!! أفتراه يقول : فمن الناس بعدهم!؟ ثم لا يحتج به أصلاً ولا متابعة.

= وروى الحسنُ بنُ سفيانَ عن إسحقَ بن راهويةِ قال : (إذا كان الراوي عن عَمْرو السحقَ بن راهويةِ قال : (إذا كان الراوي عن عَمْرَ) (١).

قال النووي : (وهذا التثنبيةُ نهايةٌ في الجلالةِ من مثلِ إسحقَ، (٢).

وقال أيضاً : وإنَّ الاحتجاجَ به هو الصحيحُ المختارُ الذي عليه المُحَقِّقُون مِن أهل الحديثِ، وهم أهلُ هذا الفنِّ، وعنهم يُـوُّخَذ، ٣).

وانظر تفصيل الكلام في هذا في «التهذيب» (ج۸ ص ٤٨ - ٥٥)، و «الميزان» (ج ٢ ص ٩٨ - ٢٢١)، و «نَصْب الراية» (ج ١ ص ٢٨٩ - ٢٢٢)، و «نَصْب الراية» (ج ١ ص ٨٥ - ٥٩ ، وج ٤ ص ١٨ - ١٩)، وشرحنا على «الترمذي» (ج٢ ص ٨٠ - ١٤٠). وشرحنا على «المسند» للإمام أحمد، في الحديث رقم (٦٥١٨).

وممّن أكثرَ الرواية عن أبيه عن جدّه ـ بَهْزُ بن حَكيم بن مُعاوية بن حَيْدة القُشيري، وجدُّه : هو مُعاويةُ بن حَيْدة، وهو صحابيٌّ معروف (١)، وحديثُه في (مسند أحمد) (ج٤ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ وج ٥ ص ٢ -٧).

<sup>(</sup>١) والكامل؛ (٥/١٧٦٦) لابن عديّ.

<sup>(</sup>٢) والجموع (١١٠/١ - ١١١).

<sup>(</sup>٣) وتهذيب الأسماء واللغات، (٢٨/٢/١ - ٣٠).

وانظر وتاريخ الاسلام، (٤٣٤/٧) للذَّهبيُّ.

<sup>(</sup>٤) انظر والإصابة، (٣٢/٣).

= وأكثرُ حديثه من رواية حفيده بَهْ: عن أبيه عنه.

وقد أخرج بعضه أصحاب (السنن الأربعة) (١)، وروى البُخاري بعضه في (صحيحه)(٢) مُعَلَقاً، لأنه ليس على شرطه.

واختلفوا في أيُّهما أرجحُ (٣)، روايةُ عَـمْرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جدُّه، أو روايةُ بَـهْز عن أبيه عن جده؟

فبعضهم رجّع رواية بهز، لأنَّ البخاريّ استشهد ببعضها في وصحيحه، تعليقاً.

ورجح غيرهم روايةً عُـمرو.

وهو الصحيح، كما يُعلَمُ من كتبِ الرجالِ، والبُخاريُّ قد استشهد أيضاً بحديثِ عُمرو، فقد أَخرَجَ حديثاً مُعَلَّقاً في كتابِ اللباسِ من (صحيحه) (١)، وخرَّجه الحافظُ ابن حَـجُر من طريق عَـمـرو بن شُعيب، وقال : إنَّه لم يَـرَ في البُخاريُّ إشارةً إلى حديث عَـمـرو غيرَ هذا الحديث.

ثم إنَّ البَّخاريُّ حكم بصحّة رواية عَـمرو عن أبيهِ عن جدّه، وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز. (ش).

وانظر وتغليق التعليق، (٥/٠٥ ـ ٥٥) ووعُمدة القاري، (٢٩٤/٢١).

<sup>(</sup>١) انظر وتهذيب التهذيب، (٤٩٨/١) و وميزان الاعتدال، (٣٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) (١/٥٨١ ـ الفتح).

وانظر وتغليق التعليق، (١٥٩/٢) وهمدي الساري، (ص ٢٣) ووتهذيب الكمال، (١٥٩/٤) و اتحفة الأشراف (٤٢٨/٨).

وومَن روى عن أبيه عن جدُّه (٥٢) لابن قُطْلُوبِغا، ووعُمدة القاري، (١٢٢/٣) للعينيّ.

<sup>(</sup>٣) انظر «الجرح والتعديل» (٤٣٠/١/١) لابن أبي حاتم، ووتهذيب الكمال، (٢٦٢/٤) و التعليق عليه.

<sup>(</sup>٤) (١٠/٢٥٢ ـ فتح).

وهو - رحمه الله - إنَّما ذَكُرَ المُتْنَ، دونما إشارة إلى السند أو راويه. وقال الحافظُ: ﴿ وهذا مُصِيرٌ مِن البُّخارِيِّ إلى تقوية شيخِهِ عَمْرو بن شُعيب ..٠.

ومِثلُ بَهْزِ بن حَكِيمِ بن مُعاويةَ بن حَيْدَة القُشَيْري عن أبيهِ عن جَدد مُعاوية .

ومثل طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جدُّه(۱) وهو عَـمْرو بن كَعْب وقيل: كَعْب بن عَـمْرو(۲).

واستقصاءُ ذلك يطولُ.

وقد صنَّف فيه الحافظُ أبو نَصْرِ الوايليُّ كتاباً حافلاً(٣).

وزاد عليه بَعْضُ المُتأخّرين(٤) أشياءَ مُهِمَّةٍ نفيسةً.

وقد يَقَعُ في بعضِ الأسانيدِ: فُلانٌ عن أبيهِ عن أبيهِ، عن أبيهِ (٥)، وأكثرُ من ذلك ، ولكنّه قليلٌ، وقلٌ ما يَصِحُ منهُ. والله أعلمُ.

(١) انظر «مَن روى عن أبيه عن جدِّه» (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عبدالبر في والاستيعاب، (٢ ، ٢٩) : والأشهر كعب بن عَـمُرو،.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة «رسالة السَّجْزي إلى أهل زَبيد» (ص ٤٠)، و «الرسالة المستطرفة» (ص ٢٢) للكتّاني.

<sup>(</sup>٤) لعلّه يُشير إلى كتاب «الوَشْيُ المُعَلَّم فيمن روى عن أبيهِ عن جدّه عن النبيً صلى الله عليه وسلم»، كما في «الجواهر والدرر» (ق ٢٥٦) للسخاوي، و «الرسالة المستطرفة» (ص ٢٢٢) للكتّانيّ.

وانظر «النكت على نزهة النظر، (ص ١٦٢) بقلمي.

<sup>(</sup>٥) انظر مثالاً عليه ـ ونقدَه ـ في ( ذَمَّ مَن لا يُعْملُ بعلمهِ (رقم : ٥) لابن عَسَاكرَ ـ بتحقيقي.

وأمثلة أخرى في «فتح المغيث؛ (١٩١/٤) للسخاويّ.

## النوعُ السادسُ والأربعون في معرفة روايةِ السابقِ واللاَّحقِ

وقد أَفْردَ له الخطيبُ كتاباً (١).

وهذا إنّما يقعُ عند روايةِ الأكابرِ عن الأصاغرِ، ثم يَرْوِي عن المرويُّ عنه متأخّرٌ.

كما روَى الزُّهْـرِيُّ عن تلميذهِ مالكِ بن أنس، وقد تُولِّي الزُّهريُّ سنة أربع وعشرين ومائة (٢).

وممِّن روى عن مالكِ زكريًّا بن دُويَد الكِنْـدي(٣)، وكانت وفاتُه

(١) وقد طُبع قريباً في السعودية.

(٢) (السابق واللاحق) (ص ٣٣١) للخطيب.

(٣) (دُويد) بدالين مُهملتين مُصَغّر.

وزكريًا هذا، قال ابنُ حَجَر في «اللسان»: «كذَّاب، ادَّعى السماعُ من مالكِ والثوريُّ والكبار، وزعم أنّه ابن ١٣٠ سنة، وذلك بعد الستين وماثتين».

فهذا المثالُ من المؤلِّف غيرُ جيَّد، والصوابُ أنْ يذكر «أحمد بن إسماعيل السَّهمي» فقد عُمر نحو مائة سنة، وروى «الموطأ» عن مالك، وهو آخِرُ مَنْ روى عنه مِن أهل الصدق، وروايتهُ (للموطأً» صحيحةً في الجملة، ومات سنة ٢٥٩، ومات الزُّهريُّ سنة ٢٠٤ فبينهما ١٣٥ سنة. (ش).

أقولُ : انظر في ضَبُّط دُوَيْد (توضيح المشتبه) (٦/٤).

بعد وفاة الزُّهدري بمائة وسبع وثلاثينَ سنةً أو أكثر . قالمه ابن الصَّلاح (١).

وهكذا روى البُخاريُّ عن محمد بن إسحق السرَّاج، وروى عن السَّرَّاج أبو الحُسَيْن أحمد بن محمد الخَفَّاف النيَّسابورِيُّ(٢)، وبين وفاتَيهما مائةٌ وسبعٌ وثلاثون سنة، فإنَّ البُخاريُّ تُوفِّيَ سنةَ ست وخمسين ومائتين، وتُوفِّيَ الخَفَّافُ سنة أربع \_ أو خمس \_ وتسعين وثلاثمائة . كذا قال ابنُ الصلاح(٢).

<sup>=</sup> ونَقْدُ الشيخ شاكر مأخوذٌ من والتبصرة والتذكرة» (١٠١/٣) للعراقي، ووالإرشاد، (٢٨/٢) للنوويّ.

<sup>(</sup>١) (علوم الحديث) (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) «السابق واللاحق» (ص ٣٢٥)، وتصحّفت كنيتُه في نسخة (أ) إلى : الحَسَن! وانظر (فتح المغيث، (٧٣/٤) للعراقي، و (الإرشاد، (٢٩/٢) للنووي.

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ حَجَرٍ في «شرح النخبة»: «وأكثرُ ما وقَفْنا عليه من ذلك بين الرَّاوِيَّنِ فيه في الوفاةِ مائةٌ وخمسون سنة، وذلك أنَّ الحافظ السَّلفي سمع منه أبو علي البَرْداني ـ أحدُ مشايخهِ ـ حديثاً ورواه عنه، ومات على رأس خمسمائة، ثم كان آخر أصحابِ السَّلفي بالسماع سِبْطُهُ أبو القاسم عبدُ الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة ، ٥٦٥. (ش).

أقولُ : وقد علَّقت على كلماتِ الحافظِ ابن حَجَرٍ هذه، وبَيَّنْتُ معانيَها في «النُّكَت» (ص ١٦٣) فَلَيْراجع.

وانظر (علوم الحديث) (ص ٢٨٦) لابن الصَّلاح، و «المُستفاد مِن ذيل تاريخ بغداد) (ص ٦٨) للدمياطيّ.

قلت : وقد أكثر من التعرُّض لذلك شيخُنا الحافظُ الكبيرُ أبو الحَجَّاجِ المِزِّيُّ في كتابهِ (التهذيبِ» (١).

وهو ممّا يتحلّى به كثيرٌ من المُحَدِّثين، وليسَ من المهمَّاتِ فيه (١).

(١) هو اتهذيب الكمال،

 <sup>(</sup>۲) تعقّبه السخاوي في (فتح المغيث) (١٩٤/٤) بقولِهِ: (وهو مَتَعَقّبٌ بأوّل فوائدهِ).

أقولُ: يُشير إلى ما ذكره أوّل كلامهِ من قولِهِ: (وفائدةُ ضبطهِ الأمنُ من ظنّ سقوط شيءِ في إسناد المتأخّر».

# النوعُ السابعُ والأربعون معرفةُ مَن لم يَرُو عنهَ إلاّ راو واحدٌ من صحابيٍّ وتابعيٍّ وغيرِهم

ولُسلم بن الحَجَّاج مُصَنَّفٌ في ذلك (١).

تفرّد عامرٌ الشُّعبيُّ عن جماعةٍ من الصحابة، منهم:

عامر بن شهر (۲).

ر مرود بن مضرس (۳).

(١) هو جزءٌ صغيرٌ في (٢٤) صفحة، مطبوعٌ على الحَجَر في الهند، ضمنَ مجموعةٍ لم يُذكر فيها تاريخُ طبعها. (ش).

أقولُ : وقال ابنُ الصَّلاح في وعلوم الحديث، (ص ٢٨٧) : دلم أره،!!

(٢) بفتح الشِّين المعجمة، وسكون الهاء. (ش).

أقولُ : انظر «المخزون» (۱۷۲) للأزدي، و«الوُحدان» (ص٤) لمسلم، و«التلقيح» (٤٠٧) لابن الجوزي.

(٣) بضمُّ الميم، وفتح الضاد المعجمة، وكَسْر الراء المُشدَّدة. (ش).

أقولُ : انظر «الوُحدان» (ص٤) و «الإِلزامات» (ص ٩٨) للدارقُطنيَ، و «الإصابة» (٣٨/٢).

وقد ذكر المِزّي في «تهذيب الكمال» (٣٦/١٩) أنَّ مِن الرواة عنه ـ أيضاً ـ حُميد بن مُنْهِبا

وردّ ذلك الأزُّدي في «المخزون» (١٨١) بقولِه : ولا يقوم ».

ومحمّد بن صفوان الأنصاري(١).

ومحمّد بن صَيْفِيّ الأنصاري(٢) .

وقد قيل : إنَّهما واحدًّ، والصحيحُ أنَّهما اثنانِ .

وَوَهْبُ بِن خَنْبُش ـ ويُقال : هَـرِمُ بِن خَنْبُش (٣).،

= ونقله عنه وأقره - الحافظ في «تهذيب التهذيب» (١٨٨/٧).

وفي «المُقنع» (۹/۲ه) ذِكرُ رواية عُروة بن الزبير عنه كما في «المستدرك» (۱۹۳۱) ورواية ابن عباس، كما في «الأفراد» لأبي صالح المُؤذّن.

(١) «معرفة علوم الحديث» (ص ١٥٨) للحاكم، و«تلقيح فهوم أهل الأثر» (٤٠٨) لابن الجوزي.

(٢) «المخزون» (٢٣٥) و «أسد الغابة» (٩٧/٥) و «الاستيعاب» (٣/٣٥).

(٣) ﴿هُرِمٍ : بفتح الهاء وكسر الراء.

و (خَنْبشَ) بفتح الخساء المُعْجَمة وإسكان النسون وفتح الباء المُوحَّدة وآخره شين معجمة.

والصوابُ أنَّ اسمه «وَهْبٌ»، وأخطأ داود بن يزيدَ الأُودي في تَسْميتهِ «هَرِماً»؛ كما نصَّ عليه الترمذيُّ وغيره.

انظر (التهذيب) (ج١١ص ٣٧ و ١٦٣). (ش).

أَقُولُ : قال الخطيبُ في «الموضح» (٤٣٩/٢) : «وقولُ مَن قال : هَرِم؛ خَطأً».

وانظر (سُنن الترمذي، (٢٧٦/٣).

وقال المِزِيَّ في «تهذيب الكمال» (١٢٨/٣١) : «ومَن قال : وهب، أكثر و أحفظ». وهو ما رجَّحه الحافظُ ابن حَجَر في «الإصابة» (١٩/١٠).

وانظر (الآحاد والمثاني» (۲۷۹۹) لابن أبي عاصم، و(المؤتلف» (۲۹۰/۲) للدارقُطنيّ، و(المخزون» (رقم: ۲۵۷) للأزْدي.

[أيضاً]، فالله أعلم.

و تفرّد سعید بن المُسیّب بن حَزْن (۱) بالروایة عن أبیه (۲). و كذلك حكیم بن مُعاویة بن حَیدَة (۲) عن أبیه. و كذلك شُتیر بن شكل بن حُمید (۱) عن أبیه. و عبد الرحمن بن أبی لیلی عن أبیه (۰).

(١) حَزْن : بفتح الحاء المهملة، وإسكان الزاي. (ش).

أقولُ : وتصحّفت على ناسخ مخطوطة (أ) إلى : حَرْمًا!

(٢) اشروط الأثمة الخمسة (ص ٣٨) للحازمي، والوُحدان (ص ٣) لمسلم بن الحجّاج.

(٣) حَيْدَة : بفتح الحاء المهملة، وإسكان الياء التحتيّة، وفتح الدال المهملة. (ش).

أَقُولُ : وقد روى عنه أيضاً: حُميد المُزني، وعُروة بن رُويم؛ كما في «تهذيب الكمال» (٢٨ و ١٧٢).

وانظر والإصابة، (٣/رقم: ٨٠٦٥)، ووالموضح، (١٠١/٢) للخطيب.

(٤) شُتَيْر : بالشين المعجمة، والتاء المُثنَّاة ، مُصَغَّر.

و(شكَلَ): بالشين المعجمة، والكاف المفتوحتين.

و (حُميد): بالتصغير. (ش).

أقولُ : وقد نصَّ على التفرُّد مسلمٌ في «الوُحــدان» (ص ٣) والحاكــم في «المعرفـــة» (١٥٩).

(٥) (الوُحدان) (ص ٥) و (التلقيح) (٩٠٤).

وفي «الأسماء والكني» (١/١٥) للدُّولابي إشارةٌ إلى روايةِ عامر بن لُدَين عنه! وتعقّبه الحافظُ في «الإصابة» (٦٩/٤)، فَلْيُنظر.

وكذلك قيسُ بنُ أبي حازم، تفرّد بالروايةِ عن : أبيهِ (١).

> وعن دُكين بن سعيد(٢) المُزنَي. وصناًبح ابن الأعسر ٣).

(١) (الوُحدان) (ص ٣) و (المعرفة) (ص ١٥٨) و (التلقيح) (ص ٤٠٨).

(٢) دُكِين : بالدال المهملة والتصغير. (ش).

أقولُ: وتصحُّف اسمُ (سعيد) في طبعة الشيخ شاكر، إلى : سُعُد!.

وانظر في التفرُّد : ﴿المُحْرُونِ (٧٥) و﴿الوُحدانِ (ص ٣) و﴿المُعرفَةِ (١٥٨).

(٣) صُنَابِح: بضم الصاد المهملة، وبالنون المفتوحة، وكسر الباء الموحّدة.

و (الأعسر): بالعين والسين المهملتين. (ش).

أقولُ: وقد نصَّ على التفرُّدِ الأُزديُّ في «المخزون» (١٢٣) ومسلم في «الوُحدان» (ص٣) والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (٣٦٨/١).

وتعقّب ذلك البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص ٩٣) برواية الصَّلت بن بَهرام، والحارث بن وهب.

وقد ردَّ هذا التعقُّبَ الحافظُ ابنُ حَجَر في «الإصابة» (١٩٤/٢) و«التهذيب» (٤٣٨/٤).

وانظر «معجم الطبراني الكبير» (٧٩/٨) وتعليق الأخ الشيخ حمدي السلفي عليه، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على «الرسالة» (ص ٣١٧ ـ ٣٢٠) للإمام الشافعي.

ومِرْدَاس بن مالكِ الأسْلَميّ (١) وكلُّ هؤلاء صحابةً.

قال ابن الصَّلاح(٢): وقد ادَّعى الحاكم في «الإكليل» (٣) أنَّ البُخاريُّ ومُسلماً لم يُخَرِّجا في «صحيحيَهما» شيئاً مِن همذا القبيل!.

قال: وقد أُنكِر ذلك عليه، ونُقِضَ بما رواه البُخاريُّ ومسلمٌ عن سعيد بن المُسيِّب عن أبيهِ - ولم يَرو عنه غيرُه - في وفاة أبي طالب (٤).

(۱) فالمخزون» (۲۲٦) وفالوُحــدان» (ص ۳) وفشــروط الأثمّــة الستـــة» (۱۷) لابن طاهر.

وذكر المِزِّيُّ في «تهذيب الكمال» (٣٧٠/٢٧) رواية زياد بن علاقة عنه! وتعقّبه الحافظُ ابنُ حَجَر في «تهذيب التهذيب» (١/١٨) و «الإصابة» (٢٠١/٣). (٢) «علوم الحديث» (٢٨٨).

(٣) كذا قال المؤلّف هنا، والذي ذكره ابنُ الصّلاح (ص ٣٠٩) أنَّ الحاكم قال ذلك في «المدخل إلى الإكليل». (ش).

أقولُ: انظر «المدخل» (۹-۱۰) و «معرفة علوم الحديث» (ص ۱۹۸) - كلاهما للحاكم -، و «السنن الكبرى» (۱۰۰/۶) لتلميذه البيهقي.

(٤) رواه البُخاري (۱۲۹٤) و (۳٦۷۱) و (۴۳۹۸) و (٤٤٩٤) و (٦٣٠٣) ومسلم (۲٤). وروى البُخاريُّ(١) من طريق قَيْس بن أبي حازم عن مِرْداس الأسلميُّ حديثَ : «يذْهبُ الصالحون: الأوَّلُ فالأول..» .

وبرواية الحَسَن عن عَمْرو بن تَغْلِبَ ـ ولم يَرُو عنه غيرُه (٢) ـ حديثَ : «إنّى لأُعطى الرجلَ وغيرهُ أحبُّ إلىً منه» (٣).

وروى مُسلمٌ حديثَ الأُغَـرِّ المُـزَني: ﴿ إِنَّه لَيُغَانَ على قلبي﴾ (١)، ولم يَـرُو عنه غيرُ أبي بُردةَ (٠).

(۱) برقم : (۲۰۷۰).

(٢) نصَّ على التفرَّد الأزديُّ في «المخزون» (١٧٥) ومسلمٌّ في «الوُحدان» (٤) والدارقُطني في «الإلزامات» (ص ٨٥) والحاكم في «المعرفة» (٨٥١).

وفي (الجرح والتعديل) (٢٢٢٦) و(الاستيعاب) (١٨/٢) روايةُ آخَرَيْنِ عنه.

(٣) رواه البخاري (٨٨١) و (٢٩٧٦) و (٧٠٩٧).

(£) رواه مسلم (۲۷۰۲).

(٥) (الإلزامات) (ص ٩٣) و (شروط الأثمة الستة) (ص ١٧).

وتعقَّب ذلك ابنُ عَبد البرَّ في «الاستيعاب» (٩٥/١) وابن حَبجَر في «التهذيب» (٣٦٥/١) والبُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص ٤٩٥) وابن المُلقَّن في «المقنع» (٦/٢).

وقارن بـ «جامع المسانيد» (٣٠٧/١ ـ ٣٠٩) للمصنّف رحمه الله، ففيــه روايةً جماعة عنه. وحديثَ رفاعةَ بن عَـمْـروِ (١)، ولم يَرْوِ عنه غيرُ عبدِاللّه بن الصَّامت (٢).

وحديث أبي رِفَاعة (٣)، ولم يَرْوِ عنه غيرُ حُمَيْدِ بن هِلال العَدَويُ (١).

(١) كذا في والنُسختين، وهكذا أثبتها الشيخ شاكر في مطبوعته!.

ولا أعلم صحابياً اسمُه (رفاعة بن عَـمْرو)، فَـضْـلاً عن أن يكون ثمّن أخرج لهم الإمامُ مسلمٌ في (صحيحه)!!

وهذا ـ في الحقيقة ـ تحريف عن (رافع)، وهو مُتَرْجَمٌ في «طبقات ابن سعد» (٢/٧)
و «مشاهير علماء الأمصار» (٢٣٢) لابن حبّان، و«الجمع بين رجال
الصحيحين» (١٤٠/١) لابن طاهر، و«تهذيب الكمال» (٩/٩) و«السّير»
(٤٧٧/٢).

أقولُ: وحديثُه المشار إليه مُخْرَّجٌ في وصحيح مسلم، (١٠٦٧).

(٢) ليس هو مِمَّن تُفُرِّدَ عنهم، كما تراه في المصادر آنفةِ الذُّكر، خلافاً لقولِ الدارقُطنيَّ في (الإلزامات) (ص ٩٤) وابن طاهر في (شروط الأثمَّــة الستّة) (ص ١٨)1.

وانظر والمُقنع، (٥٥٣/٢) لابن المُلقّن، حيث أشار إلى عدم التفرّد، وإلى وقوع الخلاف في صحبته! وهو في ذلك ـ الأخير ـ واهمّ؛ كما نبّه على ذلك محقّق كتابه الفاضلُ .

(٣) (صحيح مسلم) (٨٧٦).

(٤) وكذا قال الدارقُطني في «الإلزامات» (ص ٩٣) وابنُ طاهر في «الشروط» (١٨)!

وهذا مُنْتَقَدَّ بما في (الاستيعاب) (٢٥٤/١١) و(الإصابة) (٧٠/٤) و(تهذيب التهذيب، (٢٦/١٢) و(المُقنع، (٦/٢٥٥) مِن رواية آخرِين عنه.

وغيرٌ ذلك عندَهما (١).

ثم قال ابنُ الصَّلاحِ(١) : وهذا مَصِيرٌ منهما إلى أنَّه ترتفعُ الجهالةُ عن الراوي بروايةِ واحدِ عنه.

قُلْتُ : أمَّا روايةُ العَدْلِ عن شيخ، فهل هي تَعْديلٌ أم لا ٣٠٠؟

في ذلك خلافٌ مشهورٌ ... ثالثُها(٤) : إِنِ اشْتَرَطَ العدالةَ في شُيوخهِ، كمالكِ(٩) ونحوهِ، فتعديلٌ ، وإلاّ فلا.

وإذا لم نَـقُـل : إنّه تعديلٌ؛ فلا تضرُّ جهالةُ الصحابيِّ، لأنّهم كلُّـهم عدولٌ(١)، بخلافِ غيرِهم.

<sup>(</sup>١) في حاشية نسخة (أ) بخطِّ حديث بدلاً من هذه الجملة : (وهذا تعمُّدٌ منهما)! وهو تحريفٌ قبيحًا!

<sup>(</sup>٢) في (علوم الحديث) (ص ٢٨٨ ).

<sup>(</sup>٣) سبق ذِكْرُ هذه المسألة وما يتّصل بها تحت النوع الثالث والعشرين، فانظُرْها.

<sup>(</sup>٤) أي: هذا ثالثُ أقوالِ المُختلفين في المسألةِ.

<sup>(</sup>٥) كذا في (التمهيد) (٧٤/١) وغيره.

وَهذا حكم أَغلبي ؛ وإلا فإنه ـ رحمه الله ـ قد روى عن جماعة ضُعفاء ؛ كما نقله الزيلعي في (نصب الراية) (٩/٢) عن الإمام النَّسائي.

<sup>(</sup>٦) أنْظُر ما سبق تحت النوع التاسع والثلاثين.

فلا يصحُّ ما استدلَّ (١) به الشيخُ أبو عَـمْـرو رحمه الله، لأنَّ جميعَ مَـنْ تقدَّم ذِكْـرُهم صحابةٌ. والله أعلم.

وأمَّا التابعون؛ فقد تفرّد(٢) ـ حمَّادُ بن سَلَمة عن أبي العُشَرَاء الدارميِّ (٣) عن أبيه بحديثِ : «أَمَا تكونُ الذَّكاةُ إِلاَّ في اللَّبَةِ ؟! فقال : أَمَا لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأُجْزَأَ عنك»(٤).

<sup>(</sup>١) أثبتها الشيخ شاكر في مطبوعته، «استدرك»، وهي مطموسة في نسخة (أ) وأمّا في نسخة (ب) فهي واضحة بَيِّنة كما أثبت.

لكنْ : قد كان الناسخ كتبها (استدرك)! ثم استدرك(!) فَكَشَطَ حرفَ الراءِ، وذَيْلَ الكاف، فصارت (استدلّ)!!.

 <sup>(</sup>٢) زاد الشيخ شاكر في نُسخته هنا: (فيما نعلم)، مع أنَّ نُسخة (أ) مطموسة في هذا
 الموضع، وليست هذه الزيادة في نسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) العُشَراء: بضمَّ العين المُهملة، وفتح الشين المعجمة، وبالراءِ والمدِّ. (ش).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل» لفظ الحديث : وإنّما تكونُ الذكاةُ» إلخ ا وهو تحريفٌ، وصوابه : وأمّا تكونُ الذكاة ... الخ، بصيغة الاستفهام والحصر، فصحَّناه على ما في «المنتقى» (ج٢ ص ٨٧٧ رقم ٤٦٤٩) ونَسَبَهُ للخمسة، يعني أحمد وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وأبو العُشراء اختُلِف في اسمِه ونسبه.

= ونَقل في «التهذيب» (١) عن البُخاريُّ قال : «في حديثهِ واسمِهِ وسماعهِ مـن أبيه نَظَرٌّ» (٢). (ش).

أقولُ : وهو على الصوابِ في نسخة (ب).

والحديث : أخرجه أبو داود (٢٨٢٥) والترمذي (١٤٨١) والنَّسائي (٢٢٨/٧) والحديث : أخرجه أبو داود (٢٢٨/٧) والترمذي (٩/٢) وأحمد (٤/٤٣) وعبدُالله ابنُه في «زياداته» (٣٤/٤) (٣) وأبو يعلى (١٥٠٣) وابن الجارود (٩٠١) والبيهقي (١٥٠٣) من طرق عن حمّاد، به.

وقال الترمذي : (هذا حديثٌ غريبٌ ....

أي: ضعيف.

وبجهالةِ أبي العُشَرَاء أعلَّه الحافظُ ابنُ حَجَر في «التلُّخيص الحبير» (١٣٤/٤) وكذا الخطَّابي في «معالم السُّنن» (٢٨٠/٤) وشيخُنا الألباني في «الإرواء» (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>١) هتهذيب التهذيب، (١٦٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) (٢/٢/١)، ونقله عنه الدولابي في (الكني) (٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) وقد وقع فيه تحريف، فظهر كأنّه مِن «المُسْنَد»، لا من الزيادات، والتصويبُ مِن «إِطْراف المُسْنَد الحنبلي» (٣٥٠/٨) للحافظ ابن حَجَر.

ويُقال : إنَّ الزُّهْرِيُّ تفرَّد عن نيَّفِ وعشرين تابعياً (١). وكذلك تفرَّد عَمْرو بن دينار (٢).

وهشام بن عُروة.

وأبو إسحقَ السّبِيعيّ.

ويحيى بن سعيد الأنصاري ؛ عن جماعة من التابعين.

وقال الحاكمُ (٣): وقد تفرّد مالكٌ عن زُهَاءِ عشرةٍ من شُيوخِ المدينةِ، لم يَرُو عنهم غيرُه.

<sup>(</sup>١) (معرفة عُلُوم الحديث) (ص ١٦٠) للحاكم.

<sup>(</sup>٢) انظر (المدخل إلى كتاب الإكليل) (ص ٣٨) للحاكم.

<sup>(</sup>٣) في (المعرفة) (ص ١٦٠).

### النوعُ الثامنُ والأربعون معرفةُ مَن له أسماءٌ مُتعدّدةٌ

فيظنُّ بعضُ الناسِ أنَّهم أشخاصٌ عدَّةٌ (١) ، أو يُذْكَرُ بِبَعْضِها، أو بِكُنْيتِه؛ فيعتقدُ مَنْ لا خِبْرةَ له أنّه غيرُه.

وأكثرُ ما يقعُ ذلك مِنَ اللَـدَلِّسين، يُغْرِبون(٢) [به] على الناس، فيذكُرون الرجلَ باسمٍ ليس هو مَشْهُوراً به، أو يُكَنُّونه، لِيُبْهِمُوهُ (٣) على مَن لا يعرفُها، وذلك كثيرٌ.

وقد صنَّف الحافظُ عبدُ الغنيِّ بن سعيد المِصْري في ذلك كتاباً (٤).

<sup>(</sup>١) في طبعة الشيخ شاكر : «متعدّدة»، وهي مطموسةٌ في نسخة (أ)، وعلى ما أُثبتُ في نسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) : (يتغرُّبون).

وما بين المعكوفين ساقطٌ منها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) : (ليبهمونه)!.

<sup>(</sup>٤) اسمُه (إيضاح الإشكال) وهو غير مطبوع، وقد ذكر له سِزْكين في (تاريخ التراث، (٤٦١/١) نسخة في الهند.

وانظر والنكت على النزهة، (ص ٣٣).

وصنّف الناسُ كُتُبَ الكُنّي، وفيها إرشادٌ إلى حَـلٌ مُتَـرْجَـمِ هذا البابِ (۱).

ومن أمثلة ذلك : محمّد بن السائب الكَـلْبي، وهو ضعيفٌ (٢)، لكنّه عالِمٌ بالتفسير وبالأخبار.

فمنهم مَن يُصَرِّح باسمِه هذا، ومنهم من يقولُ: حمَّاد بن السَائب(۱)، ومنهم من يُكَنِّيهِ النَّضْر(۱)، ومنهم من يُكَنِّيهِ

<sup>(</sup>١) أي : كشف حال من له أسماء متعددة بمعرفة الكُني وما يتصل بها.

وطُمِستُ هذه الجملة في نسخة (أ)، فأثبتها الشيخ شاكر في طبعته : [إظهار تدليس المُدلِّسين]!!!.

<sup>(</sup>٢) انظر «الضعفاء الصغير» (٣٢٢) و«التاريخ الكبير» (٢٨٣/١) و«التاريخ الأوسط» (١/٢٥) كلَّها للبُخاريّ.

وقال الترمذيُّ في «سننه» (٣٠٥٩) : «قد تركه أهلُ الحديث».

وانظر «ضُعفاء النَّسائي» (٥٣٩) و «ضعفاء الدارقُطنيَّ» (٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) كما في «مستدرك الحاكم» (٢٤/٤) حيث صحّع الإسناد، تبعاً لما خفي عليه من حال حمّاد هذا!!

مع أنّه ابنُ السائب محمد، نفسُه، كما شرحه الخطيبُ في «المُوضِع» (٣٥٧/٢ ـ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) كما في «سنن الترمذي» (٣٠٦١) و «جامع البيان» (٧/١١) للطبري.

وقد بيّن الترمذيُّ حالَ أبي النَّضْرِ هذا، وأنّه محمد بن السائب.

وانظر «الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» (٩٧/٢) و تفسير القرآن العظيم» (١٨١/٢) للمؤلِّف، و «المُوضح» (٦/١) للخطيب.

بأبي سعيد (١).

قال ابنُ الصَّلاح (٢): وهو الَّـذي يَـرُوي عنه عطيةُ العَـوْفيُّ التفسيرَ، مُـوْهـماً أَنَّه أَبو سعيد الحُـدُريُّ (٣)!.

وكذلك سالمٌ أبو عبدالله المَدّني، المعروفُ بِسَبَلان (٤)، الذي

(۱) كما قال أحمدُ في «العلل» (١٣٠٦) و (١٣٠٧).

(۲) في «علوم الحديث» (ص ۲۹۰). .

(٣) انظر (الكامل) (٢/٢٧٦) لابن عدي، و (المجروحين) (٢/٣٥٢) لابن حبّان.

(٤) «سَبَلان» بفتح المُهُمَلة والموحّدة، ويُقال له: «سالم مولى مالك بن أوْس بن الْحَدَثان النَّصْرِيَّ»، و: «سالم مولى شدّاد بن الهاد النَّصْرِيِّين»، و: «سالم مولى المُهْريُّ»، و: «أبو عبدالله مولى شدّاد بن الهاد»، و: «سالم أبو عبدالله الدُّوْسي»، و: «سالم مولى دَوْس».

ذكر ذلك كلَّه عبدُ الغنيّ بن سعيدٍ، قاله ابنُ الصَّلاح (١) اهـ (ص ٢٢٦) من «التدريب».

والخطيبُ البغداديُّ يروي عن أبي القاسم الأزهريِّ، وعن عُبَيد (٢) الله بن أبي الفَتْح الفارسيُّ، وعن عُبَيد الله بن أحمد بن عُثمان الصَّيْرَ في، والجميعُ شخصٌ واحدٌ من مشايخه (٢).

<sup>(</sup>١) (علوم الحديث) (ص ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) وقع في طبعة الشيخ شاكر : (عبدالله).

 <sup>(</sup>٣) روى عنه الخطيب في (٣٢٢) موضعاً من «تاريخه»؛ فانظر «موارد الخطيب البغدادي»
 (٣) ـ ٤٧٠) للدكتور أكرم ضياء العُـمَريّ .

يَرُوي عن أبي هُريرة، يَنْسِبونه في ولائه إلى جهاتٍ مُتَعددة (١). وهذا كثيرٌ جداً.

والتدليسُ أقسامٌ كثيرةٌ، كما تقدّم (٢). واللّهُ أعلمُ.

= وكذلك يَرُوي عن الحسن بن محمد الخَلاَّل، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي مُحمَّد الخَلاَّل، والجميعُ عبارةً واحدةً (١).

ويروي أيضاً عن أبي القاسم التُنُوخي، وعن على بن المُحَسِّن، وعن القاضي أبي القاسم على بن المُحَسِّن التَّنُوخي، وعن عليّ بن أبي المُعَدِّل، والجميعُ شخصٌ واحدٌ (٢).

وله من ذلك الكثيرُ، واللَّهُ أعلمُ. قاله ابنُ الصَّلاح ٣٠.

قال في «التدريب» (٤): «وتَبِعَ الخطيبَ في ذلك المُحَدَّثُون، خُصوصاً المتأخَّرين، وآخرُهم أبو الفَضْل ابنُ حَجَر، نعم لم أرَ العراقيُّ في «أماليه» يصنعُ شيئاً من ذلك» (ش).

(۱) انظر دالمُوضح، (۲۹۰/۱ ـ ۲۹۶) للخطيب، ودالمؤتلف، (۱۲٦٢/۳ ـ ۱۲٦۲) لابن منجويه، (۲۲۱/۱) لابن منجويه، ودالأنساب، (۱۱/۱۳) للسمعانيّ.

(٢) انظر ما سبق (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>١) روى عنه الخطيبُ في (٥٥٧) موضعاً من وتاريخهِ؛ فانظر والموارد، (٤٧١ ـ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) روى عنه الخطيبُ في (١٦) موضعاً من وتاريخهِه؛ فانظر والموارده (ص ٢٤٠ ـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) في وعلوم الحديث، (ص ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) (تدريب الراوي) (٢٧١/٢).

# النوعُ الناسعُ وَالْرَبِعُونَ معرفة الأسماء المفردة والكُنى التي لا يكون منها في كلِّ حرف سواه

وقد صنَّف(۱) في ذلك الحافظُ أحمدُ بن هارون البَرْدِيجي (۲) وغيره.

ويُوجَدُ ذلك كثيراً في كتاب (الجرح والتعديل ) لابن أبي حاتم ، وغيره، وفي كتاب (الإكمال)(٣) لأبي نَصْر ابن ماكُولا كثيراً.

وقد ذكر الشيخُ أبو عَمْرو ابن الصَّلاحُ(٤) طائفةً من الأسماءِ المفردة، منهم:

<sup>(</sup>١) منه نسخةً في ظاهرية دمشق. (ن).

أقولُ: وقد طُبع قريباً مرّتين ، وعنوانه ﴿ طَبَقات الأسماء المفردة ».

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء وإسكان الراء، نسبةً إلى (بَرْديج)، وهي بُليدة بأقصى أَذَرْبيجان، كما قال السمعانيُّ في والأنساب، . [(١٣٩/٢)]. (ش).

<sup>(</sup>٣) والكتابان مُطبوعان مُتداوَلان.

<sup>(</sup>٤) (عُلُوم الحديث) (ص٢٩٣ ـ ٢٩٥).

أجمد ـ بالجيم ـ ابن عُجَيَّان ـ على وزن «عُلَيَّان»(١) ـ ، قال ابن الصَّلاح(٢): ورَأَيْتُهُ بخطُّ ابن الفُرات مُخَفَّفًا على وزن «سُفيَان»، ذكره ابن يونُسَ في الصَّحابة(٣).

أوْسط بن عمرو البَجَلي(١) تابعيُّ.

تَدُومُ بن صُبْح (°) الكَلاعِي عن تُبَيْع(١) الحِميرِي ابس امرأة كَعْب الأحبار.

<sup>(</sup>١) كلاهما بالعين المهملة وبضمُّ أوَّلهِ، وَفَتْح ثانيه، وتشديد الياء التحتية. (ش).

أقول: وانظر ( المشتبه) (ص٣) للذهبيّ، و ( الإكمال) (١٧/١) لابن ماكولا.

وتصحُّف على الدكتور العِتر في «علـوم ابن الصلاح» (ص٩٣٣) إلـى : «أحمــد» بالحاء المهملة!

<sup>(</sup>٢) ( علوم الحديث) (ص٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر نصَّ كلامِه في ( توضيح المشتبه) (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) ( تهذيب الكمال» (٣٩٤/٣).

<sup>(</sup>٥) تدوم : بفتح التاء المُثنّاة الفوقيّة، وقيل : بالياء التحتيّة، وضمُّ الدال.

و(صَبَيح): بالتصغير. (ش).

أقول : كذا ضَبَطَها الشيخ شاكر ـ في طبعتِه ـ بالتصغير ، وهو مُخالف لما في النسختين : « صُبُح ».

وانظر : « توضيح المشتبه » (۲/۸) و « الإكمال » (۲/۶/۷) و « الأنساب » (٥٦٠/١١).

<sup>(</sup>٦) تُبيع: بالتصغير، وهو: ابنُ عامر. (ش)

أقول : وانظر ( توضيح المشتبه) (۲۰/۲).

جُبَيْب - [بالجيم](١) - ابن الحارث (٢) صحابي. جِيلان بن [أبي] فَرْوَة، أبو الجَلْد الأخباري(٣) تابعي. دُجين (٤) بن ثابت أبو الغُصن(٩)؛ يقال: إنه جُحاً.

(١) سقطت مِن طبعة الشيخ شاكر.

(٢) جُبَيب: بالجيم مُصَغَراً. (ش).

أقــول : انظـر «المؤتــلـف والمختلـف» (٦٣٤/٢) للــدراقطنــي، تلخيـــص المُتشابه» (٤٩/١) للخطيب.

(٣) جيلان: بكسر الجيم.

و ( الجَلْد) : بفتح الجيم، وسكون اللام ، وبالدال المهملة. (ش).

أقول : ترجمه البخاري في « التاريخ الكبير» (٢/١٥٢) وما بين المعكوفين منه.

وانظر (الجرح والتعديل) (٧/٢))، و «معرفة الرجال» (٩٦/٢) لابن معين، و «الأسماء والكني» (١٩٢/١) لمسلم، و «توضيح المشتبه» (١٩٢/٢ و ٣٨٠)، و «تصحيفات المحدثين» (٩٨) للعكسري، و « طبقات الأسماء المفردة» (١٢٤) للبرّ ديجي.

- (٤) أُثبتها الشيخُ شاكر في طبعتهِ: (الدُّجين) بخلاف النسختين.
  - (٥) دُجين : بالدال المهملة، والنجيم مُصَغّراً.

و ( الغُصْن) : بضمُّ الغين المعجمة ، وسكون الصاد المهملة . (ش).

قال ابنُ الصَّلاح (١): والأصحُّ أنه غيره (٢).

(۱) في (علوم الحديث) (ص ٢٩٣).

(٢) وما صحَّحه ابنُ الصلاح بأنَّ جُحا غيرُ دُجَين بن ثابت، خالَفَه في ذلك الشيرازيُّ في والألقاب، فقال: وجُحا: هو الدُّجين بن ثابت، وروى ذلك عن يحيى بن مَعين، وما اختاره ابنُ الصلاح من المُغايرة تَبعَ فيه ابنَ حِبّان وابنَ عديًّ. قاله العراقي.

انظر ولِسان الميزان، (ج٢ ص٢٤) . (ش).

أقولُ : انظر و الألقاب، (۳۸) لابن الفَرضي، و و نُزهة الألباب، (۱۹۳۸) للحافظ ابن حجر، و وتوضيح المُشتبه، (۱۳۸/۳) و و تاج العروس، (۱۹۲۹)، و والجرح والتعديل، (۱۶۶۶)، وو الميزان، (۲۳/۲) و و المعارف، (۶۸۳) لابن قُتيبة.

(٣) وما ذكره المصنّفُ في عَدُّ (زرَّ بن حُبيش) من الأفراد، تَبعَ في ذلك ابنَ الصلاح، وتعقّبه العراقيُّ بذكر ثلاثة آخرين، كلَّهم يُسمَّى (زرَّا) وأحدُهم صحابيُّ، وثلاثتُهم شُعراء. (ش).

أقولُ : انظر ( الإصابـة » (١٣/٤) و (الأسـامــي والكنـــي) (١٠٣) للإمام أحمد، و (تبصير المنتبه) (٣٩٨).

در. سعير بن الخِمس(١) .

### سَنْدَر الخَصِيُّ (٢) ، مولى زِنْباع الجُذَاميِّ، له صُحْبةٌ (١).

(١) سُعيرَ: بمهملتين مُصَغُراً.

و (الخمس) : بكسر الخاء المعجمة، وسكون الميم، وآخره سين مُهملة. (ش).

أقول: وانظر « توضيح المشتبه» (۳/۳۰) و (۱۰۷/٥).

وفي الصحابةِ مَن اسمُه سُعير؛ فانظر ( الإصابة) (٢٠٤/٤).

(۲) سَنْدَر: بالسِّين المهملة، بـوزن جعفر، وقصَّته في « مسند أحمد » (رقم : ۱۳۷۰) و ( فُتــوح مصر» لابن عبد الحكــم (ص۱۳۷ ـ ۲۰۳، ۱۳۸). (ش).

أقول: انظر «طبقات البَرْديجيّ» (٦٤) و «المؤتلف» (١٣١٠) للدراقطني، و «النكت على نزهة النظر» (ص٢٠٢).

(٣) وكذلك (سُعير).

ذكر العراقي اثنينِ من الصحابةِ كلاهما اسمه ( سُعَير ) و (سَنْدَر )؛ ذكر أنّهما اثنانِ ، أحدُهما ذكره ابنُ مَنْدَة وأبو نُعيم ، والثاني ذكره أبو مُوسى المدّيني في وذيله على ابنِ مَنْدة ) ، ثم أجاب العراقي : أنّ الصواب أنّهما واحد، ونقل عن ابنِ الأثيرِ ظنّه أنهما واحد. (ش).

أقولُ : انظر ٥ التقييد والإيضاح، (ص٧٦٧) و ٥ أُسُد الغابة، (٢٦٤/٢).

شكُّل بن حُميَّد(١) صحابيٌّ.

شَمْغُون \_ بالشين والغين المُعْجَمتين(٢) \_ بن زيد، أبو رَيْحانة؛ صحابيٌ، ومنهم من يقول: بالعَيْن (٣) المهملة.

> صُدَيُّ بن عَجْلاَن، أبو أُمامة(٤)، صحابيٌّ. صُنَابِحُ (٥) بن الأعْسَر.

(١) شكّل: بالشين المعجمة، والكاف المفتوحتين. (ش).

أقول: انظر « معرفة علوم الحديث» (۱۷۹) للحاكم، و تهذيب الكمال» (قول: انظر « معرفة علوم الحديث» (ص٩/١٢) و«طبقات البرديجي» (٤).

- (۲) وفي ضبط العَينِ، أهي بالإهمال أم الإِعْجام؟! خلافٌ بين العُلماء؛ فانظر «طبقات البَرْديجي» (۹۸)، و « المؤتلف» (۱۳۲۲) للدراقطني، و «المشتبه» (ص٠٠٤) للذهبي، و « التبصير» (ص٧٨) و « الإصابة» (١٥٣/٢) كلاهما للحافظ ابن حجر، و « الإكمال» (٣٦٢/٤) لابن ماكولا.
  - (٣) قال ابن الصلاح (ص٤٩٢) نقلاً عن ابن يونس: ﴿ وهو عِندي أَصحُ ﴾. وأقرّه ابن الملقّن في ( المقنع ( ٦٧/٢ ).
- وزاد السخاوي في «فتح المغيث» (٢١٠/٤) قوله في « شمغون» : « وحُكيَ في كلِّ منهما الإهمالُ»، أي : الشين والغَيْن، قيلَ : بالسين والعين .
  - (٤) صُدَيٍّ : بضم الصَّاد، وفتح الدال المهملتين، وآخره ياء مشدَّدة. (ش).
  - (٥) (صُنابِح): بضمُّ الصادِ المُهمَلِة، وكسر الباءِ المُوحَّدة، وآخره حاءٌ مهملة.
    - ابن الأعسر: بفتح الهمزةِ وإسكانِ العين وفتح السين المهملتين.
- قال ابنُ الصلاح: صحابيٌّ، ومَن قال فيه: صُنابحيٌّ ـ يعني بياء ـ فقد أخطأ.

= وأوردَ العراقيُّ على ابنِ الصلاح «صُنابِح» آخَرَ ، وأجابَ بأنَّ أبا نُعيم قال : هو الأُوَّل، فلا تعدُّد. (ش).

أقولُ : انظر «علوم ابن الصلاح» (ص٢٩٤) و «التقييد والإيضاح» (ص٣٦٣) و «تدريب الراوي» (٢٣٨/٢). وقارن بما سبق (ص٥٦٥).

(١) زاد الشيخ أحمد شاكر هنا دون تنبيه: «بن سُمير، كلُّها بالتصغير»، وليست هي في النسختين!

نعم؛ هي مأخوذةٌ من كلام ابن الصلاح ، (ص٤٩٤).

وقد علَّق الشيخ أحمد شاكر على اسمهِ بقولهِ : « الأول : أوَّله ضاد مُعجمة، والثاني: ثانيه قاف، والثالث : أوَّله سين مهملة»، يُشير بالثالث إلى «سُمير»!

أقول: انظر «تصحيفات المحدِّثين» (ص ٢٢٧) و «طبقات البَرْديجي» (٢١٥) و «المؤتلف» (١٧٢/٧) لابن ماكولا، و «المؤتلف» (١٧٢/٧) لابن عبد البرّ.

(۲) في « الأصل»: العَدَوي، وهو خَطَّا؛ بل هو (القيسيّ)، كما في « ابن الصلاح» (ص٣١٨)، و « التهذيب»، و « التقريب»، و غيرهما . (ش).

أقولُ: وقد أُثْبِتَتْ في نُسخة (ب): ﴿ العدوي ﴿ ثم صحَّحَهَا الناسخ، فأبدل الواوَ الْفَا، ووصلها بحرف الدال، ثم وضع نقطتين فوق (سنّ) الـدال! مع إضافة نُقطة فوق الياء!.

هكذا قرأتُها : (العتاني) ! ولم أجد لذلك أصلاً فيما رجعت إليه.

نعم، نُسب أبو السَّليل ـ في (تهذيب الكمال) (٣٠٩/١٣) وغيره ـ إلى بني قيس بن ثعلبة بن عُكابة، فلعلَّه مُحرَّفٌ منه. واللهُ أعلم.

. مُعــاذَة.

عَزُوان ـ بالعين المهملة ـ بن زيد الرَّقَاشي (١)، أحد الزُّهَّاد، تابعيٌّ. كَلَــدة(٢) بن حَنْبــل، صحابـــيٌّ. لُبَيٌّ بـــن لَــبَا، صحابــيٌّ (٣).

(۱) كذا هنا، وهو الموافق لما عند ابن الصلاح و « المُغْنى، ، وفي « المشتبه، للذهبي (ص٣٨٦) : « ابن يزيد، وفيه نظرٌ. (ش).

أقولُ: وكذا وهمّم الذهبيُّ ابنُ ناصر الدين في « توضيحهِ» (٢٤/٦) وفي «الإِعْلام بما وقع في « مُشتبه» الذهبي من الأوهام، (ص٥١٥).

وانظر اللَّغْني في ضبط أسماء الرجال» (ص١٥٥) للفَتْني الهندي، و (المؤتلف) (٩٧) لعبد الغني بن سعيد، و ( المؤكمال، (١٨/٧) لابن ماكولا، و ( المؤتلف، (٩٧)) للدراقطني.

(٢) كَلَّدَة : بالكاف واللام والدال المهملة المفتوحات. (ش).

انظر «الإكمال» (۱۸۰/۷) لابن ماكولا، و ( تجريد أسماء الصحابة» (۲/ رقم ٣٦٨) للذهبي، (وتهذيب الكمال) (٢/٢/٤).

(٣) لَبَيَّ : بضمَّ اللام، وفتح الباء، وتشديد الياء بوزن : أُبِّي.

و ( لَبَّا) : بفتح اللام ، وتخفيف الباء، بوزن: عصا . (ش).

أقول : انظر « تلخيص المُتشابه» (۸۲۹/۲) للخطيب، و « الإكمال» (۱۸۸/۷) لابن ماكولا، و « التبصير» (۲۲۲۱) لابن حجر ، و«طبقات البَرْدِيجيّ» (۲۰).

تنبيه : وقع في نُسخة (ب) عَقِب هذا الاسم اسمُ وأبي السنابل بن بَعْكَك، والصوابُ في موضعهِ ما سيأتي بَعْدُ على الصواب ـ في النسختين ـ .

لمَازة بن زُبَّار (۱). مُسْتَمِرٌ بن الرَّيَّان (۲) ؛ رأى أنساً. نُبَيْشَةُ الخير (۳) صحابيٍّ. نَسوْفٌ البكالي تابعـــي (٤).

(١) لِمَازة: بكسر اللام، وتخفيف الميم.

و (زَبَّار): بفتح الزاي وتشديد الموحّدة (ش).

أقول: انظره طبقات البَرْديجي، (١٥٥)، و «المؤتلف والمختلف، (١٠٨٧) للدراقطني، و « الإكمال، (١٩٢/٧) لابن ماكولا، و «تصحيفات المحدثين، (٧٠٤/٢) للعسكري.

(۲) انظر (تاریخ الدوري عن ابن معین (۹/۲ ٥٥) و (الجمع بین رجال الصحیحین) (۲/۲) لابن القیسراني، و ( تهذیب الکمال (۲۷/۲۷).

أقولُ : ومِن رجالُ الكتبُ السّيّةِ أيضاً : المستمرّ الناجي ؛ أخرج له ابنُ ماجه في ﴿ النّهٰذِيبِ ﴾ (٢٣٤/٢٧) وفُروعهِ.

وغَلِطَ عوَّامة في ( التقريبِ، (٢٥٩٢) فرمز عليه ( تمييز، ا.

(٣) نُبَيْشة : ذكر العراقي أنَّ صحابيّاً آخر يُسمّى نُبَيْشة، ولهم راو آخرُ مجهولٌ، يُسَمّى نُبيشة . (ش).

أقول: انظر ( تَهْذيب الكمال؛ (٣١٥/٢٩) و(طبقات خليفة بن خَيَّاط؛ (٣٦،) ١٧٦) و ( ثقات ابن حبّان ؛ (٢١/٣) و ( أُسد الغابة؛ (١٣/٥).

(٤) نَوْفٌ البكاليّ: هو ابنُ فَضَالة، وهو ابنُ امرأة كعبِ الأحبار، له ذِكْرٌ في
 (الصحيحين، في قصة الخَضِر، في حديث ابن عباس.

وثَمَّ ﴿ نَوْف بن عبدالَّله ﴾: روى عَن علَّيٍّ بن أبي طالب قصةً طويلةً ، ذكربعضَها ابنُ أبي حاتم، وقد ذكر ترجمتي ﴿ نَوْفَ ﴾ ابنُ حبَّان في ﴿ الثقات ﴾ . (ش).

أقول: انظر (صحيح البخاري) ( ٤٤٤٨) و (صحيح مسلم) ( ٢٣٨٠).

وراجع «الجرح والتعديل» (٥٠٤/٨) و ( الثقات » (٤٨٣/٥) ، و (طبقات البَرْديجي» (١٦٨/١)، و ( الإكمال» (٥٩/١) و ( التبصير» (١٦٨/١).

وَابِصَة بن مَعْبَد، صحابي (١) .

مبيب بن مُغفِل(٢).

هَمْدان (٣) بَريدُ عُمرَ بن الخطاب، بالدال المُهْمَلة، وقيل: بالمُعْجَمة.

- (٢) مُغْفِل : بضم الميم، وإسكان الغين ، وكسر الفاءِ. (ش).
- أقـول : انظـر « تصحیفات المحدّثین » (۹۰۳)، و « المؤتلف» (۲۰۱۵) للدراقطني، و «طبقات البَرْدیجي» (۸۰)، و « المشتبه» (۲۰۳).
- (٣) في النسختين : « هَمُدان » بالمهملة، ووقع في طبعة الشيخ شاكر : «هَمُذان» بالمعجمة ! وعلّق بقوله : « بفتح الهاء والميم والذال المعجمة، كاسم البلد، وبذلك يكون من الأفراد ، وقيل : بإسكان الميم، وبالدال المهملة، كاسم القبيلة، وبذلك لا يكون فرْداً».
- أقولُ: انظر في القبيلة: «المُحبَّر» (٣١٤)، (٣١٧) لابن حبيب، و ( أنساب الأشراف» (١١/١، ٨٩) للبلاذُريّ.
- وأمَّا البلدُ ، فانظر له : « مَراصد الاطِّلاع» (١٤٦٤/٣) و « معجــم البلدان» (٥٠/٥).
- وقد ضبطه بالدال المُهْمَلَة الدارقطنيُّ في « المؤتلف» (٢٣٢٥/٤) والبرديجي في « الطبقات » (١١٣٣) والعسكريٌّ في « تَصْحيفات المحدَّثين» (١١٣٣)، وابن حجر في « فتح الباري» (٧٧/١).

وانظر ۵ مصنّف ابن أبي شيبة» (۳۷۰/۲) و ۵ تغليق التعليق» (۲٤٦/۲).

<sup>(</sup>۱) انظر ( الاستيعاب) (١٥٢٣/٤) و ( أسد الغابة ) (٧٦/٥) و ( تجريد أسماء الصحابة ) (٢/ رقم : ١٤٢٤) و (تهذيب الكمال) (٣٩٢/٣٠).

وقال ابنُ الجوزيِّ في بَعْضِ مُصَنَّفاته (١) :

مسئلة: هل تعرفونُ رجلاً من المُحدُّثين لا يُوْجَد مثلُ أسماءِ آبائه؟ فالجوابُ : إنّهُ مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل بن مُغَربَل بن مُطَربَل بن أَرَنْدَل بن عَرَنْدَل بن ماسَك الأسْديّ (٢).

(١) هو\$ تلقيح فهوم أهل الأثر، (٧٠٣).

(٢) لم أجد ضبطاً لباقي أسماء آبائه!

ونَقَلَ في «التهذيب» عن العجْلي أنّ نسبه هكذا: « مُسكد بن مُسرَهد بن مُسرَهد بن مُسرَبل بن مُسرَبل بن مُستورد»! قال العِجْليّ: « كان أبو نُعيم يَسأُلُني على نسبهِ فأخبره، فيقول: يا أحمد، هذه رقيةُ العقرب»!

ثم قال ابنُ حَجَر : « وزعم منصورٌ الخالديُّ أنه مُسَدَّد بن مُسَرَّهد بن مُسَرِّبل بن مُغَرِّبل بن مُرَعْبل بن أَرَنْدل بن عَرَنْدَل بن ماسَك! ولم يُتابَعْ عليه ».

ولعل هذه الغرائب من زيادات مَنْ يُحِبُّون الإغراب في كلِّ شيء، (ش).

أقولُ : كلامُ ابن حجر في « تهذيب التهذيب» (١٠٧/١٠) وكلامُ العجلي في «معرفة الثقات» (١٧٠٨) له.

وأمّا منصورً الخالديُّ فهو كذّاب ، كما في « لسان الميزان» (٩٦/٦) ، فلعلُّ هذه الغرائب من صُنْع يده!!.

لذا؛ فقد عقَّب الذهبي في ( السِّير» (٩٤/١٠) على نسبه بقوله : ( هذا سياقٌ عجيبٌ مُنْكَرّ في نسب مُسدَّد، أظنهُ مُفتَعلًا، ومنصور ليس بمعتمد».

تنبيه: ماسك المذكور في نسبه \_ في حاشية الشيخ شاكر \_ وقع في طبعته: «ما سند»! وهو تصحيفٌ، والصــوابُ مـا أثبتُه، كـمـا فــي « الـتـوضيــح» (٢٠٧/١) و « الإكمال ١(٤/١).

قال ابنُ الصّلاح (١): وأما الكُنى المُفْرَدةُ فمنها: أبو العُبَيْدَين (٢)، واسمه مُعاوية بن سَبْرة، من أصحابِ ابن عودٍ.

أبو العُشرَاء الدارميّ، تقدّم (٣).

أبو المُدلَّةِ (٤)، من شُيوخ الأعمش وغيره، لا يُعْرَفُ اسمُه.

(١) في (علوم الحديث) (ص٥٩٧).

(٢) بالتثنية مع التصغير . (ش).

أقول: وتحرُّفَ (سَبْرة) في نُسخة (ب) إلى : (صبرة) .

وانظر « الاستغناء في الكُني، (١٠٠٧) لابن عبد البرّ، و ( الكُني ، (ص٧٨٣)

لمسلم، و د الكنى ، (۲/۲) للدولايي، و د المُقتنى في الكنى، (٤٠١٨). (٣) انظر د الاستغناء، (١٠١١) و د كنى مسلم ، (٧٨٤) و د الإكمال ، (٢٠٨/٦)

و د التبصير، (٣/٥٥/٥) و د المقتنى، (١٩٣).

(٤) الْمُدِلَّة : بضمَّ الميم، وكسرِ الدالِ المُهْملة، وفتح اللام المشدَّدة ، وآخره تاءُ تأنيثٍ، وفي الأصل (المُدَلَّث) وهو تصحيفًا.

وقولُ المؤلّف : إِنّه من شيوخ الأعمش! لم أجدُ من سَبَقه إليهُ ففي « التهذيب» (٢٢٧ / ٢٢) أنّه لم يَرو عنه غيرُ أبي مُجاهد الطائي، نقل ذلك عن ابن المديني، فلعلّ المؤلّف اطلّع على روايات لم يطلّع عليها ابنُ حَجَر. (ش).

أقول : (المُدلِّلة) على الصواب في نسخة (ب).

وانظر ( الاستغناء » (۱۸۹۰) ، و (کنی مسلم» (۹۸۹) و ( کنی البخاري » (۷٤) و ( تهذیب الکمال » (۲۲۹/۳٤) ، و ( المقتنی » (۲۰۵۶).

(\*) هو تقليدٌ منه لأصل كتابه «علوم ابن الصلاح» (ص٢٩٤)، وقـد تعـقّبه الحافظُ العراقيُّ في «التقييد والإيضاح» (ص٣٦٣).

وزَعَم أَبُو نُعَيم الأصبهاني(١)، أنَّ اسمَه عُبيد الله بن عبدالله المدنيّ.

أبو مُرايَةَ العِجْلي (٢)، عبدالله بن عَمْرو، تابعيٌّ.

أبو مُعَيْد (٣) ، حفص بن غَيْلان الدمشقي عن مكحول.

قلت : وقد روّى عنه نحو من عشرة، ومَع هذا قال ابن حزم (٤): هو مَجْهول الأنه لم يطّلع على معرفته ومَن روى عنه، فَحكَم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جَهِل الترمذي صاحب

أقول: انظر والاستغناء» (۸٤٠) و د كنى مسلم » (۹۷۸) و د التبصير » (۱۲۷۱/٤) و د الجرح والتعديل، (۱۱۸/۲/۲) و د المقتنى ، (٥٦٥٨).

(٣) و مُعَيده : بضم الميم وفتح العين المهملة وآخره دالٌ مهملة.

ووقع في الأصل « مُعَيدن»! بزيادة النون في آخره! ولعلّه شاهدٌ لتصحيفِ السماع؛ سَمع الكاتبُ من المُمْلي تنوين الدالِ فظنّه نوناً! فكتب كما وهم أنّه سمع (ش).

أقول : وهو على الصواب في نسخة (ب).

وانظر دالاستغناء، (۸٤۲) و دكني مسلم، (۹۸۰) و دالإكمال، (۲۶٪۷) و دالمُقتنى، (۹۶۰)، و دنَصْب الراية، (۱۰۱/۳).

(٤) في ( المحلّى) (٣٧/٧).

<sup>(</sup>١) وسبقه إلى ذلك ابنُ حِـبّان في والثقات، (٧٢/٥).

<sup>(</sup>٢) مُرايةً : بضمُّ الميم، وبالياء المثناه التحتية (ش).

«الجامع»، فقال (١): ومَنْ محمدُ بنُ عيسى بن سُورة؟!

ومن الكُنى المفردة: أبو السَّنابل لُبَيد (٢) ربِّه بنُ بَعْكَك: رجلٌ من بني عبدالدارِ، صحابيٌّ، اسمُه واسمُ أبيه وكُنْيَتُه من الأفرادِ. قال ابنُ الصَّلاح (٣): وأمَّا الأفرادُ مِن الألقابِ؛ فمثلُ: سفينةَ

(١) في «المحلّى»، كما قال المصنّف في «البداية والنهاية» (٦٦/١١ - ٦٦)، ثم قال : «فإنَّ جهالتَه لا تضعُ مِن قَدْرهِ عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحُفَّاظ».

وكذا قال ـ أيضاً ـ في كتابه «الإيصال»؛ كما في «الميزان» (٦٧٨/٣) و«تهذيب التهذيب» (٣٤٤/٩).

(٢) كذا في نسخة (أ) مجوّداً مضبوطاً، ومثله في نسخة (ب) دون الضبط، وضبطه السخاوي في «فتح المغيث» (٢١٠/٤) بفتح أوّله، فاللّهُ أعلمُ.

وأمّا الشيخ أحمد شاكر فأثبته : عُبيد ربّه إ! وعلّق قائلاً : «أبو السنابل بن بعكك، مشهور " بكنيته، وفي اسمه خلاف كثير" ا.

أقولُ: فانظر «تهذيب الكمال» (٣٨٦/٣٣) و «الإصابة» (١٨٠/١١) و «تصحيفات المحدّثين» (١٨٠/٢) و «الكُنى» (٢٠/٢) لمسلم، و «الإكمال» (٣٢٠/٢). وذكر ابنُ الأثير في «أُسْد الغابة» (٢٨٨/٣) صحابيّاً آخَـرَ كنيتُه أبو السنابل.

(٣) «علوم الحديث» (ص٢٩٦).

الصحابي، اسمه مِهْران (١) وقيلَ غيرَ ذلك. مَنْدَل بن علي العَنزي (٢)، اسمه عمرو. سَحْنون بن سعيد (٣) صاحب «المُدَوَّنة»، اسمه عبدالسلام.

(١) مِهْران : بكسر الميم.

وسفينةُ هذا : مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم. (ش).

أقولُ: انظر «نُزهة الألباب في الألقاب» (١٥٠٠) للحافظ ابن حَـجَـر، وكذا «الإصابة» (٨/٢) له، و «أُسد الغابة» (٤١١/٢) و«تاج العروس» (٣٣٦/٩) للزَّبيدي، و«الألقاب» (ص ٨٧) لابن الفَرَضيّ.

(٢) مَنْدَل : في الميم الحركاتُ الثلاثُ، مع إسْكان النون وفتح الدَّالِ المُهْمَلَة.
 (ش).

أقولُ : انظر «نزهة الألباب» (۲۷٤٤) و «الألقاب» (ص ۱۹۰) لابن الفَـرَضي، و«تهذيب الكمال» (۴۹۳/۲۸) للمزّي.

وقد ذكر ابنُ حَجَر وابنُ الفَرَضي آخَرَ - متأخّراً - له الاسمُ نفسهُ.

(٣) سُحْنون : بفتح السِّين وضمَّها، ونَـقَـلَ في «المُـغْني» أنَّه لَـقَـبُّ لغيرهِ أيضاً، فلا يكونُ من الأفراد. (ش).

أقولُ: انظر «المُغْني» (١٢٠) للنَتَّني الهندي، و«نزهة الألباب» (١٤٦٩) و «الإكمال» (١٢٥/٤) و «الألقاب» (ص ٩٦) لابن الفَرَضي.

وترجمه ابنُ فَرْحون في «الديباج المُذْهَب» (٣٠/٢) وقال : «سُمِّي سحنونَ باسمِ طائرٍ حديدٍ؛ لحدَّتهِ في «المسائل».

و (الْمُدوّنة) مِن أَهَمُّ كتب المالكيّة، وهي مطبوعةٌ مراراً.

(١) مُطَيَّن : بضمَّ الميم، وفتح الطاءِ المُهمَّلة، وتشديد الياءِ المفتوحةِ، بوزن اسمِ المفعولِ، محمَّد بن عبدالله الحَضْرَميَّ الحافظ.

وبكسرِ الياءِ المشددة، بوزن اسم الفاعل، لَقَبُ محمّد بن عبدالله أحد شُيوخ ابنِ مَنْدَةً. (ش).

أقولُ: أمَّا الحضرميُّ فَمُتَرَّجمٌّ في ونُزهة الألباب، (٢٦٤٧) وواَلقاب ابن الفَرَضي، (ص ١٩٤) ووالإكمال، (٢٦١/٧) ووانساب السمعاني، (ص ٢٢/١٢) ووتذكرة الحُفَّاظ، (٢٦٢/٢) للذّهبيّ.

وأمَّا الآخَـرَ؛ فقـد ذكر الفَتّني في «المُغْني» (ص ٢٣٤) أنَّ اسمَـه عبـدُاللّه ابـن محمّد!.

> وهو الصواب، فراوية ابن مَنْدة عنه في «كتاب الإيمان» (رقم ٤٢) له. وانظر «تبصير المنتبه» (١٢٩٦/٤)، و «توضيح المشتبه» (١٩٠/٨).

(٢) مُشْكُدانة : بضمَّ الميم، وإسْكان الشين المعجمة، وضمَّ الكاف، كلمةً فارسيَّة، معناها : وعاءُ المِسْك، وهو لَقَبُ عبدالله بن عُمر بن أبان الأُمويَّ مولاهم، وقيل له : الجُعْفيِّ نسبةً إلى خالهِ حُسَين بن علي الجُعْفيِّ. (ش).

أقولُ: انظر «نزهة الألباب» (٢٦٢٨) و«ألقاب ابن الفَرَضي» (ص ١٩٠) - وتصحَّف على محقِّقه فأهمل شينَه، فصارت سيناً! - و«المُغني» (ص ٢٣٢)، و وتصحَّف الكمال» (٥٠/١٥) و «السيّر» (١١/٥٥١) و «المعجم المشتمل» (٤٨٨) لابن عساكر.

وضَبَطَ الزَّبيديُّ في «تاج العروس» (٢٥٥/٩) كافَهُ بالفتح. ولنسبته جُعْفِياً انظر «الأنساب» (٢٩٠/٣) للسَّمْعاني. في جماعة آخرين، سَنَــُذُكُـرُهم في نوع الأُلقابِ إِنْ شاءَ اللّهُ تعالى، وهو (١) أُعلم.

(١) وقعت في طبعت الشيخ شاكر : ﴿وَاللَّهُۗ ۗ إِ.

### النوعُ المُـوَفِّي خمسين معرفةُ الأسماءِ والكُنى

وقد صنَّف في ذلك جماعة من الحُفَّاظ؛ منهم علي بن المَديني، ومسلم (١)، والنَّسائي، والدَّوْلابي (٢)، وابنُ مَنْدَة، والحاكمُ أبو أحمد الحافظ ـ وكتابه في ذلك مفيد جداً كثير النفع (٢) ـ.

(١) كتابهُ في الظاهرية. (ن).

أقولُ: وقد حُــقّـق في مجلَّدين، وطبع بتحقيقِ الدكتور عبدالرحيم القشقريّ في الجامعة الإسلاميّة في المدينة النبويّة.

(٢) الحافظُ أبو بِشْرٍ مُحمَّد بن أحمد الدُّولابي ـ بفتح الدالِ وإسْكان الواو ـ وقيل: بضمَّ الدال ـ وكتابهُ (الكُنى والأسماء)، مطبوعٌ في حيدر آباد بالهند سنة ١٣٢٢ في مجلدين؛ وهو كتابٌ نفيسٌ جداً. (ش).

ولابن الكَـلْبي كتابٌ في «الكُني» كما في «الفهرست» (ص ١٤٠) لابن النديم، ولابن معينٍ كذلك، كما في «فتح المغيث» (٢١٣/٤) للسخاويّ.

(٣) وللإمام أحمد كتاب «الكُنى» طبع بتحقيق الأخ الشيخ عبدالله بن يوسف الجُديع، وكذا لخليفة بن خيَّاط كتابٌ في «الكُنى» ـ كما ذكره السمعانيُّ في «التحبير» (٧٢/٢) والسخاوي في «فتح المغيث» (٢١٣/٤) ـ وقد فات ذكرُ هذا الكتاب الدكتور أكرم ضياء العُمري في مقدمته على «التاريخ» و «الطبقات» لخليفة! فَلْيُضَف إليه.

وقد وَصَلَتْنا قطعةٌ مخطوطةٌ صالحةٌ مِن كتابِ ابن مندةً .

وأمَّا ﴿كُنِي الحاكمِ ، فقد طُبِعَ القَدْرُ الموجودُ منه قريباً.

وفي مقدَّمة الشيخ محمَّد صالح المُراد على «المُقتنى في الكُنى» (٢٢ ـ ٣١) تتبُّعً لأكثر من ثلاثين مصنَّفاً في هذا الباب، فلينظر. وطريقتُهم أن يذكروا الكُنيةَ ويُنَبِّهوا على اسمِ صاحِبها، ومنهم مَن لا يُعرف اسمه، ومِنهم مَن يُخْتَلَفُ فيه.

وقد قسَّمَهُم الشيخُ أبو عَمْرو ابنُ الصَّلاحِ (١) إلى أقسام عدّة :

أحدُها: مَنْ ليس له اسمٌ سوى الكُنيةِ (٢)؛ كأبي بكرِ بن عبدالرحمن بن الحارثِ بن هشام المخزومي المدني، أَحَدِ الفُقَهاء السبعة، ويُكْنَى بأبي عبد الرحمن أيضاً (٣).

وهكذا أبو بكرِ بن محمد بن عَـمْرو بن حَـرْم المَـدَنيّ، ويُكُـنَـي بأبي محمّد أيضاً (٤).

قال الخطيبُ البغداديُّ : ولا نظيرَ لهما في ذلك.

(١) «علوم الحديث» (ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) وللخطيب فيه مُصنَّفٌ مستقلِّ كما في «تدريب الراوي» (٢٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) «الاستغنا في الكُني» (٤٣٧) و(١٣١٦) و«الكُني» (ص ١٢٦) لمسلم، و«الكُني» (ص ٩) للبُخاريّ، و«سير النبلاء» (١٦/٤).

وقال ابنُ عبد البر : «والصحيح أنَّ اسمَه أبو بكرٍ، وكنيتُه أبو عبدالرحمن».

ورجّح المِزّي في (تهذيب الكمال) ( ١١٢/٣٣ ) أنَّ اسمَه وكنيتَه سواء.

<sup>(</sup>٤) «الاستغنا» (١٣٢٩) و «كُنى البُخاريّ» (ص ١) و «كُنى مسلم» (ص ١٥٧) و «السيُّر» (ص ١٥٧) و «أخبار القُضاة» (١٣٥/١) لوكيع القاضي.

و [قد] قيل: لا كُنْيةَ لابن حزم هذا(١).

وممّن ليس له اسمٌ سوى كُنْيَتِه فقط: أبو بلال الأشعريّ؛ عن شَرِيكِ وغيرِه، وكذلك كان يقولُ: اسْمِي كُنْيَتي (٢).

وأبو حَصِين (٣) ابنُ يحيى بن سُليمان السرازي، شيخُ أبي حاتم (٤) وغيره.

القسمُ الثاني : مَن لا يُعْرَفُ بغيرِ كنيتهِ، ولم يُوقَف على اسمهِ، منهم أبو أُنَاس (٥) ـ بالنون ـ الصحابي .

أقولُ: انظر «الاستغنا» (١٥٥٠) و «تهذيب الكمال» (٢٥١/٣٣) للمِزّي، و «تهذيب التهذيب» (٢٥١/٢٧).

أقولُ: انظر و الاستغنا، (٨) و و الإكمال، (١١٢/١) و و الاستيعاب، (٧/٤- ٨).

<sup>(</sup>١) يعنى غير الكُنية التي هي اسمُه. قاله ابنُ الصَّلاح. (ش).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه في (الجرح والتعديل) (٢/٤/٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) حَصِين: بفتح الحاء المهملة. (ش).

<sup>(</sup>٤) (١ الجرح والتعديل، (٢/٤/٣٦).

<sup>(</sup>٥) أُناس : بضم الهمزة ، وآخره سين مهملة . (ش).

أبو مُوَيْهِبَة (١) صحابي.

أبو شيبة الخُدْري، الَّذي قُتل في حصارِ القُسْطنطينيَّة، ودُفن هناك رحمه الله(٢).

أبو الأبيض (٣) عن أنس.

أبو بكر بن نافع، شيخُ مالكِ (١).

(١) بضم الميم، وكسر الهاء، والموحّدة، وبالتصغير (ش).

أقول: انظر ( الاستغنا، (١٦٩) و(كُنى الدولابيّ، (٧/١) و (طبقات ابن سعد، (٩٨/١).

(٢) انظر ( الاستغنا) (٣٢٧) و ( الاستيعاب، (١٠٠/٤) و (كُنى الدولابي، (٢) انظر ( الاستغنا) (٣٢٧) و ( أُسُد الغابة ، (٥/١٦١)، وفي نسخة (أ) : «المدني، بدلَ «الذي، – وكذلك هو في طبعة الشيخ شاكر –، وقد قيل في ترجمته أنّه كان حجازياً.

(٣) وذكر ابنُ أبي حاتم في كتاب له في (الكنى): أنّ اسم ( أبي الأبيض): (عيسى)، وتردّد في كتاب (الجرح والتعديل)، فمرة سماه ( عيسى)، ومرة نقل عن أبي زُرعة أنه لا يعرف له اسمّ. أفاده العراقيُّ.

أقولُ: أبو الأبيض هذا هو العَنْسيُّ الشاميُّ، ونقل ابن حَجَر في «التهذيب» عن ابن عساكرَ أنَّه خطًا مَنْ سماه «عيسى»، وقال: « يحتمل أن يكونَ وجدَ في بعضِ الروايات: أبو الأبيض عَـنْسيُّ ؛ فتصحُّفت عليه». (ش).

أقول: انظر ( الجرح والتعديل » (۲۹۳/۱/۳) و (۲۹۳/۲/۶) و (کنی البخاري» (ص۸) و ( تهذيب التهذيب » (۳/۱۲) و ( الاستغنا، (۱۳۱۳))، و (تهذيب الكمال، (۸/۳۳) - ۱۲) و ( التقييد والايضاح، (ص۳۳۲).

(٤) أبو بكر بن نافع؛ أبوه: نافع، مولى ابن عمر. قاله ابنُ الصلاح. (ش).

أقولُ: انظر والاستغناء، (١٣٥٩)، والجرح والتعديل، (٢٤٣/٢/٤) و وتهذيب التهذيب، (٢١/١٢).

وأشار ابنُ الملقِّن في (المقنع) (٧٤/٢) إلى أنَّه قيل: اسمه عبدالله.

أبو النَّجيب ـ بالنون مفتوحة ـ ومنهم مَن يقول: بالتَّاءِ المُثناة من فــوق مضمومــة، وهو مولــي عبــدالله بن عَمْرو(١).

أبو حَـرْبِ بن أبي الأسود (٢).

(۱) واعترض العراقيُّ على ابن الصلاح في جَعْلِ أبي النجيب مولى عبدالله بن عَمْرو ابن العاص ، قال : «وإنّما هو مولى عبدالله بن سَعْد بن أبي سَرْح» ، قال: «وذِكْرُهُ فيمن لا يُعرَفُ اسمه ليس بِجيّد»، ثم أسند عن عَمْرو بن سَواد: أنّ اسمه ظَلِيم، وكذا جَزمَ ابنُ ماكولا وغيرهُ.

وظَلِيم: بفتح الظاء المعجمة، وكسر اللام. (ش)

أقولُ: انظر ( الإكمال) (۱۱٤/۱) و (تهذيب التهذيب) (۲۱٤/۱۲) و ( الاستغنا) (۲۲۱٤/۱) و ( الثقات) (۲۲۱۱) و ( الميزان) (۸/۱۶) و (الثقات) (۵/۰/۱) لابن حبان.

ووازَنَ المِزَّي في «التهذيب» (٦٣/٣٣) بين التاء والنون، فرجَّح النون قائلاً : «وهو أشهر».

وقد جزم الدارقطنيُّ في «المؤتلف» (١٤٨٧/٣) و عبدُ الغني في « المؤتلف» (ص٨٣) وابن ماكولا في « الإكمال » (٢١٢/١- ٢١٣) و (٢٨٠/٥) بأنَّ اسمه ظَلِيم. (٢) حَرْب: بفتح الحاء المهملة ، وإسكان الراء، وآخره باء مُوحَّدة.

وأبوه أبو الأسود الدُّئليّ المعروف.

ووقع في ﴿ الْأُصَلَ ﴾ : ﴿أَبُو حَرَّثُ بَنِ الْأُسُودِ﴾ وهي خطأً وتصحيفٌ (ش). =

أبو حَرِيز المَوْقِفي شيخُ ابن وهب(١)، والموْقف(٢) : محلّةٌ بمصر.

الثالثُ: مَنْ له كنيتانِ ، إحداهما لَقَبُّ ، مثاله: علي بن أبي طالب، كنيتُه أبو الحسن، ويُقال له: أبو تُراب (٣) لقباً.

أبو الزِّناد عبدالله بن ذَكوْان، يُكَنِّى بأبي عبد الرحمن ، و أبو الزِّناد لَقَبٌ (٤) ، حتى قيل : إنه كان يَغْضَب من ذلك(٥).

= أقول : وهو على الصواب في نسخة (ب).

وانظر «كُنى البخاري، (ص٢٣) و«كنى مسلم، (ص٣٢) و«الاستغنا، (٣٥٠٣) و«تهذيب الكمال، (٣٣١/٣٣) للمزّي.

وفي ( المقنع) (٢/٥٧٥) لابن المُلقّن ما يشير إلى أنّ اسمه عطاءً.

وكذا في ( التهذيب) (٦٩/١٢) لابن حجر.

- (۱) انظر ( الاستغناء (۲۰۵۲) ،و ( الجرح والتعديل، (۲/۲/۲) و ( الميزان، (۱/٤/۲)) و ( الميزان، (۱/٤/٤)) و ( الإكمال، (۲/۸)).
- (۲) ( الأنساب، (۱۲/۷۲) و ( اللباب، (۲۷۱/۳) لابن الأثير و ( مراصد الاطّلاع، (۱۳۳۰/۳) و ( فتح المغيث، (۲۱۷/٤) للسخاوي.
  - (٣) انظر و نزهة الألباب، (٢٩٦٥) و و الكني ، (٨/١) للدولابيّ.
- (٤) نزهة الألباب، (٣٠٢٠) و الإكمال، (٢٠٠/٤) لابن ماكولا، و «الاستغنا» (٧٣٢).
  - (٥) انظُر ( تهذيب الكمال) (٤٧٦/١٤) للمزّي.

أبو الرَّجَال (١)، محمد بن عبد الرحمن ، يُكَنَّى بأبي عبدالرحمن، و «أبو الرِّجال » لقب له ، لأنَّه كان له عشرةُ أولاد رجال.

أبو تُميُّلة (٢) يحيي بن واضح، كنيته أبو محمد.

أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم، يكنى بأبي بكر ، ولُقُّب بأبي الآذان لكبر أُذُنيه (٣).

أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ، هو عبدالله(١)، وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ(٥) لقب .

<sup>(</sup>۱) (ازهـــة الألبـــاب، (۳۰۰۳) و (الاستغنـــا، (۷۰۹) و (تصحیفــات الحـدثین، (۸۰۷) و (تصحیفــات الحـدثین، (۳۸۷) و (تهذیب (۳۸۷)) و (تهذیب التهذیب، (۲۹۰۹)).

<sup>(</sup>۲) « نزهة الألباب» (۲۹۲۹) و « الاستغنا» (۵۰۰) و «كنى مسلم» (ص۱۹۱) و «التاريخ الكبير» (۲۰۳/۱) و «الإكمال» (٤/١) و «التبصير» (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>۳) (نزهة الألباب، (۲۹۰۱) و (تهذیب الکمال، (۲۹۷/۲۱) و (تاریخ بغداد، (۲۱/۲۱) و (السیر، (۲۱/۸۱)).

<sup>(</sup>٤) زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هنا بين معكوفين : [بن محمد] ، وهو زيادة على ما في النسختين دون مسوَّغ!.

<sup>(</sup>٥) (نزهمة الألباب، (٣٠٣٠) ووذكر أخبار أصبهان، (٢/٩٠) ووالمشتبه، (١٢٩/١) و والتبصير، (١/٩٠١) و و الكفاية ، (٣١٣) للخطيب.

أبو حازم العَبْدَوِي(١) الحافظ، عمر بن أحمد، كنيتُه أبو حفص، و وأبو حازم، لقب (٢).

الرابع : مَن له كنيتان، كابن جُرَيْج (٠)، كان يُكنى بأبي خالد، وبأبي الوليد.

وكان عبدالله العُمَري(٦) يُكنى بأبي القاسم، فتركها، واكتنى بأبي عبد الرحمن.

<sup>(</sup>١) تحرّفت في نسخة (ب) وفي طبعة الشيخ شاكر إلى : (العبدريّه!.

<sup>(</sup>۲) (نزهة الألباب، (۲۹۷۸) و (الأنساب، (۱۸۹/۹) و (تذكرة الحفاظ، (۲۱۹/۳) لابن عبد الهادي، (۲۲۹/۳) لابن عبد الهادي، و (طبقات الشافعية، (۲،۰۰۲) لابن الصلاح.

وقال ابنُ المُلقَّن في «المقنع» (٧٧/٢): «في تسميتهِ هذا لَقَباً ـ والذي قبله ـ نَـظرَّ على الاصطلاح الصّناعي المعروف».

 <sup>(</sup>٣) الفَلَكي : هو علي بن الحُسين بن أحمد ، توفي سنة (٢٧٤ هـ) ، ترجمته في
 وتذكرة الحُفَّاظ، (١١٢٥/٣) و والسير، (٢/١٧) كلاهما للإمام الذهبي رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) واسمهُ «معرفة ألقاب المحدَّثين» كما قال ابنُ الصلاح في «طبقات الشافعية» (٤) واسمهُ وقال بَعْدُ: « وفي ألقابه غرائبُ ألقاب !».

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکمال» (۸۱/۱۸) و «الکنی» (۱۲۲۱) للسدولابي، و «الکنی» (۱۲۲۱) للسدولابي، و «السير» (۲/۵۲).

<sup>(</sup>٦) د تهذیب الکمال ، (٥٠/٧١) و «السّير) (٣٣٩/٧) و «الميزان ، (٦/ رقم : ٤٤٧٢) و وضعفاء النّسائي، (٣٢٥).

قلت : وكان السُّهيلي(١) يكني بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن.

قال ابن الصلاح(٢): وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري ـ حفيد الفراوي ـ ثلاث كُنى : أبو بكر، وأبو الفتح، وأبو القاسم(٢)، والله أعلم.

الخامسُ: من له اسمٌ معروف، ولكن اختُلف في كنيته، فاجتمع له كنيتان وأكثرُ، مثالُه:

زيد بن حارثةً(٤) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد

(۱) هو عبد الرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي، توفي سنة (۸۱ هـ)، ترجمه المصنّف في ( البداية والنهاية) (۳۱۸/۱۲) ولم يذكر مِن كُنيتيه هاتين إلاّ أبا القاسم، وأمّا الكنية الأخرى، فقد ذكر بَدلّهَا أبا زَيْد!.

وذكر له الصلاحُ الصَّفَديُّ فسي (الوافي بالوفَيَات) (١٧٠/١٨) كُنيةً ثالثةً، وهي أبو الحَسَن.

وانظر (وإنباه الرواة» (۱۹۲/۲) وونكَّت الهَـمَـيَـان» (۱۸۷ - ۱۸۸) و ونفح الطَّيب، (۴۰۰/۳).

- (۲) (علوم الحديث) (ص ۳۰۰).
- (٣) كما في والتكملة لوفيات النّقلة، (٢٠٢) للمنذري.
- وانظر ( التقييد ، (۲۰۷ ـ ۲۰۸) لابن نُقطة، و ( معجم البلدان، (۲۰۲۸) لياقوت، و (النجوم الزاهرة ، (۲/۶/۲).
- (۱) ( الإصابة » (٤٧/٤) و (أُسد الغابة» (٢٨١/٢) و ( تهذيب الأسماء واللغات» (٢٠٢/١) و ( تهذيب الأسماء واللغات» (٢٠٢/١) و (العقد الثمين» (٩/٤) للفاسي.

اختُلف في كنيته، فقيل: أبو خارجة، وقيل: أبو زيد، وقيل: أبو عبدالله، وقيل: أبو محمد.

وهذا كثيرً يطول استقصاؤه.

القسم السادس: من عُرفت كنيته واختُلف في اسمه، كأبي هُريرة(١) رضي الله عنه: اختُلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من عشرين قولاً.

واختار ابنُ إِسحق(٢) أنه عبد الرحمن بن صَخْر، وصحَّح ذلك أبو أحمد الحاكم ٢٠).

#### وهذا كثيرٌ في الصُّحابة فَمَنْ بعدَهم.

(١) ترجمه المصنّف في ( البداية والنهاية) (١٠٣/٨).

وله ترجمة في «الحِلية» (٣٧٦/١) و وأسد الغابة» (٣/٩/٦) و والإصابة» (٣٣/١٢). وقال ابن عبد البر في و الاستغنا» (٣٣٨): و واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً لم يبلغه الاختلاف في اسم أحد قبله في الجاهليّة والإسلام، نحو عشرين قولاً في اسمه واسم أبيه، ولكثرة الاضطراب فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يُعتمد عليه.

وقال في ( الاستيعاب) (٢٠٧/٤) بعد إشارته إلى مثل هـذا الاختلاف: ( إلاّ أنّ عبد الله وعبـد الرحمن هو الـذي يسكن اليه القـلبُ في اسمه في الإسلام، واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>٢) والسيّر والمغازي، (ص٢٨٦) له.

<sup>(</sup>٣) في والكُنى، (٥٦٣٦ المُقتنى / للذهبي) له.

أبو بكرِ بنُ عَيَّاشِ (١): اخْتُلِف في اسمِهِ على أُحدَ عشرَ قولاً، وصحّح أبو زُرْعةَ(٢) وابنُ عبد البَّر (٣) أنَّ اسمَه شُعبةُ، ويقال: إِنَّ اسمَه كنيتُه.

ورجَّحه ابنُ الصَّلاح (<sup>4</sup>)، قال : لأنَّه رُويَ عنه أنَّه كان يقولُ ذلك (°).

السابع: مَن اختُلف في اسمِهِ وفي كُنْيَتِهِ، وهو قليلٌ، كَسَفينةَ (١): قيل: اسمُه مِهْران، وقيل: عُمَيْر، وقيل: صالح، وكُنْيَتُه: قيل: أبو عبدالرحمن، وقيل: أبو البَخْتَرِيّ.

الثامن : مَن اشْتَهَر باسمِه وكُنْيَتِه، كالأئمّة الأربعة (٧) : أبو

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» (۱۲۹/۳۳)، و «سؤالات الآجُرُّي لاَّبي داود» (۱۰۱) و «حلیة الأولیاء» (۳۰۳/۸) و «کُنی مُسلم» (۱٤٥) و «کُنی البخاري» (۱٤).

<sup>(</sup>٢) كما في «الجرح والتعديل» (٢/٢/٤).

<sup>(</sup>٣) في (الاستغنا) (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) في «علوم الحديث» (ص ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر (تاریخ بغداد) (۲/۲/۱).

<sup>(</sup>٦) انظر «الاستيعاب» (٦٨٤/٢) و«أُسْد الغابة» (٢١١/٢) و«الإصابة» (٦٨/٢) و «تلقيح فُهوم أهل الأثر» (١٨) و «المعارف» (٦٤) لابن تُتيبة.

<sup>(</sup>٧) يعني أنَّ الأَثمَّةَ الثلاثَةَ ـ مالكاً، وَمحمَّد بن إدريسَ الشافعيُّ، وأحمدَ بن محمد ابن حنبل ـ كُلُّ واحــد منهم يُكُنى أبـا عبدِالله، والنَّعمـان بــن ثابتٍ يُكُنــى أبا حنيفةَ.

وزاد ابنُ الصَّلاح عليهم مَّن يُكْني بأبي عبدالله : سفيانَ الثوريّ. (ش).

عبدالله : مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبَل.

وأبو حنيفةَ : النُّعمانُ بن ثابتٍ.

وهذا كثيرٌ.

التاسع : مَنْ اشْتَهَر بِكُنْيَتِه دونَ اسمِه، وكان اسمُه مُعَيَّناً معروفاً، ك :

أبي إدريسَ الخولاني : (١) عائذ الله بن عبدالله.

أبو مُسْلِم الخَوْلاني : عبدالله بن ثُوَب (٢).

أبو إسحاقَ السَّبِيعي : عَمرو بن عبد الله (٣).

أبو الضُّحى: مُسلم بن صبيح (١).

<sup>(</sup>۱) «الاستغنا» (۳۰۶) «كُنى الدولابي» (۱۰٤/۱) «ثقات ابن حبّان» (۲۷۷/۰) «تذكرة الحُفّاظ» (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) ثُوَب : بضمُّ الثاء المثلثّة، وتخفيفَ الواو. (ش).

أقولُ : وأبو مسلم هذا مُتَرْجَمَّ في «الاستغنا» (٧٩٦) و«كُنى مسلم» (٩٣٢) و«كُنى الدولابي» (١٢/١) و«الاستيعاب» (٢٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) والاستغنا، (٣٧٥)، و﴿ كُنى مسلم، (٣٨)، و﴿ثقات ابن حِبَّان، (٩٧/٠) و﴿تاريخ ابن معين، (٤٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) صبيع : بالتصغير، (ش).

أقولُ : وأبو الضَّحى ـ هذا ـ مُترجم في «كُنى مسلم» (٥٣٨) و«كُنى الدولابي» (١٥/٢) و«الاستغنا» (٩١٦) و«طبقات ابن سعد» (٢٨٨/٦).

أبو الأشعثِ الصُّنعاني : شراً حيل بن آدة (١).

أبو حازم : سَلَمة بن دينار (٢).

وهذا كثيرٌ جدًّا.

(١) شراحيل: بفتح الشِّين المعجمة، وتخفيف الراء.

و(آدة): بالمدُّ وتخفيف الدال المهملة. (ش).

أقولُ: وهو مُترجَم في «تهذيب الكمال» (٤٠٨/١٢) و «كُنى الدولابي» (١٠٩/١) و «كُنى الدولابي» (١٠٩/١) و «تهذيب و «تهذيب العملي» (٢٢٠/١) لابن القيسراني، و «تهذيب التهذيب» (٩/٤).

(۲) (الاستغناء (۹۹۰) و لاكنى مسلم، (ص ۲۸۷) و (الجرح والتعديل، ۲۸۷) (۲۸۷) و (تهذيب التهذيب، (۲/۲).

### النوعُ الحادمِ والخمسون معرفةُ مَن اشْنَتَهَر بالاسمِ دون الكُنْيةِ وهذا كثيرٌ جداً.

وقد ذكر الشيخُ أبو عَمْرو (۱) مِمّن يُكْنَى بأبي محمّد جماعةً مِن الصحابة، منهم: الأشعثُ بنُ قيس، وثابتُ بن قيس، وجُبيَر بن مُطْعِم، والحَسَن بن علي، وحُورَيْطِبُ بن عبد العُزَّى، وطلحةُ بن عُبيد الله، وعبدالله ابن بُحَيْنَةَ (۲) وعبدالله بن جعفر، وعبدالله بن تُعْلَبة بن صُعَيْر (۳)، وعبدالله بن زيد صاحب الأذانِ (۱)، وعبدالله بن

(١) في (علوم الحديث) (ص٣٠٣).

(٢) هو عبدالله بن مالك.

و (بُحينة): بالتصغير، اسمُ أُمَّهِ، ولذلك يكتب (ابن) بين اسمهِ واسمها بالألف. (ش). (٣) بالصاد والعَين المهملتين، و بالتصغير. (ش).

(٤) هو عبدالله بن زَید بن عبد ربه بن ثعلبة، مُترجم في وطبقات ابن سعد، (٣٦/٣) ووالمعرفة والتاریخ، (٢٦٠/١) للفسوي، ووتهذیب الکمال، (٤٠/١٤).

وحديثُه في الأذان : رواه أبو داود (٩٩٩) وابن ماجه (٧٠٦) والترمذي (١٨٩) والدارمي (٢١٤/١) وأحمد (٤٣/٤) بسند حسن. 
> وَذَكَرَ مَنْ يُكْنَى منهم بأبي عبداللهِ وبأبي عبد الرحمن. ولو تَقَصَّيْنَا ذلك لطالَ الفَصْلُ جداً.

وكان ينبغي أنْ يكونَ هذا النوعُ قِسماً عاشراً من الأقسامِ المُتقدّمة في النوع قبلَه.

(١) هـو عبـدالله بـن عَـمْرو بـن العاص، وفي «الأصل» : «عبدالله بن عمر»، وهو خطأً (ش).

أقولُ : وهو على الصواب في نسخة (ب).

## النوعُ الثاني والخمسونَ معرفةُ الألقاب

وقد صنَّف في ذلك غيرُ واحدٍ ، منهم : أبو بكر أحمدُ بن عبد الرحمن الشِّيرازيُّ ـ وكتابهُ في ذلك مُفيدٌ كثيرُ النفع ـ، ثم أبو الفَضْل ابن الفَلكيُّ الحافظُ (۱).

(۱) ومنهم أبو الوليد الدبّاغ، وأبو الفَرَج بن الجَوْزي، وشيخ الإسلام أبو الفَضْل أحمد بن حَرَر العسقلانيّ، وتأليفُه أحسنُها، وأخصرُها، وأجمعها. اهر وتدريب، (ص ٢٣٢)، (ش).

أقول: أمَّا كتابُ الشِّيرازي فلا يُعْرَف عنه شيءٌ سوى نقُول أهل العلم عنه.

وبقي منه مختصرٌ صَنَعه أبو الفضل ابنُ طاهرٍ، وتوجد منه مخطوطةٌ في ظاهرية

دمشق برقم (حديث ٥٤٣)، وفي خِزانتي صـورةٌ منه.

وسبق الكلامُ على كتاب ابن الفَلكي.

وأمَّا كتابُ ابن الدبَّاغ فلم يذكر الكثيرُ من مُترجميه شيئاً عنه، كالذهبيُّ وابن عبد

الهادي، بالرغم من اعتنائهم بالحديثِ وفنونهِ.

وأمًا كتاب ابن الجوزيّ، فاسمُه (كشف النقاب عن الأسماء والألقاب) كما صرّح به السخاوي في (فتح المغيث) (٢٢٢/٤)، وتوجد منه نسخة خطيّة في هولندا كما في (مؤلفات ابن الجوزي) (ص ١٩٠) للعلوجي.

وقد طُبع قريباً كتاب (الألقاب؛ لابن الفَرَضي .

لكن طبعتُه سقيمةٌ غايةً!

وفائدةُ التنبيه على ذلك أنْ لا يُظَنَّ أنَّ هـــذا اللقــبَ لغيرِ صـاحبِ الاسمِ.

وإذا كان اللَّقَبُ مكروهاً إلى صاحبه فإنَّما يذكُرُه أَثمَّةُ الحديثِ على سبيلِ التعريفِ والتمييزِ ، لا على وجهِ الذَّمُّ والَّلمْز(١) والتنابُزِ.

واللهُ المُونِّفَىُ للصوابِ.

قال الحافظُ عبدُ الغنيُّ بن سعيد المِصْريُّ(٢) : رجلانِ جليلانِ لَزِمَهُما لَقَبَانِ قبيحانِ : مُعاويةُ بن عبد الكريم الضَّالُّ؛ وإنَّما ضلَّ في طريق مكّة (٢)، وعبدالله بن محمد الضعيفُ (٤)؛ وإنَّما كان ضعيفاً في جسمه، لا في حديثه.

قال ابن الصلاح (٥): وثالث، وهو عارمٌ أبو النَّعمان محمد بن

<sup>(</sup>١) وللحافظ ابن حَجَر كلامٌ مُستَحْسَنٌ في هذه المسألة في مقدّمة كتابه و نزهة الألباب، (٣٩/١) فَلَيْعُرُف.

<sup>(</sup>٢) روى ذلك عنه ـ بسنده ـ السمعاني في «الأنساب» (٣٩٥/٨) ، ولعلّه إنّما قاله في جُزئه « أسباب الأسماء، الذي ذكره ابنُ حجر في «نزهة الألباب» (٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ أَلْقَابِ ابنِ الغَرَضِي ﴾ (ص٥١١) و ﴿ نزهة الألباب ﴾ (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) و ألقاب ابن الفَرَضيّ ، (ص ١١٩) و و نزهة الألباب ، (١٨١٦).

وقال الإمام النّسائي في «سننه» (٢٢٢٢): و ﴿ الضعيُف لَقَبُّ لَكُثرة عبادتهِ». والضعيفُ هذا شيخُ النّسائيُّ.

<sup>(</sup>٥) في (علوم الحديث) (ص٥٠٥).

الفَضْل السَّدُوسِيُّ (١)، وكان عبداً صالحاً بعيداً من العَرَامةِ، والعارِمُ: الشَّرِّيرِ المُفْسدُ.

غُندُر : لَقَبُ لمحمد بن جعفرِ البَصْري (٢) الراوي عن شعبة ، و: لمحمد بن جعفر الرازي، و: لمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نُعَيم الأصبهاني وغيره ، و: لمحمد بن جعفر بن دُرَّانَ البغدادي، روى عن أبي خليفة الجُمَحِي، ولغيرهم.

غُنجار: لَقَبٌّ لعيسى بن موسى التَّميميّ أبي أحمد البُخاريّ (١)،

<sup>(</sup>۱) و ألقاب ابن الفرضي، (ص١٣٦) و و نزهة الألباب، (١٨٧٧)، ووالإكمال، (٢٠/٦).

وانظر ( المُنتقى » (١٩٨) لابن الجــارود، فقــد ذكـَـر مثلَ هذا الوصفِ لــه عن شيخهِ مباشرة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَلْقَابِ ابنِ الفَرَضِي ﴿ (ص٥٥ ) و ﴿ نزهة الألبابِ ﴿ ٢/٥٥ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي : هي كنية لهذا أيضاً، وكذا لمن بعده، وانظر المراجعين السابقين.

ولقد ذكر الذهبي في (تذكرة الحُفَّاظ) (٩٦٧/٣) عدداً ممن ألقابهم (غُندر) فانظرهم.

وكذا في (السّير، (١٦/٤/١٦ - ٢١٧).

وانظـر (المُــقَــفّـى الكبير، (٩٢/٥) للمقــريزي، و( تاريخ الإسلام » (حوادث سنة ٣٥٨هـ) للذهبيّ.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: « أبي محمد»، وهو خطأً ، صَحَّناه مِن «ابن الصلاح» و «التهذيب» و «المُغنى». (ش).

أقول :وعلى الخطاء أيضاً ـ في نُسخة (ب)، وانظر ( ألقاب ابن الفَرَضي، (ص٥٥) و (دنرهة الألباب، (٢٠٩٧)، و (الأنساب، (٧٧/١٠).

وذلك لِحُمرةِ وجنتيهِ، رَوى عن مالكِ والثوريُّ وغيرهما.

و غُنْجار آخر مُتأخِّر، وهو: أبو عبدالله محمد بن أحمد (۱) البُخاري الحافظ، صاحب (تاريخ بُخاري)(۲) تُوفِّي سنة ثنتي عشرة وأربعمائة.

صاعقة : لُقُبَ به محمد بن عبد الرحيم شيخ البُخاري، لقوّة حفظه وحُسن مذاكرته (٣).

(۱) هكذا هنا، وهو الصوابُ الموافق لابن الصلاح (ص٣٣١) و «تذكرة الحُفَّاظ»
 (ج ٣ ص ٢٣٩).

وفي (الْمُغْني) : (محمد بن محمد)، ولعلَّه نسبه إلى جدُّه (ش).

(٢) الأجود، والأصحُّ رسمُ (بُخارى) بالألف، انظر «القاموس المُحيط» (ش).

أقولُ : وهو على وَفْق هذا الرسم ـ بالألف ـ في نسخة (ب)، وأرى أنَّ الأمرَ في رَسْمها واسعٌ.

وانظــر نمـاذج مِن النُّقــول عــن «تاريــخ بُخــارا» فــي «السيُّــَر» (۱۱/۱۰) و(۲۱/۱۲) و ٤١٦ و ٤٥٧ و ٤٦٤)و (٢٤/١٣) و (١١/١٤).

ولا نعرفُ عن وجوده شيئاً.

وانظر ترجمة غُنجار هذا في «تذكرة الحُفّاظ» (١٠٥٢/٣) و «الوافي بالوفيات » (٦٠/٢).

(٣) وألقاب ابن الفَرَضي، (ص١١٢)، ونُزهة الألباب، (١٧٥٨) ، و وتاريخ بغـداد، (٣٦٣/٢). شَبَابٌ : هو خليفةُ بن خيَّاط الْمُؤرِّخ(١).

زُنيج (٢): محمد بن عُمرو الرازي ، شيخ مسلم.

رُسته : عبد الرحمن بن عُمر (٣).

سُنيد : هو الحُسين بن داود المُفَسِّر (٤).

بُنْدار : محمد بن بَشّار، شيخُ الجماعة، لأنه كان بُنْدارَ الحديثَ (°) .

<sup>(</sup>۱) وأَلقاب ابن الفَرَضي، (ص١٠٥) و (نزهة الألباب، (١٦٣٩) و والإكمال، (٥/٥).

 <sup>(</sup>٢) زُنَيْج: بالزاي والنون والجيم مُصنفراً ، هو لَقَبُ أبي غسّان محمد بن عمرو
 الأصبهاني الرازي شيخ مسلم . (ش).

أقول: انظر ـ له ـ : «ألقاب ابن الفَرَضي» (ص٨٠) وونزهة الألباب، (١٤٠٧) ووالإكمال، (١٨٨/٤) ووتبصير المنتبه، (٩٠/٢).

 <sup>(</sup>٣) وأَنْقاب ابن الفَرَضي، (ص٧٧) وونزهة الألباب، (١٢٩٦) و والإكمال،
 (٧٢/٤) و وذِكر أخبار أصبهان، (٣٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَلْقَابِ ابنِ الْفَرَضِي ﴾ (٩٥) و ﴿ نزهة الأَلْبَابِ ﴾ (٧٦ ١).

<sup>(</sup>٥) أي : مُكْثِراً منه، والبُندار : المُكثر من الشيء يشتريه ثم يبيعه. قاله السَّمعانيُّ. وفي ( القاموس) : بُندار الحديث: حافظُه... وهو بضمُّ الباء». (ش).

أقولُ : وانظر وَأَلقاب ابن الفَرَضي، (٢٣) و ونزهة الأَلباب، (٤٤٩) و و الأُنساب، (٣١١/٢) و والبداية والنهاية، (١١/١١)، و والإكمال ١(٣٥٦/١) و و تاريخ بغداد، (١/٢).

ولم أرَ في ( القاموس) (ص٢٥٤) إلا قولَه في (بُندار) : (... مُحدَّث)! واللهُ أعلم.

قيصر: لَقَبُ أبي النَّضْر هاشم بن القاسم شيخ الإِمامِ أحمد بن حنبل (١).

الأخفش: لَقَبُ لجماعة ، منهم: أحمدُ بن عِمْران البَصْريّ النَّحْوي، وَرَوى عن زيد بن الحُبَّاب(٢) ، وله «غريبُ المُوَّطَأُ».

قال ابن الصَّلاح (٣): وفي النَّحُويِّين أخافشُ ثلاثةً مشهورون، أكبرهم: أبو الخطّاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في (كتابه (٤)) المشهور، والثاني: أبو الحَسَن سعيد بن مَسْعدة، راوي (كتاب سيبويه) عنه، والثالث: أبو الحَسَن علي بن سُلَيمان (١)، تلميذ أبّوي العباس: أحمد بن يحيى ثعلب، ومحمد بن يزيد المُبرد.

<sup>(</sup>۱) و ألقاب ابن الفرضي، (۱٦٩) وونزهة الألباب، (٢٣٢٠) و والأنساب، (١٢٢٠) و والأنساب، (١٢/١٥) و و تاريخ بغداد ، (١٣/١٤) و و معجم شيوخ أحمد، (٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) ونزهة الألباب، (۷۰) و دبغية الوعاة، (۳۸۹/۲) و دالوافي بالوفيات، (۲۷۰/۷) و د تاريخ بغداد ، (۳۳۳/٤) و دمعجم الأدباء، (۷۷/٤).

ولم أعلم عن كتابه شيئاً سوى اسمهِ!

<sup>(</sup>٣) في و علوم الحديث؛ (ص ٣٠٧ - ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) كما في مواضعَ عدّةٍ منه.

<sup>(</sup>٥) انظر ( بغية الوعاة ، (١/ ٠٩٠) و ( وفيات الأعيان ، (٣٨٠/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر و معجم الأدباء ، (٦/١٣) و و تاريخ بغداد ، (١١/٤٣٣).

مربع (١): لَقَبُّ لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغداديُّ.

جَزَرَة (٢) : صالح بن مُحَمّد الحافظ البغدادي (٣)

كِيلَجَة (١): مُحَمّد بن صالح [الحافظ] البغداديّ أيضاً .

(١) مُسرَبَّع: بضمَّ الميم، وتشديد الباء الموحدة المفتوحة، على وزن اسم المفعول.(ش).

أقولُ: انظر «نزهة الألباب» (٢٠٦٢)، و«الإكمال» (٢٣٥/٧)، و«التبصير» (٢٧٢/٤) و« تاريخ بغداد» (٣٣٨/١).

(٢) جَزَرة : بفتحات. (ش).

أقول: انظر : وألقاب ابن الفرضي، ( ص ٤٢)، وونزهة الألباب، (٩٣٥) ووالإكمال، (٤٦١/٢).

(٣) لُقَّب بذلك لأنه سمع ما روى عن عبدالله بن بُسْر أنَّه كان يَرقي بخَرَزَة - بالخاء المعجمة والراء والزاي - فصحّفها (جزرة) - بالجيم والزاي والراء - فذهبت عليه لقباً له، وكان ظريفاً، له نوادر تُحكى . ا هـ من ( المقدمة). (ش).

أقولُ : وفي ( السُّيرَ) (٢٥/١٤) و (تــاريخ بغــداد) (٣٢٣/٩) مُناقشــة بسبـب التلقيب، فَلْيُنْظَر.

(٤) كِيْلَجَة: بكسر الكاف، وفتح الكاف واللام والجيم. (ش).

أقول : انظر وَالقاب ابن الفَرَضي، (ص١٧٩) وونزهة الألباب، (٢٤٢٠)، ووتاريخ بغداد، (٥٨/٥٠): ووتذكرة الحفاظ، (٢٠٧/٢).

وما بين معكوفين ساقطٌ من طبعة الشيخ شاكر.

مَاغَمَّه: على بن عبد الصَّمَد البغدادي الحافظ ، ويقال: «عَلاَّنُ مَاغَمَّه» فَيُجْمَع له بين لَـقَبين (١).

عُبَيْدٌ العِجْلُ (٢) : لَقَبُ أبي عبدالله الحُسين بن محمد بن حاتم البغداديُّ الحافظِ أيضاً.

قال ابن الصلاح (٣) : وهؤلاءِ [الخمسة] البغداديُّون الحُفَّاظ كلُّهم

(١) يعنى أنه كان يُلقب باللقبين، فتارة يجمع له بينهما، وتارةً يفرد كل واحدٍ منهما.

و (ما غَـمّه) بلفظ النفي لفعل الغمّ، كما ضبطهُ ابن الصلاح. (ش).

اقـول : انظـر دنزهــة الألباب، (٩٩٩) و (الإكسال، (٣٢/٧) و دتاريخ بغداد، (٢٨/١٢) و دالأنساب، (٩/٩).

وزاد الشيخ شاكر في طبعته بين معكوفين: « على [بن الحسن] بن عبد الصمد البغدادي».

وليست الزيادة في الأصلين، وهو ينسب أيضاً إلى جدِّه، كما في و نزهة الألباب،، فليس ثمت خطاً.

(٢) عُبيدٌ العجل: بالتصغير، وتنوين الدال، ورفع كلمة (العجل)، والمجموع لقب له: (ش).

أقول : انظر ( نزهة الألباب، (١٩١٥) و (تاريخ بغداد، (٩٣/٨) و ( تذكرة الحفاظ، (٦٧٢/٢)، و (ألقاب ابن الفرضي، (ص١٣٧).

(٣) في (علوم الحديث) (ص٩٠٩).

وما بين المعكوفين ساقط من طبعة الشيخ شاكر.

من تلامذة يحيى بن مَعِين، وهو الذي لَقَّبهم بذلك.

سَجَّادة : الحسن بن حمَّاد(١)، من أصحاب وكيع ، و: الحُسين بن أحمد شيخ ابن عديّ.

عَبْدَان: لَقَبُ جماعةٍ ، فمنهم: عبدُالله بن عثمان(٢)، شيخُ البُخاريّ.

فهؤلاء ممّن ذكره الشيخُ أبو عَمْروٍ. واستقصاءُ ذلك يطولُ جدّاً. والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «ألقاب ابن الفرضي» (ص٩٤) و (نزهـة الألباب» (٤٦٤) و (١٠٤ بغداد» (٣/٨).

 <sup>(</sup>۲) «ألقاب ابن الفرضي» (ص۱۳۹) و «نزهة الألباب» (۱۸۹٦) و «تذكرة الحفاظ» (۱/۱۸).

# النوعُ الثالثُ والخمسون معرفةُ المؤتلف والمُختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب

ومنه (١) ما تتَّفقُ في الخطُّ صورتهُ، وتفترقُ في اللفظِ صيغتُه.

قال ابنُ الصَّلاحِ (٢) : وهو فنَّ جليلٌ، ومَنْ لم يعرفْه من المُحَدثّين كَثُرَ عِثارُهُ ، ولمْ يَعدَم مُخَجِّلاً.

وقد صُـنَّف فيه كتبٌ مفيدةٌ، من أكملِها : (الإِكمال) ٣ لابن ماكُولا، على إعواز فيهِ .

قلت : قد استدرك عليه الحافظ عبدُ الغني بن نُقْطَة كتاباً (٤) قريباً من والإكمال، فيه فوائد كثيرةً.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) : ١ ومِنهم ١ .

<sup>(</sup>٢) (علوم الحديث) (ص ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن المُعَلِّمي اليَمَانيّ.

<sup>(</sup>٤) وقد طُبع منه أربع مجلّدات في جامعة أمَّ القُرى بمكّة، واسْمُهُ ﴿ إِكَمَالَ الإكمالُ ، أو ﴿ الاستدراكِ ﴾ .

وللحافظ أبي عبدالله البُخاريّ (١) \_ من المشايخ المُتأخّرين \_ كتابٌ مفيدٌ أيضاً في هذا الباب(٢).

ومن أمثلة ذلك:

سَلاَّم وسَلامَ (٣).

و عُمَارة، وعِمَارة (٤).

(١) كذا في و الأصلين، ومثله في طبعة الشيخ أحمد شاكر!!.

وقد ترجّع لدي معد بحث شديد ـ أنَّ هذا مُصَحَفٌ مِن ( النَّجَّار)، واسمُه محمد ابن محمود بن الحسن ابن النَّجَّار، المتوفى سنة (٦٤٣هـ) ، ترجمه المؤلَّف في (البداية والنهاية) (١٣/ ١٩٩) وذكر أنَّ له كتاباً في (المُؤتَّلف والمختلف).

وذكر كتابَه أيضاً الذهبي في ( السيّر، (١٣/٢٣) وياقوت في (معجم الأدباء) (٩/١٩) والصفدي في ( الوافي بالوفيات، (٩/٥)، وابن شاكر الكُتُبي في (فَوات الوفيات، (٣٦/٤)، واللهُ أعلـمُ.

(٢) وللحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المِصْري كتاباً: ( المؤتلف والمختلف) ، و ومُشتبه النَّسبة)، وكلاهما مطبوعٌ بالهند. (ش).

(٣) الأوَّلُ بتشديد اللام، والثاني بتخفيفها. (ش).

(٤) أحدهما بضم العين المُهمَّلة ، والآخر بكسرها مع تخفيف الميم فيهما.

ويُوجد أيضاً (عَمَّارة) بفتح العين مع تشديد الميم، وأيضاً ( غُمَارة) بالغين المعجمة المضمومة مع تخفيف الميم. (ش).

حزام، حرام (۱). عباس، عیاش (۲). غنام، عنام (۳). بشار، یسار (۱). بشر، بسر (۱).

(١) الأولُ بكسر الحاء المُهمَلة وبالزاي ، والثاني بفتح المهملــة وبالراء، مـع التخفيف فيهما.

ويوجد أيضاً «خُرَّام» بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء، «وخَزَّام» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي، و « خُزَام» بضم المعجمة وتخفيف الزاي. (ش).

(٢) الأول بالباء الموُحدة والسين المهملة ، والثاني بالياء التحتية والشين المعجمة.

ويوجد أيضاً « عَنَّاس، بالنون والسين المهملة، و «عَيَّاس، بالياء التحتية والسين المهملة، و «عَيَّاس، بالياء التحتية والسين المهملة، و عَتَّاس، بالتاء المثناة الفوقية والسيِّن المهملة، وجميعها بفتح الأوّل و تشديد الثاني. (ش).

(٣) الأول بِالغَين المُعجْمَة والنون ، والثاني بالعين المهملة والتاء المثلثة.

ويوجد أيضاً «غَثَّام، بالمعجمة مع المشلَّثة، وكلُّها بفتح الأول وتشديد الثاني. (ش).

(٤) الأول بالياء الموحدة وتشديد الشين المعجمة، والثاني بالياء التحتية المُثناة وتخفيف السيِّن المهملة (ش).

(٥) الأول بكسر الباء المُوحَّدة وبالشين المعجمة ، والثاني بضم المُوحَّدة وبالسين المهملة.

ويوجد (يُسْر) بضم الياء التحتية المثناة وإسكان السيّن المهملة، و (يَسَر) بفتحهما، و (نَسْر) بفتح النون وإسكان السين المهملة، و (نَشْر) بفتح النون وإسكان المعجمة، و (بَشْر) بالباء الموحدة والشين المعجمة المفتوحتين (ش).

ر ، ، ، ، ، ، بشیر ۱). بشیر، یسیر، نسیر(۱).

حارثة، جَارية (٢).

جَرِير، حَريز ٣). حبَّان، حَيَّان (٤).

- (١) الأول بالباء المُوحدة المفتوحة والشين المعجمة المكسورة ، والثاني بالياء التحتية المُثناة المضمومة وفتح السيِّن المهملة، والثالث بضم النون وفتح المهملة.
- ويوجد ـ أيضاً ـ «بُشَيْر» بالموحّدة المضمومة، وفتح المعجمة، و «يُسيَر» بضمّ التحتية وفتح المهملة، و « يُسيِر» بفتح التحتية وكسر المهملة، و «نَسْتر» بفتح النون وإسكان السين المهملة وفتح التاء المثناة الفوقية. (ش).
  - (٢) الأول بالحاء المُهملة والراء والثاء المثلثة، والثاني بالجيم والياء المُثناة التحتية. ويوجد أيضاً (جازية، بالجيم والزاي والياء التحتية. (ش).
- (٣) الأول بفتح الجيم وكسر الراء وآخرهُ راءٌ، والثاني بوزنهِ لكنَّ أوَّله حاءٌ مهملة وآخره زاي.
- ويوجد أيضاً «حَرير» بوزنهما ولكن أوله حاء مهملة وآخره راء، ويوجد أيضاً «جُرير» بضم الجاء المعجمة وفتح الزاي وآخره راء و«خُرير» بضم الجاء المعجمة وفتح الزاي وآخره راء، و«جُربُرُ» بضم الجيم وإسكان الراء وضم الباء الموحدة وآخره زاي (ش).
- (٤) الأول بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة، والثاني بفتح المهملة وبالياء المثناة التحتية.
- ويوجد أيضاً « حُبَّان» بضم المهملة وبالباء الموحدة، و «حَنَّان» بفتح المهملة وبالنون، و «جَبَّان» بالجيم المفتوحة وبالباء الموحدة، و «جَنَّان» بفتح الجيم وبالباء المثناة التحتية، وكلُّ هؤلاء بتشديد ثانيه، ويوجد أيضاً «حَنَّان» بفتح المهملة وبالنون، و «جِنَان» بكسر الجيم وبالنون، وهما بتخفيف الثاني فيهما (ش).

رباًح، رِيَاح(١).

عبَّاد، عبَّاد ٣).

ونحو ذلك.

وكما يُقال:

الياء (ش).

العَنْسِي، والعَيشيي، والعَبْسِي (١).

(١) الأول بفتح الراء مع تخفيف الباء المُوحّدة، والثاني بكســر الــراء مع تخفيف

(٢) كلاهما بالتصغير ، والأوّل أوله سينٌ مهملة وآخره جيم، والثاني أوله شينٌ معجمة وآخره حاء مهملة . (ش).

(٣) الأول بالكسر وتشديد المُوحّدة ، والثاني بالضمّ وتخفيف الموحّدة.

ويوجد أيضاً «عبَاد» بالكسر وتخفيف الموحدة، و «عَيَّاد» بالفتح وتشديد المثناة التحتية، و «عَنَاد» بالفتح وتخفيف النون ، وكلُّها أولها عين مهملة وآخرها دالٌّ مهملة.

ويوجد أيضاً ﴿ عِيَادَ ﴾ بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية وآخــره ذال معجمة. (ش).

(٤) كلَّها أوله عين مهملة مفتوحة؛ والأولى بإسكان النون وبالسين المهملة، والثالث مثله إلاَّ إنه بالباء الموحدة بدل النون، والثاني بإسكان الياء التحتية المثناة وبالشين المعجمة. (ش).

الحَمَّال، والجَمَّال(١).

الخيَّاط، والحَنَّاط، والخَبَّاط(٢).

البَزَّار والبَزَّار ٣).

الأبلي، والأيليّ(٤).

البَصْري، والنَّصْرِي (٥).

- (١) كلاهما بفتح أوله وتشديد الميم، والأول بالحاء المهملة، والثاني بالجيم ، ويوجد أيضاً ( جَمَال) بكسر الحاء المهملة مع تخفيف الميم، و (حِمَال) بكسر الحاء المهملة مع تخفيف الميم. (ش).
- (۲) كلُّها بفتح أوّله وتشديد ثانيه، والأوّل بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتية،
   والثالث مثله لكن بالباء الموحدة ، والثاني بالحاء المهملة والنون. (ش).
  - (٣) الأول آخرهُ راءً ، والثاني آخره زاي . (ش).
- (٤) الأول بالهمنزة والباء الموحدة المضمومتين وكسر اللام المُشددة، نسبةً إلى والأبُلَّة، وهي بلدةً قديمةً على أربعة فراسخ من البصرة، والثاني بفتح الهمزة وإسكان الياء المثناة التحتية وكسر اللام المخففة، نسبة إلى وأيلة، وهي بلدة على ساحل بحر القُلْزم ـ البحر الأحمر ـ، وموضعها الذي يسمى الآن والعقبة،
- ويوجد ـ أيضاً ـ «الإيلي» بكسر الهمزة ثم ياء مُثناه تحتية نسبة إلى « إِيلة» من قرى باخَرْد بغتح الحاء وإسكان الراء ـ بنيسابور، و « الآبِل» بمد الهمزة وكسر الباء الموحدة ، نسبة إلى آبل السوق. (ش).
  - (٥) كلاهما بالصاد المهملة، والأول بالباء الموحّدة والثاني بالنون.
- ويوجد أيضاً «النضري»و «النضري» كلاهما بالنون والضاد المعجمة، والأول بفتح الضاد والثاني بإسكانها(ش).

النَّــوْرَيِّ، وَالتَّوْزِيِّ (۱).
الجُّرَيْرِي، والجَرِيرِي ، والحَرِيرِيِّ (۲).
السَّلَمي، والسُّلَمِي (۳).
الهَمْدانِي، والهَمَذانِي (٤).
وما أشبه ذلك ، وهو كثيرٌ.

- (۱) الأول بفتح الثاء المثلثة وإسكان الواو وبالراء ، والثاني بفتح التاء المثناة الفوقية وفتح الواو المشددة وبالزاي، ويوجد أيضاً « البُوري» و «النُوري» كلاهما بضم أوله وبالراء وأولهما بالباء الموحدة ، والثاني بالنون، و « التُّوزِي» بضم التاء المثناة المفوقية وكسر الزاي. (ش).
- (٢) كلها براءين، والأول بضم الجيم ،والثاني بفتحها، والثالث بفتح الحاء المهملة. ويوجد أيضاً ( الجَزِيري) بفتح الجيم، وكسر الزاي وآخره راء ، و (الجُزيري) مثله إلا أنه بالتصغير، و ( الجِزيري) بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي وفتح الياء المثناة التحتية وبعدها زاي، نسبة إلى ( جزير) قرية من قرى اليمن. (ش).
- (٣) الأول بالسين واللام المفتوحتين ، نسبة إلى « بني سَلِمة» بكسر اللام من الأنصار، والثاني بضم السين المهملة وفتح اللام ، نسبة إلى « بني سُليم » بالتصغير و «السَّلْمي» بفتح السين المهملة وإسكان اللام نسبة إلى «سَلْم» أحد أجداد المنسوب إليه. (ش).
- (٤) الأول بإسكان الميم وبالدال المهملة، نسبة إلى «هَمْدَان» قبيلة معروفة ، والثاني بفتح الميم والذال المعجمة، نسبة إلى مدينة «هَـمَذَان» من بلاد الفرس، وأكثر المتقدِّمين من الصحابة والتابعين منسوبون للقبيلة ، وأكثر المتأخرين منسوبون للمدينة. (ش).

وهذا إنّما يُضَبطُ بالحفظِ مُحَرَّراً في مواضعهِ. واللهُ تعالى المُعِيْن المُيَسِّرُ، وبه المستعان (١).

(١) من أهم علوم الحديث معرفة المؤتلف من الأسماء والألقاب والأنساب، وهو مما يكثر فيه وهم الرواة ، ولا يتُقنه إلا عالم كبير حافظ ، إذ لا يُعرف الصواب فيه بالقياس ولا النظر ، وإنما همو الضبط والتوثيق في النقل، كما رأيت في الأمثلة السابقة.

وقد صنّف الحافظُ الذهبيُّ المتوفى سنة ٧٤٨ كتاب و المشتبه في أسماء الرجال، طبع في ليدن سنة ١٨٦٣ ميلادية ، وهو كتابٌ جيّد جداً، جمع فيه أكثر ما يشتبه على القارىء، وقد اعتمدنا عليه في ضبط أكثر [الأسماء] التي ذكرها المؤلّف، وفيما زدناه عليها، ولكنّه اعتمد في ضبط الشكل على الضبط بالقلم دون بيانه بالكتابة.

ثم ألّف الحافظُ ابنُ حَجَر العسقلاني المتوفي سنة ٨٥٢ كتابَ ( تبصير المنتبه بتحرير المشتبه)، اعتمد فيه على الضبط بالكتابة، وزاد زيادات كثيرة على الذهبي وغيره، وهو أوفى كتاب في هذا الباب، ولم يُطبع، ويوجد محفوظاً بدار الكتب المصرية، ونسأل الله التوفيق لطبعه (ش).

أقولُ : وقد طُبع ـ بعد ـ بحمد الله في أربع مجلَّدات ضخام.

وطبع قريباً ـ أيضاً ـ كتاب ( توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين الدمشقي في عشرة مجلًدات وهـو ـ بحـق ـ أعظـم مـا رأينا مـن كتب المؤتلف والمختلف تَحْقيقاً وتَدْقيقاً.

## النوعُ الرابعُ والخمسون معرفةُ المتّفق والكفترق من الأسماءِ والأنساب

وقد صنّف فيه الخطيبُ كتاباً حافلاً (١).

وقد ذكره الشيخُ أبو عَمرو (١) أقساماً:

أحدها: أنْ يتَّفقَ اثنانِ أو أكثرُ في الاسمِ واسم الأب.

مثاله:

الخليل بن أحمد؛ ستة (٣):

أحدهم : النَّحْويِّ البصريِّ (٤)، وهو أوَّلُ مَنْ وضع علمَ العَروُض، قالوا(٠) : ولم يُسَمَّ أحدٌ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي

<sup>(</sup>١) واسمُه ( المتفق والمفترق)، وما يزال مخطوطاً، منه صورةً في الجامعة الإسلامية برقم (٢٢/٢٠) ، وعنها نسخة في مكتبي.

<sup>(</sup>٢) في (علوم الحديث) (ص٢٢).

<sup>(</sup>٣) والمتفق والمفترق؛ (١/ ق ٨٩أ).

<sup>(</sup>٤) ( ثقات ابن حبان، (۸/۲۹ه) و ( وفيات الأعيان، (۲٤٤/۲) و ( البداية والنهاية، (۱۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>٥) ( الكامل؛ (١/٤/١) للمُبرَّد

واعترضه ابنُ الملقن في ﴿ المقنعِ ﴿ ٢١٥/٢) فراجعُهُ.

الخليلِ بن أحمدً، إلا أبا السُّفَر سعيد بن أحمد، في قولِ ابن مَعينِ (١)، وقال غيرُه: سعيد بن يُحْمِد . فالله أعلم.

الثاني: أبو بِشْر المُزَني (٢)، بصريٌّ أيضاً؛ روى عن المُستنير بن أخضر عن مُعاوية(٢)، وعنه عباس العَنبَريُّ وجماعةً.

والثالث : أصبهانيُّ (١) ؛ روى عن رَوْح بن عُبَادة وغيره.

(١) (تاريخ الدوري، (٢/٩٤/).

والمُراد انَّ ابن معين سمَّاه (أحمد) بينما الأكثرون على تسميته (يُحْمِد).

وانظر ( تبصير المنتبه) (٣/١) و ( فتح المغيث) (٤/٤) للعراقي.

(۲) ( التاريخ الكبير؛ (۲۰۰/۳) و (الجرح والتعديل؛ (۲/۱/۳) و ( إكمال ابن ماكولا؛ (۱۷۳/۳) و (المؤتلف؛ (۸۸٦/۲) للدارقطنيّ.

(٣) زاد الشيخ شاكر في طبعته بين معكوفين : [ بن قُرَّة] !!
 وحقُّ الزيادة أن تكون حاشيةً.

(٤) صحع العراقي أنّ هذا الثالث يُسمّى: «الخليل بن محمد» لا « ابن أحمد» كما سمّاه بذلك أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين»، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»، وغلّط العراقي من سماه « ابن أحمد» كابن الصلاح وابن الجوزي والهروي في « كتاب مشتبه أسماء المحدثين ». ا هـ مُلخصاً من «شرح مقدمة ابن الصلاح» للعراقي.

أقول : وكذلك هو في و تاريخ أصبهان، لأبي نعيم (ج١ ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ طبعة ليدن). (ش).

ولم أره في المطبوع مِن وطبقات الأصبهانيين ١٤ فالله أعلمُ.

والرابع: أبو سعيد السِّجْزِي(١)، القاضي الفقيهُ الحنفي المشهور بخُراسانَ؛ روى عن ابن(٢) خُزَيمةَ وطبقتِه.

الخامس: أبو سَعيد البُسْتِي القاضي(٣)، حدَّث عن الذي قبلَه، وروى عنه البيهقيُّ.

السادس: أبو سعيد البُسْتِي أيضاً، شافعي ، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني ، وَدخل بلاد الأندلُس (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ( تاج التراجم» (۷۳) لابن قُطْلُوبُغا، و ( الأنساب، (۸۳/۷)، و (تاريخ دمشق، (۱۷۲/۰- تهذيبه) ، و (معجم الأدباء، (۲۷/۱۱) و ( البداية والنهاية ) (۲۰۲/۱۱).

<sup>(</sup>٢) تصحفت على ناسخ (أ) إلى : (أبي) !

<sup>(</sup>۳) انظر «جذوة المقتبس» (ص۲۱۲) للحميدي و « الصلة» (۱۸۱/۱) لابن بشكُوال.

<sup>(</sup>٤) يترجُّح لي أنّه السابق نفسه؛ لأنّ هذا الداخل بلاد الأندلس إنما قدمها من العراق، كما في « الصلة».

واستدرك ابنُ الملقن في ( المقنع) (٦١٦/٢) عليه سابِعًا ، والعراقي في (التقييد) (٤٠٨ ـ ٤٠٧) آخرين.

القسم الثاني: أحمدُ بن جعفر بن حَمدان(١) ؛ أربعة:

القَطِيعي، والبَصْري، والدِّينَورِي، والطَّرَسُوسي.

محمد بن يعقوب بن يوسُف ؟ اثنان من نيسابور [شافعيّان]:

أبو العبّاس الأصمُّ ، وأبو عبدالله بن الأخرم (٢).

الثالث : أبو عِمْران الجَوْني؛ اثنان : عبدُالمَلِك بن حبيب (٣)، تابعيٌّ، وموسى بن سَهْل (٤)، يَروي عن هشام بن عُروة.

(١) ( المتفق والمفترق» (ق ١٠/أ).

أمَّا القطيعي فمترجم في ٥ تاريخ بغداد، (٧٣/٤).

وأما البصريُّ ـ وهو السقطي ـ فمترجم في « الأنساب» (٢/٧) ١

وأمّا الدِّينَوري فمترجـــم في « الأنساب» (٥٦/٥) و « تلقيــح فهــوم أهل الأثر» (٦٠٣).

وأمّا الطَّرَسوسي، فمترجم في « الأنساب » (٩/٧٦) و « تلقيح الفهوم » (ص٦٠٣). (٢) و هما من شيوخ الحاكم أبي عبدالله صاحب « المستدرك»، أمّا الأوّل: فمترجم في « تذكرة الحُفاظ» (٣/٨٦٠).

والثاني: مُترجم في ( السير ، (٥ / ٢٦٦) وما بين المعكوفين ساقطٌ من نسخة (أ).

(٣) ه التاريخ الأوسط» (٣١٨/١) للبخاري، و «الجرح والتعديل» (٥/٦٤٣).

(٤) « تاريخ بغداد» (٦/١٣)، و « الأنساب » (٢٠/٣).

أبو بكر بن عَيَّاش؛ ثلاثةً:

القارئ، المشهورُ(١) ، والسُّلَمي الباجَدَّائيِّ (٢) صاحبُ (غريب الحديث) (٣)، توفّي سنَة أربع ومائتين، وآخرُ حِمصيٌّ مجهولٌ(٤).

الرابع: صالحُ بن أبي صالح؛ أربعةٌ (٥).

الخامس: محمد بن عبدالله الأنصاري ؛ اثنان: أحدُهما المشهور صاحب «الجزء» (١) ، وهو شيخ

(١) اختُلف في اسمه اختلافاً كثيراً . (ش)

أقولُ: ترجمه الذهبي في «معرفة القُرّاء الكبار» (رقم: ٥٠) وقال: ( اختُـلف في اسمه على عشرة أقوالٍ، أصَحُها قولان: كُنيته، و ... شُعبة».

وانظر ( السير) (٤٣٥/٨).

(٢) بفتح الباء والجيم، نسبةً إلى (باجَدَّاء) قرية بنواحي بغداد.

وهذا اسمه حُسين بن عيّاش بن حسازم، له ترجمةٌ في و التهذيب، (ش).

أقول: وانظر في ضبط نسبته التعليق على ( تهذيب الكمال، (٩/٦) ، حيثُ بيّن أنّ الصواب (باجدًا،) بضمّ الجيم، وإنها قرية قريبةٌ من الرُّقّة، وليست بغداديةً.

(٣) انظر (فتح المغيث) (٢٤/٤).

(٤) انظر ( ميزان الاعتدال؛ (٣/٤).

(٥) انظرهم في ( الإِرشاد، (٧٣٧/٢)، و (المقنع، (٢١٧/٢ ـ ٦١٨).

(٦) أشار إليه الذهبي في و السِّير، (٩/٥٣)، وَوَصَفَهُ بأنَّه و جزءٌ مشهورٌ من العوالي، البُخاريِّ (١) ، والآخر ضعيفٌ ، يُكنى بأبي سَلَمَةَ (١).

وهذا بابٌ واسعٌ كبيَّر، كثيرُ الشُّعَب، يتحرَّر بالعملِ والكشف عن الشيء في أوقاتهِ.

(١) قال الذهبيُّ: ﴿ وَمَا فِي شَيُوخِ البِخَارِيُّ أَحَدٌ أَكِبَرِ مِنْهِ ، وَلا أَعْلَى رَوَايَةً.. ٩.

وانظــر «مشاهير عُلماء الأمصار» (١٢٨٧) و «تاريخ بغداد» (٤٠٨/٥ ـ ٤١٢) و «المتفق والمفترق » (ق.٩ ٤/أ).

<sup>(</sup>٢) (مُعجم مُشتبه أسامي المحدثين) (ص٢٣٢) و (المجروحين) (٢٦٦/٢) و ( الكشف الحثيث) (٣٨٢).

## النوعُ الخامسُ والخمسون نوعٌ يتركّبُ من النوعين قبلَه

وللخطيبِ البغداديِّ فيه كتابهُ الذي وَسَمه بـ «تلْخيص المتشابه في الرسم» (١).

مثاله : موسى بن عَلي ؛ بفتح العين، جماعة (٢) ، وموسى بن عُلَي ؛ بضمّها؛ مصرى يروى عن التابعين(٢).

(١) يُوجد منه في ظاهرية دمشق الجزء الأولُ ، والثاني والثالث، والرابع، والثالث عشر. (ن).

أقولُ : وقد طُبع منذ سنوات في مجلدين.

(٢) قال النوويّ في ﴿ الْإِرْشَادِ﴾ (٢/٤٤٪) : ﴿كثيرُونَ ﴾.

واستدرك عليه العراقي في «التقييد والايضاح» (ص٤١٨) أنَّهم مُعدودون .. ثم ذكرهم.

(٣) وهو موسى بن عُليّ بن رباح، مات بالأسكندرية سنة (١٦٣)

وفي اسم أبيه روايتان : بفتح العين وبضمُّها، وكان موسى يكره تصغير اسم أبيه.

(ش).

أقولُ : انظر (تلخيص المتشابه) (٤/١٥) و (التاريخ الكبير، (٢٨٩/٧)و (المؤتلف، (ص٨٨) للأزدي، و (مشارق الأنوار، (٢/١٠) للقاضي عياض.

- ومنه :الُخَرَّمي، و المَخْرَميّ(١).
- ومنه: ثور بن يزيدُ الحِمْصي، وثور بن زيد الدُّيلي الحجازي(٢).
- (١) الأولُ : بضم الميم وفتح الخاء المُعَجمة وفتح الراء المشددة، نسبة إلى «المُخَرَّم» محلة ببغداد، منها الحافظُ أبو جَعْفر محمد بن عبدالله بن المبارك وغيره.
- والثاني: بفتح الميم وإسكان الحاء المعجمة وفتح الراء المخففة، نسبة إلى «مَخْرِمة» والد «المِسوَر»، والمنسوُب إليه هو: عبدالله المَخْرَمي المدنى من طبقة مالك (ش).
- أقول : وحقُّ هاتين النسبتين أن تكونا في النوع المتقدم ـ الثالث والخمسين ـ، ومضى هناك لهما نظائر.
- ثم ظهر لي وجه إيراد المؤلف لهما هنا، وسبب الإيهام سابق الذّكر؛ إذ قد ذكر الخطيب في و تلخيص المتشابه (١٧٧١) محمد بن عبدالله الحخرمي، ومحمد ابن عبدالله المَخرَمي، فاقتصر المؤلف ـ رحمه الله ـ على إيراد النسبتين المُستبهتين، دون إيراد اسميهما واسمي آبائهما، وهما اللذان يدخلان ضمن (المتفق والمفترق) فَوقَعَ الإيهام!!.
- وانظر للأولّ: «تاريخ بغداد» (٥/٦١٤) و « الإكمال» (٣١١/٧) و « المؤتلف» (٧١) للأزدي.
- وانظر للثاني: «تاريخ بغداد» (٢٣/٥) و « الأنساب» (١٣١/١٢) و « الإكمال» (٢١/١٢) و « الإكمال» (٢١/١٧) و « مشتبه النسبة» (ص٧١) للأزدي.
- وأما الحمصي؛ فمترجم في « تاريخ الدوري» (۷۲/۲)، و « التاريخ الأوسط» (۱۷۱) و «تاريخ دمشق» (۳۱٦/۳، ـ ۳۸۷ تهذيبه) و « تهذيب الكمال» (۱۸/٤).

و أبو عَمْرو الشَّيْباني (١) النحْوي، إسحق بن مِرَار (٢) ، ويحيى ابن أبي عمرو السَّيْباني (٣).

#### عَمْرُو بن زُرارة النيسابوري، شيخٌ مسلم ، وعَمْرُو بن زُرارة

(١) بفتح الشين المعجمة وإسكان الياء. (ش).

(۲) مِرار: بكسر الميم، وتخفيف الراء، على ما ضبطه الذهبي في ( المشتبه) [۵۸۳]،
 وابن حجر في ( التقريب) [۸۲۷٥]، وهو الراجعُ .

ويوجد آخر يقال له أيضاً : أبو عَمرو الشيباني كهذا، واسمه : سعد بن إياس الكوفي، (ش) .

أقولُ: بل هو ككُنيةِ الأوّل نفسه ، لكن وقع عند الشيخ شاكر في طبعته: وأبو عمر، فظنهما اثنين!! وعلى الصواب وقع في النسختين، وانظر والسير، (١٧٣/٤).

(٣) السيباني؛ بفتح السين المهملة، وإسكان الياء التحتية المثناة، ثم بالباء الموحدة، نسبة الى سكيبان بطن من مراد.

ويُوجد أيضاً (السَّيناني) ؛ بكسر السين المهملة، ثم الياء التحتية المثناة ثم النون ، نسبة إلى (سينان) قرية من قرى مرو، والمنسوب إليها هو الفضل بن موسى، محدث مرو. (ش).

أقول: وقد تصحّف (السّيباني) إلى (الشّيباني) على محقق (الإِرشاد) (٢٤٧/٢) للنُّووي!.

وانظر له و الإِيناس بعلم الأنساب، (ص١٢٦ ـ ١٢٧) للوزير ابن المغربي، وومختلف القبائل ومؤتلفها، (ص٨٨) لأبي جعفر بن حبيب.

ويَحْيَى مُترجمٌ في (تهذيب الكمال) (٤٨٠/٣١) و (توضيح المشتبه) (٢٤٥/٥).

الحَدَثي(١) ، يروي عنه أبو القاسم البَغَويّ(٢).

(١) هذا اسمه (عَمْرو) أيضاً، بفتح العين، وفي «الأصل»: عُمر، وهو خطاً.

و (الحَدَثي): بفتح الحاء والدال المهملتين، ثم بثاء مُثلَّقة، نسبة إلى (الحَدَث) وهي قلعة حصينةً . (ش).

أقولَ : وهو كذلك (عمر) في نسخة (ب).

وانظره سؤالات البَرقاني للدارقطني، (٤٥٣) و « الأنساب، (٨٩/٤).

وهل هو: (عُمر) أم (عَمرو)؟

في ذلك اختلاف كبير في المصادر ؛ فانظر «معجم مشتبه أسامي المحدثين» (ص١٨٣) و «الكنى والأسماء» و (٢١١/١) لمسلم، و « تاريخ بغداد» (ص١٤) و « مشتبه النسبة» (ص١٤) و «السير»(٢٠٢/١) و «العبر» (٤٢٧/١).

(٢) انظر ( معجم شيوخ البغوي) (ص٧١).

#### النوعُ السادسُ والخمسون في صنف آخرَ مِّا تقدّم

ومضمونُه في المُتشابِهين في الاسم واسم الأبِ أو النُسبةِ ، مع المُفارقةِ في المُقارَنة؛ هذا مُتقدِّمٌ وهذا مُتَاخِّرٌ.

مثاله: يزيد بن الأسود؛ خُزاعيُّ (۱) صحابيٌّ، و يزيد بن الأسود الجُرشَي(۲)، أُدْرك الجاهلية وسكن الشام، وهنو النذي استسقى به مُعاوية (۲).

وأمَّا الأسودُ بن يزيد(٤) ، فذاك تابعيٌّ من أصحاب ابن مسعودٍ.

(١) يزيد بن الأسود هذا يقال في اسمه أيضاً: يزيد بن أبي الأسود.

وهناك صحابي آخر صغير ، يدعي ( يزيد بن الأسود بن سلمة بن حُجر»، وهو كندي ، وَفَدَ به أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غُلامٌ. انظر ( الإصابة) (ج٦ ص٣٣٦ - ٣٣٧). (ش).

أقو: وانظر (ثقات ابن حبَّان) (٤٤٢/٣).

(٢) انظر ( تذكرة الطالب المعلّم، (ص٣٣) و ( الأنساب، (٢٤٧/٣).

(٣) كما في «تاريخ دمشق» (٦٠٢/١) لأبي زرَعة الدمشقي ،و «تاريخ دمشق» (٣) كما في (تاريخ دمشق)

(٤) انظر «الطُّبقات» (١١٩٧) للإمام مسلم بن الحجّاج.

الوليدُ بن مُسلم الدمشقي(١) ، تلميذُ الأوْزاعي، وشيخُ الإمام أحمدَ، ولهم آخرُ(٢) بصريٌّ تابعيٌّ.

فأمّا مسلّم بن الوليد بن رَبَاح، فذاك مدنيّ، يروي عنه الدَّرَاوَرْدِيُّ وغيرهُ.

وقد وَهمَ البُخاريُّ(٣) في تسميتهِ له في «تاريخه» بالوليــد بن مسلم(١)! والله أعلم.

قلت: وقد اعتنى شيخُنا الحافظُ المِزِّيُّ في «تهذيبه» ببيان ذلك، وميَّزَ [ بينَ ] المتقدِّم والمتأخِّر من هؤلاء بياناً حَسَناً، وقد زدتُ عليه أشياءَ حَسَنةً في كتابي «التكميل»، ولله الحمدُ.

<sup>(</sup>۱) أي: راو آخر يحملُ الاسم نفسه؛ وهو مُترجمٌ في «سؤالات الآجري» (٢٤٧) و «الجمع بين رجال الصحيحين» (٤/١٥)» و «ثقات ابن حبان» (٤/٧) و «تهذيب الكمال» (٨٥/٣١).

<sup>(</sup>٢) ( الجرح والتعديل، (١٨٧/٨) و ( التاريخ الكبير، (١٥٣/٨).

<sup>(</sup>٣) وقد خطَّأَهُ في ذلك أبو حاتم الرازي؛ كما في «بيان خطأ البُخاريِّ» (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٤) «الإرشاد» (٢١/٢) للخليلي، و « التعديل والتجريح» (١١٨٩/٣) للباجي، و «السيّر» (٢١١٩) و «تهذيب الكمال» (٨٦/٣١).

#### النوعُ السابعُ والخمسون معرفةُ المنسوبينَ إلى غير آبائهم

وهم أقسامٌ:

أحدها: المَنْسُوبُون إلى أُمَّهاتهم، كمُعاذِ ومُعوَّذِ ، ابْنَي عفراء، وهما اللَّذانِ أَثْبَتا أَبَا جَهَل يومَ بدر، وأُمُّهم هذه عفراءُ بنتُ عُبيد، وأبوهم الحارثُ بن رِفاعة الأنصاريّ، ولهم آخُر شقيقٌ لهما، وهُوَ: عَوْذ (١) ، ويُقال : عَوْن، وقيل : عَوْف(٢)، فاللهُ أعلمُ .

بلال ابن حَمَامة المؤذّن ، أبوه رَباحٌ.

ابن أم مكتوم (٣) الأعمى المؤذّن أيضاً، وقد كان يَوُمُ أحياناً عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غَيْبتِه (١)، قيل: اسمهُ عبد الله بن زائدة، وقيل: عَمْرو بن قيس، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) عَوْدْ : بالذالِ المُعْجمة، والراجع في اسمهِ أنّه : عوفٌ ؛ كما نصَّ عليه ابنُ حَجَر في والإِصابة، وقد مضى ذِكرهُ هو وإخوته في (ص ٥٤٣). (ش).

أقولُ: وسبق ـ معه ـ التعليق عليه وشرحه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البرُّ في (الاستيعاب، (٥٣/٩) : ﴿ وَهُوَ الْأَكْثُرُ،

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في ( السِّير) (٣٦٠/١): (مُختلف في اسمهِ، فأهل المدينة يقولون: عبدالله .. وأمَّا أهل العراق، فسمُّوه عَمْراً....

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩٢/٣ و ١٩٢) وأبو داود (٥٩٥) و (٢٩٣١) عن أنس، بسند صحيح، وصححة شيخنا الألباني في (صحيح سُنن أبي داود)(٥٥٥).

عبدالله ابن اللُّتِبيَّة، وقيل : [ابن] الأتبيَّة؛ صحابيُّ(١).

سُهيل ابن بيضاء ، وأخواه منها: سهلٌ وصفوان، واسمُ بَيْضاءَ دَعْدٌ، واسمُ أبيهم وَهْب(٢).

شُرَحْبيل ابن حَسَنَة، أحدُ أمراء الصحابةِ على الشام، هي أُمَّهُ، وأبوه عبدالله بن المُطَاع (٣) الكِنْديّ.

عبدالله ابن بُحَيْنَة، وهي أُمُّه، وأبوه: مالك بن القِشب(٤) الأُسدي.

<sup>(</sup>١) اللَّتْبِيَّة: بضمَّ اللام، وإسكان التاء المُثنَّاة الفوقية، وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية، والأتبية بوزنه، وفي ضَبْطِ كلَّ منهما أقوالَّ أُخَرُ. (ش).

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الأبيه فيمن نُسبِ إلى غير أبيه) (١٠٦/١) للفيروز الآبادي.

 <sup>(</sup>٣) في ( الأصل): بن أبي المُطاع؛ وهو خطأ صَححناه من (الإصابة) وغيرها من
 كتب الرجال . (ش).

أقول: وعلى الخطأ في نُسخة (ب) ، وانظر (البداية والنهاية) (٩٣/٧).

<sup>(</sup>٤) القِسْب: بكسر القاف، وإسْكان الشِّين المُعَجمة، وآخره باء مُوحَّدة. (ش).

سعد ابن حَبَّة (١) هي أُمهُ ، وأبوه بُجَيْر بن مُعاويةَ (٢).

ومن التابعين فَمَنْ بعدَهم : مُحمّد ابن الحَنَفِيَّة، واسمُها خوْلَةُ(٣)، وأبوه أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

إسماعيل ابن عُلَيَّة، هي أُمُّهُ، وأبوه إبراهيمُ، وهو أحدُ أئمةِ الحديثِ والفقه ومن كبار الصالحين.

قلتُ: فأمَّا ابنُ عُلَيَّة السذي يعزو إليه كثيرٌ من الفُقَهاء، فهو إبراهيمُ ابنُ إسماعيلَ (٤) هسذا ، وقد كسان مُبتدِعاً يقولُ

(١) حُبَّتة: بفتح الحاء المهملة ، وإسكان الباء الموحَّدة. (ش).

أقول : و انظر «توضيح المشتبه» (۲/٥/۲).

(٢) (بَجَيْر): بضم الباء وفتح الجيم، وفي ( الأصل): ( يحيى)! وهو خطأ صححناه
من ابن سَعْد و ( الإصابة ) وغيرهما.

وسعد ابن حَبْتة هذا صحابيّ، من ذُرِّيته: أبو يوسُفَ القاضي صاحب أبي حنيفة، وهو يعقوب بن إبراهيم بن حَبيب بن [خُنيْس بن] سعد ابن حَبْتة. (ش).

أقول: الذي رأيتُه في نُسخة (أ): (بُحير، بالحَاءِ اللهملة، لا (يحيى)! وهو على الصواب في نُسخة (ب)، وانظر ( المؤتلف والمختلف ، (١٥٩ و ١٩٥ و ٨٧٦ و ٨٧٦ و ١٤١١) للدارقطنيّ، وما بين معكوفين منه.

(٣) انظر (وفَيَات الأعيانُ» (١٦٩/٤) و (تحفة الأبيه» (١٠٥/١).

(٤) في نسخة (أ) : (إسماعيل بن إبراهيم)، وفوق الكلمتين رمزُ التقديم والتأخير (مـ مـ )

وجاءت على الصواب في نسخة (ب) كما أثبتً.

ولقد بَنَى الشيخ شاكرُ تعليقه الآتي على ما في نسخة (أ) دون الانتباه إلى التقديم والتأخير!!

وانظر «توثيق النصوص وضبطها عند المحدّثين» (ص٩٩ ١ - ١٥٢).

بخَلْقِ القرآنِ (١).

ابن هَرَاسَة ، هو أبو إسحقَ إبراهيمُ ابنُ هَرَاسة.

قال الحافظُ عبدُ الغنيّ بن سَعيد المِصْري: هي أمُّه،

(١) ظاهر عبارة المصنف يفيد أنّ ابن عُلية شخصان : أحدهما: أحد أثمة الحديث والفقة ومن كبار الصالحين، والثاني: مبتدع يقول بخلق القرآن! كما يستفاد من التعبير بأمّا التي للتفصيل والتنويع، وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل وأمّا، وما بعدها، والذي في والميزان، ووالتهذيب، أنّه شخص واحد إمام، بدت منه هفوة وتاب منها، رحمه الله تعالى. (ش).

أقولُ: وليس الأمر كما قال الشيخ رحمه الله!!.

أمّا إسماعيل فإمام مشهورً ، ثقةً من ثقات المسلمين، روى له الأثمة الستة في كتبهم، وترجم له الجممُ الغفير منهم، فانظر «السّير» (١٠٧/٩) و «تهذيب الكمال» (٢٣/٣).

وأمّا إبراهيم المذكور فهو ابنهُ؛ قال فيه الخطيبُ البغداديُّ في «تاريخهِ» (٢٠/١٦): «كان أحد المتكلمين، وممّن يقول بخلق القرآن».

وطوَّل الحافظ ابنُ حَجَر ترجمته في السان الميزان، (٣٤/١ ـ ٣٥).

ونقل الذهبيُّ في «تاريخ الإسلام» (٥٢/١٥) قولَ الإمام أحمدَ فيه: «ضالٌ مُضِلّ»، وختم ترجمته بقولهِ: «وكان أبوه من أثمّة الإسلام».

واسم أبيه سلّمة (١).

ومِن هؤلاء مَن قد ينُسَب إلى جدَّتهِ، كيَعْلَى ابن مُنيَة (٢)، قال الزُّبير ابن بكَّار: هي أمُّ أبيهِ أميّة.

وَبَشْيَرُ ابْنُ الْحَصَاصِيَـةِ (٣) : اسمُ أبيه مَعْبَد، والْحَصَاصِيَةُ، أُمُّ جدَّه الثالث(٤).

(۱) كذا نقل المؤلّف، والذي في السان الميزان، (ج۱ ص٥٦ و ١٢١) أنّه إبراهيم ابن رجاء، وهو الصواب إنْ شاء الله، وإبراهيم هذا ضعيفٌ ، متروك الحديث، ليس بثقة (ش).

أقول: انظر - له - «التاريخ الكبير» (١/٥٠١) و « التاريخ الأوسط، (٢٧٩/٢) و«الضعفاء الصغير» (١١) كلها للإمام البخاري.

وراجع اتحفة الأبيه، (١٠١/١).

(٢) استدرك العراقي في «التقييد والايضاح» (ص٤٢٥) مُبيّناً ضعف هذا القول،
 ومرجّحاً أن منية أمه، فراجعه.

وانظر والإِصابة» (٦٦٨/٣)و والمؤتلف، (ص١٢٣) للأزدي، ووثقات ابن حبان، (كالإرصابة).

(٣) بتخفيف الياء، كما ضبطه غيرُ واحدٍ.

وانظر لترجمته (الاستيعاب) (١٥٠/١) و(تحفة الأبيه) (١٠٢/١) و (تجريد أسماء الصحابة) (٢/١٥).

(٤) قال النوويُّ في ( الإِرشاد) (٧٥٤/٢) : (وقيل: هي أمُّ بشيرٍ). وعنه الحافظ في (الإِصابة) (٩/١). قلت: وكذلك شيخُنا العلاَّمةُ أبو العباس ابنُ تَيْمِيَّة، هي أمُّ أَحَدِ أَجدادِهِ الأَبْعَدِين(٣)، وهو أحمدُ بنُ عبدِ الحليم بن عبدِ السَّلام بن أبي القاسِم بن محمد ابن تَيْمِيَّةَ الحَرَّاني(٤).

ومنِهم مَن يُنسَب إلى جدَّه، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ حُنينٍ، وهو راكبٌ على البغلة يُرْكِضُها إلى نَحْرِ العَدُوِّ، وهو يُنوِّه

<sup>(</sup>١) في (علوم الحديث) (ص ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «البداية والنهاية» (٦١/١٣)للمصنف، ووطبقات الشافعية» (٢) السبكي.

<sup>(</sup>٣) جزم بذلك المنذريّ في ( التكملة) (٣٩/٣).

<sup>(</sup>٤) وقد فصّل المصنف رحمه الله أخباره ، وطوّل في ذكر مآثره ـ فهو تلميذً له ـ في د تاريخه ، بحيث لو جُمعت في صعيد واحد لخرجت كتاباً كبيراً.

وانظر ( البداية والنهاية) ـ له ـ (٣٠٣/١٣ و ٣٣٦) و (٧/١٤ ، ٨ ، ١٠ ، ٣٤ ، ٣١ ، وانظر ( ١٠٠١) على سبيل المثال. ٣٣ ـ ١٠٠ ، و١٧٢) على سبيل المثال.

أقولُ: وحقَّ لهذا العالم الإمام أنْ يَكُونَ تلميذاً لذاك العلامة المُحقِّ ق ، فالعقيدة واحدةً ، والمنهج واحدًّ.

باسمه يقول: «أنا النبيُّ لاكذب، أنا ابنُ عبد المطَّلِب، (١)؛ وهو رسولُ الله مُحَمَّدُ بن عبد الله بن عبد المطلب.

وكأبي عُبَيدُةً بن الجرّاح (٢)، وهو: عامرُ بن عبدالله بن الجرّاح الفهْرِيّ، أحدُ العشرةِ، وأوّل مَنْ لُقِّبَ بأمير الأمراءِ بالشام، وكانت ولايتُه بعد خالِد بن الوليد، رضى اللهُ عنهما.

مُجَمَّعُ ابن جارية، هو : مُجَمَّع بن يزيد بن جارية (٣).

ابنُ جُريج ، هو : عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُريج.

ابنُ أبي ذِئْبٍ: محمدُ بن عبد الرحمن بن أبي ذِئْبٍ.

أحمد ابن حنبل، هو: أحمد بن مُحَمّد بن حنبل الشّيباني، أحدُ الأَثمّةِ (٤).

أبو بكر ابنُ أبي شيبة، هو : عبدُالله بن مُحمّد بن أبي شيبةَ إبراهيم ابن عُثمان العَبْسيّ، صاحب «المُصنّف» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٠٩) ومسلم (١٧٧٦) عن البَرَاء.

<sup>(</sup>٢) انظر «تجريد أسماء الصحابة» (٢٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) (الاستيعاب) (١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) ومَن قَبله - أيضاً - أئمةً ، رحمهم الله أجمعين.

<sup>(</sup>٥) وهو مطبوعٌ مراراً، وما يزال بحاجة إلى عمل علميٌ جادٌ، فهو من أصول دواوين السُّنَة.

وكذا أُخُواه : عثمانُ الحافظُ، والقاسمُ (١).

أبو سعيد بن يونس (٢) صاحبُ «تاريخ مِصر» (٣) ، هو: عبدُ الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي.

وممّن نُسب إلى غيرِ أبيه: المقداد بن الأسود(١)، وهو المقداد بن عَمْرو بن ثعلبةَ الكِنْدي البَهْراني، و الأسود هو : ابنُ عبدِ يَغوثَ الزَّهْرِي، وكان زوجَ أُمِّه، وهو ربيبُه، فتبنّاه، فَنُسب إليه.

الحَسَنُ بن دينارِ (°) ، هو : الحسنُ بنُ واصِلِ، ودينارٌ زوجُ أُمَّـهِ، وقال ابنُ أبي حاتم (٦) : الحسنُ بن دينار بن واصل .

<sup>(</sup>١) وهو ضعيفٌ، فانظر «الضعفاء الكبير» (٤٨١/٣) للعقيلي.

<sup>(</sup>٢) تُونُفِّي سنة (٣٤٧ هـ) ، ترجمته في ( البداية والنهاية) (٢٣٣/١١) للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) لا نعلمُ عن وجوده شيئاً .

<sup>(</sup>٤) انظر (الإصابة ، (٣/٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «تاريخ ابن معين» (١١٣/٢) و « ضعفاء العقيلي » (٢٢٢/١).

 <sup>(</sup>٦) في «الجرح والتعديل» (١١/٢/١)، وهو خَطَأٌ منه ـ رحمه الله ـ ، كما نـبّـه ابن الملقّن في «المقنع» (٦٢٩/٢).

أَقُـولُ: وهكذا .. فما يزالُ أهلُ العلم يُقَـوَّم بعضُهم بعضاً، وينقد بعضهم بعضاً ، ويصوَّب بعضهم بعضاً ،

### النوعُ الثامنُ والخمسون في النِّسَب التي على خلاف ظاهرها

وذلك كأبي مسعود عُقبة بن عَمْرو البَدْرَيّ؛ زَعَمَ البخاريُّ أنه ممن شَهِدَ بدراً، وخالفه الجمهورُ، فقالوا: إنّما سكن بَدْراً فَنُسب إليها (١).

سُلَيمان بن طَرْخان التَّيْمي (٢)؛ لم يكُن منهم ، وإِنَّما نزل فيهم،

(١) هذا الّذي ذَهَبَ إليه البُخاري وافقه عليه مُسلمُ بن الحجاج، وهو الصحيحُ ، فإنّ البُخاري روى في كتاب المُغازي في باب شُهود الملائكة بدراً (ج٧ص٢٤٦ وفتح الباري، طبعة بولاق) حديث عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال: أخر المغيرةُ العصر، فدخلَ عليه أبو مسعود عقبةُ بن عمرو جدُّ زيد بن حَسَن وكان شهد بدراً».

فهذا نصٌّ صريحٌ، ونقل صحيحٌ.

قال ابنُ حَجَر: ﴿ الظاهر أنَّه من كلام عُروة بن الزبير، وهو حُجةٌ في ذلك، لكونهِ أدرك أبا مسعود، وإنْ كان روى عنه الحديث بواسطة.

والمخالفون إنّما يحتجون بقول ابن إسحق والواقدي وابن سعد وغيرهم، وهذا إثبات يقدَّم على النفي، وهـو بإسناد صحيح متصل، والنفي إنّما جاء عن مُتأخرين عن المثبت. (ش).

أقول: انظر دصحيح البخاري، (۲۰۰۷) و دالكنى، (۲۷۸/۲) لمسلم، و دالرصابة، (۲/۹۶) و دطبقات ابن سعد، (٦/٦)، و دالأنساب، (١١١/٢). (٢) انظر د الأنساب، (٣/٤٢) و دتهذيب التهذيب، (٢٠١/٤). فُنُسب إليهم وقد كان مِن موالي بني مُرَّة.

أبو خالد الدَّالاَني(١) ؛ بَطْنٌ من هَمْدان، نزل فيهم(٢) أيضاً، وإِنَّما كان مِن مَوَالي بني أَسَد.

إبراهيم بن يزيد الخُوزي (٣)، إنّما نزل شيعْبَ الحُوز بمكّة.

عبد الملِك بن أبي سُلَيمان العَرْزَميّ(٤) ؛ وهم بَطْنٌ من فَزَارةَ ، نَزَل في جُبَّانتِهم بالكوفةِ.

محمد بن سِنَان العَوَقي (°) ؛ بَطْنٌ من عبدِ القيس، وهو باهليٌّ ، لكنّه نزلَ عندهم بالبصرة.

(١) هذا ضعيفٌ. (ن).

أقول : انظر «المجروحين» (١٠٥/٣) لابن حبّان.

(٢) أي : في بني دالان.

وانظر «الأنساب» (۹۸/٥) و « الإكمال ، (۲،٦/٣).

(٣) الخُوزيِّ : بضم الخاء المعجمة، وبالزاي، وإبراهيم هذا ضعيفٌ جدًّا. (ش).

أقول : انظر « الأنساب» (٥/٩٢) و «معجم البلدان» (٤٠٤/٢) و «المجسروحين» (١٠٠/١).

(٤) العَرْزَمي : بفتح العين المهملة، وإسكان الراء، وبعدها زاي ، ثم ميم . (ش).

(٥) العُوَقيُّ : بالعين المهملة، والواو المفتوحتين، وبعدهما قاف. (ش).

أقولُ : انظر ( الإِكمال؛ (٢١٥/٦) و(الأنساب؛ (٤٠٧/٩) و(مشتبه النسبة» (ص٤٠٧). وحمهرة أنساب العرب؛ (ص٥٩٠).

أحمد بن يوسُف السُّلَمي(١)؛ شيخُ مسلم؛ هو أزديٌّ ، ولكنّه نُسب إلى قبيلة أُمَّه .

> وكذلك حفيده ؟ أبو عَمْرو إسماعيل بن نُجيد (٢) السُّلَميّ. وحفيد هذا ؟ أبو عبدالرحمن السُّلَميّ الصُّوفيّ (٣).

(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۹۲/۱) و «الأنساب» (۱۸۲/۷) و «مشتبه النسبة» (ص۳۰).

(٢) في «الأصل»: أحمد بن نُجيد، وهو خطأ، و(نُجيد) بضم النون، وفتح الجيم. (ش).

أقول: انظر «البداية والنهاية» (٢٨٨/١١) و «السيّر» (٦ ١٤٦/١٦).

(٣) الأول: أحمد بن يوسف بن خالد المُهلَّبي الأزدي، وحفيده أبن ابنه: اسماعيلُ ابس نُجيد بن أحمد بن يوسف، وأما الثالث: فإنّه ابن بنت الثاني، وهو: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي، ونسب سُلمياً إلى جدَّه لأمه، وإلى جدَّه لأبيه لأنهما ابنا عمّ.

انظر «ابن الصلاح» (ص٣٧٥)، و «الأنساب» للسمعاني ( ورقة ٣٠٣)، و « تذكرة الخفاظ » (ج٣ص٣٣)، و «لسان الميزان» (ج٥ص٠٤١). (ش).

أقولُ: وأبو عبد الرحمن السلمي هذا صوفي شديد؛ قال الذهبي في «السير» (٢٥٢/١٧) حول كتابه «حقائق التفسير»: «فيه أشياء لا تسوغ أصلاً، عدها بعض الأثمة من زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفاناً وحقيقة (!)، نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى..».

ومن ذلك، مِقْسم مولى ابنِ عبّاس(١)، لِلُزومهِ له، وإنّما هو مَوْلَىً لعبد الله بن الحارث بن نَوْفَل.

و خالدٌ الحَذَّاء (٢) ؛ إنَّما قيل له ذلك لجلوسهِ عندهم. ويزيدُ الفقيرُ؛ لأنَّه كان يألمُ من فَقَارِ ظهرهِ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ( التاريخ الكبير، (٣٣/٨) و ( الجرح والتعديل، (١٤/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ( الثقات) (٢/٩٥٦) لابن حبان، و (طبقات ابن سَعْد) (٧/٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) في «القاموس»: «الفقير: الكسير الفَقّار» (ن).

## النويحُ التاسعُ والخمسون في معرفة الْمُبْهَمات من أسماء الرجال والنساء

وقد صنَّف في ذلكَ الحافظُ عبدُ الغنيُّ بن سَعيدِ المصريُّ (١)، والخطيبُ البغداديُّ (٢) وغيرُهما.

وهذا إنَّما يُستفادُ من رواية أُخرى من طُرُقِ الحديث(١)، كحديثِ ابن عباس : «أَنَّ رجلاً قال : يا رسولَ الله، الحجُّ كلِّ عام؟ »(٤)؛ هو الأقرعُ

(١) واسمُ كتابهِ «الغوامض والمبهمات، منه نسخةٌ في الظاهريَّـة. (ن).

وقد طبع في مجلَّد ضَخْم قبل سنوات.

(٣) في نسخة (ب) : (مِن طريقِ للحديث).

(٤) رواه الطيالسيُّ (٢٦٦٩) ـ ومِن طريقهِ الخطيبُ في «الأسماء المُبهمة» (ص ١٣) ـ عن شريك وسلام، عن سيماك، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس. وفيه الرجلُ مُبهماً.

وأخرجه الدارَّقُطنيُّ (٢٨١/٢) مِن طريق الوليد بن أبي ثَـوْر، عن سِماك، بهِ. والوليد ضعيف جداً. وأمَّا الروايةُ الْمُبَيِّنةُ للإِبهام فقد رواها أحمد (١/٥٥٥ و ٢٧١ و ٢٩٠ و ٣٥٢ و

٣٧٠) وأبو داود (٢٢١) والنسائي (٢٦٢٠) وابن ماجه (٢٨٨٦) والدارقطنيّ (٢٧٨/٢) مِن طريق الزَّهْري عن أبي سِنان الدُّوليِّ عن ابن عباس.

وسنده صحيح.

وقارِنَ بـ (الغوامض) (٢٨/٢٥) لابن بَشْكُـوال.

<sup>(</sup>٢) وهو كتابُ والأسماء المبهمة في الأنباءِ المُحْكَّمة، يُوجَد منه الجزءُ الأوَّل في المكتبة الظاهريّة. (ن).

وحديثِ أبي سعيدٍ : «أنَّهم مرُّوا بحيٍّ قد لُـدِغَ سيِّـدُهم، فَرَقاهُ رجلٌ منهم»، هو أبو سعيدٍ نفسُـه(۱).

في أشباهٍ لهذا كثيرٍ يطولُ ذِكْرُها.

وقد اعتنى ابنُ الأثيرِ في أواخرِ كتابه «جامع الأصول»(٢) بتحريرِهـا.

واختصر الشيخ مُحْيي الدين النَّوَويُّ كتابَ الخطيبِ في ذلك(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البُخاري (٢٥٦) ومسلم (٢٠١) بالإِبْهام.

ورورياه - البُخاري (٤٧٢١) ومسلم (٢٢٠١) أيضاً - بالتسمية.

وانظ ر «الإشارات إلى المبهمات» (ص ٥٥) للنووي، و هنوامض الأسماء» (٢٨١) لابن بَشْكُوال، و هدي الساري» (ص ٢٨١) لابن حجر و «التلقيح» (ص ٣٤٢) لابن الجوزي، و «شرح مسلم» (١٨٧/١٤) للنووي.

<sup>(</sup>٢) انظر (تتمَّة جامع الأصول) (١٠٢٣/٢) بتحقيق بشير محمد عيون.

<sup>(</sup>٣) وهمو مطبوعٌ ببلاد الهند في مِلْتان، واسمه «الإشمارات إلى بيان أسماء المُبهمات، زاد في آخرهِ زياداتٍ مُفيدةً. (ش).

أَقُولُ : وقد جُدُّدَ طبعُه قريباً بنشرةٍ مُحَـقَّقةٍ.

وهو فنٌ قليلُ الجدوى بالنسبةِ إلى معرفةِ الحُكْم من الحديثِ، ولكنّه شيءٌ يتحلّى به كثيرٌ من المُحَدِّثين وغيرهم.

وأهم ما فيه ما رَفَعَ إِبهاماً [ما] (١) في إِسناد، كما إِذَا وَرَدَ في سند: عن فُلان بن فُلان، أو : عن أبيه ، أو : عمّه ، أو : أُمّه ؛ فَورَدَت تسمية هذا المُبْهَم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف، أو ممّن يُنْظَر في أمره .

فهذا أنفعُ ما في هذا النَّوْع.

<sup>(</sup>١) سقط من طبعة الشيخ شاكر، تَبعًا لنسختة (أ)، والمُثبَت مِن نُسخة (ب).

# النوعُ الموفّي سننِّين معرفةُ وَقَيَات الرواة ومواليدهم ومقندار أعمارهم

لِيُعْرَفَ من أَدْرَكَهُم مِمّن لم يُدْرِكهم؛ مِن كذّابٍ أو مُدلِّس، فيتحرَّرُ المتَّصلُ والمنقطعُ وغيرُ ذلك.

قال سفيانُ الثوريُّ : لمَّا استعمل الرواةُ الكذبَ استعملُنا لهم التأريخَ (١).

وقال حَفْصُ بن غِيَاتْ : إذا اتَّهَمْتُم الشيخَ فحاسِبوه بالسِّنَّيْنِ (٢).

وقال الحاكمُ: لَّا قَدِمَ علينا محمدُ بن حاتمِ الكُشِّي (٣) فحدَّث عن

(١) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص ١٩٣).

وراجع ـ له ـ (الإعلان بالتوبيخ) (ص ٩) للسخاوي.

(٢) ضُبطت بالحروف في حاشية النَّسْخة المخطوطة من «المُقْنع»، كما في هامشيهِ (٦٤٤/٢).

وفسّره ابنُ المُلقِّن - تَبَعاً لابن الصلاح (ص٤٤٣) - بقولهِ : «احْسِبُوا سِنَّه، وسِنُّ مَن كَتَبَ عنه».

والخَبَر في (الكفاية) (ص ١٩٣).

(٣) الكَشِّي : «نسبةً إلى (كَشَّ)؛ بفتح الكاف وتشديد الشِّين المُعجَمة، وهي قريةً من جُرْجان. (ش).

عَبْد بن حُمَيد، سألتُهُ عن مولده ؟ فذكر أنّه ولد سنة ستّين ومئتين، فقلتُ لأصحابِنا: إِنّه يزعُم أنّه سمع منه بعدَ موتِه بثلاثَ عشرة سنةً(١)!

قال ابنُ الصَّلاح (٢): شخصانِ من الصحابةِ عاش كُلِّ منهما ستَّينَ سنةً في الجاهليَّةِ وستَّينَ في الإِسلام، وهما حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ، وحَسَّانُ بنُ ثابتٍ، رضى اللَّهُ عنهما (٣).

وحُكي عن ابنِ إسحاقَ أنَّ حَسَّان بنَ ثابتِ بنِ المُنذر بن حِرَام: عاشَ كلَّ منهم مائةً وعشرينَ سنة (1).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص ٦٠) ومِن طريقه ِ الخطيبُ في «الجامع» (١٣٢/١).

وهذا من الحاكم تكذيب له، كما صرَّح به في «السير» (٥١/١٥) و «الميزان» (٥٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) في (علوم الحديث) (ص ٣٤٦).

 <sup>(</sup>٣) جزم بذلك الحافظُ أبو زكريًا ابن مندة في جُزئهِ (مَن عاش مئةً وعشرين من الصحابة) (ص ٤٨ ـ ٦٩).

 <sup>(</sup>٤) يعني حسّاناً وأباه وجدّه وجدّ أبيه، كلّ واحد منهم عاش عشرين ومئة سنة. (ش).

أقولُ: وهـو كلامُ الإِمام الترمـذي في السمية أصحـاب رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ (رقم: ١٢٤).

وانظر والبداية والنهاية، (٦٨/٨) للمصنَّف، و والتلقيح، (ص ٦٨) لابن الجوزي. ولابن المُلقَّن في والمُقْنِع، (٦٤٧/٢) اعتراضٌ وجوابٌ على ما سبق، فَلْيُنظر.

قال الحافظ أبو نُعَيم : ولا يُعْرَفُ هذا لغيرِهم من العربِ.

قلتُ : قد عُمِّر جماعةٌ مِن العرب أكثرَ مِن هذا، وإِنّما أراد أنّ أربعةٌ نَسَقاً يعيشُ كُلِّ مِنهم مائةٌ وعشرينَ سنةً، لم يتّفق هذا في غيرهم.

وأمَّا سلمانُ الفارسيُّ؛ فقد حكى العبّاسُ بن يزيدَ البَحْرانيِّ (١) الإِجماعَ على أنَّه عاشَ مائتينِ وخمسينَ سنةً، واخْتَلَفُوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمائةِ وخمسينَ سنة!.

وقد أورد الشيخُ أبو عَمْروِ ابنُ الصَّلاحِ (٢) رحمه اللَّهُ وَفَياتِ أَعيانِ من الناس:

رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم : تُـوُفِّيَ وهو ابنُ ثلاثِ وستِّينَ سنةً ـ على المشهورِ ـ يومَ الاثنين الثاني عَشَرَ من ربيع الأوّل سنةَ إحدى

<sup>(</sup>١) رواه عنه أبو الشيخ في وطبقات المحدّثين بأصبهان، (٢٣٠/١).

وَقَدْ أَنكر الذَّهبيُّ في والسُّيَرِ، (٩٦/١ - ٥٥٧) ذلك، وختمه بقوله : وفلعلُّه عاشُ بضعاً وسبعين سنة، وما أراه بَـلَـغَ المئة، فَـمَـنُ كان عنده علمٌ فَـلْـيُـفِـدُنا».

ثم قال : (وقد ذكرتُ في التاريخي الكبير، أنّه عاش مئتين وخمسين سنةً، وأنا الساعة لل أرتضي ذلك، ولا أصَحُّحُه.

وانظر «ذِكْر أخبار أصبهان» (٤٨/٢) واتاريخ بغداد» (١٦٤/١) والإصابة» (٦٢/٢).

<sup>(</sup>٤) في اعلوم الحديث، (ص ٣٤٥ ـ ٣٥١).

عشرةً من الهجرة.

وأبو بكر : عن ثلاث وسِتّين أيضاً، في جُمادى سنة ثلاث عشرةً.

وعُمر : عن ثلاثٍ وستّين أيضاً، في ذِي الحِجّة سنةَ ثلاثٍ وعشرين.

قلتُ: وكان عُمَرُ أُوّلَ مَن أَرَّخَ التاريخَ الإِسلاميَّ بالهجرةِ النبويةِ من مكّةَ إِلى المدينة، كما بَسَطْنا ذلك في سيرته، وفي كتابِنا «التاريخ» (١) ، وكان أمْرُهُ بذلك في سنةِ ستَّ عشرةَ من الهجرة.

وقُتل عُثمان بن عفّان وقد جاوزَ الثمانينَ، وقيل: بَلَغَ التسعين، في ذي الحِجَّة سنة خمسٍ وثلاثين.

وعلي : في رمضان سنة أربعين، عن ثلاث وستين - في قول -. وطلحة والزُّبير : قُتِلا يومَ الجَمَلِ سنة ست وثلاثين(٢)؛ قال الحاكم : (٣) وسِنُّ كلِّ منهما أربع وستون سنة.

<sup>(</sup>١) يُريد كتابَه «البداية والنهاية»، وقد طُبع منه في مِصْرَ ١٤ مجلداً كبيراً، وبقي مُحَكِدان لم يُطْبَعا. (ش).

أقولُ : وهو الآن مطبوعٌ كاملاً، مراراً، وانظر (٢٠٦/٣) منه.

<sup>(</sup>٢) في شهر جُمادي الأولى. (ش).

<sup>(</sup>٣) في «معرفة علوم الحديث» (ص ٢٠٣).

وتُوفِّي سَعْدُ(١) عن ثلاثٍ وسبعينَ ؛ سنةَ خمسٍ وخمسينَ، وكان آخِرَ مَن تُوفِّي من العشرةِ.

وسعیدُ بن زَیْد : سنةَ إحدی وخمسینَ، وله ثلاثٌ أو أربعٌ وسبعون.

وعبدُ الرحمن بن عَوْف عن خمس وسبعينَ ؛ سنةَ اثنتينِ وثلاثين. وأبو عُبَيْدة : سنةَ ثماني عشرة، وله ثمانٌ وخمسون.

رضي الله عنهم أجمعين.

قلتُ : وأمّا العبادلةُ : فعبدُ اللّهِ بن عباس؛ سنةَ ثمان وستين، وابنُ عمر، وابنُ الزبير، في سنةٍ ثلاثٍ وسبعين، وعبدُاللّه بن عَمْرو؛ سنةَ سبع وستّين.

وأمّا عبدُالله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمدُ بن حنبل، خلافاً للجَوْهَريِّ حيث عدّه منهم (٢)، وقد كانت وفاتُه سنةَ إحدى وثلاثين.

قال ابنُ الصَّلاح(٣): الثالثُ: أصحابُ المذاهبِ الخمسةِ المتبوعةِ:

<sup>(</sup>١) انظر «تاريخ موالد العُلَماء ووفَياتهم» (١/٩٥١) لابنِ زَبْر.

<sup>(</sup>۲) انظر ما مضى فى (ص ١١٥). (ش).

<sup>(</sup>٣) في «علوم الحديث» ( ص٣٤٦)، وقد كان ذكر قسمين قَبْلَه، هذا ثالثهما.

سُفيانُ الثوريُّ : تُولُقِي بالبصرةِ، سنةَ إحدى وستَّين ومائةِ (١)، وله أربعٌ وستَّون سنة.

وتُوُفِّي مالكُ بنُ أنسِ بالمدينةِ، سنةَ تسع وسبعين ومائة، وقد جاوز الثمانينَ.

وتُولُقي أبو حَنيفة ببغداد، سنة خمسين ومائة، وله سَبْعُون سنة. وتُولُقي الشافعيُّ - محمد بن إدريسَ - بمصرَ (٢)، سنة أربع ومائتين، عن أربع وخمسينَ سنةً.

وتُولُفِي أحمدُ بن حَنْبل ببغدادَ، سنةَ إِحدى وأربعينَ ومائتين، عن سَبْع وسِبعينَ سنة.

قلت : وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحواً من مائتي سنة، وكانت وفاته سنة سبع وخمسين ومائة، ببيروت من ساحل الشام، وله من العُمر بضع وستون.

وكذلك إِسحقُ بن راهَوَيهِ قد كان إِماماً مُتَّبَعاً، له طائفةٌ يُقَلِّدُونه

<sup>(</sup>١) قال ابنُ الصلاح : ﴿بلاخلاف﴾!

واستدرك عليه ابنُ الملقّن في ﴿المقنع﴾ (٢٠٠/٢) بأنَّ فيه خلافاً، ثم ذكره ..

<sup>(</sup>٢) وقيل : في غيرها، كما في «الْمُقنع» (٦٥١/٢).

ويجتهدُون على مَسْلكِه، يُـقال لهم: الإِسحاقيّة، وقد كانت وفاتُه سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين، عن بضع وسبعين سنة (١).

قال ابنُ الصَّلاح (٢): الرابعُ: أصحابُ كتبِ الحديثِ الخمسةِ: البُخاريُّ: وُلد سنةَ أربع وتسعين ومائةٍ (٣)، وماتَ ليلةَ عيد الفِطْرِ سنةَ ستُّ وخمسين ومائتين، بقريةٍ يُـقالُ لها: خَرْتَـنْك (١).

ومُسلم بن الحَجَّاج : تُولِفي سنةَ إحدى وسِتَين ومائتين (٥)، عن خمس وخمسين سنةً.

<sup>(</sup>۱) وقع في نُسخة (أ) بياضً عند ذكر عُـمُرِ الأوزاعيّ، وعند ذكر عُمُرِ إسحاق، فأثبت الشيخ شاكر في طبعته بين معكوفين: [سبعون سنة] للأوزاعيّ، و[سبع وسبعين سنة] لإسحاق، وعلّق بقوله : «لم يذكر في ترجمة الأوزاعيّ وإسحاق مقدار عمر كلّ منهما، ترك موضعَهما بياضاً، فكتبناه بين قوسين، اعتماداً على ترجمتهما في «تهذيب التهذيب».

أقولُ : وهو على الصواب ـ كما أثبتُ ـ في نسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) في اعلوم الحديث، (٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) بعد صلاة الجمعة يوم ١٣ شوَّال. (ش).

<sup>(</sup>٤) ومُعجم البلدان، (٢٥٦/٢).

<sup>(</sup>٥) لخمس بقينَ مِن رجبٍ ، بنيسابورَ. (ش).

أبو داود : سنة خمس وسبعين ومائتين(١).

التُّرْمِذي : بعدَه بأربع سنينَ، سنةَ تسع وسبعينَ (٢).

أبو عبدالرحمن النَّسائي : سنةَ ثلاثٍ وثلاثمائةٍ.

قلت : وأبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القرويني ، صاحب «السّنن» التي كمّل بها الكُتُب الستة - والسّنن الأربعة بعد «الصحيحين»، التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر (٣)، وكذلك شيخنا الحافظ المِزِي اعتنى برجالِها وأطرافها (١٠) - ، وهو (٥) كتاب مفيد التويب في الفقه.

وقد كانت وفاتُه سنةً ثلاث وسبعين ومئتين.

رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) في شوَّال بالبصرة. (ش).

 <sup>(</sup>٣) واسمه «الإشراف على معرفة الأطراف» منه عدّة نُسخ خطيّة في مكتبات
 العالم، انظر «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) أمَّا الرجال؛ فب التهذيب الكمال»، وأمَّا الأطراف؛ فب التُحفة الأشراف،، وكلاهما مطبوعان مُتداوَلان.

<sup>(</sup>٥) أي: «سُنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٦) ساقطةً من طبعة الشيخ شاكر، وهي موجودةً في النسختين.

قال: الخامس: سبعة من الحُفّاظ انْتُفعَ بتصانيفِهم في أعصارِنا: أبوالحَسَن الدَّارَقُطْنيُّ: تُوفِّي سنةَ خمسٍ وثمانين وثلاثمائة (١)، عن تسع وسبعينَ سنةً.

الحاكمُ أبو عبدالله النَّيْسابوريّ؛ تُوفِّي في صَفَر سنةَ خمسٍ وأربعمائة، وقد جاوزَ الثمانين(٢).

عبدُالغنيّ بن سعيد المِصْري؛ في صَفَر سنةَ تسع وأربعمائة بمصرَ، عن سبع وسبعينَ سنةً (٣).

الحافظُ أبو نُعَيم الأصبَهاني؛ سنةَ ثلاثينَ وأربعمائة، وله سِتٌ وتسعونَ سنةً (٤).

ومن الطَّبَقة الأُخرى: الشيخُ أبو عُمر [بن عبد البَرِّ] النَّمَري(°): تُوفِّي سنةَ ثلاثٍ وستَّين وأربعمائة، عن خَمْسٍ وتسعينَ سنةً.

<sup>(</sup>١) في ذي القَعْدة ببغداد. (ش).

<sup>(</sup>٢) مات ببلدة نيسابورَ، ووُلد بها في ربيع الأُوّل سنة ٣٢١. (ش).

<sup>(</sup>٣) وُلد في ذي القَـعُـدة سنة ٣٣٢. (ش).

<sup>(</sup>٤) وُلد سنة ٣٣٤. (ش).

<sup>(</sup>٥) انظر «الإنباه على قبائل الرواة» (٩٧-٩٩) لابن عبدالبر نفسه. وما بين المعكوفين ساقط من طبعة الشيخ شاكر.

ثم أبو بكر أحمدُ بن الحُسَين البَيْهَـقيّ؛ تُولُقي بنيسابورَ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ وأربعمائة، عن أربع وسبعين سنةً.

ثم أبو بكر أحمدُ بنُ على الخطيبُ البغداديُّ؛ تُونُني سنةَ ثلاثِ وستّينَ وأربعمائة، عن إحدى وسبعينَ سنةً.

قلتُ : وقد كان ينبغي أنْ يُـذْكَرَ مع هؤلاءِ جماعةٌ اشْتَـهَـرَتْ تصانيفُهم بين الناس، ولا سيّما عندَ أهلِ الحديثِ :

كالطَّبَرانيِّ : وقد تُـوُفِّيَ سنةَ ستين وثلاثمائةٍ، صاحبِ «المعاجم الثلاثةِ» وغيرِها.

والحافظِ أبي يَعْلَى المَوْصِليُّ (١).

والحافظ أبي بكر البَزَّار (٢).

وإمامِ الْأَثْمَةِ محمد بنِ إسحقَ بنِ خُنزَيْمَةً : تُوفِّي سنةَ إحدى

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ الشيخ شاكر في طبعته ِ ـ هنا ـ تاريخ وفاته بين معكوفين : [تُـوُفَّي سنة سبع وثلاث مئة]!

وهي زيادةٌ على النسختين بلا مُسَـوِّغ!! وحقُّها أنْ تكونَ حاشيةً .

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ الشيخ شاكر في طبعته ِ ـ هنا ـ تاريخ وفاته بين معكوفين : [تُـوُفُي سنة اثنتين وتسعين ومئتين]!

وهي \_ أيضاً \_ إَضافةٌ على النُّـسْخَتين بلا مُسوِّغ!! وحقُّها أنْ تكونَ حاشيةً .

عشرةً وثلاثمائة، صاحب (الصحيح) (١).

وكذلك أبو حاتم مُحَمّد بن حِبّان البُستي، صاحب «الصّحيح» (٢) أيضاً، وكانت وفاته سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.

والحافظُ أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٌّ، صاحبُ «الكامل»(٣)، تُـوُفِّي سنةً سبع وستيَّن وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) طُبع قسمٌ من (صحيحهِ ، يكونُ قَدْرَ ثلثِ الكتاب ، في أربع مجلّدات، وهو القسمُ الموجودُ منه.

<sup>(</sup>٢) طُبع ترتيبُه المسمى بـ والإحسان، في بضعةَ عَشَـرَ مجلّداً، في بيروت.

<sup>(</sup>٣) مطبوعٌ في ثمانية مجلّدات طبعةً إلى السُّقْم أقربَ!

# النَّـوعُ الحادِّبِ والسِّتون في معرفة الثَّـقات والضُّعَفاء من الرُّواة وغيرهم

وهذا الفنُّ مِن أهمُّ العلوم وأعلاها وأنفعِها، إذ به تُعْرَفُ صِحَّةُ سَنَد الحديثِ [مِن] ضعفِه.

وقد صنَّفُ الناسُ في ذلك قديماً وحديثاً كُتُباً كثيرةً:

مِن أنفعِها كتابُ ابن أبي حاتم (١).

ولابن حِبَّانَ كتابانِ نافعانِ : أحدُهما في الثقات، والآخَرُ في الضَّعفاء، وكتابُ «الكامل» لابن عديً.

والتواريخُ المشهورةُ، ومِن أجلُها: «تاريخ بغداد) للحافظ أبي بكرٍ أحمد بن على الخطيب، و «تاريخ دمشق) للحافظ أبي القاسم ابن عساكر، و «تَهْذيب» شيخنا الحافظ أبي الحَجَّاج المِزِّي، و «ميزان» شيخنا الحافظ أبي عبدالله الذَّهَبي (٢).

وقد جمعتُ بينَهما، وزِدْتُ في تحريرِ الجرحِ والتعديلِ عليهما في

<sup>(</sup>١) وهو «الجَرْح والتعديل»، مطبوعٌ في الهند في تسعة مجلَّدات.

<sup>(</sup>۲) وكلُّها مطبوعةٌ تامَّةُ، سوى (تاريخ دمشق) فلم يكمُل.

كتاب، وسَمَّيْتُه بـ «التكميل في معرفة الثُّقات والضَّعفَاء والمجاهيل» (١)، وهو مِن أنفع شيء للفقيه البارع، وكذلك للمُحَدِّث.

وليس الكلامُ في جرح الرِّجالِ ـ على وَجْهِ النَّصيحةِ لله ولرسولهِ ولكتابهِ ولِلْمُؤمِنين ـ بِغِيبةٍ، بل يُثابُ مُتَعاطى ذلك إذا قَصَدَ به ذلك.

وقد قِيل ليحيى بن سعيد القَطَّان : أَمَا تخشى أَنْ يكونَ هؤلاء النَّذِين تَرَكْتَ حديثَهم خُصَماءك يومَ القيامة؟ قال : لأَنْ يكونَ هؤلاء خُصَمائي أحبَّ إلي من أَنْ يكونَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم خَصْمي يومئذ (٢).

وقد سمع أبو تُرابِ النَّخْشَبِيُّ (٣) أحمدَ بنَ حنبلِ وهو يتكلُّمُ في

(۱) انظر ما سبق حولَه (ص ٥٥٣ و ٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ عدي في «الكامل» (١١٠/١) والخطيب في «الكفاية» (ص ٩٢). ولنصُّ الحكاية زيادةٌ في مصادرها الأصلية، هي : «يقولُ لي : لِمَ لمْ تَـذُبُّ الكذبَ عن حديثي ؟!».

وقد جعلها الشيخ شاكر في طبعتهِ في مَتْن الكتاب، وعلّق بقولهِ : «زيادة عن «ابن الصلاح» (ص ٢٩٠)».

أقولُ : ولو اكتفى بالإشارة إليها في الهامش لكان عين الصواب، وأمَّا إثباتُها في المَـــُـن فشيءٌ لا داعيَ لهِ.

<sup>(</sup>٣) اسمه عسكر بن الحُصَين، تُونُقي سنة (٢٤٥ هـ)، ترجمته في «البداية والنهاية» (٣٢١/٠) و «السنُجوم الزاهرة» (٣٢١/٢) و «الحلية» (١٠/١٠).

بعضِ الرُّواةِ، فقال له : أتغتابُ العُلَماءَ؟! فقال له : ويَحك ! هذا نصيحةٌ، ليس هذا غيبةً (١) .

ويُقال: إِنَّ أُوَّلَ مَن تصدَّى للكلامِ في الرُّواةِ شُعبةُ بنُ الحَجَّاجِ، وتَبِعَهُ يحيى بنُ سعيدِ القَطَّان، ثم تلامذتُه: أحمدُ بنُ حنبل، وعليُّ بنُ المديني، ويحيى بنُ مَعينِ ، وعَمْرو بن عليٌّ الفَلاَّس، وغيرُهم (٢).

وقد تكلّم في ذلك مالكً، وهِشَامُ بن عُروةَ، وجماعةٌ من السّلَف الصالح، وقد قال عليه السلامُ: «الدينُ النصيحةُ»(٣).

وقد تكلَّم بعضُهم في غيرهِ فلم يُعتَبَرُ ؛ لما بينَهما من العداوةِ المعلومةِ(٤).

وقد ذكروا(٥) من أمثلة ذلك كلامَ محمد بن إِسحقَ في الإِمام

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في (الكفاية) (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٢) ورد نحوُ هذا الكلام عن صالح جَزَرة؛ أخرجه عنه الخطيب في «الجامع» (١٦١٢).

<sup>(</sup>٣) تمامُه : ١ .. للهِ ولكتابهِ ولرسولهِ ولأثمّة المسلمين وعامّتهم، رواه مسلم [٥٥] بسنده عن تميم الداريّ. (ش).

<sup>(</sup>٤) وهو ما يُعْرَفُ عند المُحَدِّثين بـ (كلام الأقران)، فهو (يُطوى ولا يُروى) كما قال غيرُ واحد منهم، فانظر (السَّير، (٥١/١١) و (تذكرة الحفّاظ، (٧٧٣/٢)، و (الميزان، (٢/١٥)، كلَّها للحافظ الذهبي.

<sup>(</sup>٥) في طبعة الشيخ شاكر : (ذكرناه! وما أثبتُه مِن نسخـة (ب)، أمَّا نسخة (أ) ففيها طَـمْسٌ.

ِ مالكِ، وكذا كلامَ مالكِ(١) فيه ـ وقد وسَّع الـسَّهَــيُــليُّ (٢) القولَ في ذلك ـ.

وكذلك كلامَ النَّسائيِّ في أحمدَ بن صالح المِصْريِّ(٢) حين منعه من حُضورِ مجلسهِ.

(۱) انظر بيانَ الحافظ ابن عبدالبرِّ لذلك في «جامع بيان العلم وفضلهِ» (۱۱،۰/۲)، وكلامَ الذَّهبي في «السَّير» (۳۹/۷ ـ ٤١).

(٢) في «الروض الأُنْف» (٦/١).

(٣) قال الخليلي في «الإرشاد في معرفة عُلماء البلاد» (٢٤/١): «اتّفق الحُفّاظُ على أنَّ كلامَه فيه تحامُلٌ، ولا يقدحُ كلامُ أمثاله فيه».

وقال الذهبي في رسالته والرواة المُتكلَّم فيهم بما لا يُوجب الردَّ (ص ١١): وأحمد بن صالح الطبريّ: حافظ الديار المصرية وعالمها، ثقة جبلٌ، لم يلتفت النَّقَّاد إلى قَوْلِ النَّسائي: ليس بثقةٍ، قد احتجَّ به البُخاريُّ وغيرُه، ولكنّه كان فيه تيه وبَاوً، عفا الله عنه.

وقال في السُّير، (٨٣/١١) : اوأمَّا كلامُ النَّسائي في أحمدَ بن صالح، فكلامُ مَوتُورِ».

وانظر - أيضاً - (السُّيَر) (١٦١/١٢) و(طبقات السبكي، (٨/٢).

### النوعُ الثاني والستون في معرفة مَن اخُــتَكَطَ في آخر عُمُره

إِمَّا لَخُوفِ أُو ضَرَّرٍ أُو مَرَضٍ أَو عَرَضٍ ؟ كَعبدِ اللَّه بن لَهِيعَةَ (١)، لَمَا ذَهَبَتْ كُتُبه اخْتَلَطَ في عقله؛ فَمَنْ سَمعَ مِن هؤلاءِ قبلَ اختلاطِهم قُبِلتَ (٢) روايتهم، وَمَنَ سَمعَ بعد ذلك أو شُكَّ في ذلك لم تُقبَل.

ومِمَّن اخْتَلَطَ بِأُخَرَةً :

عطاءً بن السائب.

وأبو إِسحقَ السَّبيعي؛ قال الحافظُ أبو يَعْلَى الخليليُّ (٣): وإِنَّمَا سَمِعَ ابنُ عُيِنَةً منه بعد ذلك (٤).

وسعيدُ بن أبي عَرُوبة، وكان سماعُ وكيع (٥) والمُعافى بن عِمْران

<sup>(</sup>١) ولي في ابن لهيعة، واختلاطِه، وسوءِ حفظه، وذِكْرِ مَن صحَّت روايتهُ عنه جُزْءٌ بعنوان : «الدلائل الرفيعة» يسَّر اللَّهُ تمامَه.

<sup>(</sup>٢) في والأصل؛ : وتُبل، وهو لَحْنٌ. (ش).

أقولُ : بل هو في «النُّسختين (أ) و (ب) : «قُبلت، على الصوابِ.

<sup>(</sup>٣) في والإرشاد، (١/٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) أي : بعد اختلاطه ِ.

<sup>(</sup>٥) قارن بـ (الكفاية) (ص ٢١٧) للخطيب.

وانظر «الكواكب النيرَّات في معرفةِ مَن اختلط مِن الرواة الثقات» (ص ١٩٤).

منه بعد اختلاطه.

والمَسعُودي.

وربيعةُ (١).

وصالحٌ مولى التُّوأمة.

وحُصَين بن عبدالرحمن، قاله النَّسائي.

وسُفيان بن عُيينة قبل (٢) موته بسنتين، قاله يحيى القَطَّان.

وعبدُ الوّهاب الثقفي، قاله ابنُ مَعِين.

وعبدُ الرزَّاق بن هَـمَّام، قال أحمدُ بن حنبل: اختَلَطَ بعد ما عَمِيَ فلا شيءَ (٣).

قال ابنُ الصَّلاحِ (٤): وقد وَجَدْتُ فيما رواه الطبرانيُّ عن إِسحقَ ابن إِبراهيم الدَّبري عن عبد الرزَّاق أحاديثَ مُنْكَرةً، فلعلَّ سماعَه كان منه بعد الحتلاطه.

وذكر إبراهيم الحَرْبي أَنْ الَّدبَري كان عُمْرُهُ حين مات عبدُالرزّاق ست أو سبع سنين (°).

<sup>(</sup>١) قال البر هانُ الأبناسيُّ في «الشَّذا الفيَّاح» (ص ٧٣٠ - بتحقيقي): «وما تعرَّض أَحَدٌ لاختلاطه ..».

<sup>(</sup>٢) أي : أنَّ اختلاطَه كان قبل موتهِ بسنتين.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (٦٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) «علوم الحديث» (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) وهذا غيرُ دقيقِ ا

وعارِمٌ (١) اختلط بأُخَــرَةً.

ومِمَّن اخْتَلَطَ مُمِّن بعدَ هؤلاءٍ :

أبو قِـلاَبَة الرَّقَاشي.

وأبو أحمدَ الغطريفيُّ.

وأبو بكر ابن مالك القَطِيعي (٢)، خَرِفَ حتى لا يـدريَ ما يقرأُ (٣).

= فقد ذكر الذهبي ـ رحمه الله ـ في «السّير» (٤١٦/١٣) أنّ مولدَه كان سنة خمس وتسعين ومئة، وأنَّ سماعَه من عبدالرزاق كان في سنة عشر ومئتين؛ فعلى ذلك فإنّه يكونُ قد سمع منه ابنَ خمسة عشر عاماً.

وهو عُمرٌ مقبولٌ جدّاً في السُّماع.

وقارن بـ «الكواكب النيرَّات» (۲۷۲) و «الكامل» (۳۳۸/۱).

(١) هو محمد بن الفَضْل، أبو النَّعمان، وما رواه عنه البُخاريُّ، ومحمد بن يحيى الدُّهْ لَـــيُّ وغيرُهمـا مِـن الحُفَّاظ ينبغــي أنْ يكونَ قبلَ الاختلاط. قاله ابنُ الصلاح. (ش).

(٢) راوي «مُسنَد الإمام أحمدً» عن ولده عبدالله عنه. (ش).

أقولُ : وقد ذكر ابنُ الكيَّال في «الكواكب النيرَّات» (ص ٩٧-٩٧) أنَّ سماعَ ابن المُـذْهِب منه كان قبل اختلاطه، وحالَ الصحَّة.

وانظر «التنكيل» (١٠١/١ - ١٠٣) للمُعَلِّمي.

#### النوعُ الثالثُ والستون

#### معرفةُ الطُّبَقات (١)

وذلك أمرٌ اصطلاحيٌّ؛ فَمِنَ الناسِ مَن يرى الصحابة كلَّهم طبقةً واحدةً، ثم التابعوُن بعدَهم [أُخْرى، ثُمَّ مَنْ بَعْدهُم] (٢) كذلك.

و[قد] يُسْتَشْهَدُ على هذا بقولهِ عليه السلام: «خيرُ القرُونِ قَرْنِهِ قرنِهِ قرنِهِ قرنِهِ قرنِهِ قرنِهِ قرنِهِ قرنِهِ قرنِهِ أَو ثلاثةً (٣).

<sup>(</sup>١) انظر «بحوث في تاريخ السنة المشرّفة» (ص ٧٢)، و «علم التاريخ عند المسلمين» (ص ١٣٣-١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقطً من طبعة الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٣) مُخَرُّج في (الصحيحين) مِن حديث عِمران بن حُصَين.

أقولُ: كذا تابع الشيخ شاكر مُصَنِّفُنا في عزوه وإيراده!

وهو ـ أي : ابنَ كثير ـ قد ذكره هنا هكذا، بلفظ : «خير القرون ...»، وكذلك ذكره في «تاريخه» (١٠١/١) و (٢٥٥/٦) وفي «تفسيره» (٤٩٣/٧)!!

قال شيخُنا الألباني في تعليقه على «التنكيل» (٢٠٨/٢): «هكذا اشتهر على الألسنة، وقد أخرجاه في «الصحيحين» مِن حديث ابن مسعود وعمران بن حُصَين، ومسلم عن أبي هُريرة، وعائشة، ولفظ حديثها وحديث ابن مسعود: «خير الناس قَرْني ...»، ولفظ عمران وأبي هُريرة: «خير أُمتي قَرْني ...».

وَمِن الناسِ مَنْ يقسِمُ الصحابَة إلى طبقاتٍ، وكذلك التابعين فَمَنْ بعدَهم.

ومنِهم مَنْ يجعلُ كلُّ قرنٍ أربعينَ سنةً (١).

وَمِن أَجَلِ الكُتُبِ في هذا «طَبَقاتُ محمد بن سَعْد» كاتبِ الواقديِّ.

وكذلك كتابُ «التاريخ» لشيخنا العلاّمة أبي عبدالله الذَّهَبي رحمه الله.

وله كتابُ «طَبَقات الحُفَّاظ» مُفيدٌ أيضاً جداً (٢).

(١)انظر «البداية والنهاية» (١٠١/١) للمصنف.

(٢) طُبعت «طَبَقَات ابن سعد» في مدينة لَيدٌن من بلاد هُولندة.

وطُبع «طبقات الحُفَّاظ» للذَّهبيّ في حيدر آباد الدَّكِن من بلاد الهند، وتُسَمَّى «تذكرة الحُفَّاظ».

ولعلّ اللّه يُسهّل بمن يطبعُ وتاريخ الإسلام، للحافظ الذهبيّ. (ش).

أقولُ : وقد طُبع منه إلى هذه الساعة بضعٌ وعشرون مجلّداً، والعَمَلَ جارٍ ـ فيما يبلغُنا ـ على تكمليه ـ إن شاء الله ـ.

تنبيه: وقع في طبعة الشيخ شاكر : (مفيداً أيضاً جداً)!! والصوابُ ما أثبتُ.

# النوعُ الرابعُ والسنون في معرفة الموالي من الرواة والعُلَماءِ وهو مِن المُهِمَّات.

فَرُبَّما نُسِب أَحدُهم إلى القبيلةِ، فَيَعْتَقِدُ السامعُ أَنَّه منهم صَلِيبةً (۱)، وإنَّما هو من مواليهِم (۲)، فَيُمَيَّزُ ذلك لِيعْلَم، وإنْ كان قد ورَدَ في الحديث [الصحيح]: « مَوْلي القوم مِن أَنْفُسِهم »(۲).

ومن ذلك: أبو البَخْتَري الطَّائيُّ؛ وهنو سعيد بن فَيْروُز، وهنو مولاهم.

وكذلك أبو العاليةِ الرِّيَاحي.

وكذلك الليثُ بن سَعْد الفَهْمي.

<sup>(</sup>١) أي : مِن صُلُّبهم ونَسَبِهم. (ش).

<sup>(</sup>٢) انظر «النهاية» (٢٢٨/٥) لابن الأثير، و«تهذيب الأسماء واللغات» (١٩١/٤) و«الصّحاح» (٢٥٢٩/٦) للجوهريّ.

<sup>(</sup>٣) رواه البُخاري (٦٣٨٠) عن أنس.

وما بين المعكوفين ساقطٌ من طبعة الشيخ شاكر.

وكذلك عبدُالله بن وَهْب القُرشَي، وهوْ ' مولى لعبد الله بن صالح كاتبِ الليثِ.

وهذا كثيرٌ.

فأمّا ما يُذكر في ترجمة البُخاريِّ أنَّه مولى الجُعْفيِّين؛ فَلإِسلام جدَّه الأُعلى على يَد ِبَعْضِ الجُعْفيِّين (٢).

وكذلك الحسنُ بنُ عيسى الماسَرْجِسيّ؛ يُنسَب إلى ولاءِ عبدالله البن المُبَارَك، لأنّه (٣) أسلمَ على يديهِ، وكان نَصْرانياً.

وقد يكونُ [الولاء] بالحِلْف، كما يُقال في نسبِ الإمام مالكِ بن أنس: مولى التَّيْمِيِّين، وهو حِمْيَرِيٌّ أصبَحيٌّ صلببةً (١)، ولكنْ كان جَدُه مالكُ ابن أبي عامر حليفاً لهم، وقد كان عَسِيفُ (٥) عند طلحة بن عُبيد الله التَّيْميُّ أيضاً، فَنُسِب إليهم كذلك.

وقد كان جماعة من سادات العُلَماء في زَمَن السلَف من الموالي .

<sup>(</sup>۱) كـذا في النسـخـتين، وهو اختصارً مُـخِلَ لعلّه من المؤلّف، ففي «علوم الحديث» (ص ٣٦٠) أنَّ عـبدالله بن وَهْب مولى قُريش، وعبدالله بن صالح مولى جُهَينةَ. وانظر «المُقْنَع» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر «هَدي الساري» (ص ٤٧٧) و «الأنساب» (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) كذا في نُسخة (ب)، وفي نُسخة (أ): «بأنّه» وأثبتها الشيخ شاكر كما في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر «جمهرة أنساب العَرَب» (ص ١٣٨ و ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) أي: أجيراً. (ش).

وقد رَوَى مسلمٌ في «صحيحه» (١) : أنَّ عُمَر بن الخطّاب لمّا تلقَّاه نائبُ مكّة أثناء الطريقِ في حَجِّ أو عُمرةٍ، قال له : مَن استخلفتَ على أهل الوادي؟ قال : ابنُ أَبْزَى، قال: وَمَن ابنُ أَبْزى؟ قال : رجلٌ من الموالي، فقال : أمَا إِنّي سمعتُ نَبِيَّكم صلّى الله عليه وسلم يقولُ : « إنَّ الله يرفعُ بهذا العلم أقواماً ويضعُ به آخرين».

وذكر الزُّهْرِيُّ (٢) أنَّ هِشَامَ بنَ عبدِالملك قال له: مَنْ يسودُ أهلَ مَكَّةَ؟ فقلت : عطاء، قال : فأهلَ اليمن؟ قلت : طاووسَ، قال : فأهلَ الشام؟ فقلت : مكحولٌ، قال : فأهلَ مصر؟ قلت : يزيد بن أبي حَبيب، قال : فأهلَ الجزيرةِ؟ فقلت : ميمون بن مِهْران، قال: فأهلَ خُراسان؟ قلت : الضحّاك بن مُزَاحِم، قال: فأهلَ البصرة؟ فقلت : خُراسان؟ قلت : الضحّاك بن مُزَاحِم، قال: فأهلَ البصرة؟ فقلت : الحسن بن أبي الحَسن (٣)، قال : فأهل الكوفة؟ فقلت : إبراهيمُ النَّخَعي.

وَذَكَر أَنَّه يقولُ له عند كُلِّ واحدٍ : أَمِنَ العربِ أَم مِن المَوَالي؟ فيقولُ : مِن المُوالي، فلمَّا انتهى قال : يا زُهْرِيُّ، واللَّهِ لَتَسُودَنَّ الموالي

<sup>(</sup>۱) (برقم: ۸۱۷).

 <sup>(</sup>٢) روايها عن الزُّهْريُّ هو الوليدُ بن محمد المُوتَّري، وقد رواها ـ إليه ـ الحاكمُ في
 «معرفة علوم الحديث» (ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦).

وقال الذَّهبيُّ في والسُّير، (٥/٥): والحكايةُ مُنكرةٌ، والوليدُ واه.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المشهور الحَسَن البَصْريُ.

على العربِ ، حَتّى يُخطَبَ لها على المنابرِ والعربُ تحتَها، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين، إنّما هو أمرُ الله ودينُه، فَمَنْ حَفظَه سادَ، ومَنْ ضيّعه سَقَطَ.

قلت : وسأل بعض الأعراب لرجل (١) من أهل البصرة، فقال : مَن هو سيّد هذه البلدة؟ قال : الحسن بن أبي الحسن البصري، قال : أمولى هو؟ قال : نَعَم ، قال : فَبمَ سادهم؟ فقال: بحاجتهم إلى علمه وعسدم احتياجه إلى دُنياههم، فقال الأعرابي : هذا لَعَمْرُ أبيك هو السّوْدَدُ (٢).

(١) أثبتها الشيخُ شاكر في طبعته : ﴿ رَجَلًا ﴾!! مخالفاً للنُّسختين.

<sup>(</sup>٢) نقلها عن المصنّف السخاويُّ في «فتح المغيث» (٢/٤).

ولم أقِفْ عليها مُسنَدةً، والله أعلمُ.

# النوعُ الخامسُ والستون معرفةُ أوطان الرُّواة وبُلُدانهم

وهو ممّا يَعْتني به كثيرٌ مِن عُلَماءِ الحديثِ، وربَّما ترتَّب عليه فوائدُ مُهِمَّةٌ، منها : معرفةُ شيخ الراوي، فَرُبَّما اشْتَبَهَ بغيرهِ، فإِذا عَرَفْنا بَلَدَهُ تعيَّن بَلَدِيَّهُ غالبًا، وهذا مُهِمَّ جليلٌ.

وقد كانت العربُ إنّما يُنْسَبُونَ إلى القبائل والعمائرِ والعشائرِ والعشائرِ والبيوتِ، والعَجَمُ إلى شُعوبها ورساتيقِها(١) وبُلدانِها، وبنو إسرائيلَ إلى أسبَاطِها، فلمّا جاء الإسلامُ وانتشرَ الناسُ في الأقاليم، نُسِبوا إليها، أو إلى مُدُنِها أو قُراها.

فَمَنْ كَانَ مِن قَرِيةٍ فله الانتسابُ إِليها بعينِها، وإِلى مدينتِها إِنْ شَاءَ، أُو إِقليمِها، ومَنْ كَانَ من بلدةٍ ثُمَّ انتقلَ منها إِلى غيرِها فله الانتسابُ إِلى أَيِّهِما شَاءَ، والأحسنُ أَنْ يَذْكُرَهما، فيقولَ مثلاً: الشاميُّ ثم العراقيُّ، أو الدَّمشقيُّ ثم المِصْريُّ، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) مُفردها: رُستاق؛ وهـو القُرى، أعجـميٌّ مُـعَـرُّبٌ؛ كما في «القاموس الحيط» (ص ١١٤٤).

وقال بعضُهم (١): إِنَّما يسوغُ الانتسابُ إِلى البلدِ إِذَا أَقَام فيه أربعَ سنين فأكثرَ!.

وفي هذا نَظَرٌ.

والله سُبحانه وتعالى أعلمُ بالصوابِ.

وهذا آخرُ ما يسّره اللهُ تعالى من «اختصارِ عُـلومِ الحديث» ، وله الحمدُ والمنّة.

وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمد وآلهِ وصحبهِ وسلَّم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنْسَب هذا القولُ لابن المبارك، رواه عنه الحاكم في «تاريخ نيسابور»، كما في «الإرشاد» (۸۰٦/۲) و «التقريب» (۳۸۰/۲ ـ بشرح التدريب)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (۱٤/۱) كلُها للنووي.

وتعقبه البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص ٦٠٧) بقولهِ : «وهذا قولٌ ساقطٌ لا يقومُ عليه دليل».

<sup>(</sup>٢) قاله مُحَقِّقُه ومُتَمَّمُ حواشيهِ ؛ العبدُ الفقير إلى اللهِ العليِّ الكبير ؛ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبيُّ الأثريُّ - عفا الله عنه بمنه وكرمه -: فَرَغتُ من تكميل التعليق والتحقيق لهذا الكتاب المبارك، مع ضبط النصُّ وتوثيقه - على قدر الجُهد والطاقة - مع أذان ظهر يوم الأربعاء لثلاثة أيّام بقسينَ مِن شهر الله المحرم سنة خمس عشرة وأربع مئة وألف للهجرة.

سائلاً الله التوفيق والسداد، والإخلاصَ والقَبول، وحُسن الختام، والوفاةَ على الإيمان.

# الفمارس العامَّــة

#### ۱ فهرس أنواع علوم الحديث على ترتيب المؤلّف

| 99    | ١ ـ الصحيح                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | ١ - الصحيح ٣ - الحسن ٩ - الشعيف ٥ - المتصل ٧ - المرفوع ٨ - المقطوع ١ - المرسَل ١ - المنقطع ١ - المنقطع ١ - المنقطع ١ - المنقطع |
| 131   | ٣ ـ الضعيف                                                                                                                     |
| 1 2 2 | ٤ ـ الُسنَد                                                                                                                    |
| 1 80  | ٥ ـ المتصل                                                                                                                     |
| 127   | ٦ ـ المرفوع                                                                                                                    |
| 127   | ٧_ الموقوف                                                                                                                     |
| 1 2 9 | ٨ ـ المقطوع                                                                                                                    |
| 108   | ٩ ـ المرسكل                                                                                                                    |
| 771   | ١٠ _ المنقطع                                                                                                                   |
| ٧٢/   | ١١ ـ المُعْضَل                                                                                                                 |
| 177   | ١٢ ـ المدلِّس                                                                                                                  |
| 149   | ١٢ _ الشاذّ                                                                                                                    |
| ۱۸۳   | ١٤ ـ المنكر                                                                                                                    |
| ۱۸٤   | ١٥ _ الاعتبار والمتابعات والشواهد                                                                                              |
| ٩٨١   | ١٦ ـ الأفراد                                                                                                                   |
| 19.   | ١٧ _ زيادة الثقة                                                                                                               |
| 197   | ١٨ ـ المُعَلَّل                                                                                                                |
| 771   | ١٩ _ المضطرب                                                                                                                   |

| 778 | ۲۰ المُذرَج                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 777 | ٢١ ـ الموضوع                                        |
| 777 | ٢٢ _ المقلوب                                        |
| ۲۸. | ٢٣ _ مَـن تُقْـبَل روايتـه ومن لا تُقْـبَل          |
| ٣٢٣ | ٢٤ ـ كيفية سماع الحديث وتحمُّله وضبطه               |
| ٣٧٧ | ٢٥ _ كتابة الحديث                                   |
| 387 | ٢٦ ـ صفة رواية الحديث                               |
| 277 | ٢٧ _ آداب المحدِّث                                  |
| 847 | ٢٨ _ آداب طالب الحديث                               |
| 233 | ٢٩ _ الإسناد العالي والنازل                         |
| 800 |                                                     |
| ٤٦٠ | ٣٠ ـ المشهور                                        |
| 173 | ٣٢_ غريب ألفاظ الحديث                               |
| 670 | ٣٣ ـ المسلسك ل                                      |
| 277 | ٣٤ ـ ناسخ الحديث ومنسوخه                            |
| ٤٧٠ | ٣٥_ التصحيف والتحريف                                |
| ٤٨٠ | ٣٦ مُختلِف الحديث                                   |
| ٥٨٤ | ٣٧ ـ المزيد في مُتَصل الأسانيد                      |
| ٤٨٧ | ٣٨ ـ الخفيّ من المراسيل                             |
| 193 | ٣٩_ الصحابة                                         |
| 07. | ٠٤ _ التابعون                                       |
| ۱۳٥ | ٤١ ـ رواية الأكابر عن الأصاغر                       |
| ٥٣٧ | ٤٢ ـ الْمَدَّع ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| ٤٢ ـ الإخبوة والاخوات                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤ ــ رواية الأباء عن الأبناء                                                |
| ٤٥ ــ رواية الأبناء عن الآباء                                                |
| ٤٦ ـ السابق واللاحق                                                          |
| ٤٧ ــ من لم يَــرُو عنه إلاّ راوٍ واحــدٌ                                    |
| ٤٨ ـ مَـنْ له أسهاء متعددة ً                                                 |
| ٤٩ ــ الأسهاء المُـفْـرَدة والكنى                                            |
| ٥٠ ـ الأسهاء والكنى                                                          |
| ٥١ ــ من اشتهر بالاسم دون الكُـنية                                           |
| ٥١ ــ من اشتهر بالاسم دون الكُـنيةِ                                          |
| ٥٣ ـ المؤتلف والمختلف في الأسماء ونحوها                                      |
| ٥٣ ــ المؤتلف والمختلف في الأسهاء ونحـوها                                    |
| ٥٥ ـ نـوع يتركّب من النوعين قـبكـه (الْمــتّـفق والمفترق والمؤتلف والمخــتلف |
| ٥٦ ـ صنف آخر مما تقدّم                                                       |
| ٥٧ ــ المنسوبون إلى غير آبائهم                                               |
| ٥٠ ـ النُّسَب التي على خلاف ظاهرها                                           |
| ٥٥ ـ الْمُبْهَات من الأسهاء                                                  |
| ٦٠ ـ وَفَــيَات الرواة وأعمارهم                                              |
| ٦١ ـ الثقات والضعفاء                                                         |
| ٦١ ــ من اختلط آخر عمره                                                      |
| ٦٦ ـ الطبقات                                                                 |
| ٢- الموالي من الرواة والعلماء                                                |
| ٦٠ ـ أوطان الرواة وبلدانهم                                                   |
| 1                                                                            |

# ٢\_ فهرس أنواع علوم الحديث على ترتيب الهجائي،،

| ٨         | ١ _ آدابُ طالب الحديث / ٢٨                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣         | ١ _ آدابُ طالبِ الحديث / ٢٨١١                                                    |
| 4         | ٢ ـ الإخــوة والأخوات / ٤٣                                                       |
| <b>'V</b> | ٤ ـ الأسهاء المفردة والكنى / ٤٩                                                  |
| 3         | ٥ - الأسهاء والكني / ٥٠                                                          |
| ٣         | ٦ ـ الإسناد العالي والنازل / ٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ٤         | ٧ ـ الإعتبار والمُتابَعات والشواهد / ١٥                                          |
| ٩         | ٨ ـ الأفـراد / ١٦                                                                |
| ٩         | 9 _ الألقــاب / ٥٢                                                               |
| 1         | ١٠ _ أوطان الرُّواة وبلدانُهم / ٦٥                                               |
|           | ١١ ـ التابعـون / ٤٠                                                              |
|           | ١٢ _ التصحيف والتحريف / ٣٥                                                       |
|           | ١٣ _ الثَّقات والضُّعفاء / ٦١                                                    |
|           | ١٤ _ الحسن / ٢                                                                   |
|           | ١٥ _ الخفيُّ من المراسيل / ٣٨                                                    |
|           | ١٦ _ رواية الآباء عن الأبناء / ٤٤                                                |
|           | ١٧ _ رواية الأبناء عن الآباء / ٤٥                                                |
|           | ١٨ _ رواية الأكابر عن الأصاغر / ٤١                                               |
|           | ١٩ _ زيادة الثقة / ١٧                                                            |
| الأخ      | (١) الرقم الذي قيل النوع هو الرقم التسلسلي، والذي بعده هو رقمه في الكتاب، والرقم |

| ۱۲ ـ الشاذ / ۱۳ ـ الصحيح / ۱ ـ الصحابة / ۳۹ ـ الصحابة / ۳۹ ـ الصحابة / ۳۹ ـ ۲۲ ـ الصحابة / ۴۹ ـ ۲۲ ـ الضعيف / ۳ ـ منف آخر مما تقدم (المُتَّفق والمفترق والمؤتلف والمختلف)/ ٥٦ ـ الطبقات / ۳۳ ـ ۲۲ ـ الطبقات / ۳۳ ـ ۲۲ ـ الطبقات / ۳۳ ـ ۲۲ ـ الغريب والعزيز / ۳۱ ـ ۲۰ ـ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *** | ١٠٠ ـ السابق واللاحق / ٤٦                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| ۲۷ ـ الصحيح / ۱ ـ الصحابة / ۳۹ ـ صفة رواية الحديث / ۲۲ ـ صفة رواية الحديث / ۲۲ ـ صفة آخر مما تقدم (المُتَّفق والمفترق والمؤتلف والمختلف)/ ٥٦ ـ الطبقات / ۳۳ ـ الطبقات / ۳۳ ـ غريب الفاظ الحديث / ۳۳ ـ خريب الفاظ الحديث وتحمُّله وضبطه / ۲۳ ـ كيفيّة سماع الحديث وتحمُّله وضبطه / ۲۶ ـ المُوتلف والمختلف في الأسماء ونحوها / ۵۳ ـ المُتقق والمفترق من الأسماء ونحوها / ۵۳ ـ المُتقف والمفترق من الأسماء ونحوها / ۵۶ ـ مُختلف الحديث / ۳۰ ـ مُختلف الحديث / ۲۶ ـ مُختلف الحديث / ۲۰ ـ المدسّل / ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                        |
| ۲۲ ـ الصحابة / ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                        |
| ۲۶ ـ صفة رواية الحديث / ۲۲ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                        |
| ٢٠ - صنف آخر مما تقدم (المُتَّفق والمفترق والمؤتلف والمختلف)/ ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                        |
| "٢- الضعيف / ٣ ـــ الطبقات / ٣٣ ـــ الطبقات / ٣٣ ـــ غريب ألفاظ الحديث / ٣٣ ـــ خريب ألفاظ الحديث / ٣٠ ـــ كتابة الحديث / ٣٠ ـــ كتابة الحديث المحتلف و تحمم له وضبطه / ٣٤ ـــ كيفية سهاع الحديث وتحمله وضبطه / ٣٠ ـــ المؤتلف والمختلف في الأسهاء ونحوها / ٥٥ ـــ المتصل / ٥ ـــ المتقل الماء / ٩٥ ـــ المتقل الماء ونحوها / ٤٥ ـــ المتقل الحديث / ٣٠ ـــ المدتبع / ٤٤ ـــ المدتبع / ٤٤ ـــ المدتبع / ٤٤ ـــ المدتبع / ٢٠ ـــ المدتب / ٢٠ ـــ المدتب / ٢٠ ـــ المدتب / ٢٠ ـــ المرتبع / ٢٠ ـــ  |     |                                                        |
| ۲۷ ـ الطبقات / ۲۳ ـ الطبقات / ۲۳ ـ غريب ألفاظ الحديث / ۲۳ ـ بالغريب والعزيز / ۳۱ ـ تحمّله وضبطه / ۲۶ ـ تعابة الحديث / ۲۰ ـ كتابة الحديث / ۲۰ ـ كيفيّة سماع الحديث وتحمّله وضبطه / ۲۶ ـ المؤتلف والمختلف في الأسماء ونحوها / ۰۵ ـ المبتهات من الأسماء / ۰۵ ـ تحمّل المساء / ۰۵ ـ ممختلف الحديث / ۲۰ ـ ممختلف الحديث / ۳۲ ـ المدبّع / ۲۶ ـ تحمر المربّع / ۲۶ ـ تحمر المربّع / ۲۶ ـ تحمر المربّع / ۲۰ ـ تحمر المربّع / ۲ |     | ٢٦ ـ الضعيف / ٣                                        |
| ٢٠ - غريب ألفاظ الحديث / ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | ٢٧ _ الطبقات / ٦٣                                      |
| ۲ - الغريب والعزيز / ۳۱ - كتابة الحديث / ۲۵ - كتابة الحديث / ۲۵ - كيفيّة سياع الحديث وتحمّله وضبطه / ۲۶ - المؤتلف والمختلف في الأسياء ونحوها / ۳۳ - المُبّهَات من الأسياء / ۹۵ - المُبّهَات من الأسياء / ۹۵ - المُبّق والمفترق من الأسياء ونحوها / ۶۶ - مُختلف الحديث / ۳۳ - مُختلف الحديث / ۳۳ - المُدَّرِج / ۲۶ - المُدَّرِج / ۲۰ - المُدَّرِج / ۲۰ - المُدَّس / ۲۲ - المُدَّس / ۲۰ - المُرْسَل / ۹ - المُرْسَل / ۹ - المُرْسَل / ۹ - المُرْسَل / ۹ - المُرْسَوع / ۲ - المُرْسِوع / ۲ - المُرْسَوع / ۲ - المُرْسَوع / ۲ - المُرْسَوع / ۲ - المُرْسِع / ۲ - المُرْسَوع / ۲ - المُرْسِوع / ۲ - المُرْسَوع / ۲ - المُرْسَع / ۲ - المُرْسَع |     |                                                        |
| ٣- كتابة الحديث / ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                        |
| <ul> <li>٣- كيفية ساع الحديث وتحمم له وضبطه / ٢٤</li> <li>٣- المؤتلف والمختلف في الأسماء ونحوها / ٥٥</li> <li>٣- المُنهَ الله من الأسماء / ٥٥</li> <li>٣- المُتفق والمفترق من الأسماء ونحوها / ٤٥</li> <li>٣- المدبّع / ٣٦</li> <li>٣- المدبّع / ٢٤</li> <li>٣- المدرّم / ٢٠</li> <li>٣- المرسّل / ٩</li> <li>١٠- المرفوع / ٦</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | ٣٠ ـ كتابة الحديث / ٢٥                                 |
| ٣- المؤتلف والمختلف في الأسماء ونحوها / ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                        |
| ٣- المُبهَات من الأسهاء / ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                        |
| ٣- المتصل / ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                        |
| ٣- المُتَّفق والمفترق من الأسهاء ونحوها / ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ٣٤ المتصل/ ٥                                           |
| ٣- مُختلِف الحديث / ٣٦<br>٣- المدبَّج / ٤٢<br>٣- المدرَّج / ٢٠<br>٣- المدلَّس / ١٢<br>٤- المُوسَل / ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ٣٥ ـ الْمُـتّـفق والمفترق من الأسهاء ونحـوها / ٥٤      |
| ٣ ـ المدبّ ج / ٢٠<br>٣ ـ المُدْرَج / ٢٠<br>٣ ـ المدنّس / ١٢<br>٤ ـ المُرسَل / ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *** | ٣٦ _ مُختلف الحديث / ٣٦                                |
| ٣ ـ المدلس / ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ٣٧ ـ المدَّج / ٤٢                                      |
| ٣ ـ المدلس / ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ۲۰ / ۲۰ الكذرَج / ۲۰                                   |
| ٤ - الْمُوْسَل / ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ٣٩ ـ المدلَّس / ١٢ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| ٤ ـ المرفوع / ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ع - المُرسَل / ٩                                       |
| ٤ ـ المزيد في مُتَّصل الأسانيد / ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ١٤ ـ المرفوع / ٦                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ٤١ ـ المزيد في مُتَّصل الأسانيد / ٣٧                   |

| 270   | 27                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 & 8 |                                                                                |
| 200   |                                                                                |
| **    |                                                                                |
| 171   |                                                                                |
| 197   | ٨٨ _ المُعلَّل / ١٨                                                            |
| 1 2 9 | ٤٩ _ المقطوع / ٨                                                               |
| * 77  | ٥٠ ـ المقلوب / ٢٢                                                              |
| ۸۲۲   |                                                                                |
| ٧٠٢   |                                                                                |
| ۲۸۰   | ٥٣ _ مَن تُقْبَل روايته ومن لا تُقْبَل / ٢٣                                    |
| ۸۳۶   | ٥٥ ـ المنسوبون إلى غير آبائهم / ٥٧                                             |
| 177   | ٥٥ _ المنقطع / ١٠ .                                                            |
| ۱۸۳   | ٥٦ - المنكــر / ١٤                                                             |
| 770   | ٥٧ ـ من لم يرو عنه إلاَّ راوٍ واحـدٌ / ٤٧                                      |
| ۳۷۷   | ٥٨ _ مَـن له أسهاء متعددة / ٤٨                                                 |
| ۲۷۲   | 90 _ الموالى من الرواة والعلماء / ٦٤                                           |
| ۲۳۷   | ٠٠ _ الموضوع / ٢١                                                              |
| ۱٤٧   | ٢١ _ الموقــوف / ٧                                                             |
| 77    | ٣٤ ـ ناسخ الحديث ومنسوخه / ٣٤                                                  |
| 127   | ٦٣ _ النُّـسَب التي على خلاف ظاهرها / ٥٨                                       |
| 177   | ٦٤ _ نـوعٌ يتركّب من النوعين قـبلَه (المُـتّفق والمفترق والمؤتلف والمخـتلف)/٥٥ |
| 104   | ٦٠ _ وَفَيات الرواة وأعمارهم / ٦٠                                              |

## ٣- فهرس الأحاديث والآثار،،،

| ٣٣٠ ح                                            | ١ _ آلله أمرك أن تصلي الصلوات                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £7.4                                             | ٢ ـ احتجم وهو صائم محرم                                                                        |
| 0 8 9                                            | ٣- أحضروا موائدكم البقل فإنه                                                                   |
| 787                                              | ٤ ـ أُخَّـر المغيرة العصر فدخل                                                                 |
| 087                                              | ٥ ــ أُخِـرُوا الأحمال فإن اليد                                                                |
| ١٧٨ ح                                            | ٦ ـ إذا أتى أحدكم إلى الصلاة                                                                   |
| 777                                              | ٧ ـ إذا أذن ابن أم مكتوم                                                                       |
| YV • 7                                           | ٨ ـ إذا أقيمت الصلاة فلا                                                                       |
| Y71 7                                            | ٩ ـ إذا أمرتكم بشيء فأتوه                                                                      |
| YYA 7                                            | ١٠ ـ إذا قلت هذا أو قضيت                                                                       |
| 779 ~                                            | ١١ ـ إذا لقيتم المشركين في طريق                                                                |
| 7777                                             | ۱۲ ــ إذا مس رفغيه أو أنثييه                                                                   |
| 148                                              | ١٣ ـ الأذنان من الرأس                                                                          |
| 019_018 ~                                        | ١٤ ـ أرأيتكم ليلتكم هذه فإن                                                                    |
| Y.V 7                                            | ١٥ ـ أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم                                                                  |
| 770 7                                            | ١٦ ـ أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب                                                                 |
| A &                                              | ١٧ ـ الإسناد عندي من الدين ولولا                                                               |
| £77 7                                            | ١٨ ـ أعيا الفقهاء وأعجزهم أن                                                                   |
| £•17                                             | 19 ـ أفضل الصلاة صلاة المرء                                                                    |
| ما كان مرموزاً له بحـرف (ح) فهو في الحاشية ، وما | (١) مـا كــان مــرموزاً له بحرف (م) فهو في المقدَّمة ، وه<br>ليس له رمزٌ فهو في نصُّ الكتابِ . |

| <b>£</b> 7.7 | ٢٠ _ أفطر الحاجم والمحجوم              |
|--------------|----------------------------------------|
| ۷۱           | ۲۱ _ اکتب فوالذي نفسي بيده             |
| ۳۸۰ _        | ۲۲ _ اکتبوا لأني شاه ح ۳۷۸             |
| ح ٤٥٥        | ٢٣ ـ ألا أحدثكم بأحبكم إلى             |
| ح ۸۰۶        | ٢٤ ـ ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه      |
| 371          | ٢٥ ـ اللهم إني أسألك الثبات            |
| 770          | ٢٦ ـ أما تخشى أن يكون هؤلاء            |
| ٥٧٠          | ٧٧ _ أما تكون الذكاة إلا في اللبة ؟    |
| 10.          | ٢٨ _ أمر بلال أن يشفع الأذان           |
| ٥٣٥          | ٢٩ _ أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل         |
| ح ۲۲۷        | ۳۰ ان این آم مکتوم بنادی بلیل          |
| ११९          | ۳۱ _ إن ابني هذا سيد وسيصلح            |
| 717          | ٣٢ _ إن أحق ما أخذتم عليه أجراً        |
| ح ۲۵۳        | ٣٣ _ إن الله خلق الفرس فأجراها         |
| 770          | ٣٤ _ إن الله د فع مهذا العلم أقواماً   |
| . ح ۲۹۷      | ٣٥ _ إن يلالاً يؤذن بليل فكلوا         |
| ٦٥٠          | ٣٦ ـ أن رجـ لاً قال : يارسول الله الحج |
| . ح ۷۷۶      | ٣٧ _ أن رسول الله ﷺ احتجم              |
| A W U        | ٣٨ ــ أن رسول الله ﷺ أملى عليه         |
|              | ٣٩ ـ إن سفينة نوح طافت بالبيت          |
|              | ٠٤ _ إن طائت بك مدة أوشك أن            |
|              | ا ٤ _ إن كان رسول الله ﷺ ليتفقد        |
|              | ٢٤ _ إن للحديث ضوءاً كضوء              |

.

| ٤٣ ــ إن لكل أمة أميناً وأبو عبيدة             |
|------------------------------------------------|
| ٤٤ _ أن النبي ﷺ صلى إلى                        |
| ٤٥ ـ إن وليـتموها أبا بكر فزاهد                |
| ٤٦ ــ إن وليتموها أبا بكر فقوي                 |
| ٤٧ ـ أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي              |
| ٤٨ ـ أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم                 |
| ٤٩ ـ أنا النبي لا كذب أنا ابن                  |
| ٥٠ ـ أنـزلوا الناس منازلهم                     |
| ٥١ ـ إنها الأعمال بالنيات                      |
| ٥٢ ـ إنها كان الماء من الماء في                |
| ٥٣ _ إنها كان يكفيه أن يتيمم                   |
| ٥٤ ـ إنه ليغان على قلبي فأستغفر                |
| ٥٥ ـ أنهم مروا بحيٌّ قد لدغ                    |
| ٥٦ ـ إني سائلك فمشدد عليك                      |
| ٥٧ ـ إني لأسـتغفر الله وأتوب إليه              |
| ٥٨ ـ إني لأعـطي الرجل وغيره أحب                |
| <ul><li>٩٥ ـ إني لأعلم إذا كنت عني</li></ul>   |
| ٦٠ ــ إني لأفعل ذلك أنا وهذه                   |
| <ul><li>٦١ ــ إني لأنسى أو أنسى لأسن</li></ul> |
| ٦٢ ـ أيُّ الخلق أعجب إليكم إيهاناً             |
| ٦٣ ـ أيها امرأة نكحت بغير إذن                  |
| ٦٤ ــ بدأ الإســـلام غريباً وسيعود             |
| ۲۵ ـ بعث بکتابه إلى کسرى مع                    |
|                                                |

| T. T         | ٦٦ ـ البيعان بالخيار                |
|--------------|-------------------------------------|
| 7/17         | ٦٧ ـ بينها نحن حول رسول الله ﷺ      |
|              | ٦٨ ـ التدليس أخو الكذب              |
| tita 4 a     | ٦٩ ـ تزوجني رسـول الله ﷺ لست        |
| <b>δ Δ ¬</b> | ٧٠_ تغزون فيقال هل فيكم من          |
| 777          |                                     |
| 777          | ٧٢ ـ توضأ مرة ونضح فرجه             |
|              | ٧٣ ـ ثم جئتهم بعد ذلك في زمان       |
|              | ٧٤ ــ جـعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً |
| 5-1 A A A    | ٧٥ ـ خير أمتي قرنى                  |
|              | ٧٦_ خير الأمور أوسطها               |
|              | ٧٧ ـ خير القرون قرني ثم الذين       |
| W4./4        | ٧٨ ـ خير الناس قرني                 |
| 174          |                                     |
| 7777         | ٨٠ ـ الدنيا حرام على أهل الآخرة     |
| 444          | ٨١ ـ الدين النصيحة                  |
|              | ٨٢ ـ سألت أبا عبيدة عن تفسير قوله   |
| *.           | ٨٣ ــ سبع مواطن لا تجوز فيها        |
|              | ٨٤ ـ سـتكون بعدي بعوث كثيرة         |
|              | ٨٥ ـ سلوا أصحاب الغريب فإني         |
|              | ٨٦ _ سمع رسول الله ﷺ يقرأ في        |
|              | ٨٧ ـ سمع سليان رسول الله ﷺ          |
| Y { {        | ٨٨ ـ سيُكذب عليًّ                   |
|              |                                     |

| 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ٨٩ ــ سيكون في اخر الزمان دجالون       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٠٨٧ ح ١٨٧                                                                                                   | ٩٠ ـ الشهر تسع وعشرون فلا              |
|                                                                                                             | ٩١ ـ شــيَّـبتني هود وأخواتها          |
|                                                                                                             | ٩٢ _ صدقك وهو كذوب                     |
|                                                                                                             | ٩٣ ـ صلاة في إثر صلاة كتاب             |
|                                                                                                             | ٩٤ ـ صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر         |
|                                                                                                             | ٩٥ _ صنفان من أهل النار لم أرهما       |
|                                                                                                             | ٩٦ ـ عسقلان أحد العروسين               |
|                                                                                                             | ٩٧ ـ عقل محبّة مجتّها رسول الله ﷺ      |
| 79                                                                                                          | ٩٨ ـ علموا أبناءكم السباحة والرماية    |
| ٣٨٤ ٢٨٤                                                                                                     | ٩٩ ـ فِـرّ من المجـذوم فرارك من        |
| 191                                                                                                         | ١٠٠ ـ فـرض زكاة الفطر من رمضان         |
| ٧١                                                                                                          | ١٠١ ـ فليبلغ الشاهد الغائب فرب         |
| 0 8 9                                                                                                       | ١٠٢ ـ في الحبة السوداء شفاء من         |
|                                                                                                             | ١٠٣ _ قال النبي ﷺ كلمة وقلت            |
| 710_717                                                                                                     | ۱۰٤ ـ قضى بالشاهد واليمين              |
| ٣٨١ ح ١٨٣                                                                                                   | ١٠٥ ـ قلت: يارسول الله إني أسمع        |
| 7117                                                                                                        | ١٠٦ ـ قلت: يارسول الله مالك أفصحنا ؟   |
| ٣٨١ ح ١٨٣                                                                                                   | ١٠٧ ـ قيدوا العلم بالكتاب              |
| 777 Z                                                                                                       | ۱۰۸ ـ قیل: یارسول الله ممَّ ربنا ؟     |
|                                                                                                             | ١٠٩ ـ كــان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ |
|                                                                                                             | ١١٠ ـ كان إذا افتتح الصلاة قال         |
| 718 7 317                                                                                                   | ١١١ ـ كان إذا أفطر عند أهل بيت         |

| ح ۲۸ه     | ١١٢ ـ كان أزواج النبي ﷺ يأخذن             |
|-----------|-------------------------------------------|
|           | ١١٣ _ كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا           |
| 7117      | ١١٤ _ كــان رجال من الأنصار مع رسول ﷺ     |
| ٣٨١ ح     | ١١٥ _ كان رجل من الأنصار يجلس             |
|           | ١١٦ _ كان رسول الله ﷺ إذا                 |
| · ·       | ١١٧ _ كان رسول الله ﷺ يدني                |
| ح ۲۲۸     | ١١٨ _ كان الماء من الماء رخصة في          |
| ۸۲۶       | ١١٩ _ كان مالك رحمه الله إذا              |
| 7 YYY     | ١٢٠ _ كان النبي ﷺ يتحنث في                |
| ٣١.       | ١٢١ ـ كفى بالمرء كذباً أن يحدث            |
| ح ٥٤٣     | ١٢٢ _ كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع          |
| 718       | ۱۲۳ ـ كنت أعرف انقضاء صلاة رسول ﷺ         |
| ٧٦٤       | ١٢٤ _ كنت نهيتكم عن زيارة القبور          |
|           | ١٢٥ _ كونوا في بعث خراسان ثم              |
| 177       | ١٢٦ ـ لأن أزني أحب إلي من                 |
| 7777      | ١٢٧ ـ لا تباغـضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا |
| FA3 _ PA3 | ١٢٨ ـ لا تجلسوا بين القبور ولا            |
| 7 THY Z   | ١٢٩ ـ لا تدعون تنطعكم يا أهل              |
| ۲۸۳ ح     | ١٣٠ ـ لا تديموا النظر إلى المجذومين       |
| 7 7 -3    | ١٣١ ـ لا ترموا جمرة العقبة حتى            |
| 077       | ١٣٢ _ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين        |
|           | ١٣٣ _ لا تسـبوا ورقة فإني رأيت            |
| 797       | ١٣٤ ـ لا تصدقوا أهل الكتاب                |

| <b>70X</b>       | ح | ١٣٥ ـ لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا                                          |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 707              | ح | ١٣٦ ـ لا تقضين إلا بها تعلم وإن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|                  |   | ١٣٧ ـ لا تكتبوا عني شيئا إلا                                              |
|                  |   | ١٣٨ ـ لا سبق إلا في نصل أو خف                                             |
|                  |   | ١٣٩ ـ لا عدوى                                                             |
| 101              | ح | ١٤٠ ـ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|                  |   | ١٤١ ـ لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين                                     |
|                  |   | ١٤٢ ـ لا . ونبيك الذي أرسلت                                               |
| ٥٤١              |   | ١٤٣ ـ لبيك حقّاً حقّاً تعبداً ورقاً                                       |
| १०९              |   | ١٤٤ ـ للسائل حق وإن جاء على                                               |
| ٤٧٥              |   | ١٤٥ ـ لعن رسول الله ﷺ الذين                                               |
|                  |   | ١٤٦ ـ للعبد المملوك أجران والذي                                           |
| 719              | ح | ١٤٧ _ للمملوك طعامه وكسوته                                                |
|                  |   | ١٤٨ ــ لـمَّا بعثني رسول الله ﷺ إلى الله الله الله الله الله الله الله ال |
|                  |   | ١٤٩ ـ ليس أحد من أصحاب رسول الله ﷺ                                        |
| ۱۲۳              | ح | ١٥٠ ـ ليكونن من أمـتي قوم يستحلون                                         |
| <b>E 9</b> V     |   | ١٥١ ـ ليـوم شهده معاوية مع رسول الله ﷺ                                    |
| 77.              | ح | ١٥٢ _ الماء من الماء                                                      |
| * 1 *            | ح | ١٥٣ ـ المؤمن غرّ كريم والفاجر خب لئيم                                     |
| ٥٠٢              |   | ١٥٤ ـ ما دعوت أحداً إلى الإيهان إلا كانت                                  |
| <b>7 &amp; A</b> |   | ١٥٥ _ معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة                                    |
| ٤٥٧              |   | ١٥٦ ــ من آذي ذميّــاً فأنا خصمه يوم القيامة                              |
| 170              | ح | ١٥٧ ـ من استطاع منكم أن يطيل                                              |

| ۷٥٤   |      | ١٥٨ ــ من بشرني بخـروج اذار بشرته                                    |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٥   | ح    | ١٥٩ _ من جلس مجلساً كثر فيه لغطه                                     |
| 720   | ح    | ١٦٠ ـ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب                                   |
| ٧٥    |      | ١٦١ _ من حدث عني بحديث يرى أنه                                       |
| 7     | ح    | ١٦٢ _ من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له                              |
| 717   | ح    | ١٦٣ _ من ضحك في صلاته يعيد الصلاة                                    |
| ११०   | ح    | ١٦٤ _ من علم علماً فكتمه ألجم يوم القيامة                            |
| 117   | ح    | ١٦٥ _ من غش العرب لم يدخل في شفاعتي                                  |
| 409   | ح    | ١٦٦ _ من قال: لا إله إلا الله خلق الله                               |
| 0 • 4 | ح    | ١٦٧ _ من قدم علياً على عثمان فقد أزرى                                |
| ٣٧٧   | ح    | ١٦٨ _ من كتب عني شيئا سوى القرآن                                     |
| 770   | ۱ ـ  | ١٦٩ ـ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه ح ٣٤١                            |
| ٤٠٧.  | _Y 8 | ١٧٠ ـ من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده ح ٢٣٩ـ٧٥.                    |
| ۲۳.   | ح    | ١٧١ ـ من مات لا يشرك بالله شيئاً                                     |
| 777   | ح    | ١٧٢ ــ من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه                                 |
| 777   | ح    | ۱۷۳ ـ من مس ذكره فليتوضأ                                             |
| ٥٣٢   | ح    | ١٧٤ ـ من نام عن حزبه أو عن شيء منه                                   |
| 777   |      | ١٧٥ ـ من هو سيد هذه البلدة                                           |
| 770   |      | ١٧٦ ـ من يسود أهل مكة                                                |
| १०९   |      | ۱۷۷ ـ نحرکم يوم صومکم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| ۱۸۱   |      | ۱۷۸ ـ نهي عن بيع الولاء وهبته                                        |
| 447   | ح    | ١٧٩ ـ نهاني رسول الله ﷺ أن أجعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۷    | •    | ١٨٠ ـ هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث                                     |

| ۱۸۹          | ح     | ١٨١ ـ هذه سنة تفرد بها أهل مكة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 193          |       | ١٨٢ ـ هل بقي من أصحاب رسول الله ﷺ ؟                                |
| <b>A F Y</b> | ح     | ١٨٣ ـ ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم                           |
| ٧١           | ***   | ١٨٤ ـ وليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد                              |
| 177          | ***   | ١٨٥ ـ ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا                        |
| ٤٩٦          | _ ٤ ٩ | ١٨٦ ـ يأتي على الناس زمان يغزو فثام ح ١١                           |
|              |       | ١٨٧ ـ يا أبا اسهاعيل كيف قلت ؟                                     |
| 277          | ***   | ١٨٨ ـ يا أبا عمير ما فعل البعير                                    |
| ۱۸۰          | ح     | ١٨٩ _ يا أيها الناس إنها أنا رحمة مهداة                            |
|              |       | ١٩٠ ـ يا رســول الله أرأيت ما سئلت عنه                             |
|              |       | ١٩١ ـ يارسول الله أراك شبت                                         |
|              |       | ١٩٢ ـ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله                               |
| 18.          | ح     | ١٩٣ ـ يخرج عنق من النار يوم القيامة                                |
| ۷۲٥          | ***   | ١٩٤ ـ يذهب الصالحون الأول فالأول                                   |
| 220          | ح     | ١٩٥ _ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم                             |
|              |       | ١٩٦ ـ يكون في أمتي رجل يقال له محمد                                |
| १०९          | 180   | ۱۹۷ _ يوم صومكم يوم نحركم                                          |

## ٤\_ فهرس الأعسلام ١٠٠

| δ <b>ξ •</b>                  | آدم بن عيينة                   |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ۱۰۱. ۳۶۳. ۷۰۳. ۲۰۶. ۳۰۶. ۰۶۲  | إبراهيم                        |
| £٣A                           | إبراهيم بن أدهم                |
| 7 [ •                         | إبراهيم بن إسهاعيل             |
| YY0                           | إبراهيم بن سعيد الجوهري        |
| o { ·                         | إبراهيم بن عيينة               |
| 7{}                           | إبراهيم بن يزيد الخوزي         |
|                               | إبراهيم الحربي                 |
| 770                           | إبراهيم النخعي                 |
|                               | الأبلّي                        |
| ova                           | احمد بن عجيان                  |
| 779                           | أحمد بن جعفر بن حمدان البصري   |
|                               | أحمد بن جعفر بن حمدان الدينوري |
|                               | أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي |
|                               | أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي  |
| · 77 ، V/7                    |                                |
| ۱۰۱، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، |                                |
| 777, 107, 017, 117, 117, 113, |                                |
| ٨٨٤، ٠٠٥، ٧٠٥، ١١٥، ٧٢٥، ٧٣٥، |                                |
|                               |                                |

<sup>(</sup>١) المذكورين في متن الكتاب .

## 0. F. 31F. 33F. VOF. AOF. OFF. FFF. PFF

| ٥٧٧          | أحمد بن هارون البرديجي الحافظ               |
|--------------|---------------------------------------------|
| 711          | أحمد بن يوسف السلمي                         |
| 077          | الأحنف بن قيس                               |
| 318          | الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة            |
| 315          | الأخفش : أبو الحسن علي بن سليان             |
| 315          | الأخفش: أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد |
| 315          | الأخفش: أحمد بن عمران البصري النحوي         |
| 08. 089      | أرقم بن شرحبيل                              |
| 0 8 +        | أسامة بن زيد بن أسلم                        |
| ۰۱، ۲۱۳، ۸۰۳ |                                             |
| 779          | إسحاق بن إبراهيم الدبري                     |
| 101          | إسحاق ابن حنبل                              |
| 177° X01     | إسحاق بن راهوية                             |
| 377          | إسحاق بن مرار                               |
| 35           | إساعيل ابن علية                             |
| 001          | إساعيل بن عبد الله بن أبي أويس              |
| ٣٤.          | إساعيل الصفار                               |
| ٨٢٥          | الأسود                                      |
| 780          | الأسود ابن عبد يغوث الزهري                  |
| ۲۳۲          | الأسود بن يزيد                              |
| ۳٥٨          | أثهب                                        |
| ٤٠٧          | الأصععي                                     |

| 71, 271, 371, 434, 203, 403, 200        | الاعمشالاعمش الماء ٧                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| • TV                                    | الأغـرّ المزني                          |
| 70.                                     | الأقرع بن حابس                          |
| 737                                     |                                         |
| 0 8 \ ( 0 8 •                           | أنس بن سيرين                            |
|                                         | أنس بن مالك                             |
| 310,010,770,130,000,70                  |                                         |
| 77, 207, 157, 203, 303, 270, 205        | الأوزاعــيع                             |
| ova                                     | أوسط بن عمرو البجلي                     |
| oYA                                     | أويس القرني                             |
| شبشب                                    | إياس بن البكير بن عبد ياليل بن نا       |
| 777                                     | 4-                                      |
| *************************************** |                                         |
| T90                                     | أيوب السختياني                          |
| 78.                                     | بُحِير بن معاوية                        |
| 1, 7.1, 7.1, 3.1, 7.1, ٧.1, ٩.1,        | البخاريا                                |
| 1, 371, 071, PT1, 171, 781, 481,        | 711, 11, 171, 771, 77                   |
| 7. • 74, 374, • 44, 444, 413, 483,      | 777, 7P7, AP7, ··٣, o·                  |
| 75, 775, 737, 805, 375                  | *************************************** |
| 777                                     | البزّار                                 |
| 777                                     | البرّاز                                 |
| 77.                                     | و<br>پسر                                |
| £A0                                     | ئىد درعىدالله                           |

| 77.         | بشار                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٦٢.         |                                                                 |
| ٤٣٩         | بشر بن الحارث الحاني                                            |
| 175         | ······································                          |
| 735         | بشير ابن الخصاصية                                               |
| 775         | البصري                                                          |
| 730         | بكر بن وائل                                                     |
| 730         | البكير بن عبد ياليل بن ناشب                                     |
| ، ۱۳۲       | بلال ابن حمامة المؤذن                                           |
| 715         | بندار ، محمد بن بشار                                            |
| ، ۸۵۵       | بهز بن حکیم                                                     |
| <b>70</b> A | البويطي                                                         |
| ٥٧٨         | تَبيع الحِمْيري ابن امرأة كعب الأحبار                           |
| ٥٧٨         | تدوم بن صُبيع الكَلاعي ي                                        |
| ۱۳۳         | الترمذي يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                   |
| £77 6       | ۵۳۱، ۲۳۱، ۱۳۱، ۱۹۱، ۱۸۵                                         |
| 737         | تقي الدين سليان المقدسي القاضي                                  |
| ١٣٥         | غيم الداري                                                      |
| 377         | التّوزي                                                         |
| ٥١٤         | الثعلبي التعلمي                                                 |
| 777         | ثور بن زيد الديلي الحجازي يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| 777         | ثور بن يزيد الحمصي                                              |
| 375         | الشوري                                                          |

| 11.  | ***************************************    | حِزام                       |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 305  |                                            | حسّان بن ثابت               |
| ٥٦٧  | , o t v , t v A                            |                             |
|      | (TV0                                       |                             |
| 780  |                                            | الحسن بن دينار              |
| 670  |                                            | الحسن بن عرفة               |
| १९९  | ***************************************    | الحسن بن علي                |
| 378  | 40-21-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12- | ألحسن بن عيسى الماسرجسي     |
| 780  |                                            | الحسن بن واصل               |
| 757  |                                            | حسين بن محمد المرورذي       |
| 779  |                                            | حصين بن عبد الرحمن          |
| 705  |                                            | حفص بن غياث                 |
| 305  |                                            | حكيم بن حزام                |
| ०५१  |                                            | حكيم بن معاوية بن حَـيْـدَة |
| ٥٧٤  |                                            | حماد بن السائب              |
| ٥٧٠، | . \$4. , \$7. , \$7.                       | حاد بن سلمة                 |
| 775  |                                            | الحال                       |
| 00 . | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••    | حمزة بن عبد المطلب          |
| AFO  |                                            | حُـميد بن هلال العدوي       |
| 775  | ***************************************    | الحنّاط                     |
| 440  | ***************************************    | حنبل (ابن عم الإمام أحمد)   |
| 177  | ***************************************    | حيّان                       |
| 011  | ***************************************    | خارجة بن زيد                |

| خالد بن بكير بن عبد ياليل                             | - |
|-------------------------------------------------------|---|
| خالد الحذاء                                           |   |
| جابـر                                                 |   |
| چاپر بن سمرة                                          |   |
| جاريــة                                               |   |
| جبّار الطائي                                          |   |
| جُرِيَب بن الحارث                                     |   |
| ٥٧٩                                                   |   |
| 771                                                   |   |
| بریر<br>انجریری                                       |   |
| ا کجریري                                              |   |
| . بـــريري                                            |   |
| جزرة : صالح بن محمد الحافظ البغدادي                   |   |
| جوهر بن أبي طالب                                      |   |
| الحمال                                                |   |
| الجوهري                                               |   |
|                                                       |   |
| جـيلان بن أبي فروة أبو الجلد الأخباري                 |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
| الحاكـم                                               |   |
| P31, 301, · 11, 177, VOT, 107, 113, · 10,             |   |
| 170,770, 770,770, • 30, 750, 770, 380, 7•5, 705, 505, |   |

| 771                    | حبّان                            |
|------------------------|----------------------------------|
| 771, 791               | حذيفة                            |
| 77.                    | خـرام                            |
|                        | اكحويريا                         |
| 177                    | حريــر                           |
| 337                    | خالد بن الوليد                   |
| 777                    | الخبّاط                          |
| V77                    | الخليل بن أحمد: الأصبهاني        |
|                        | الخليل بن أحمد : أبو سعيد السجزي |
| 777                    | الخليل بن أحمد : أبو السفر       |
| Y77                    | الخليل بن أحمد : سعيد بن يحمد    |
|                        | الخليل بن أحمد النحوي البصري     |
| 71, 771, 371, 153, 700 | الخطابىي                         |
| ٩، ٢١١، ١٤٤، ٢١١، ٥٢١، | الخطيب                           |
| (, 181, 377, 387, 587, | 771, V71, 1V1, AV1, ·P           |
| 7, 177, 187, 487, 687, | 717, 717, 777, 777, 937, 107, 70 |
| .087 .080 .07 844 . 8  | 013, 513, 813, 773, 873, 433, 68 |
| 778 . 77               | P00, 0P0, TYF, YYF, 00F, 10F, Y  |
| 77F                    | الخياطا                          |
| 371, 071, 001, PAI,    | الدارقطني                        |
| 11 . 37, 707, 7.0, 155 | A                                |
|                        | دجين بن ثابت                     |
| 777                    | الدراوردي                        |

| ***************************************      | ددين بن سعيد المزني سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                              | الدولاي                                                                 |
|                                              | الرامهرمزي                                                              |
|                                              | رباح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|                                              | ربعي بن حراش                                                            |
|                                              | الربيع                                                                  |
|                                              | ريپ                                                                     |
|                                              | ربيعة بن زرارة                                                          |
|                                              | ربيعة بن كعب                                                            |
|                                              | رستة : عبد الرحمن بن عمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|                                              | رفاعة بن عمرو                                                           |
|                                              | روح بن عبادة                                                            |
| QUI DO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | رويفع بن ثابت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| **************************************       | ريـاًح                                                                  |
|                                              | الزييــر                                                                |
|                                              | الزبيــر بن بكـــار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ***************************************      | الزبيـــدي ــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ***************************************      | زر بن حبیش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ***************************************      | زكريا بن دويد الكندي                                                    |
| ***************************************      | زنباع الجذامي                                                           |
|                                              | ر.<br>زُنيَج : محمد بن عمرو الرازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                              | الزهــريا۱۰۱، ۱۷۳، ۱۸۱،                                                 |
| . 180 . 070 . 030 . 037 .                    | 7/3, •33, 3/0, 370, 770, 730                                            |

| 01 7 61 VV                              | زید بن ثابت                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7.7 .018                                | زيد بن حارثة                                       |
| 318                                     |                                                    |
| 177                                     |                                                    |
| 010                                     |                                                    |
|                                         |                                                    |
| ovo                                     |                                                    |
| ovo                                     | •                                                  |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                    |
| <b>7 17</b>                             |                                                    |
| 091                                     |                                                    |
| ١٢٨                                     |                                                    |
|                                         | ــُــريج                                           |
| 779                                     |                                                    |
| 700 , 077                               |                                                    |
| oa)                                     |                                                    |
|                                         | سعيد بن ذي حدان                                    |
|                                         | سعید بن زید                                        |
|                                         | سعيد بن أبي عروبة                                  |
| 7 <b>/</b> *                            | سيد بن بي عروب                                     |
|                                         |                                                    |
| 077 .078 .087 .070 .070 .750 .          | سعيد بن المسيب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|                                         |                                                    |
| 703, 703, 003, 703                      | سفــان                                             |

| بان بن عينيــهبان بن عينيــه            | سع   |
|-----------------------------------------|------|
| بان الثوريبان الثوريبان الثوري          | سفي  |
| ينة ، مهران                             | سفي  |
|                                         |      |
| *************************************** |      |
| لَغيلَغي                                |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |      |
| مة بن الأكوع                            | سل   |
| ان الفارسي                              |      |
| الى                                     | السّ |
|                                         | الس  |
| يان بن طرخان                            |      |
| يان بن يسار                             | سلي  |
| يان بن موسى                             | سلي  |
| ليم بن أيوب                             | مسأ  |
| ن بن مقرن                               | سنا  |
| در الخصي ، مولى زنباع الجذامي           |      |
| ىد : الحسين بن داود                     |      |
| ل ابن بيضاءل                            |      |
| ل بن حنیفل                              | سها  |
| ل بن سعد                                | سها  |
| بل بن أبي صالح                          | سهي  |
| بل ابن بيضاء                            |      |
| هيلي                                    | السز |
|                                         |      |

\*,

| 010    |                                                      | سوید بن عفله                           |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 087 .  | • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *              | سوید بن مقرن                           |
| 318    | ***************************************              | سيبويته                                |
|        |                                                      |                                        |
| ، ۲۰۸  | PVI , 7AI , 7AY , PPY , •• T , TTT , V3T ,           |                                        |
| AOF    | AFT; APT; FF3; YF3; +A3; F+0; 0+F;                   |                                        |
| 715    | ياطباط                                               | شباب : خليفة بن خ                      |
| 350    | <u> </u>                                             | شُتَير بن شَكَل بن                     |
| 371    | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100              | شدّاد بن أوس                           |
| 090 (  | 17°                                                  | شريك                                   |
| 744    |                                                      | شرحبيل ابن حسنة                        |
| 777    | 1991 <b>9</b> 11414191191919191919191919191919191919 | ر<br>شريح                              |
| ۱، ۲۵۳ | V71 , 7PY                                            | الشعبي                                 |
| י דדד  |                                                      | شعبــة                                 |
| 007    | ***************************************              |                                        |
| ٥٤٠    |                                                      | شعیب بن شعیب                           |
| ٥٨٢    | ***************************************              | شَكَل بن حُـميد                        |
| 240    | ريحانة                                               | شمعون بن زید ، أو                      |
| 717    | بد الرحيم                                            | صاعقة : محمد بن ع                      |
| ٤٢٠    |                                                      | صالح بن أحمد بن حن                     |
| 779    | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••              |                                        |
| 74     |                                                      | _                                      |
| ۲۸٥    | ابو أمامة                                            | صالح بن أبي صالح .<br>صدى بن عجلان ، أ |

| P77                                    | صفوان ابن بيضاء                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                        | صنابح ابن الأعسر                      |
|                                        | الضحاك بن مزاحم                       |
| 197                                    | الضحاك بن عثمان                       |
| ٠٣٨                                    | فُسريب بن نقير البصري                 |
| ***                                    | ضهام بن ثعلبة                         |
| 117                                    | ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي |
| 770                                    | طاووسطاووس                            |
|                                        | الطبراني                              |
| 707                                    | طلحةطلحة                              |
| 378                                    | طلحة بن عبيد الله التميمي             |
|                                        | طلحة بن مصـرّف                        |
| P77, 117, 177                          | عـارم                                 |
| ······································ | عاقل بن البكير بن عبد ياليل           |
| 0 8 7                                  | عامر بن البكير بن عبد ياليل           |
| 770                                    | عامر بن شهر                           |
| 337, VOF                               | عامر بن عبد الله بن الجراح            |
| 770                                    | عامر الشعبي                           |
|                                        | عَبُّاد بن حنیف                       |
| 777                                    | عِبَاد                                |
| 777                                    | عُبادغباد                             |
| 77.                                    | عباسعبا                               |
| 00.6080                                | العباس بن عبد المطلب                  |

| 700                    | العباس بن يزيد البَحْرَاني               |
|------------------------|------------------------------------------|
|                        | عباس العنبري                             |
| 744                    | عبد الله ابن الْأُتبية                   |
| 113, 113               | عبد الله بن أحمد بن حنبل                 |
| 010 (81)               | عبد الله بن أبي أوفي                     |
| ገ <b>۳</b> ۹ ، ገ • ۷ . | عبد الله ابن بحينة                       |
| 010                    | عبد الله بن بسر                          |
|                        | عبد الله بن الحارث الزبيدي               |
| 789                    | عبد الله بن الحارث بن نوفل               |
| ١٨١                    | عبد الله بن دینار                        |
| 77X                    | عبد الله بن زائدة                        |
| ۲۱٥، ٠٥٥               | عبد الله بن الزبير                       |
| ٥٤٠                    | عبد ألله بن زيد بن أسلم                  |
| 375                    | عبد الله بن صالح                         |
| ٠٤٠                    | عبد الله عباد - بن أبي صالح              |
| • 7.A                  | عبد الله بن الصامت                       |
| 078 .077               | عبد الله بن أبي طلحة                     |
| 10V (080               | عبد الله بن عباس                         |
| \ <b>VV</b>            | عبد الله بن أبي عبد الله                 |
| ۰۲۷                    | عبد الله بن عكيم                         |
| ، ۸۰۲، ۷۵۲             | عبد الله بن عمرو ۲۷۸، ۲۱۵، ۵۹۸، ۵۸۹، ۹۸۵ |
| 779                    | عبد الله بن اللتبية                      |
|                        | عيد الله بن لهيعة                        |

| 1VE                          | عبد الله بن المبارك         |
|------------------------------|-----------------------------|
|                              | عبد الله بن محمد الضعيف     |
| 70V (0ET (0T9                | عبد الله بن مسعود           |
| 789                          | عبد الله بن المطاع الكندي   |
| 778                          | عبد الله بن وهب القرشي      |
| £A0                          |                             |
|                              | عبد الله العمري             |
|                              | عبد خير بن يزيد الخيواني    |
| 780                          | عبد الرحمن بن أحمد الصدفي   |
|                              | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   |
|                              | عبد الرحمن بن صخر           |
| ۲۰۵۰ ۲۲۵۰ ۸۰۲۰ ۷۵۲           |                             |
|                              | عبد الرحمن بن أبي ليلي      |
|                              | عبد الرحمن بن مقـرَّن       |
|                              | عبد الرحمن بن مُلجم         |
| ۲۲۱، ۳۲۱، ۳۷۱، ۲۲۳، ۱۱۶، ۲۲۶ | •                           |
|                              |                             |
|                              | عبد الغني بن نقطة           |
| 787                          | <del></del>                 |
|                              | عبد الوهاب الثقفي           |
|                              | عبد الوهاب المالكي (القاضي) |
|                              | عبد بن حميد                 |
|                              | - · · · عبد الله المدني     |
|                              |                             |

| 717      | عبدان : عبد الله بن عثمان          |
|----------|------------------------------------|
| 777      | العبسيا                            |
| ۸۲٥      | -<br>عبيد الله بن عبد الله بن عتبة |
| 107      | عبيد الله بن عدي بن الخيار         |
| 717      | عبيدُ العِجْلُ                     |
|          | عبيلة                              |
| ٥٣٩      | عتبة بن مسعود                      |
|          | عفام                               |
|          | عثمان بن حنيف                      |
| 780 (84) | عثمان بن أبي شيبة                  |
|          | عثمان بن عفان                      |
| ٣١٠      | عــروة                             |
|          | عروة بن الزبير                     |
|          | عـروة بن مضرس                      |
|          | العرس بن عميرة                     |
|          | عزوان بن زيد الرقاشي               |
|          | العسكـري                           |
| P73, 0VF | عطاءعطاء                           |
| ٥٢٨      | عطاء بن أبي رباح                   |
| 11X      | عطاء بن السائب                     |
| ٥٧٥      | عطية العوفي                        |
| £Y•      | عفًان                              |
| 787      | عقبة بن عامر                       |

. .

| عقیل بن مقرنعقیل بن مقرن                        | 4 100 02.00       | 730          |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| علقمةعلقمة                                      | ۲٥٤،              | λY<          |
| عليعلي                                          | ۱۵۱۳              | ۲۳:          |
| علي بن أبي طالبعلى بن أبي طالب                  |                   |              |
| علي بن عبد العزيز                               |                   | 717          |
| علي بن المديني                                  | .०९१              | דדו          |
| و<br>عـارة                                      |                   | 119          |
| عِـمَارة                                        |                   | 119          |
|                                                 |                   | 77           |
| عمر بن الخطابعمر بن الخطاب                      | ۲٥٢،              | 140          |
| عمر بن شعیب                                     |                   | ٠ ٤ د        |
| عمر بن عبد العزيز ٩٧                            | ، ٤٩٧             | ٧٣٧          |
| عمر بن نافع                                     | 00000000          | 191          |
| عمرو بن تغلب                                    | ********          | 779          |
| عمرو بن دینار                                   | A4 N440000        | 770          |
| عمرو بن ذي مّـر                                 | ********          | 198          |
| عـمرو بن زرارة الحدثي                           |                   | 377          |
| عمرو بن زرارة النيسابوري                        | 20000404          | 377          |
| عـمرو بن شرحبيل أبو ميسرة                       | *******           | ۹۳٥          |
| عمرو بن شعیبعمرو بن شعیب                        | ٠٤٠,              | 700          |
| عمرو بن العاص                                   | 69000000          | ٩٣٥          |
| عمرو بن علي الفلأس                              | esessives         | ייי          |
| عمرو بن قيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 920035 <b>0</b> 3 | ነ <b>ፖ</b> ለ |
|                                                 |                   |              |

| 9                                                          | عمرو بن قيس الملائي                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | عمرو بن كعب                                      |
| •                                                          | عمرو بن مرزوق                                    |
|                                                            | عمرو بن ميمون                                    |
| 000004448484848000000000000000000000000                    | عمران بن حطان                                    |
| ***************************************                    | عمران بن عينة                                    |
| 10001110100000000000000000000000000000                     | العنـــىي                                        |
| *****************************                              | العوام بن حوشب                                   |
| 0340000010070440001000000000000000000000                   | عوذ ابن عفراءعوذ ابن عفراء                       |
|                                                            | عـوف بن الحارث بن رفاعة                          |
| 010000000000000000000000000000000000000                    | عوف ابن عفراء                                    |
| ***************************************                    | عون ابن عفراء                                    |
| *****************************                              | عياش                                             |
| ۸۲۳، ۸۰3                                                   | عياض القاضي                                      |
| <b>01994</b> 10439998800032812832173 <del>2601922</del> 00 | العيشيا                                          |
| 0400497000442004000000000000000000000000                   | عنجار : أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ |
| 501001000000000000000000000000000000000                    | غنجار : عيسى بن موسى التميمي أبو أحمد البخاري    |
| <b>000337044044040</b> 000000404000004040400000            | غندر : محمد بن جعفر البصري                       |
|                                                            | غندر : محمد بن جعفر بن دُرّان البغدادي           |
| <b>24100</b> 2102100000000000000000000000000000            | غندر : محمد بن جعفر البغدادي الحافظ              |
| #11#10################################                     | غندر : محمد بن جعفر الرازي                       |
| @#####################################                     | غنّام                                            |
| 186860000000000000000000000000000000000                    | الفراوي                                          |
|                                                            |                                                  |

| 0 8 0  | الفضل بن عباس                                      |
|--------|----------------------------------------------------|
| ١٠١    | الفضل بن عباس                                      |
| 1.1    | الفلكي                                             |
| ۱۷۰    | القابسي                                            |
| 780    | القاسم بن أبي شيبة                                 |
| ۸۲٥    | القاسم بن محمد                                     |
| 7, 310 | قتادة ١٧٤ ، ١٩٥٠ ، ١٧٥                             |
|        | قيس بن أبي حازم                                    |
| 071    | قیس بن عُبَاد                                      |
| 318    | قيصر: أبو النضر هاشم بن القاسم                     |
| 001    | كعب بن عمرو                                        |
| ٥٣٣    | كعب الأحبار                                        |
| ٥٨٤    | كَلَدَة بن حنبل                                    |
| 015    | كيلجة : محمد بن صالح الحافظ البغدادي               |
| ٥٨٤    | لُيِّ بن لَبًا                                     |
| ۲، ۱۷۶ | الليث                                              |
| ٥٨٥    | لماق بن زبّار                                      |
| 440    | المامون                                            |
| 210    | ماغمه : علان                                       |
| 015    | ماغمه : علي بن الصمد البغدادي الحافظ               |
| .197   | ماليك                                              |
| COVY   | • TT, TTT, VOT, 3PT, 373, A73, 3TO, VTO, 100, POO, |
|        | ۷ <b>، ۱۲، ۲۲، ۸۰۲، ۲۲۲، ۷۲۲، ۲۷۲</b>              |

| بن ابي عامر                            | مالك    |
|----------------------------------------|---------|
| و بن القشب الأسدي                      | مالك    |
| بن يخامر                               | مالك    |
| دي                                     | الماورا |
| · Y                                    |         |
| م ابن جارية : مجمَّع بن يزيد ابن جارية | مجمع    |
| الدين النووي                           | عیسی    |
| سي                                     |         |
| ء ¨<br>ر مي                            |         |
| بن إبراهيم التميمي                     | محمد    |
| بن أبي بكر الصديق ٢٤                   |         |
| بن أبي صالح                            | محمد    |
| بن إسحق                                | محمد    |
| بن إسحق بن خزيمة                       | محمد    |
| بن إسحق السراج                         | محمد    |
| بن إسحق بن يسار                        | محمد    |
| بن بكر البرساني                        | محمد    |
| بن حاتم الكشي ٥٣                       | محمد    |
| بن الحسن                               | محمد    |
| ابن الحنفيّة                           | محمد    |
| بن السائب الكلبي                       | محمد    |
| بن سنان العوقي                         | محمد    |
| بن مند                                 | محمد    |

| ٤، ٠  | محمد بن سیرین                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣.    | عمد بن صفوان                                                      |
|       | محمد بن صيفي الأنصاري                                             |
|       | عمد بن طاهر                                                       |
| •     | محمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة                                |
|       | محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﷺ                                  |
|       | محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يسيسيسيسيسيسيسي              |
|       | محمد بن عمرو                                                      |
|       | محمد بن عيسى بن سورة                                              |
|       | محمد بن عيينة                                                     |
|       | محمد بن يعقوب بن يوسف : أبو العباس الأصم                          |
|       | عمد بن يعقوب بن يوسف : أبو عبد الله بن الأخرم                     |
|       | محمود بن الربيع                                                   |
|       | مرَبّع: محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي                           |
| ٥ ،   | مرداس بن مالك الأسلمي                                             |
|       | المزنسي                                                           |
|       | مستمر بن الريان السيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس           |
|       | المستنير بن أخضر                                                  |
|       | مسدَّد بنُ مُسرهَد بن مُسربَل بن مُغربَل بن مُطربل بن أَرنْدَل بن |
|       | عَرَنْدَل بن ماسك الأزدي                                          |
|       | المسعودي                                                          |
| ۳ ،   | مسلم۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰                                   |
| • 0 ( | VII. 771. 001. 7A1. 7P1. 7P1. FPY. APY. 7TT.                      |

| 3000 8370 6070 047                            | 413, 173, 383, 570, 750, 550, 760, |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 097                                           | مُشكُدانة الجعفي                   |
|                                               | مصعب الزبيري                       |
| • <b>• • • • • • • • • • • • • • • • • • </b> | مطيّن                              |
| ) TY                                          | معاذ بن جبل                        |
| £٣                                            | مـعاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصناري |
|                                               | معاذ ابن عفراء                     |
| ······                                        | ساذة                               |
|                                               | المعافي بن عمران                   |
| . 493, 883, 475, 576                          | معاوية                             |
|                                               | معاوية بن أبي سفيان                |
|                                               | معاوية بن حيدة القشيري             |
| •                                             | معاوية بن عبد الكريم (الضالّ)      |
|                                               |                                    |
| ٤١،٥٤٠                                        | معبد بن سيرين                      |
|                                               | المعتمر بن سليمان                  |
|                                               | معقل بن مقـرّن                     |
|                                               | ······                             |
|                                               | معوّد ابن عفراء                    |
| <b>٤٣</b>                                     | معـوّذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري |
| ξο                                            | المقداد بن الأسود                  |
| <b>ξ</b> 9                                    | مقسم مونی ابن عباس                 |
|                                               | مكحــال                            |
|                                               |                                    |

|                                             | مندل بن علي العنزي ، عمرو       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
|                                             | منصور                           |
|                                             | المنصور                         |
| 7 • Y                                       | منصور بن أبي المعالي النيسابوري |
| 17T                                         | موسى بن علي                     |
|                                             | موسى بن عُـلَيّ                 |
| ~~4                                         | موسى بن هارون الحافظ            |
| <b>3 P</b> 3                                | موسى السبلاني                   |
|                                             | ميمون بن مهران                  |
| ۱۹۱، ۲۶۱، ۲۲۱                               | نانـع                           |
| OAO                                         | نيشة الخبر                      |
|                                             |                                 |
|                                             |                                 |
| 179 . 777 . 777 . 978                       | النسائي                         |
| · 3 9 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | النسائي                         |
| . 390, •FF, VFF, PFF                        | النسائي                         |
| 171                                         | النسائي                         |
|                                             | النسائي                         |
| 171                                         | النسائي                         |
|                                             | النسائي                         |
| 171                                         | النسائي                         |
| 171                                         | النسائي                         |
|                                             | النسائي                         |

| or9                             | هـزيل بن شرحبيل            |
|---------------------------------|----------------------------|
|                                 | الهزهاز بن ميزن            |
| P70                             | هشام بن العاص              |
| 7V0                             | هشام بن عبد الملك          |
|                                 | هشام بن عروة               |
| 178                             | هشام بن عمّار              |
| TYX (1VE                        |                            |
| ξ\ξ                             |                            |
| oat                             | همدان ؛ برید عمر بن الخطاب |
| 378                             | اكممنداني                  |
| 377                             | اكمسكذاني                  |
| 779                             | وهب                        |
|                                 | وائل بن داود               |
| oat                             | وابصة بن معبد              |
| 7.43, 010                       | واثلة بن الأسقع            |
| 3, 873, •33, 703, 3•0, 715, 255 |                            |
| 7 <b>**</b>                     | الوليد بن مسلم البصري      |
| 777                             | الوليد بن مسلم الدمشقي     |
| • 77°                           | وهب بن خنبش                |
| 375                             | يحيى بن أبي عمرو السيباني  |
| • ١٨٠ ٧٥٣، ٤٣٥، ٢٧٥             | يحيى بن سعيد الأنصاري      |
|                                 | يحيى بن سعيد القطّان       |
| 0 { }                           | محيى بن سيرين              |

|                       | يجيى بن معين                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1, 111, 171, 111, PFF | . 20                                                        |
|                       | يحيى بن يحيى التميمي                                        |
|                       | يزيد بن أبي حبيب                                            |
| 777                   | يزيد بن الأسود الجرشي يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| 777                   | يزيد بن الأسـود خزاعي                                       |
|                       | يزيد بن ثابت                                                |
| 789                   | يزيد الفقير                                                 |
| <b>***</b>            | يزيد بن هارون                                               |
| 77.                   | <u></u>                                                     |
| 177                   | ور .<br>پسیو                                                |
| 17.                   | يعقرب بن شيبة                                               |
| 737                   | يعلى ابن مُنية                                              |
|                       | الكسنى                                                      |
| 7                     | أبو الآذان ، الحافظ عمر بن إبراهيم ، أبو بكر ييـــــــ      |
| 7.90                  | أبو الأبيض                                                  |
| 777                   | أبو أحمد بن عديّ                                            |
| 784                   | أبو أحمد ، عبد الوهاب بن علي البغدادي                       |
|                       | أبو أحمد الغطريفي                                           |
|                       | أبو إدريسأبو إدريس المستستست                                |
| 7.0 (017              | أبو إدريس الخولاني ، عائذ الله بن عبد الله                  |
|                       | أبر إسحاق                                                   |

| 71, 201, 277, 737, 713 | أبو إسحاق الإسفراييني ٨                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        | أبو إسحاق السبيعي يسيسيسيسيسيسي                                         |
|                        | أبو إسحاق الشيرازي                                                      |
|                        | أبو إسحاق الهجيمي                                                       |
| 7.7                    | أبو الأشعث الصنعاني ، شراحيل بن آدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 0 £ A : 0 7 7          | أبو أمامة                                                               |
|                        | أبو أناس                                                                |
| 397, 775               | أبو البختري الطائي                                                      |
|                        | أبو بردة                                                                |
| 777                    | أبو بشر المزني ، بصري                                                   |
| 10, 110, 030, 930, 507 | أبو بكر                                                                 |
| ۷۷1, 107, 170, 730     | أبو بكر ابن أبي داود                                                    |
|                        | أبو بكر أبن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد ابن أبي                         |
| <b>386</b>             | شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي                                            |
| £AY                    | أبو بكر ابن خزيمة                                                       |
|                        | أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام                                 |
| 090 (079               | المخزومي المدني أبو عبدالرحمن يييييييي                                  |
| 7 • {                  | أبو بكر بن عياش ، شعبة                                                  |
| 77.                    | أبو بكر بن عياش ، القارىء المشهور                                       |
| <b>7</b>               | أبو بكر بن عياش                                                         |
| 77.                    | أبو بكر بن عياش الباجدّائي                                              |
| 77.                    | أبو بكر بن عياش السلمي                                                  |
| 77.                    | أبو بكر بن مالك القطيعي                                                 |

| 090 |                                                  | ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ابو |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۱۷۷ | ***************************************          | أبو بكر ابن مجاهد المقرىء                 |
| ٥٩٧ |                                                  | أبو بكر بن نافع                           |
| ٣٣٩ |                                                  | أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي              |
| 7.9 | ***************************************          | أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي       |
| 777 |                                                  | أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي       |
| ٤١٧ | .10189 .1.9                                      | أبو بكر الإسهاعيلي                        |
| ١٧٠ | ***************************************          | أبو بكر البرديجي                          |
| ٤١٧ | .189 .178 .1.9                                   | أبو بكر البرقاني                          |
| 777 | ·····                                            | أبو بكر البزار                            |
| 777 | . TVA . TTV . 17.                                | أبو بكر البيهقي                           |
| ٤٦٦ | P373                                             | أبو بكر الحازمي                           |
| ۳.0 | ***************************************          | أبو بكر الحميدي                           |
| 387 | ***************************************          | أبو بكر الصيدلاني المروزي                 |
| ٣٠٥ |                                                  | أبو بكر الصيرفي                           |
| ०१९ | ***************************************          | أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق              |
| 0.4 | 1                                                | أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي          |
| ۱۷۷ |                                                  | أبو بكر محمد بن حسن النقاش المفسر         |
| 097 | 1011011011011011011011011010101010101010         | أبو بلال الأشعري                          |
| ०११ |                                                  | أبو تراب                                  |
| 770 |                                                  | أبو تراب النخشبي                          |
| 7.0 |                                                  | أبو تميلة ، يحيى بن واضح أبو محمد         |
| ۱۲۳ | \$2058A+2443833332200000000000000000000000000000 | أبو جعفر بن حمدان                         |

| 057 | ابو جعفر محمد بن حفص الدوري                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ۸۳۲ | ابو جهل عمرو بن هشام المخزومي                               |
|     | بو حاتم                                                     |
| 7A3 | بو حاتم الرازي                                              |
| 775 | أبو حاتم محمد بن حبان البستي                                |
| 7.7 | أبو حازم ، سلمة بن دينار                                    |
| 1.5 | أبو حازم العبدوي ، عمر بن أحمد أبو حفص                      |
| AYF | أبو حامد الإسفراييني                                        |
|     | أبو الحجاج المزي ٣٤، ٣٤٢، ٤٧٩، ٤٨٧، ٥٦١، ٦٣٧، ٦٦٠،          |
| ۸۹٥ |                                                             |
| ०१९ |                                                             |
| 177 | أبو حريز الموقفي                                            |
| ۲۱٦ | أبو الحسين ابن المنقور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٦٠ | أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري                   |
| 790 | أبو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي                          |
| 770 | أبو الحلال العتكي                                           |
| X01 | أبو حنيفة                                                   |
| 787 | أبو خالد الدالاني                                           |
| ۱۲۸ | أبو الخطاب                                                  |
| 111 | أبو خليفة الجمحي                                            |
|     | أبو داود                                                    |
| ٤٠٠ | أبو الدرداء                                                 |
| 071 | أبو رجاء العطاردي                                           |
|     |                                                             |

| 7 • •                                        | ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن ابو عبد الرحمن                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                              | أبو رفاعة                                                           |
| Toy                                          | أبو الزبير                                                          |
|                                              | أبو زرعة                                                            |
|                                              | أبو زكريا يحيى النووي                                               |
|                                              | أبو الزناد                                                          |
| 071                                          | أبو ساسان حضين بن المنذر                                            |
|                                              | أبو سعيد                                                            |
| **************************************       | أبو سعيد البستي                                                     |
|                                              | أبو سعيد البستي القاضي                                              |
| 780                                          | أبو سعيد بن يونس                                                    |
| ovo                                          | أبو سعيد الخدري                                                     |
| 77X                                          | أبو سعيد السجزي                                                     |
|                                              | أبو سلمة                                                            |
| Y9A                                          | أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف                                       |
| • 9 •                                        | أبو السنابل ، لُـبيد ربه بن بعكك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| • <b>9 •••••••••••••••••••••••••••••••••</b> | أبو شيبة الخدري المدني                                              |
| ۸۶۳، ۲۰۰                                     | أبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني                                |
|                                              | بو صالح                                                             |
|                                              | ابو الضحى ، مسلم بن صبيح                                            |
|                                              | بو طالب                                                             |
| 17.0                                         | ابو طاهر السُّــلفي                                                 |
| 010                                          | ابو الطفيل عامر بن واثلة الليثى                                     |

| 210 (101 (124 (117)                          | ابو الطيب الطبري                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>*************************************</b> | أبو العالية                                |
| 774                                          | أبو العالية الرياحي                        |
|                                              | أبو العباس ابن تيمية                       |
|                                              | أبو العباس ابن عقدة                        |
|                                              | أبو العباس ، أحمد بن أبي طالب الحجار       |
|                                              | أبو العباس ، أحمد بن يحيى ثعلب             |
| 315                                          | أبو العباس ، محمد بن يزيد المبرد           |
| 18A                                          | أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي               |
| ٠٣٩                                          | أبو عبد الرحمن النسائي                     |
|                                              | أبو عبد الله البخاري                       |
| 777 . 117                                    | أبو عبد الله الذهبي                        |
| 77.0                                         | أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني |
| 1.7                                          | أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم       |
| \ <b>*</b> Y                                 | أبو عبيد الأجُـرِّي                        |
|                                              | أبو عبيد القاسم بن سلاًم                   |
|                                              | أبو عبيلة                                  |
| 337, Vor                                     | أبو عبيدة بن الجراح                        |
| 173                                          | أبو عبيدة معمر بن المثنى                   |
| O A A                                        | أبو العُـبَــُـدَين ، معاوية بن سبرة       |
| 070 (071                                     | أبو عثمان النهدي                           |
| 0 A A 6 0 V •                                | أبـو العشراء الدارمي                       |
| 371                                          | أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير           |

| r 8 9     | ****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I 164 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                    | 9969:passagasessocoacca                                | 400000000000000000000000000000000000000 | ع الممداني   | ابو العلا |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
|           | 0404 <b>041</b> 841848888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                       | #420728444 <del>80074984994</del>                      | *************************************** | ابن السكن    | أبو علي   |
| 081 (08   | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 684 68 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a                                   | لىبوري                                                 | علي النيس                               | الحسين بن    | أبو علي   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                         |              |           |
|           | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                        |                                         |              |           |
|           | 9000000 0016 Pot Conscioned States Addicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                        |                                         |              |           |
|           | na 4064 dre 502 dos del del 0000 est collegad est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                        |                                         |              |           |
|           | novocó do Aros des 5 des 300 dos 800 do 600 |                                                                                |                                                        |                                         |              |           |
| 108       | 50 6 P 9 0 P 9 0 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P 2 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   190   1</del> | De par 100 3 9 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                         | و بن الجاح   | أبو عمرا  |
| .111 .111 | ۲۰۱، ۲۰۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۹۰ ۸۸،                                                                         | es <del>oes</del> esb <del>orspersor</del> esber       | :ح                                      | و بن الصلا   | أبو عمر   |
| ۲۳۱، ۱۶۷، | ۱۳۱، ۱۳۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۲۱، ۱۳۸                                                                       | . 171.                                                 | 113 771                                 | 1715 7       | ٠١٢،      |
| ،۱۷۸ ،۱۷٤ | ۱۷۱، ۱۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۱۷ ۱۱۵                                                                        | . 177 .                                                | ۱۰۸ ،۱۵                                 | 701,00       | ۱٤۹       |
| ه٠٠، ٢٠٠، | , ۲۹۹ , ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مدی ۱۹۲۰                                                                       | ، ۲۸۲،                                                 | 11, 377                                 | 1913         | ٠١٨٠      |
| .001 .000 | 137, 737,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377, 777,                                                                      | ، ۲۲۹،                                                 | וץ، סדץ                                 | . ۲۳،        | ۷۱۳،      |
| ٥٨٣، ٢٨٣، | ۷۷۳، ۸۷۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۷۲۳، ۸۲۳،                                                                      | ، ۱۳۲۰                                                 | ۳٦٠ ، ٣٥                                | 707, 10      | ,404      |
| .33, 133, | 113, 173,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥١٤، ٨١٤،                                                                      | ن ۱۰۸ د                                                | ۳۹٦ ، ۳                                 | 187, 38      | ۲۸۷       |
| ٨٤٥، ٩٤٥، | 070, 730,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 770, 770,                                                                    | ، ۲۹۲ ،                                                | ٤٨٨ ، ٤٨                                | 40 6 8 8 7 8 | ٢33،      |
| .090 .09. | ٠٥٨٨ ،٥٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 0 Y Y , 0 Y Y                                                                | , ovo ,                                                | ٥٧٠ ، ٥٠                                | 19 ,077      | ٠٢٥،      |
| 735, 305, | ۸۱۲، ۲۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | רוד, צוד,                                                                      | , 317,                                                 | 71 • 17                                 | ٤٠٢، ٧٠      | 7.5       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | ٦                                                      | 19 . 70                                 | ، ۲۵۷،       | 700       |
| ۸۶۱، ۱۷۰  | B44404001111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2 2 4 4 5 5 5 6 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              | 015001100110001100110011000                            | _یء                                     | الداني المقر | ابو عمرو  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                        |                                         |              |           |

t

| ٣٥٠                                    | أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| • 37, 703, 030, 930                    | أبو الفرج ابن الجوزي                   |
|                                        | أبو الفضل ابن عمروس المالكي            |
|                                        | أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ            |
|                                        | أبو القاسم ابن عساكر                   |
| ATI, 073, 0TF                          | أبو القاسم البغوي                      |
|                                        | أبو القاسم الفوراني                    |
|                                        | أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي           |
|                                        | أبو قلابة الرقاشي                      |
|                                        | ابو مالك سعد بن طارق الأشجعي           |
|                                        | أبو المتوكل الناجي                     |
|                                        | أبو محمد ، الأشعث بن قيس               |
|                                        | أبو محمد ، ثابت بن قيس                 |
|                                        | أبو محمد جبير بن مطعم                  |
|                                        | أبو محمد ، الحسن بن علي                |
|                                        | أبو محمد ، حويطب بن عبد العزى          |
|                                        | أبو محمد ، طلحة بن عبيد الله           |
|                                        | أبو محمد ، عبد الرحمن بن عوف           |
|                                        | أبو محمد عبد الله بن بحينة             |
| ······································ | أبو محمد عبد الله بن ثعلبة بن صُـعَـير |
|                                        | أبو محمد ، عبد الله بن جعفر            |
|                                        | ابو محمد ، عبد الله بن زيد             |
| (· \                                   | A                                      |

| ٨٠٢                                     | أبو محمد ، كعب بن مالك           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ٨٠٢                                     | أبو محمد معقل بن سنان            |
| ٥٨٨                                     | أبو المدلة                       |
| o                                       | أبو مراية العجلي                 |
|                                         | أبو مرثد الغنوي                  |
|                                         | أبو مسعود البدري                 |
|                                         | أبو مسلم الخولاني                |
| ۳۰۰،۱۷۰                                 | أبو المظفر السمعاني              |
| ٥٤٨                                     | أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ  |
|                                         | أبو معمر عبد الله بن سخبرة       |
| ong                                     | أبو مُعَـيد، حفص بن غيلان        |
| <b>****</b>                             | أبو موسى                         |
| £97 ( ) 1 V                             | أبو موسى المديني                 |
| o 9V                                    | -<br>أبو مويهبة                  |
| ۰۹۸                                     | أبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو |
| 71A 60YY                                | أبو نصر بن ماكولا                |
| 00A (TEA                                | أبو نصر الوايلي                  |
| ov8                                     | ابو النضر                        |
| 708                                     | أبو نعيم الحافظ                  |
|                                         | أبو نعيم الأصبهاني               |
|                                         | أبو نعيم الفضل بن دكين           |
|                                         | ابو هريرة                        |
| 7************************************** |                                  |

| 703, 703, 703, 770           | ابو وائل                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٣٤٧                          |                                                       |
| <b></b>                      | ابو الوليد هشام بن أحمد الكناني                       |
| 17.                          | ابو يعلى الخليلي القزويني                             |
| 777                          | أبو يعلى الموصلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| TO1 .17A                     | ابو يعلى ابن الفراء                                   |
| r. 4                         | أبو يوسف                                              |
| نساء                         | الإبا                                                 |
| 770                          | ابن أبزى                                              |
|                              | ابن أبي حاتم                                          |
| 788 (77) 337                 | ابن أبي ذئب ً                                         |
| PO1, 773, 7P3, 10F           | ابن الأثير                                            |
| 311, 7.7, 307                | ابن إسحاق                                             |
| 777 c788                     | ابن أمّ مكتوم                                         |
| £77                          | ابن الأنباري                                          |
| 787 (177                     | ان تمة                                                |
| ۳۸٦                          | ابن جرير الطبري                                       |
| 311, 117, 377, 757, 1.5, 335 | ابن جريج                                              |
| OAV (00 ·                    |                                                       |
| 0 1V . E • 7 . Y 9 1         |                                                       |
| ١٢٨                          |                                                       |
|                              | _                                                     |
|                              |                                                       |

|                                        | ابن حزم      |
|----------------------------------------|--------------|
| orı                                    | ابن خراش     |
|                                        |              |
| 1 <b>/</b> *                           | ابن خَشْرم   |
| £Y£ (£YY                               |              |
| 1YA                                    | ابن الزاغوني |
| Yo7                                    | ابن الزبير   |
| 737                                    | ابن سكينة    |
|                                        | ابن الصّباغ  |
|                                        | ابن عباس     |
| ۷۰۰، ۲۲۵، ۲۲۵، ۶۲۵، ۴۵۲، ۴۵۲           |              |
| . ۱۷ • ، ۱۲۸ ، ۱٥٥ ، ۱٥٤ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، | ابن عبد البر |
| 171, 787, 783, 730, 3.5, 175           |              |
| 9773 377                               |              |
| V333 • 773 377                         | ابن عساكر    |
| ***                                    | ابن عُليّة   |
|                                        | ابن عمر      |
| ************************************** | ابن عيينة    |
| 6YA                                    | ابن الفرات   |
| 177                                    | ابن فورك     |
| <b>****</b>                            | ابن القاسم   |
| 173, 183                               |              |
| 173 AFF                                | ابن لهيعة    |

| 77.67.64                        | ابن ماجه          |
|---------------------------------|-------------------|
| ۸۲۳، ۲۲۲، ۲۲۲، ۸۵۳، ۸۵۳،        | <br>ابن المبارك   |
| A+3, 173, 0A3, FA3, 3VF         |                   |
| ( £ 0 Y ( £ + 0 ( YVY ) . 1 • 1 | ابن مسعود         |
| 703, 710, P70, AAO, FTF         |                   |
| (1) · Y7 ; 7/3 ; V/3 ;          | ابن معين          |
| 033, VIF, VYF, FFF              |                   |
| 181, 783, 380                   | ابن مندة          |
| £71 (7£7                        |                   |
| إبراهيم بن هراسة                | ابن هَــرَاسة ، إ |
| 377, 777, 877, 890              | ابن وهب           |
| <b>OVA</b>                      | ابن يونس          |
|                                 |                   |
| النِّساء                        |                   |
| بكر بن أبي قحافة                | أسهاء بنت أبي ب   |
| 779                             |                   |
| 784                             | بحينة             |
| 788                             |                   |
| رین ۸۲۵ ا                       | حفصة بنت سب       |
| 018                             | خديجة             |
| 787                             | الخصاصية          |
| 78.                             | <br>خولة          |
| 779                             | دَعْد             |

| ०१९   | عائشةعائشة          |
|-------|---------------------|
| ሊግፖ   | عفراء بنت عبيد      |
| 78.   | عُلَيَّةعُلَيَّة    |
| ۸۲٥   | عمرة بنت عبد الرحمن |
| 0 & 1 | كريمة بنت سيرين     |
| 737   | منيء                |
| ۸۲٥   | أم الدرداء الصغرى   |
| 0 8 0 | أم رومان            |

## ٥ \_ فهرس الكُتُب ١٠٠

|                                              | ١ _ الاحكام الكبير                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                              | ٢ ـ الأحكام الصغير                                               |
|                                              | ٣ ـ أسئلة أبي عبيد الأجريّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|                                              | ٤ ـ الاستذكار                                                    |
| ·*************************************       | ٥ _ الاستيعاب                                                    |
| ***************************************      | ٦ ـ أطراف ابن طاهر                                               |
|                                              | ٧_ الأفــراد                                                     |
|                                              | ٨ ـ الإكليل                                                      |
|                                              | ٩ _ الإكمال                                                      |
| 100114410411411411411141114111411141114      | ١٠ ـ الألقاب                                                     |
| ***************************************      | ١١ ـ الأم                                                        |
| ***************************************      | ١٠ ـ الألقاب                                                     |
| ***************************************      | ۱۳ _ تاریخ بخارا                                                 |
| ***************************************      | ١٤ ـ تاريخ البخاري                                               |
| 1934/98/98/98/98/98/98/98/98/98/98/98/98/98/ | ١٥ _ تاريخ بغداد                                                 |
| 1998241044040000000000000000000000000000000  | ۱۵ _ تاریخ بغداد                                                 |
| ***************************************      | ١٧ ـ تاريخ مصر                                                   |
| ***************************************      | ١٨ ـ التعليقة                                                    |
|                                              | ١٩ ـ التفصيل لمبهم المراسيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 77V .007                                     | ٢٠ ـ التكميــل                                                   |
|                                              | (۱) المادة في الأخير                                             |

| 777                                       | ٢١ ـ تلخيص المتشابه في الرسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | ٢٢ ـ التمهيــــــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | ٢٣ ـ التهذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 701                                       | ٢٤ ـ جامع الأصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | ٢٥ ـ الجامع الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | ٢٦ ــ الجامع لأداب الشيخ والسامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | ٢٧ ـ الجامع المسند الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | ۲۸ ـ الجرح والتعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | ٢٩ الجــزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | ٣٠ الرسالــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | ٣١ ـ السنن : ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | ٣٢_ السنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | ٣٣ ـ سنن أبي داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | ٣٤ ـ السنن الأربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | ٣٥ ـ سنن الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | ٣٦ ـ السنن الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | ٣٧ _ سنن النسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | ٣٨ ـ السنن والآثار للبيهقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | ٣٩ ــ السنن والأثار للطحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | ع ـ السيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | ٤١ ـ شرح البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | ٤٢ ـ الصحياح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| U1 1 6 1 1 7 6 1 1 1 second constructions | NATURAL DESCRIPTION DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANIO DEL COM |

| 777                               | ٤٤ ـ الصحيح لابن حبان          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 777 . 197                         |                                |
|                                   |                                |
| ۵۸۱، ۰۰۳، ۸۷۳، ۲۰۹، ۲۲۵، ۲۲۵      |                                |
| 198 (1.9                          | ٤٧ _ صحيح أبي عوانة            |
|                                   |                                |
| A07, 0P7, 0·3, F73, PP3, 170, FF0 |                                |
| 178                               | ٤٩ _ صحيح البرقاني             |
| ٧٠١، ١٢١، ١٢١، ٣٢١، ٣١١،          | ٠٥ _ صحيح مسلم                 |
| A07, VVT, T/3, FF0, OVF           | ,                              |
| 19V                               | ٥١ _ العلل ابن أبي حاتم        |
| 19.4                              | ٥٢ ـ العلل للخلاّل             |
| 197                               | ٥٣ _ العلل الدارقطني           |
| \ <b>\</b> \ \                    | ع ـ العلل علي بن المديني       |
| [97]                              | ٥٥ ـ الغاية في معرفة الصحابة . |
| TY •                              | ٥٦ _ غريب الحديث               |
| 311                               | ٥٧ _ غريب الموطأ               |
|                                   | ٥٨ _ طبقات الحفاظ              |
|                                   | ٥٩ _ طبقات محمد بن سعد         |
|                                   | ٦٠٠ ـ الفاصــل                 |
| النقلالنقل النقل المستسلمان       | ٦١ ـ فصل الوصل لما أدرج في     |
| 178 6774                          |                                |
|                                   | ٦٣ ـ كتاب ادر أن حاتم          |

| 718             | ٦٤ ـ كتاب سيبويه            |
|-----------------|-----------------------------|
| 07/             | ٦٥ ـ الكفايــة              |
| 117             | 77 _ المختــارة             |
|                 | ٦٧ ـ مختصر أصول الفقه       |
|                 | ٦٨ ـ مختصر ابن الحاجب       |
| 97              |                             |
| Y E •           |                             |
| 091             |                             |
| 117 61.9        | ٧٢ المستدرك                 |
|                 | ۷۳_ المانيــد               |
| 17.             |                             |
| 17. (11.        | ٧٥ ـ مسند أبي يعلى          |
|                 | ٧٦ مسئد أحمد                |
|                 | ٧٧ ـ مسند إسحاق بن راهويه   |
| ١٩٨ ، ١٢٠ ، ١١٠ | ٧٨_ مسند البـزّار           |
|                 | ٧٩_ مسند الحسن بن سفيان     |
|                 | ٨٠ ـ مسئد الدارمي           |
| 17.             | ٨١_ مسند عبد بن حميد        |
|                 | ۸۲ ـ مسند عبید الله بن موسی |
|                 | ٨٣ ـ مسند عمر               |
| ١٣٨             |                             |
|                 | -<br>٨٥ ـ مصنف عبد الرزاق   |
| 177             | ٨٦ ـ المعاجم الثلاثة        |

|                | ٨٧ _ معجم الطبراني الأوسط |
|----------------|---------------------------|
| <b>\\</b> •    | ٨٨ _ معجم الطبراني الكبير |
| 018            | ٨٩_ المغازي               |
|                | ٩٠ _ المقدمات             |
|                | ٩١ ـ من حدّث بحديث ثم نسي |
| £٣A            | ٩٢ _ المهمات              |
| • 37, 703, P30 | ٩٣ ـ الموضوعـــات         |
| 311,011, 6.3   | ٩٤ ـ الموطـــأ            |
| 377            | ٩٥ ـ ميزان الذهبي         |
| £77            | ۳۵ النمار ت               |

# ٦ \_ فهرس الرواة المذكورينَ بِجَرْحٍ أَوْ تَعديل ‹‹›

|            | انجان . • • • • • • • • • • • • • • • • • •                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4.4        | أبان بن تغلب الكوفي                                                |
| 137        | إبراليم بن إلى حيل بن طليه الساسساساساساساساساساساساساساساساساساسا |
| 777        | أحمد بن الحسن بن حَـيْـلَة الرازيّ                                 |
| 7.7        | أحمد بن حمدون القَصَّار                                            |
| <b>A37</b> | أحمد بن عبد الله الجُويباري                                        |
| X0X        | أحمد بن محمد المُشْبُوليّ                                          |
| ۲۸         | إسحاق بن يحيى الأمِديّ                                             |
| £ 9V       | الأشعث بن قَيْس يُستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس             |
| 177        | بقيّة بن الوليد                                                    |
| 709        | البكري (ابراهيم بن عبدالواحد)                                      |
| 409        | البِلَدي (إبراهيم بن عبد الواحد)                                   |
| Y08        | بيان بن سمعان النَّـهُـدي                                          |
| <b>102</b> | جابر الجُـعْـفي                                                    |
| 777        | جَبَلة بن سُـليهان                                                 |
|            | حديد عدالله                                                        |
| 190        | جرير بن عبد الله                                                   |
| 490        | جُرَيِّ بن كُلَبِ                                                  |
| 1 • 4      | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين                                      |
| ٤٨٨        | حَـجَّـاج بن فَـرُّوخ                                              |
| ۲۸۱        | الحسن بن دينار                                                     |
| 273        | الحسين بن المبارك البغدادي                                         |
|            | (١) في حماشي الكتاب                                                |

| 1.0          | # 1000 DD D D D D D D D D D D D D D D D D                  | الحسين بن واقد                        |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۳۸٥          | ######################################                     | الحسين بن واقد                        |
| 111          | ***************************************                    | حُصين بن عمر الأُحْـمَـسّي            |
| 773          | 4408419999999999994499449999999999999999                   | خالد بن عَلْقَمة الهمداني             |
| <b>"</b> ለነ  | ***************************************                    | الخليل بن مُرَّة                      |
| 410          | ***************************************                    | ربيعة بن أبي عبد الرحمن               |
| P Y 3        | ***************************************                    | سُـفيان الثوريّ                       |
| A37          | A25227-0000000000000000000000000000000000                  | سعَدْ بن طَرِيف                       |
| 790          | A                                                          | سعيد بن ذي حُـدًان                    |
| ٣١٥          | ***************************************                    | سُهيل بن أبي صالح                     |
| 119          | ***************************************                    | سُهيل بن عبد الله بن بُرَيدة          |
| 371          | ***************************************                    | سُويد بن عبد العزيز                   |
| Y & A _ '    | Y { V                                                      | سيف بن عُـمر التَّـميمي               |
| 779          | ***************************************                    | شَبَابة بن سَوَّار                    |
| 373          | 4483499409909142931412944099999999999999999999999999999999 | الشريف الرَّضيّ                       |
| 371          |                                                            | شهر بن حَـوْشَـب                      |
| 440          | ***************************************                    | صالح المرَّي                          |
| Yo 3         | 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997                    | العباس بن أحمد المُذَكِّر             |
| <b>Y 1 A</b> | <b>2010</b> 0                                              | عبد الله بن دينار                     |
| ٤٣٩          |                                                            | عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَـيّــان |
| 779          |                                                            | عبد الرحمن بن ثابت بن ثَـوْيان        |
| 707          | #130-91441-00-01-1-0-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-             | •                                     |
| 178_         | 17*                                                        | عبد السلام بن صالح العَـرُوَي         |
| ٣٣٩          | 4**************************************                    | عبد العزيز بن عبد الرحمن البالِسّي    |

| عبد الكريم بن أبي العُـوجّاء          |
|---------------------------------------|
| العلاء بن مَسْـلَمة الروّاسي          |
| علي بن أحمد النُّعَيمي                |
| علي بن الحسين بن وأقد                 |
| عُــمر بن علي المُـقَدّمي             |
| عُمر بن صبح بن عمران التميمي          |
| عَـمُـرو بن دينار                     |
| عَـمْـرو بن ذي مُرِّ الْهَـمْداني     |
| عَـمـرو بن شُـعيب بن محمد             |
| عَـمْـرو بن علي الفَـلاَّس            |
| العَـوّام بن حوشب                     |
| العوَّام بن مُـرَاجِـم                |
| عِياض بن عبد الله                     |
| غِيَاث بن إبراهيم النَّخَعي الكوفيّ   |
| القاسم بن أبي شَيْبَة                 |
| محمد بن أبي السَّـرِيِّ العَسْـقَلاني |
| محمد بن سعيد بن حَسَّان الأَسَـدي     |
| محمد بن سعيد بن حسّان الجـمصـيّ       |
| محمد بن شُجاع الثَّلْجيِّ             |
| محمد بن عبد العزيز الزُّهْـري         |
| محمد بن علي بن عبد الله الساحِلي      |
| محمد بن كَـرَّام السَّـجِسْـتاني      |
| محمد بن عُكاشة الكِرْماني             |
|                                       |

| 170   | عمد بن يزيد                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Y 9 Y | مِـرداس بن عُـروةمِـرداس بن عُـروة                                      |
| 3AY   | رَ<br>مُـعان بن رِفاعةمُـعان بن رِفاعة                                  |
| 777   | مُقاتل بن سليان البَلْخي                                                |
| ٥٨٧   | منصور الخالدي                                                           |
| 777   | م ر م ر م م م م م م م م م م م م م م م م                                 |
| 719   | النعان بن عبد السلام                                                    |
| 730   | هديَّة بن عبد الوهاب المروْزَي                                          |
| 70.   | الوليد بن أبي ثَـوْر                                                    |
| 444   | الوليد بن مسلّمة الفِلَسُطيني                                           |
| 177   | الوليد بن مسلم                                                          |
| 317   | يحيى بن أبي كثير                                                        |
| 209   | يعلى بن أي يحيى                                                         |
| 7.7   | يعلى بن عبيد الطُّنَـافِـسي                                             |
|       |                                                                         |
|       | الكسنى                                                                  |
| 773   | أبو أحمد العَسْكَري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| 371   | أبو إسحاق السبيعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 771   | أبو بكر البَردْيجي                                                      |
| ١.    | أبو بكر الخطيب البغدادي                                                 |
| ۳۳۹   | أبو بكر الصَّبْغي                                                       |
| 445   | أبو بكر الصَّـيْدُلانــيّ المروزيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 773   | أبو بكر محمد بن القاسم بن بشًار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |

|                                                                           | أبو حاتم محمد بن يعقوب الْـهُــرُويّ                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ***************************************                                   | أبو الحسن علي بن محمد القابِســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 200 0000000000000000000000000000000000                                    | أبو خالد الدَّالانـيِّ                                            |
|                                                                           | أبو شَيْبَة ابراهيم بن عُثهانَ                                    |
| 101 <b>1000000</b> 111001400000001100000 <del>001000</del> 11110000000000 | أبو العبَّـاس أحمد بن أبي طالب                                    |
| 8.44.44.04.94.100.000.000.000.000.000.000.000.000.00                      | أبو العبّـاس المحبوبِيّ صاحب التَّـرمُـذي                         |
| ***************************************                                   | أبو عبيد القاسم بن سلام                                           |
|                                                                           | أبو العُشراء                                                      |
| 101 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                    | أبو عِقال هلال بن زيد                                             |
| 941991111111111111111111111111111111111                                   | أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشُّخِّير                         |
| ,<br>P4107117 <del>1700120410110101010101</del> 01010101010101010101010   | أبو فُـروة يزيد بن محمدً الرُّهَــاوي                             |
| 9444019440 <del>1</del> 7440 <del>4</del> 47004047004047004               | أبو القاسم ابن الشَّلَّاج                                         |
| **************************************                                    | أبو محمد الحُـسَـين بن مسعود البَغَـويّ                           |
|                                                                           | أبو المُهَزِّم                                                    |
|                                                                           | أبو مَيْسَـرة بن عبد ربِّـه الفارســيّ                            |
|                                                                           | أبو نصم عبد الرحيم بن عبد الخالق                                  |

## ٧ ـ فهرس الفوائد ١٠٠

| غُربة علم الحديثِ وأهلهِ                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهمية الإسناد                                                                             |
| أهميّة كتاب (علوم الحديث) لابن الصلاح                                                     |
| حول امم دالباعث الحثيث،                                                                   |
| كراهية لَقَب (قاضي القُضاة) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| ضعفُ حديث (علُّموا أولادكم السباحة والرماية ،                                             |
| تخطئة مَن قال: (في ثنايا الأسفار) والصواب: أثناء                                          |
| ما هو المنهجُ العلميُّ الواجبُ سلوكُه ؟!                                                  |
| دعاء بالرحمة                                                                              |
| كلامُ السَّلَفُ وكلام الخلف                                                               |
| الكتب بين أهل العلم والتجار                                                               |
| وَفَيـات بعض شيوخ الأزهر                                                                  |
| مُصطلح الحديث وأثره في العلوم الشرعيَّة والتاريخيَّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| حديث اصدقك وهو كذوب، وتخريجه                                                              |
| السَّلَف ونضلُهم                                                                          |
| نفاسة مقدَّمة (صحيح مسلم)                                                                 |
| هل «التــاريخ الأوسط» هو «التاريخ الصغير» ؟                                               |
| أَوَّل كتاب صُنِّف في علوم الحديث ؟! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| وخير الأمور أوساطها» مَثَـُلُّ أم حديث ؟!                                                 |
|                                                                                           |

| ***************************************                                                                        | «تقريب» النوويّ مـختصر من «الإرشاد» له            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ***************************************                                                                        | العُمدة في علم الحديث معرفة الصحيح والضعيف        |
|                                                                                                                | وعِـقْد الجُــان في تاريخ أهل الزمان، للعيني      |
|                                                                                                                | فائدة مهمّـة في المرسل ، وعلّـة ضعفه              |
|                                                                                                                | أصحُّ الأسانيدُ                                   |
|                                                                                                                | روايةُ جعفر بن محمد بن علي بن الحــسين عن أبيه عر |
|                                                                                                                | رواية عَــمْــرو بن شُـعيب عن أبيه عن جدُّه حس    |
|                                                                                                                | عَــمـرو بن مُـرّة والده مُـرّة وشيخـهُ مُـرّة    |
|                                                                                                                | الحسين بن واقد ضعيفٌ ، فلا يكون من أصحّ           |
|                                                                                                                | حسّان بن عطيّة تابعيُّ ، لا صحابـــي              |
|                                                                                                                | قول أبي علي النيسابوري في أصَحِّيَّةِ (صحيح مسل   |
|                                                                                                                | عدد أحاديث صحيح البُخاري                          |
|                                                                                                                | شيخان للحاكم بالاسم نفسهِ                         |
| 000 000 3 18 3 0 000 000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 | المُّميَّة (مسند أحمد) وأحاديثه                   |
| 1204 204 206 206 4 7 4 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                       | جواز التصحيح والتضعيف لمن قويت معرفتهُ            |
| 18 C 2 2 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                              | لطيفة في حمل كلام ابن الصلاح                      |
| 52000000000000000000000000000000000000                                                                         | تصحيحات الحاكم في (مستدركه)                       |
| 38cc00000000000000000000000000000000000                                                                        | فـوائد حول (الموطّـأ) للإمام مالك                 |
| 1 C C A 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                  | نقد كلمة لأبي موسى المديني في «المسند»            |
| ***************************************                                                                        | مِن موضوعات «المسند»                              |
| -121-00-9001-00-00-1-1-100-100-101-101-101-                                                                    | مُعلِّقات (صحيح مسلم)                             |
|                                                                                                                | مِـن صِـيَغ التعليق عند الإمام البخاري            |
|                                                                                                                | حـديث الملاهي والإشارة إلى معناه وصحّـته          |
|                                                                                                                |                                                   |

| صحّة أحاديث (الصحيحين)                                                                  | 371 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الحديث الصحيح بين الظنّ واليقين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | 771 |
| قولُ الإمام الترمذي في الحديث الحَسَـن <u> </u>                                         | 14. |
| نضعيف رواية المستور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | 144 |
| إيرادات من العلاّمة الألباني على الشيخ شاكر                                             | 124 |
| حـديث والأُذنان من الرأس، والإشارة إلى حُسنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | 371 |
| الفرق بين (صالح) و (حسن)                                                                | 187 |
| الاختلاف في معنى احسن صحيحا                                                             | 18. |
| تعقيب من العلاّمة الألباني في المسألة ذاتها                                             | 181 |
| كلمة نفيسة للحافظ ابن حجر في حدُّ الحديث الحَسَـن                                       | 187 |
| فـائدة في عدم جواز رواية الحديث الضعيف والفضائل                                         | 187 |
| بين المسند والمتّـصل والمرفـوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | 188 |
| شرط للحاكم في الموقوف لم يُوافَق عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | 184 |
| سَفْطً من الكتاب أفسد المعنى المرادَ                                                    | 189 |
| المرفوع حُكماًالمرفوع حُكماً                                                            | 10+ |
| نقل مهم عن الحافظ ابن حجر                                                               | 101 |
| هل من شرط التــابعيّ الْمُـرْسِل أنْ يكونَ كبيراً ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 108 |
| مر<br>عُبَيد الله بن عديّ بن الخيار ؛ تابعي أم صحابي ؟                                  | 108 |
| حول مراسيل سعيد بن المسيِّب عند الإمام الشافعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | 107 |
| فائدتان حول حديثٍ له مُــرْسَــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | 104 |
| مـرسل الصحابي في حكم الموصول ، وكلام ابن حجر في ذلك                                     | 109 |
| روايات الصحابة عن التابعين                                                              | 13+ |
| كلام للعلاّمة الألباني في العنعنة والساع                                                | 17+ |

| اختصار مـخِـل لروايةِ حديثٍ وبيان ذلك                          |
|----------------------------------------------------------------|
| تخريج الحديث والحكم عليه يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| طريقٌ أخرى لحديثٍ ضعّفه شيخُنا الألباني                        |
| فوائد حول الحديث المُعَنْعَـن                                  |
| شرط البخاري في السماع ، هل هو مُطْـلَقٌ عنده ؟!                |
| قَبـول زيادة الثقة                                             |
| ذم التدليس                                                     |
| تعقُّب على الحاكم في بعض البلاد التي ليس فيها مدلِّسون         |
| الفرق بين التدليس والإرسال                                     |
| تدليس البُلدان                                                 |
| تفصيل القول في تعارض الوصل والإرسال                            |
| العِلَل علم أفذاذ العلماء                                      |
| تصحيف عجيب في اكشف الظنون،                                     |
| الاستدراك على محقَّق افتح المغيث،                              |
| حديث الجهر بالبسملة والكلام حوله                               |
| فائدة حول حديث (إنّه لَيُغان على قَلْبي)                       |
| تنبيه حول رسالة «الاستواء والفوقية» المنسوبة لإمام الحرمين     |
| مِن ألفاظ الجرح والتعديل                                       |
| فوت معرفة راوٍ على ابن عبد البرّ                               |
| (نُكت الزركشي على ابن الصلاح)                                  |
| تنبيةً مهم حول إعمال الأوهام في النُّصوص                       |
| لطائف في المُذرَج                                              |
| استدراك في التخريج على السيوطي                                 |

| 110        | فاتلة حول روايه قمن كثرت صلاته بالليل؟                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۲        | نهاذج من الوضع والوضّاعين                                         |
| 337        | تخریج حدیث (سَیُکُــٰذَب علیّ ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 737        | راوٍ فـات الذهبيُّ الوقوف على ترجمةٍ له في «الضعفاء،              |
| 401        | دعـاء اكـرّم الله وجهه؛ في علـيٍّ رضي الله عنه ـ من تعابير الشيعة |
| 700        | استدراك مهم على ابن عبد البر                                      |
| Y 0 Y      | الوضع الْمَتَجَدُّد !                                             |
| 707        | بحث مهم حول قصة ابن معين وأحمد مع القاصّ الجاهل                   |
| 777        | القَصَّاصون الجَـدُد!!                                            |
| ۲۷۰        | سرقة الحديث                                                       |
| 777        | الإلْماح إلى تقوية قصة البخاري والأحاديث المقلوبة                 |
| 777        | لطيفة بين ابن عبد الهادي والِمـزّي في الأحاديث المقلوبة           |
| 440        | الحكم على الأحاديث بالضعف للمتأمِّل                               |
| 777        | إشارة إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مُطْلقاً                  |
| 444        | كلمة مهمّة لابن رجب في ذلك                                        |
| ۲۸۳        | جواب عن إشكال في حديث المحمل هذا العلم ،                          |
| 440        | مِن الجرح غير المعتبر                                             |
| ***        | شرح كلمة للإمام الذهبي                                            |
| 797        | فـوائد حول المجاهيل من الرواة                                     |
| 790        | وهم للشيخ شاكر                                                    |
| <b>XPY</b> | استدراك على الدكتور بشار عوّاد                                    |
| ۳•۲۰       | المبتدع الداعي إلى بدعتهِ                                         |
| 3.7        | مِن أحوال بعض مبتدعة العصر                                        |

| اخذ الأجرة على التحديث                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| هل يُستشهد بحديث المستور والمجهول والضعيف                            |
| داء ُ الأراء والأهــواء                                              |
| فوائد حول اتعليقة) القاضي حسين                                       |
| حول الإجازات العلميّـة في العصر الحاضر                               |
| تحسين حديث (أيّ الحُلْـقُ أعجب إيهاناً ؟! ،ـــــــــــــــــــــــــ |
| نوهيم للشيخ أحمد شاكر ييييييين                                       |
| حول كتهان العلم                                                      |
| طلب العلــوّ ــــ                                                    |
| كلمة حول التحدُّث بأحاديث الصفات أمام العامَّـة                      |
| نعريف (الطِّباق)نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                    |
| لنهضة الحديثيّة المعاصرة                                             |
| نائدة حول كتاب (الثواب) لأبي الشيخ                                   |
| لطائف حول كتهان العلم                                                |
| معنى (التقميش) و (التفتيش)                                           |
| جوابٌ من السخاوي على إشكالٍ عند المصنِّف                             |
| نخريج كلمة مشهورة للإمام أحمد ً                                      |
| نخريج حديثين قيل : لا أصل لهما !                                     |
| ئلمة حول المجاز وحُكمهِ                                              |
| ىن فوائد الحديث المسلسل                                              |
| َـن هو الصُّـحُـفي ؟!                                                |
| بِـن طرائف أهل التصحيف وجهلهم !                                      |
| هُم شعبة في اسم شيخهِ !                                              |

| 2/1 | تنبيه على تصحيف في عنوان كتابٍ                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 283 | كلمة حول العدوى والجمع بين الأحاديث الواردة                           |
| 193 | تحقيق حول نِسبة (السَّبَلاني)                                         |
| ٥٠٠ | مِن ضلال الشيعة الروافض                                               |
| ۸۰۵ | امسند بقيّ بن مَخْلَدا                                                |
| 0.9 | عدد أحاديث (مسند أحمد)                                                |
| 077 | سهاع سعيد بن المسيِّب من عليّ وعثمان                                  |
| ۰۳۰ | كتاب (منهج الوصول) لصدّيق حسن خان                                     |
| ٥٣٣ | تخريج حـديثٍ ، والإشارة إلى قصور للسخاوي في عزوه                      |
| 330 | تنبيه على تحريف                                                       |
| 730 | تخريج حــديث اأخّــروا الأحمال ا وشرحه                                |
| 004 | والتكميل ، من مصنَّفات مؤلِّفنا                                       |
| 000 | كلمة للبخاري في عَـمْـرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه وتعليق الذهبي عليها |
| AFO | كشف تحريف وقع في مخطوطات الكتاب                                       |
| AFO | شيوخ مالك هل فيهم ضُعفاء ؟!                                           |
| ۱۷٥ | بيان تصحيف وقع في طبعة اللسندا                                        |
| ۰۸۰ | تنبيه على غَلَطْ في طبعة (التقريب)                                    |
| ٩٨٧ | نسب امسدّد بن مُسرهد ) وضبطه وما فيه من تصحيف                         |
| 949 | لطيفة في تصحيف السماع ليستستستستستستستستستستستستستستستستستستست        |
| 09. | تنبيه حول اسم (أبي السنابل)                                           |
| 98  | ذكر طائفة من كتب الكنى                                                |
| 1.5 | كتاب ١١لألقاب، للفَلَكي                                               |
| 7.5 | كنية (أخرى) لبعض ذوي الكُـنى                                          |

| (ختلاف في اسم (أبي هريرة)                    | וצי |
|----------------------------------------------|-----|
| كشف عن تصحيف عجيب غريب                       | الك |
| تاب «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين          | كتا |
| ــان أنَّ راويين هما راوٍ واحدٌ              | بيا |
| شف إبهام نتج عنه إيهام !!                    | کش  |
| سهاعيل بن إبراهيم ، أم إبراهيم بن اسهاعيل    | إسم |
| يخ الإسلام ابن تيمية                         | شي  |
| و عبد الرحمن السُّــلَـمي الصوفي و •تفسيره»  | أبو |
| إجع الذهبي عن تحديد عُــمُـرِ سلمان الفارسي! | ترا |
| ن كلام الأقران                               | من  |
| ماع الدَّبَري من عبد الرزّاق                 | سيا |
| ظ (خير القرون ) وتخريجهط                     | لفف |
| صّـة مشهورة وضعفها                           | قـە |

### ٨ ـ مُسُرَد المراجع والمصادر

### حرف الألف

- \_ الأحاد والمثاني ، لابن أبي عاصم ، السعودية .
  - \_ آداب الزفاف ، الألباني ، عمّان .
  - ـ آداب الشافعي ، لابن أبي حاتم ، مصر .
    - ـ الآداب الشرعية ، ابن مُفلح ، مصر .
    - ـ الأباطيل والمناكير ، للجورقاني ، الهند .
- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ، الغُماري ، لبنان .
- ـ ابن حـجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ، شاكر محمود عبد المنعم ، مصر .
  - ـ إتحاف السادة المتقين ، الزَّبيدي ، مصر .
- ـ إتحاف النبيل بأجوبة المصطلح والجرح والتعديل ، مصطفى إسهاعيل ، مصر .
  - \_ إثبات عذاب القبر ، البيهقي ، مصر .
  - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ، الزركشي ، دمشق.
    - الإجازة للمجهول والمعدوم ، الخطيب ، العراق.
      - ـ الاجتهاد في طلب الجهاد ، ابن كثير ، بيروت .
        - ـ الأجوبة الفاضلة ، اللكنوي ، حلب .
    - ـ الأحـاديث المختارة ، الضياء المقدسي ، السعودية .
    - ـ الإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان ، ابن بلبان ، بيروت .
      - ـ إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد ، بيروت .
        - \_ إحكام الفصول ، للباجي ، بيروت .
      - ـ الإحكام في أصول الأحكام ، للترمذي ، مصر .

- ـ الإحكام في أصـول الأحكام ، لابن حزم ، مصر .
  - ـ أحوال الرجال ، الجوزجاني ، بيروت .
  - ـ إخبار أهل الرسوخ ، ابن الجوزي ، دمشق .
    - \_ أخبار القضاة ، وكيع ، مصر .
  - أدب الإملاء والإستملاء ، السمعاني ، مصر .
    - ـ أدب القاضي ، الماوردي ، مصر .
    - ـ أدب الكاتب ، ابن قتيبة ، بيروت .
      - ـ الأدب المفرد ، البخاري، مصر .
      - ــ الأذان ، أسامة القوصي ، مصر .
    - ـ إرشاد طلاب الحقائق ، النووي ، السعودية .
      - ــ إرشــاد الفحول ، الشوكاني ، مصر .
- ـ الإرشاد في معرفة علماء البلاد ، الخليلي ، السعودية .
- ـ إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل ، الألباني ، بيروت .
  - ـ الأسامي والكني ، الإمام أحمد ، الكويت .
    - ـ الاستبصار في عجائب الأمصار ، مؤلِّف مجهول ، مصر .
      - ـ الاستذكار ، ابن عبد البـرّ ، مصر .
        - ـ الاستغناء في الكنى ، ابن عبد البر ، السعودية .
      - ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر ، مصر .
        - . ــ أســد الغابة ، ابن الأثير ، مصر .
          - ـ الأسرار المرفوعة ، اللكنوى ، بيروت .
  - \_ الإسعاف بتخريج أحاديث الكشاف ، الزيلعي ، السعودية .
    - الأسهاء المبهمة في الأنباء المحكمة ، الخطيب ، مصر .
      - ـ أسنى المطالب ، الحـوت البيروتي ، بيروت .

- ـ الأشباه والنظائر ، السيوطي ، مصر .
- ـ الإشارات إلى المبهات ، النووي ، مصر .
- ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر ، مصر .
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الشنقيطي ، السعودية .
  - ـ إطراف المُسْنِد المعتلي ، ابن حجر ، دمشق .
    - ـ الاعتبار ، للحازمي ، مصر .
    - ـ الاعتصام ، الشاطبي ، مصر .
    - ـ الأعــلام ، الزركلي ، بيروت .
  - الإعلام بوفيات الأعلام ، الذهبي ، دمشق .
    - أعلام الموقّعين ، ابن القيِّم ، مصر .
  - ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، السخاوي ، مصر .
    - الاقتراح ، ابن دقيق العبد ، بغداد .
      - الإكبال ، لأبن ماكولا ، الهند .
    - ـ إكْمَالُ الإَكْمَالُ ، ابن نُقطة ، السعودية .
    - بالمان الراحيات با الساوليد .
    - الإكْمال بشرح مُسلم ، القاضي عياض ، مخطوط .
      - ـ الإلْـزامـات والتتبع ، الدارقطني ، مصر .
        - ـ ألفيّة الحديث ، السيوطي ، مصر .
        - ـ الألقاب ، لابن الفرضي ، بيروت .
          - ـ الإلماع ، للقاضي عياض ، مصر .
            - ــ الأمّ ، الشافعي ، مصر .
        - أمالي الإذكار ، ابن حَجَر ، مِصْرَ .
  - أمالي تخريج مختصر الحاجب ، ابن حَـجَـر ، السعودية .
    - ـ الإمامة ، لأبي نعيم ، السعودية .

- \_ إمتَّاع العقول بتخريج لُباب النقول ، على بن حسن ، مخطوط .
  - \_ الأمثال ، لأبي الشيخ ، الهند .
  - ــ أمناء الشريعة ، الشوكاني ، مصر .
    - \_ إنباه الرُّواة ، القفطي ، مصر .
  - ـ الإنباه على قبائل الرواة ، ابن عبد البر ، مصر .
    - \_ الأنساب ، للسمعاني ، الهند .
    - \_ أنساب الأشراف ، للبلاذري ، مصر .
    - الأوائل ، لابن أبي عاصم ، الكويت .
- ـ أوجـز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب ، أبو محمد الحسين ، مصر .
  - \_ الإيان ، لابن منده ، السعودية .
  - ـ الإيناس بتخريج حديث معاذ في الرأي والقياس ، علي بن حسن ، مخطوط .
    - ـ الإيناس في علم الأنساب ، الوزير ابن المغربي ، بيروت .

### حرف البساء

- ـ بحـار الأنوار ، المجلسي ، بيروت .
- ـ البحر الزخَّار ، البزّار ، السعودية .
- ـ بحـوث في تاريخ السنة المشرفة ، أكرم ضياء العمري ، بيروت .
  - ـ بداية المجتهد ، ابن رُشد ، مصر .
  - البداية والنهاية ، ابن كثير ، مصر .
  - ـ البدر المنير ، ابن الملقِّن ، السعودية .
    - ــ البُرهان ، للجُـويني ، قطر .
    - ـ بُغية المرتاد ، ابن تيميّة ، السعودية .
      - ـ بغية الملتمس ، الضَّـبِّي ، مصر .

- ـ بغية الوعاة ، السيوطي ، مصر .
- ـ بقي بن مَـخُـلَد القـرطبيّ ومقدمة المُسنده، ، بيروت .
  - ـ بيان تلبيس المُفتري ، أحمد بن الصدّيق ، السعودية .
    - ـ بيان خطأ البخاري ، ابن أبي حاتم ، الهند .
    - بيان الوهم والإيهام ، ابن القطان ، مخطوط .

### حرف التاء

- ـ التأصيل ، بكر أبو زيد ، السعودية .
- تأويل مُخْتَلِف الحديث ، ابن قُتَيبت ، مصر .
  - ـ تاج التراجم ، ابن قُطلوبغا ، مصر .
    - ـ تاج العروس ، الزبيدي ، مصر .
      - ـ تاريخ ابن خلدون ، مصر .
  - ـ تاريخ ابن مَعِين ، الدوري ، مصر .
  - ـ تاريخ الإسلام ، الذهبي ، بيروت .
  - ـ تاريخ أُصْبَهان ، أبو نُعَيم ، هولندا .
    - ـ تاريخ بغداد ، الخطيب ، مصر .
  - ـ تاريخ التراث العربي ، سزكين ، مصر .
  - تاريخ داريًا ، عبد الجبّار الخولاني ، دمشق .
    - ـ تاريخ دمشق ، ابن عساكر ، مخطوط .
      - ـ تاريخ دمشق ، لأبي زُرعة ، دمشق .
    - ـ التاريخ الصغير ، البخاري ، بيروت .
      - ـ تاريخ الطبري ، مصر .
      - التاريخ الكبير ، البخاري ، الهند .

- ـ تاريخ مـوالد العلماء ووفياتهم ، ابن زَبر ، السعودية .
  - ـ تاريخ واسط ، بحشل ، بغداد .
    - ـ التبصرة للشيرازي ، دمشق .
  - التبصرة والتذكرة ، العراقي ، المغرب .
    - ـ تبصير المنتبه ، ابن حجر ، مصر .
- ـ تبيين العجب فيها ورد في فضل رجب ، ابن حجر ، مصر .
  - \_ تجريد أسهاء الصحابة ، الذهبي ، الهند .
- ـ تحـذير الخواص من أكاذيب القصاص ، السيوطى ، بيروت .
- \_ التحذيرات من الفتن العاصفات ، على بن حسن ، عمّان .
  - ـ تحفة الأبيه ، الفيروز آبادي ، مصر .
  - \_ تحفة الأُحْوَذي ، المباركفوري ، الهند .
  - \_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، المزّى ، الهند .
    - \_ تحفة الطالب ، ابن كثير ، السعودية .
      - تخريج الإحياء ، العراقي ، مصر .
    - ـ تدريب الراوي ، السيوطي ، مصر .
      - \_ تذكرة الحُفّاظ ، الذهبي ، الهند .
  - ـ تذكرة الطالب المُعَلَّم ، سبط ابن العجمي ، السعودية .
    - ـ التـذكرة في الأحاديث المشتهرة ، الزركشي ، مصر .
- ـ تذكـرة الْمـؤْتَـسِـي فيمن حدَّث ونسي ، السيوطي ، بيروت .
  - ـ تذكرة الموضوعات ، الفَتُّني ، مصر .
  - ـ تذهيب تهذيب الكهال ، الذهبي ، مخطوط .
  - ـ ترتيب فوائد تسمّام ، جاسم الفهيد ، بيروت .
    - ـ ترتيب المدارك ، الفاضي عياض ، بيروت .

- ـ الترغيب والترهيب ، المنذري ، مصر .
- ـ تسمية أصحاب رسول الله ﷺ ، الترمذي ، بيروت .
- ـ تسـمية من روى عنه من أولاد العشيرة ، ابن المديني ، السعودية .
  - ـ تصحيفات المحدثين ، العسكرى ، مصر .
    - ـ تعجيل المنفعة ، ابن حجر ، الهند .
  - التعديل والتجريح ، للباجي ، السعودية .
- التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية ، على بن حسن ، عمّان .
  - ـ تغليق التعليق ، ابن حَـجَـر ، بيروت .
  - تغليق التعليق على صحيح مسلم ، على بن حسن ، السعودية .
    - ـ تفسير الطبري ، مصر .
    - ـ تفسير العَيَاشي ، محمد بن مسعود بن عيَّاش، إيران .
      - ـ تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، بيروت.
        - \_ تفسيرات ابن تيمية ، الهند .
      - ـ تقدمة الجرح والتعديل ، ابن أبي حاتم ، الهند .
        - ـ التقريب ، لابن حجر ، دمشق .
          - ـ التقريب ، للنووي ، بيروت .
        - ـ التقرير والتحبير ، ابن أمير الحاج ، مصر .
        - ـ تقسيم الحديث ، ربيع بن هادي ، السعودية .
          - \_ التقييد ، لابن نقطة ، الهند .
          - تقييد العلم ، الخطيب البغداد ، دمشق .
- ـ التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ، العراقي ، مصر .
  - ـ التكملة ، للمنذري ، بيروت .
  - ـ التلخيص الحبير ، ابن حجر ، مصر .

- ـ تلخيص المتشابه في الرسم ، الخطيب ، دمشق .
- ـ تلقـيح فهوم أهل الأثر ، لابن الجوزي ، مصر .
  - ـ تمام المنة ، الألباني ، عـمـان .
  - \_ تمهيد الفَرْش ، السيوطى ، عمّان .
    - ـ التمهيد ، لابن عبد البر ، المغرب .
      - ـ التمهيد ، للكُلُوذاني ، السعودية .
    - ـ التمييز ، الإمام مسلم ، السعودية .
  - ـ تنزيه الشريعة ، ابن عراق ، مصر .
  - ـ تنقيح التحقيق ، ابن عبد الهادي ، بيروت .
    - ـ التنكيل ، المُـعَـلُـمي ، السعودية .
  - ـ تهذيب الأسهاء واللغات ، النووي ، مصر .
    - ـ تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، الهند .
  - ـ تهذيب سنن أبي داود ، ابن القيِّم ، مصر .
    - ـ تهذيب الكمال ، المرتى ، بيروت .
- \_ توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين ، موفق عبد القادر ، السعوديّة .
  - ـ توضيح الأفكار ، الصنعاني ، مصر .
  - ـ التوضيح شرح التلويح ، صدر الشريعة ، مصر .
    - ـ توضيح المشتبه ، ابن ناصر الدين ، بيروت .
      - ـ التيسير ، للمناوي ، مصر .

#### حرف الثاء

- ـ الثقات ، لابن حبان ، الهند .
- ـ الثقافة الإسلامية في الهند ، عبد الحي الحَسَـنـيّ ، دمشق .

# حرف الجيم

- ــ الجامع ، لابن أبي زيد ، بيروت .
- ـ جامع الأصول ، ابن الأثير ، دمشق .
- ـ جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر ، مصر .
- ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، العلاثي ، بيروت .
  - ـ الجامع الصغير ، السيوطي ، مصر .
  - ـ الجـامع لأداب الشيخ والسامع ، الخطيب ، بيروت .
    - ـ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، مصر .
      - جامع المسانيد ، ابن كثير ، السعودية .
        - ـ جذوة المقتبس ، الحميدي ، مصر .
      - الجرح والتعديل ، ابن أبي حاتم ، الهند .
  - جنوء ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك ، المغرب .
    - جزء ابن عرفة ، السعودية .
      - ـ جـزء البِطَاقة ، السعودية .
    - جزء بيبي الهرثميّة ، السعودية .
      - ـ جزء الغِطْريف ، مخطوط .
    - ـ الجليس الكافي ، النهـرواني ، بيروت .
    - الجمع بين رجال الصحيحين ، ابن طاهر ، الهند .
      - جَـمْع الجوامع ، السيوطي ، مصر .
- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، محمد بن سليمان المغربي ، مصر .
  - جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم ، مصر .
  - جمهرة نسب قريش ، مصعب الزبيري ، مصر .
    - ـ الجـهاد ، لابن المبارك ، بيروت .

- ــ الجواهر المُضيّة ، عبد القادر القرشي ، مصر .
  - ـ الجواهر والدُّرَر ، السخاوي ، مصر .
  - ـ الجـوهر النقيّ ، ابن التركماني ، الهند .

# حرف الحاء

- ـ الحاوي للفتاوي ، السيوطي ، مصر .
- حركة التأليف باللغة العربية في البلاد الهندية ، جميل أحمد ، دمشق .
  - حسن المحاضرة ، السيوطي ، مصر .
  - ـ الحطة في ذكر الصحاح الستة ، صدّيق حسن خان ، بيروت .
    - ـ الحلية ، أبو نُعُـيم ، مصر .

# حرف الخاء

- الخراج ، يحيى بن آدم ، مصر .
- ـ خصائص أمير المؤمنين على ، النسائي ، بيروت .
  - ـ خصائص المُسْنَد ، أبو موسى المديني ، مصر .
  - ـ الخلاصة في أصول الحديث ، للطيبي ، بغداد .
    - ـ خلاصة الأثر ، المُحِبيّ ، مصر .
    - خلاصة البدر المنير ، ابن الملقن ، السعودية .
  - \_ خلاصة تذهيب التهذيب ، الخزرجي ، مصر .
    - \_ الخلافيات ، للبيهقي ، السعودية .
    - ـ خَلْق أفعال العباد ، البخاري ، الكويت .

# حرف الدال

- ـ الدارس في تاريخ المدارس ، النُّعيمي ، دمشق .
- دراسات علمية في صحيح مسلم ، علي بن حسن ، السعودية .
- دراسات في الجرح والتعديل ، محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، الهند .
  - ـ الدر المنثور ، السيوطي ، مصر .
  - ـ الدرر الكامنة ، ابن حجر ، الهند .
  - ـ الدرر المنتشرة ، السيوطي ، مصر .
    - ـ الدعاء ، للطبراني ، السعودية .
  - ـ دلائل النبوة ، لأبي نعيم ، دمشق .
  - ـ دلائل النبوة ، للبيهقي ، بيروت .
    - ـ دول الإسلام ، الذهبي ، مصر .
  - ـ الديباج الْمُذْهَب ، ابن فرحون ، مصر .

# حرف الذال

- ـ ذكر أخبار أصبهان ، أبو نعيم ، هولندا .
- ذكر أسماء التابعين ، الدارقطني ، بيروت .
- ـ ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان ، الذهبي ، الكويت .
  - ـ ذم من لا يعمل بعلمه ، ابن عساكر ، عمان .
    - ـ الذهبيّ ومنهجه ، بشار عوّاد ، بغداد .
    - ذيل تاريخ بغداد ، ابن النجار ، الهند .
      - ـ ذيل التذكرة ، لأبي المحاسن ، الهند .
        - ـ ذيل التقييد ، للفاسي ، بيروت .
    - ذيل طبقات الحنابلة ، ابن رجب ، مصر .

- \_ ذيل العبر ، الذهبي ، مصر .
- ـ ذيل القول المسدد في الذب عن المسند ، المدراسي ، مصر .
  - \_ ذيل اللآلي المصنوعة ، السيوطي ، الهند .

# حرف الراء

- \_ الرَّباعي في الحديث ، عبد الغني الأزدي ، عمان .
  - \_ رجال صحیح مسلم ، ابن منجویه ، بیروت .
  - \_ الرحلة في طلب الحديث ، الخطيب ، دمشق .
    - \_ الرد على الجهمية ، ابن منده ، السعودية .
- \_ الرد العلمي ، علي بن حسن وسليم الهلالي ، عمّان .
  - \_ الرسالة ، الشافعي ، مصر .
- \_ رســالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة ، بيروت .
  - \_ رسالة السُّجْزي إلى أهل زَبِيد ، السعودية .
    - \_ الرسالة المستطرفة ، الكُتَّان ، بيروت .
      - \_ الرفع والتكميل ، للكنوي ، دمشق .
- ـ الرواة المتكلم فيهم بها لا يوجب الرد ، الذهبي ، مصر .
  - \_ الروض البسام ، جاسم الفهيد ، بيروت .
    - ـ الروض المعطار ، الحميري ، بيروت .
      - \_ روضة العقلاء ، ابن حبان ، مصر .
      - \_ روضة الكافي ، للكُلَيني ، إيران .
    - ـ روضة الطالبين ، النووي ، بيروت .
      - ـ رَوْضَة النَّاظر ، ابن قُدامة ، مصر .
  - ــ الروضة النديَّة ، صدِّيق حسن خان ، مصر .

ـ رياض الجنّة في الرد على أعداء السُّنّة ، مقبل بن هادي ، مصر .

# حرف الزاي

- ـ زاد المعـاد ، ابن القيِّم ، بيروت .
  - الزهد ، لابن المبارك ، الهند .
  - الزهد ، للإمام أحمد ، مصر .
  - ـ الزهد ، لوكيع ، السعودية .

# حرف السن

- - ـ سـؤالات البرَقْاني للدارَقُطني ، السـعودية .
    - ـ ســـؤالات مسعود السُّــجُــزي ، بيروت .
- السابق واللاحق ، الخطيب ، السَّعودية .
- ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ، بيروت .
  - ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة ، الألباني ، بيروت .
    - ـ سنن ابن ماجه ، مصر .
    - ـ سنن أبي داود ، مصر .
      - ـ سنن البيهقي ، الهند .
    - ـ سنن الترمذي ، مصر .
    - ـ سنن الدارقطني ، مصر .
    - ـ سنن الدارمي ، دمشق .
      - ـ سنن النسائي ، مصر .

- \_ السنن الكبرى للنسائى ، بيروت .
- \_ سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، بيروت .
  - \_ سيرة ابن إسحاق ، مصر .

# حرف الشين

- \_ الشذا الفيّاح ، الأبناسي ، مخطوط .
- \_ شَذَرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب ، ابن العماد ، مصر .
  - \_ شرح الأبِّي على مسلم ، مصر .
  - \_شرح أصول الاعتقاد ، اللالكائي ، السعودية .
    - \_ شرح البيقونية ، للأجهوري ، مصر .
      - \_ شرح السُّنة ، البُّغُويِّ ، بيروت .
    - \_ شرح سنن الترمـذي ، لأحمد شاكر ، مصر .
      - \_شرح صحيح مسلم ، النووي ، مصر .
    - ـ شرح علل الترمذي ، ابن رجب ، عمّان .
  - \_ شرح الكوكب المنير ، ابن اللحام ، السعودية .
  - \_ شرح ما يقع فيه التصحيف ، العسكري ، مصر .
    - \_شرح المسند ، أحمد شاكر ، مصر .
    - ــ شرح معاني الآثار ، الطحاوي ، مصر .
      - ـ شرح المنهاج ، للسبكي ، مصر .
      - \_ شرح الموطَّأ ، للزرقاني ، مصر .
      - ـ شرح الموطَّـأ ، للسيوطي ، مصر .
    - .. شرف أصحاب الحديث ، الخطيب ، تركيا .
      - ـ شروط الأئمـة الخمسة ، الحازمي ، مصر .

- ـ شروط الأثمة الستة ، ابن طاهر ، مصر .
  - شعب الإيمان ، للبيهقي ، الهند .
- \_ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، ابن مالك ، مصر .

#### حرف الصاد

- ـ الصارم المسلول ، ابن تيميّة ، مصر .
  - ـ الصحاح ، للجوهري ، مصر .
    - ـ صحیح ابن حبّان ، بیروت .
    - ـ صحيح ابن خُـزَيمة ، بيروت .
      - ـ صحيح أبي عَوانة ، الهند .
- صحيح الأدب المفرد ، الألباني ، السعودية .
  - ـ صحيح البُخاري ، مصر .
- .. صحيح الترغيب والترهيب ، الألباني ، ببروت .
- ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته ، الألباني ، ببروت .
  - ـ صحيح سنن أبي داود ، مصر .
    - .. صحيح مسلم ، مصر .
  - . صحيفة همام بن منبه ، عمّان .
  - ـ الصُّلَة ، ابن بَشْكُوَال ، مصر .
  - ـ صيانة صحيح مسلم ، ابن الصلاح ، بيروت .

#### حرف الضاد

- ـ الضعفاء ، لأبي نعيم ، المغرب .
- \_ الضعفاء ، للدارقطني ، السعودية .

- ـ الضعفاء ، للعقيلي ، بيروت .
- ـ الضعفاء ، للنسائي ، بيروت .
- ـ ضَوْء السـاري في معرفة خبر تميم الداري ، المقريزي ، بيروت .

#### حرف الطاء

- ـ الطبقات ، لخليفة بن خيَّاط ، بيروت .
  - ـ الطبقات ، لمسلم ، السعودية .
- \_ طبقات الأسماء المُفْرَدة ، البرديجي ، دمشق .
  - \_ طبقات الحنابلة ، ابن أبي يعلى ، مصر .
  - ـ طبقات الشافعية ، لابن الصلاح، بيروت .
    - \_ طبقات الشافعية ، لابن كثير ، مصر .
- ـ طبقات الشافعية ، لابن هداية الله ، ببروت .
  - \_ طبقات الشافعية ، للإسنوى ، مصر .
  - \_ طبقات الشافعية ، للعبادي ، مصر .
- \_ طبقات الشافعية الكُبرى ، السبكى ، مصر .
- ـ طبقات علماء الحديث ، ابن عبد الهادي ، بيروت .
  - \_ الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، ببروت .
    - \_ طبقات المحدِّثين بأصبهان ، بيروت .
  - ـ طبقات المُدَلِّسين ، ابن حجر ، بيروت .
    - ـ طبقات المُفَـسِّـرين ، الداودي ، مصر .
    - ـ الطبقات الوسطى ، للسبكى ، مصر .
- ـ طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ، للسيوطى ، عمّان .
  - \_ طرق حديث : من كذب عليَّ متعمداً ، الطبراني ، عمّان .

# ححرف العين

- ـ العِبَـر في خبر من عَبَـر ، الذهبـيّ ، مصر .
  - ـ عِشْـرة النساء ، النَّـسائي ، مصر .
    - ـ العِقْد الثمين ، الفاسي ، مصر .
  - ـ العقلانيُّون ، علي بن حسن ، السعودّية .
    - ـ العِـلُـل ، ابن أبي حاتم ، مصر .
    - ـ العلل ، لابن المديني ، بيروت .
      - ـ العلل ، لأحمد ، بيروت .
      - ـ علل الدارَقُطني ، السعودية .
    - ـ العلل الصغير ، الترمذي ، بيروت .
  - العلل الكبير ، ترتيب أبي طالب ، عمان .
    - ـ العلل المتناهية ، ابن الجوزي ، الهند .
  - ـ العلل ومعرفة الرجال ، للمروذي ، الهند .
    - . ـ العلم ، لأبي خيثمة ، دمشق .
- ـ علم التـاريخ عند المسلمين ، فرانز روزنثال ، بيروت .
  - ـ علوم الحديث ، لابن الصلاح ، دمشق .
    - عمدة التفسير ، أحمد شاكر ، مصر .
      - عمدة القاري ، العيني ، مصر .
  - عمل اليوم والليلة ، النسائي ، المغرب .

# حرف الغين

- ـ الغاية: في شرح الهداية ، السخاوي ، السعودية .
  - ـ غاية المرام ، الألباني ، بيروت .

- ـ غريب الحديث ، لابن قُـتَيْبَة ، بيروت .
  - \_ غريب الحديث ، لأبي عُبيد ، الهند .
  - \_ غريب الحديث ، الحربي ، السعودية .
- \_ غريب الحديث ، للخطّابي ، السعوديّة .
- \_ الغمّاز على اللمّاز ، السَّمْ هودي ، السعودية .
  - \_ غوامض الأسهاء ، ابن بَشْكُوال ، بيروت .
  - \_ غـوث المكدود ، أبو إسحاق الحويني ، بيروت .

#### حرف الفاء

- \_ الفارق بين المُصَدِّف والسارق ، السيوطي ، السعودية .
  - \_ فتح الباري ، ابن حجر ، مصر .
  - ـ فتح الباقى ، زكرياً الأنصاري ، المغرب .
    - ـ الفتح السُّماوي ، المناوي ، السعودية .
      - ـ فتح القدير ، لابن الهمام ، مصر .
      - ـ فتح المغيث ، للسخاوي، الهند .
      - ـ فتح المغيث ، للعراقي ، مصر .
    - \_ فتوح مصر ، ابن عبد الحكم ، هولندا .
    - ـ الفتوحات الربانية ، ابن علان ، مصر .
    - \_ الفَرْق بين الفرق ، البغدادي ، مصر .
- الفِصَل في الملك والأهواء والنُّحَل ، ابن حزم ، مصر .
  - ـ فـصل الوصل لما أدرج في النقل ، الخطيب ، مخطوط .
    - ـ الفُصول في سيرة الرسول ، ابن كثير ، مصر .
      - ـ فضائل القرآن ، لابن كثير ، بيروت .

- ـ فضائل القرآن ، للنسائي ، المغرب .
  - فضل الرمى ، القرّاب ، الأردن .
- فقه النوازل ، بكر أبو زيد ، السعودية .
- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، عمّان .
  - ـ فـ هرس الفهارس ، الكَتَّاني ، بيروت .
    - ـ فهرست ابن خَـيْـر ، بيروت .
  - ـ الفوائد ، لأبي محمد المُخَلدي ، مخطوط .
    - الفوائد ، لجعفر الفريابي ، الهند .
  - ـ الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية ، اللكنوي ، مصر .
    - ـ الفوائد المجموعة ، الشوكاني ، مصر .
    - ـ الفوائد المنتقاة ، للمخلّص ، مخطوط .
    - فوات الوفيات ، ابن شاكر الكُتُبي ، مصر .
    - فواتح الرحموت ، اللكنوي الأتصاري ، مصر .

# حرف القاف

- ـ قـاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، ابن تيمية، السعودية .
  - ـ القــاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، بيروت .
    - ـ القــلائد الجوهريّـة ، ابن طولون ، دمشق .
      - \_ قواعد التحديث ، القاسمي ، دمشق .
  - ـ قـواعد في علوم الحديث ، التهانوي ، بيروت .
    - ـ القول البديع ، السخاوي ، مصر .
- ـ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ، ابن حجر ، مصر .

#### حرف الكاف

- الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف والرد على ابن حزم المخالف ومقلده المجازف ، على بن حسن ، السعودية .
  - \_ الكافي الشافي ، ابن حجر ، مصر .
  - ـ الكامل في الضعفاء ، ابن عدي ، بيروت .
    - ـ الكامل ، للمبرِّد ، بيروت .
  - ـ الكشف الحثيث ، سبط ابن العجمي ، بغداد .
    - ـ كشف الخفاء ، للعجلوني ، دمشق .
    - ـ كشف الظنون ، حاجى خليفة ، تركيا .
  - \_ الكشف والتبيين لعلل حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين ، علي بن حسن ، السعودية .
    - ـ الكفاية في علم الراوية ، الخطيب ، الهند .
      - ـ الكنى ، للبُخاري ، الهند .
      - ـ الكنى ، للحاكم ، مخطوط .
    - ـ الكنى لمن لا يعرف له اسم من الصحابة ، الأزدي ، الهند .
      - ـ الكنى والأسهاء ، للدولابي ، الهند .
  - ـ الكواكب النيرات في مـ عرفة من اختلط من الرواة الثقات، ابن الكيال، السعودية.

# حرف اللام

- ـ اللآلىء المصنوعـة ، السيوطي ، مصر .
  - ـ لُـبّ اللباب ، للسيوطي ، هولندا .
    - ـ لسان الميزان ، ابن حجر ، الهند .

# حرف الميم

- \_ المؤتلف ، للأزدى ، الهند .
- \_ المؤتلف والمختلف ، الدارقطني ، بيروت .
- \_ ما لا يسع المحدث جهله ، الميّانشي ، عمّان .
  - \_ المتفق والمفترق ، الخطيب ، مخطوط .
- \_ المجاز في اللغة الأسطورة الوافدة المرتحلة ، محمد شقرة ، عمّان .
  - ـ المجروحين ، ابن حبّان ، دمشق .
    - \_ مجمع الزوائد ، الهيثمي ، مصر .
  - ـ المجمع المؤسِّس ، ابن حجر ، بيروت .
    - \_ مجموعة الرسائل المنيرية ، مصر .
  - \_ المجموع شرح المهذَّب ، النووي ، مصر .
  - \_ مجموع الفتاوي ، ابن تيميّة ، السعودية .
    - \_ محاسن الاصطلاح ، البلقيني ، مصر .
  - ـ المحامليّات ، رواية ابن مهدي ، مخطوط .
    - ـ المحبّر ، ابن حبيب ، الهند .
  - \_ المحدث الفاصل ، الرامهرمزي ، دمشق .
    - ـ المحصول ، للرازي ، السعودية .
    - المُحْكَم ، ابن سيده ، مصر .
      - ــ المحلّـى ، ابن حزم ، مصر .
  - \_ مختصر استدراك الذهبي على الحاكم ، ابن الملقَّـن ، السعودية .
    - ـ مختصر الصواعق المرسلة ، ابن القيِّم ، مصر .
      - \_ المختصر المحتاج إليه ، الذهبي ، بغداد .
        - \_ مختصر الْدَزَن ، مصر .

- ـ مختصر المُنذري على سنن أبي داوود ، مصر .
- مختلف القبائل ومؤتلفها ، ابن حبيب ، بيروت .
  - ـ المخـزون ، الأزدى ، الهند .
  - ـ المدخل إلى كتاب الإكليل ، الحاكم ، مصر .
  - ـ المدخل إلى كتاب السُّـنن ، البيهقي ، الكويت .
    - \_ المدرج إلى المدرج ، السيوطي ، دمشق .
      - ـ المراسيل ، لابن أبي حاتم ، بيروت .
        - ـ المراسـيل ، لأبي داود ، بيروت .
      - ـ مراصد الاطّلاع ، البغدادي ، مصر .
        - \_ مرقاة المفاتيح ، القارى ، مصر .
- مرويات ابن مسعود ، منصور العبدلي ، السعودية .
- مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدُّه ، أحمد عبد الله ، على الآلة الكاتبة .
  - ـ مسائل أبي داود لأحمد ، مصر .
  - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ، الهند .
    - ــ مسائل عبد الله بن أحمد بيروت .
      - \_ مستدرك الحاكم ، الهند .
  - ـ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ، الدمياطي ، بيروت .
    - ـ المستصفى ، الغزالي ، مصر .
    - المستقصى في أمثال العَرَب ، الزمخشري ، الهند .
      - ـ المسح على الجوربين ، القاسمي ، بيروت .
        - ـ مسند ابن الجعد ، بيروت .
          - \_ مسند أبي يعلى ، دمشق .
            - \_ مسئد أحمد ، مصر .

- \_ مسند الحميدي ، الهند .
- \_ مسند الشافعي ، مصر .
- \_ مسند الشهاب القُضاعي ، بيروت .
  - \_ مسند الطيالسي ، الهند .
- ـ مسند الفاروق ، ابن كثير ، مصر .
  - \_ المسودة ، لأل تيمية ، مصر .
- \_ مشارق الأثوار ، القاضي عياض ، مصر .
- \_ مشاهير علماء الأمصار ، ابن حبان ، مصر .
  - \_ مشايخ البخاري ، ابن عديّ ، مخطوط .
    - \_المشتبه ، للذهبي ، مصر .
    - \_ مشكاة المصابيح ، التبريزي ، بيروت .
      - ــ مشكل الآثار ، الطحاوي ، بيروت .
        - \_ مشيخة ابن طههان ، دمشق .
  - \_ مصباح الزجاجة ، البوصيري ، بيروت .
    - \_ مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة ، الهند .
    - \_ مُصَـنَّف عبد الرزَّاق ، الهند .
    - ـ المعارف ، لابن قُتيبة ، مصر .
    - \_ معالم السُّــنن ، الخطَّابي ، مصر .
    - ـ المعتبر ، للزركشي ، الكويت .
    - \_ معجم ابن الأعرابي ، مخطوط .
  - \_ معجم الأُدَباء ، ياقوت الحموي ، مصر .
  - \_ المعجم الأوسط ، للطبراني ، السعودية .
    - \_ معجم البلدان ، ياقوت ، بيروت .

- ـ معجم شُيوخ أحمد ، عامر صبري ، بيروت .
  - معجم شيوخ البغوي ، الهند .
  - ـ معجم شيوخ الذُّهَبي ، السعودية .
  - ـ المعجم الصغير ، للطبراني ، عمان .
  - المعجم العربي ، حسين نصار ، مصر .
- ـ المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ، أبو الفضل الهروي ، السعودية .
  - ـ معجم ما استعجم ، البكري ، مصر .
  - ـ المعجم المُخْتَصَ ، الذهبي ، السعودية .
  - المعجم المشتمل ، ابن عساكر ، دمشق .
  - ـ معجم المناهي اللفظية ، بكر أبو زيد، السعودية .
  - ـ معرفة أنواع علم الحديث ، ابن الصلاح ، دمشق .
    - معرفة الثقات ، العِجْلَى ، السعودية .
  - ـ معرفة الرجال لابن معين ، رواية ابن مُـحْـرِز ، دمشق .
    - ـ معرفة الصحابة ، لأبي نُعَيم ، السعودية .
      - ـ معرفة عُلوم الحديث ، الحاكم ، الهند .
      - ـ معرفة القُـرَّاء الكبار ، الذهبيّ ، بيروت .
    - ـ معرفة النُّسخ الحديثيَّة ، بكر أبو زيد ، السعودية .
      - ـ المعرفة والتاريخ ، الْفَسَويّ ، بغداد .
    - ـ المُغني عن حمل الأسفار في الأسفار ، العراقي ، مصر .
      - ــ المغني في ضبط أسماء الرجال ، الفتني ، بيروت .
        - ـ مفتاح الجنة ، السيوطي ، الكويت .
        - مفتاح دار السعادة ، ابن القيدم ، السعودية .

- ـ الْمُفَصَّـل ، للزمخشري ، مصر .
- \_ المقاصد الحسنة ، السخاوي ، مصر .
- \_ المُقْتَنَى في الكُني ، الذهبي ، السعودية .
- ـ المقصد الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، ابن مُفلح ، السعودية .
  - \_ الْمُقَـفِّى الكبير ، المقريزي ، بيروت .
    - ـ الْمُقْضِع ، ابن الْمُلقِّن ، السعودية .
    - \_ المُلخّ ص ، القابسي ، السعودية .
  - \_ مَن روى عن أبيه عن جدُّه ، ابن قطلوبغا ، الكويت .
  - \_ من عـاش مائة وعشرين من الصحابة ، ابن منده ، بيروت .
    - \_ منادمة الأطلال ، عبد القادر بدران ، بيروت .
      - \_ المنار المنيف ، ابن القيِّم ، دمشق .
      - \_ مناقب الإمام أحمد ، ابن الجوزي ، مصر .
        - \_ مناقب الشافعي ، البيهقي ، مصر .
    - ـ الْمُنْتَخَب مِن المسند ، عبد بن حُميد ، مصر .
      - ـ الْمُنتظم ، ابن الجوزي ، الهند .
    - \_ مُنْتَقَى الأخبار ، حجة الدين ابن تيميّة ، مصر .
      - ـ المنتقى لابن الجارود ، مصر .
  - ـ المنتقى النفيس من تلبيس إبليس ، علي بن حسن ، السعودية .
    - ـ منتهى الوصول ، ابن الحاجب ، مصر .
      - \_ المَـنْخُـول ، الغزالي ، دمشق .
- ـ منع جـواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز ، الشنقيطي ، السعودية .
  - \_ المُنفردات والوجدان ، مسلم ، الهند .
  - \_ منهاج السنة ، ابن تيمية ، السعودية .

- ـ المنهل الصافي ، ابن تغري بردي ، مصر .
- ـ مـوضح أوهام الجمع والتفريق ، الخطيب ، الهند .
  - ـ الموطأ ، رواية أبي مصعب ، بيروت .
    - ـ المـوطّــأ ، رواية يحيى ، مصر .
  - ـ موارد الخطيب ، أكرم العمري ، بيروت .
  - ـ موافقة الْخُبُور الخبَو ، ابن حجر ، السعودية .
    - ـ الموضوعات ، ابن الجوزي ، مصر .
      - ـ الموضوعات ، للصغاني ، بيروت .
        - ــ المُوقظة ، الذهبي ، دمشق .
      - ـ ميزان الاعتدال ، الذهبي ، مصر .

# حرف النون

- \_ الناسخ والمنسوخ ، ابن شاهين ، عمان .
- النُّجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ، ابن تَغْري بردي ، مصر .
  - نزهة الألباب في الألقاب ، ابن حَجر ، السعودية .
    - ـ نسب قريش ، الزبيري ، مصر .
      - ـ نُسخة أبي مُسِهر ، السعودية .
    - ـ النَّـشــر ، لابن الجزري ، مصر .
    - ـ نصب الراية ، الزيلعي ، الهند .
    - نصيحة الإخوان ، ابن شيخ الحرزّامين ، عمّان .
      - نظام الطلاق في الإسلام ، أحمد شاكر ، مصر .
        - ـ نفح الطيِّب ، المقَّـري ، بيروت .
        - ـ النُّكَت الظراف ، ابن حجر ، الهند .

- \_ النكت على ابن الصلاح ، ابن حجر ، السعودية .
- \_ النُّكَت على نُزهة النظر ، علي بن حسن ، السعودية .
  - \_ نَكْت الهميان ، الصَّفَدي ، مصر .
    - ـ نهاية السُّـول ، الإسنوي ، مصر .
  - ـ النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، مصر .
    - ـ نيل الأوطار ، الشوكاني ، مصر .

#### حرف الهياء

- \_ هدى الساري ، ابن حجر ، مصر .
- \_ هدية العارفين ، البغدادي ، تركيا .
- \_ هدية المُغيث في أمراء المؤمنين في الحديث ، الشنقيطي ، بيروت .

# حرف الواو

- \_ الوافي بالوفيات ، الصفدي ، بيروت .
- \_ وَفَيات الأعيان ، ابن خَلَّكان ، بيروت .
- ـ الوجـيز في ذكر المجاز والمجيز ، السُّلَفي ، بيروت .
  - \_ وفيات ابن رافع ، بيروت .

# حرف الياء

اليواقيت والدرر ، المناوي ، السعودية .

# ٩ - الفِهْرِسُ الإجماليُّ العامُّ

| مقدمة الطبعة المحقِّقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة الطبعة المحقّقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نقدمة الطبعة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قمديم الكتاب بقلم الاستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رجمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حطبة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدد أنواع الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عقيق أصح الأسانيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عقيق أصح الأسانيدول من جمع الصحاحول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدد ما في الصحيحين من الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زيادات على الصحيحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لستخرجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سند الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ستدرك الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وطأنوطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لهلاق إسم الصحيح على الترمذي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سند الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كتب الخـمسة وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نعليقات التي في الصحيحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALIA (ALIA (A) (ALia (A) (ALia (A) (ALia (ALia (ALia (A) (ALia (A) (ALia (A) (A) (Alia (A) (A) (A) (Alia (A) |

| ليس في الصحيحين ضعيف                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| هل الحديث الصحيح يوجب العلم اليقيني                               |
| الحسن                                                             |
| تعريف الترمذي للحديث الحسن                                        |
| تعريفات أخرى للحسن                                                |
| الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن                                 |
| أبو داود من مظان الحديث الحسن                                     |
| كتاب المصابيح للبغوي                                              |
| قول الترمذي (حسن صحيح)                                            |
| صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث                               |
| الضعيف الضعيف                                                     |
| المنند                                                            |
| المتصل                                                            |
| المرفوع                                                           |
| الموقوف                                                           |
| المقطوع                                                           |
| الرسل                                                             |
| النقطع                                                            |
| - العضل                                                           |
| المدلس                                                            |
| الشاذالشاذ                                                        |
|                                                                   |
| المنكر                                                            |
| الأعتبار والمتابعات والسواهد سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |

١

| لأفـراد                                                               | ١         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| يادة الثقة                                                            | ز         |
| يادة الثقةلعلللعلل                                                    | .1        |
| تحقيق الكلام في التعليل                                               | <u>*</u>  |
| لضطربلفطرب                                                            | .1        |
| لدرج                                                                  | il        |
| مثلة المدرج                                                           | Ī         |
| لوضوع                                                                 | ll.       |
| نــتاب الموضوعات لابن الجوزي                                          | ک         |
| ب سرندوت دين الجوري                                                   | ػ         |
| قاه ب                                                                 | П         |
| لقلوب                                                                 |           |
| واية الأحاديث الضعيفة                                                 | <i>.</i>  |
| ن تقبل روايته ومن لا تقبل                                             | مر<br>ه ا |
| ل يقبل الجرح والتعديل مبهمين ؟                                        |           |
| رواية عن أهل البدع                                                    | ۲,<br>۱۱- |
| نائب من الكذب                                                         | الہ<br>دے |
| نفير متعمد الكذب في الحديث النبوي                                     | <u>ک</u>  |
| ا أنكر الشيخ ما حدث به تلميذه الثقة                                   |           |
| ن أخذ على التحديث أجرة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس         |           |
| لى العبارات في الجرح والتعديل                                         |           |
| فية سهاع الحديث وتحمله وضبطه                                          | کیا       |
| بن التي يصلح فيها الصبي للرواية يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | الس       |
| ع الرواية: السماع                                                     | أنوا      |

| 779         | القراءة على الشيخ                      |
|-------------|----------------------------------------|
| ٣٣٩         | ساع من ينسخ وقت القراءة                |
| 337         | السماع من المستملي لمن يسمع كلام الشيخ |
| 757         | الإجازة                                |
| 404         | تحقيق القول في الإجازة                 |
| 800         | الناولة                                |
| 771         | الكاتبة                                |
| 777         | الإعلام                                |
| 410         | الوصية                                 |
| 777         | الوجادة                                |
| <b>** 1</b> | تحقيق القول في الوجادة                 |
| ٣٧٧         | كتابة الحديث                           |
| 444         | تحقيق القول في كتابته                  |
| ۳۸۳         | كيفية كتابته                           |
| 387         | صفة رواية الحديث                       |
| 444         | رواية الحديث بالمعنى                   |
| ٤٠٥         | اختصار الحديث                          |
| ٤١٠         | التصحيف والتحريف والنقص                |
| 113         | تداخل ألفاظ الروايات                   |
| 819         | فروع فيها ينبغي عند الرواية            |
| 274         | آداب المحدث                            |
| ٤٣٠         | إملاء الحديث وألقاب المحدثين           |
| ٨٣3         |                                        |
|             | آداب طالب الحديث                       |

| 254   | الإسناد العالي والنازل                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 287   | اختصاص الأمة الإسلامية بالإسناد                            |
| 227   | أقسام العلو في الإسناد                                     |
| 200   | المشهور                                                    |
| ٤٦٠   | الغريب والعزيز                                             |
| 173   | غريب ألفاظ الحديث                                          |
| 270   | المسلسل                                                    |
| 277   | ناسخ الحديث ومنسوخه                                        |
| ٤٧٠   | معرفة ضبط ألفاظ الحديث متناً وإسناداً والاحتراز من التصحيف |
| ٤٧١   | تحقيق القول فيهما                                          |
| ٤٨٠   | نختلف الحديث                                               |
| 743   | تحقيق القول في تعارض الأحاديث                              |
| ٤٨٥   | المزيد في متصل الأسانيد                                    |
| £AV - | الخفي من المراسيل                                          |
| 891   | الصحابة                                                    |
| ٤٩٣   | الكتب المؤلفة في تراجم الصحابة                             |
| £ 9V  | تحقيق تعريف الصحابي                                        |
| ٤٩٨   | الصحابة كلُّهم عدول                                        |
| ٥٠٤   | طبقات الصحابة                                              |
| ٥٠٧   | أكثر الصحابة رواية                                         |
| ٥٠٧   | كتاب مسند بقي بن مخلد                                      |
| 0.9   | كتاب مسند الامام أحمد وعدد أحاديثه                         |
| 017   | العبادلة من الصحابة                                        |

| <b>*</b>                                | أول الصحابة إسلاماً                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         | آخر الصحابة موتاً                                               |
|                                         | بم تعرف صحبة الصحابي                                            |
|                                         | التابعون                                                        |
|                                         | المخضرمون                                                       |
|                                         | رواية الأكابر عن الأصاغر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                         | رواية الصحابة عن التابعين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|                                         | المدبح                                                          |
|                                         | الإخبوة والأخوات                                                |
| ***************                         | رواية الآباء عن الأبناء                                         |
|                                         | رواية الأبناء عن الأباء                                         |
|                                         | رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدُّه                             |
|                                         | ٠٠٠; بن حکيم                                                    |
|                                         | السابق واللاحق                                                  |
|                                         | من لم يرو عنه إلا راو واحــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | من له أسهاء متعددة                                              |
| **********************                  | الأسهاء المفردة والكنى                                          |
| *******                                 | الأسهاء والكنى                                                  |
| **************                          | مَـنْ لا يعرف بغير كنيته                                        |
| ******************                      | مَـنْ له كنيتان إحداهما لقب                                     |
| ******************************          | مَـنْ له كنيتان                                                 |
|                                         | مَـنْ له اسم معروف واختلف في كنيته                              |
| *************************************** | مَنْ عُرِفْت كنيته واختلف في اسمه                               |

| من احتلف في اسمه وكنيته                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| مَـنْ اشتهر بكنيته دون اسمه                                  |
| من اشتهر بالاسم دون الكنية                                   |
| الألقاب                                                      |
| المؤتلف والمختلف في الأسماء ونحـوها                          |
| المتـفق والمفترق من الأسماء ونحوها                           |
| نوع يتركب من النوعين قبله                                    |
| صنف آخر مما تقدم                                             |
| المنسوبون إلى غير آبائهم                                     |
| النسب التي على خلاف ظاهرها                                   |
| المبهات من الأسهاء                                           |
| وفيات الرواة وأعمارهم                                        |
| الثقات والضعفاء                                              |
| من اختلط آخر عمره                                            |
| الطبقات                                                      |
| الموالى من الرواة والعلماء                                   |
| أوطان الرواة وبلدانهم يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |

# ١٠ \_ فِـهْرِس الفهارس

| ۱۸۲                            | _ فهرس أنواع علوم الحديث على ترتيب المؤلف    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 385                            | _ فهرس أنواع علوم الحديث على الترتيب الهجائي |
| 787                            | ـ فهرس الأحاديث والآثار                      |
| 797                            | ـ فهرس الأعلام                               |
| ٧٣٢                            | ـ فهرس الكتب                                 |
| ٧٣٧                            | _ فهرس الرواة المذكورين بجرحٍ أو تعديل       |
| 737                            | _ فهرس الفوائد                               |
| V0 •                           | _ مسرد المراجع والمصادر                      |
| <b>/</b>   <b>/</b>   <b>/</b> | ـ الفهرس الإجمالي العامّ                     |
| //٤                            | فهريبي الفهاريين                             |